ابن نجيم

الأشباه والنظائر لابن نجيم

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٦٦٦ الطابع الزمني: ٣٩-٥٠٠١-٣٠ ٢٠٢١ المكتبة الشاملة رابط الكتاب

# المحتويات

| ٥         | قدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٥         | ١٠ حكاية الإمام أبي طاهر الدبس مع أبي سعيد الهروي الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| ٥         | ١٠١٠١ ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلف النوع الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ٦         | ۱۰۱۰۲ مصادر كتاب الأشباه والنظائر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ٧         | نهن الأول: القواعد الكلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ال |
| ٧         | ٢٠ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١  |
| ۱۲        | ٢٠ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲  |
| ۱۳        | ٢٠٢٠١ وفيها مباحث عشرة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ۳ ۱<br>۳۲ | ۲۰۲۰۲ فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ~         | ۲۰۲۰۶ فصل ۲۰۰۰ می داد د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ٣         | ۲۰۲۰۰ فرع ۲۰۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٣٣        | ۲۰۲۰۶ تکمیل: ۵۰۰۰۰ میلین در ۲۰۲۰۹ تکمیل در ۲۰۲۰ تکمیل در ۲۰۲ تکمیل در ۲۰۲۰ تکمیل در ۲۰۲ تکمیل در ۲۰ تکمیل در ۲۰۲ تکمیل در ۲۰ تکمیل در ۲۰ تکمیل در ۲۰ تکمیل در ۲۰ |    |
| ٣٣        | ٢٠٢٠٧ قاعدة في الأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ٣٣        | ۲۰۲۰۸ قاعدة فَيها أيضا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ٣٣        | ۲۰۲۰۹ قاعدة فيها أيضا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ٣٤        | ۲۰۲۰۱۰ فروع: تَد تَد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ٣ ٤       | ٢٠٢٠١١ تَكْمَيْل فِي النيابة فِي النية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ۳0<br>۳0  | ۲۰۲۰۱۲ تنبیه ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 70        | ٢٠٢٠١٣ خَاتَمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٣٦        | ٢٠٢٠١٥ الأصل بقاء ما كان على ما كان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ٣٦        | ٢٠٢٠١٦ ونتفرغ عليها مسائل منها: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ٣٧        | ٢٠٢٠١٧ قاعدة: الأصل براءة الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٣٧        | ٢٠٢٠١٨ قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل ٢٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ۳۹        | ۲۰۲۰۱۹ هنا فروع ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ٤٠        | ٢٠٢٠٢٠ قاعدة: الأصل العدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ٤١        | . ٢٠٢٠٢١ تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ٤١        | .يت ين الأصل إضافة الحادث إلى أُقرب أوقاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ٤٢        | ٢٠٢٠٢٣ قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٤٣<br>٤٥  | ٢٠٢٠٢٤ قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ξ0<br>ξ0  | ٢٠٢٠٢٥ تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٤٧        | ۲۰۲۰۲۷ خاتمة تشمل على فوائد مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ٤٧<br>٤٨  | ۲۰۲۰۲۸ الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 2Λ<br>{Λ  | ٢٠٢٠٢٩ الفائدة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ٤٩        | ٢٠٢٠٣١ القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ٤٩        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٥٣        | ٢٠٢٠٣٣ فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

| ٥٣       | ة الأولى: المشاق على قسمين: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 | ۲۰۲۰۳٤ الفائد   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٥٤       |                                                                                                  | ۲۰۲۰۳٥ تنبيه:   |
| ٥٤       | ة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            | ٢٠٢٠٣٦ الفائد   |
| 00       | ة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه،                                        | ۲۰۲۰۳۷ الفائد   |
| 00       | أمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق                                                                  |                 |
| 00       | ما تجاوز عن حده انعكُس إلى ضده                                                                   | ۲۰۲۰۳۹ کل ا     |
| ٥٥       | في الدُّوَّام مَّا لا يغتفر في الْأَبتَداء                                                       | ۲۰۲۰۶۰ يغتفر    |
| 00       | في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء                                                                |                 |
| 00       | ـةً الخامسة: الضررُ يزالُ ّ                                                                      |                 |
| ٥٦       | ولى: الضرورات تبيح المحظورات،                                                                    |                 |
| ٥٦       | : ما أبيح للضرورة يَقدر بقدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           | ٤ ٢٠٢٠٤ الثانية |
| ٥٧       | ى: [ما جاز لعذر بطل بزواله]                                                                      |                 |
| ٥٧       | : الضِررُ لاَ يزالُ بالضررُ                                                                      |                 |
| ٥٧       | ويزال آ                                                                                          | ۲۰۲۰٤۷ الضرو    |
| ٥٧       | يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام                                                            |                 |
| ٥٨       | آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف]                                                                    |                 |
| ٥٨       | ة: [إذاً تعارُّض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]                                       |                 |
| ٥٩       | سة: َ درء المفاسد أولى من جلبّ المصالح                                                           |                 |
| ٦.       | سة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ٢٠٠٠، ٠٠، ٠٠، ٠٠، ٠٠،                          |                 |
| ٦١       |                                                                                                  |                 |
| 71       | ـة السادسة: العادة محكمة                                                                         | ۲۰۲۰۵٤ فما فرِ  |
| 77       | ث الأُول: بماذا نثبت العادة؟                                                                     | ٥ ٢٠٢٠٥ المبح   |
| 77       | ث الأول: بماذا نثبت العادة؟                                                                      | ٢٠٢٠٥٦ المبح    |
| 77       | ى: العادة في باب الحيض                                                                           | ۲۰۲۰۵۷ الأول    |
| ٦٣       | ث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت                                                    |                 |
| ٦٣       | ث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت                                                    | ٢٠٢٠٥٩ الميحد   |
| 7        |                                                                                                  | ۲۰۲۰۹۰ فائدة    |
| 7 ٤      | :                                                                                                | ۲۰۲۰۶۱ فصل      |
| ٦٤       | ِ فِي تعارض العرف مع اللغة                                                                       | ۲۰۲۰۶۲ فصل      |
| ٦٤       | ن مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية                                                         | ٢٠٢٠٦٣ الأيما   |
| ٦٥       | خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل:                                                            | ۲۰۲۰۹٤ تنبيه:   |
| ٦٥       | ث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ ٢٠٠٠،٠٠،٠٠،٠٠، العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ | ٢٠٢٠٦٥ المبحد   |
| ٦٧       | ث الرابع: العرف الذيُّ تحمل عليه الألفاظ                                                         | ٢٠٢٠٦٦ المبح    |
| ٦٨       | ة البطالة في المدارس                                                                             |                 |
| ٦٨       | رطُ الواقفُ النظرُ للحاكم                                                                        |                 |
| 79       |                                                                                                  |                 |
| 79       | هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف                                               |                 |
| 79       |                                                                                                  |                 |
|          |                                                                                                  |                 |
| 79<br>V1 | ـة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد                                                            |                 |
| Y 1      |                                                                                                  | ۱۰۱۰۸۱ سبیه     |

Shamela.org \*\*

| ٧٣       | ٢٠٢٠٧٤ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣       | ٢٠٢٠٧٥ "ما اجتمع محرم ومبيح إلّا غلب المحرم " '٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠ . ٠٠٠٠٠٠ "ما اجتمع محرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٣       | ٢٠٢٠٧٦ من فروعُها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، ٢٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٦       | ۲۰۲۰۷۷ تمّة ، ۲۰۲۰۷۰ تم ۲۰۲۰۷۰ ، ۲۰۲۰۷۰ تم ۲۰۲۰۷۰ تم ۲۰۲۰۷۰ تم ۲۰۲۰۷۱ تم ۲۰۲۰۷ تم ۲۰۲۰ تم ۲۰۲ تم ۲۰۲۰ تم ۲۰۲ تم ۲۰ تم ۲۰۲ تم ۲۰ |
| ٧٩       | ۲۰۲۰۷۸ تنبیه: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٩       | ۲۰۲۰۷۹ فصل: ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٩       | ٢٠٢٠٨٠: إذاً تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع "٠٠٠٠٠٠، ٠٠٠٠٠٠٠ إذاً تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩       | ٢٠٢٠٨١ القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٠       | ٢٠٢٠٨٢ القاعدة الرابعة: التابع تابع و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٠       | ٢٠٢٠٨٢ تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲       | ٢٠٢٠٨٤ الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲       | ٢٠٢٠٨٥ يسقط الفرع إذا سقط الأصل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲       | ٢٠٢٠٨٦ إذا برئ الأُصيل برئ الكفيل بخلاف العكس ٢٠٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲       | ٢٠٢٠٨٧ ألثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲       | ٢٠٢٠٨٨ الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الرابعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳       | ٢٠٢٠٨٩ القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤       | · ٢٠٢٠٩ تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٥       | ۲۰۲۰۹۱ تنبيه آخر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٥       | ۲۰۲۰۹۲ تنبیه آخر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٦<br>۸٦ | ۲۰۲۰۹۲ القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٧       | ٢٠٢٠٩٤ تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٨       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ٢٠٢٠٩٥ تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما نثبت به الحدود،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸       | ٢٠٢٠٩٦ القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۹       | ٢٠٢٠٩٧ تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٩       | ٢٠٢٠٩٨ القاعدة السابعة: الحر لا يدخِل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۹       | ٢٠٢٠٩٩ القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹١       | ٠٠٠٠٠٠ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٢٠٢٠١٠ حاصل مخالفة الأسيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠١      | ۲۰۲۰۲۰۲ نبيه [التأسيس خير من التأكيد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7      | ٢٠١٠٢ كالقاعدة العاشرة: الخراج بالضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١.٣      | ٠٠٠٠٠٠ القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \        | و و ۲۰۱۰ بالقاعدة الثانية عثيرة لا بنير السراكي قبل من من المناسبة على المناسبة المناسبة الثانية عثيرة المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 . 5    | ه ۲۰۲۰۱۰القاعدة الثانية عشرةً: لا ينسب إلى سَاكتُ قُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ٢٠٢٠١٠٧ وهرجت على تعده المحافدة منشائل عيوه يالمفاق عيم المنطق ٢٠٠٠٠٠٠ وهرجت على ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • 7    | ۲۰۲۰۰۸ للقاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ۲۰۲۰۲۰۹ نبیه: ویقرب من هذا قاعدةً: ما حرم فعله حرم طلبه ۲۰۰۰، ۲۰۱۰، من هذا قاعدةً: ما حرم فعله علم ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ٠٠٠٠٠٠٠ القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٧      | ٠٠٠٠٠٠٠ لطيفة: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٧      | ۲۰۲۰۱۱۲ القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠٧      | ٢٠١١٢ تضابط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۰۸      | ٢٠٢٠١٧ الفاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطة ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٠٢٠١١٥ لوخرجت عن هذه القاعدة مسائل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لوخرجت عن هذه القاعدة مسائل                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٢٠٢٠١١٦ القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠، القاعدة الثامنة عشرة:                   |        |
| ٢٠١١٧ تضابط: لا يزيد البعض على الكلُّ إلا في مُسألة وأحدة ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ضابط: لا يزيد البعض على الكلّ             |        |
| ٢٠٢٠١١٨ القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ القاعدة التاسعة عشرة   |        |
| ٨٠١٠١١١ الفاعدة الناسعة عسرة. إذا الجنمع المباسر والمنسبب الصيف الحكم إلى المباسر ١٠٠٠ و١٠٠٠                     |        |
| ۲۰۱۱۹                                                                                                            |        |
| ۲۰۱۲۰ مخائدةُ:                                                                                                   |        |
| 11                                                                                                               |        |
| فن الثانى: فن الفوائد                                                                                            | J١     |
| ۳۰ کتاب الطهارة                                                                                                  | ١      |
| ٣٠ شرائطها نوعان: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           | ۲      |
| ٣٠٠ شرُّوط وجُوب وهي تسعة: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  | ٣      |
| ٣٠ وشروط صحة وهي أربعة:                                                                                          | ٤      |
| ٣٠ والمطهرات للنجاسّة خمسة عشر:                                                                                  | ٥      |
| ٣٠ والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       | ٦      |
| ٣٠ الخرء ُ نجس إلا خرء ُ الطيرُ المأكول وغير المأكول ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 | ٧      |
| ٣٠ كتاب الصلاةً ٠٠٠٠، و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                          | ٨      |
| ٣٠ کيّابُ الزکاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            | ٩      |
| ١٠٠١ كتابُ الصُّوم ،                                                                                             | •      |
| ٣٠١ كتاب الحيج أ                                                                                                 |        |
| ٣٠١ كتاب النكاح                                                                                                  |        |
| ٣٠١ الفرق ثلاث عشرة فرقة ٢٠٠٠                                                                                    | ٣      |
| ٣٠١ كتاب الطِلاق . رُ بِ                                                                                         |        |
| ٣٠١ إستثناء الكل من الكل باطل                                                                                    | ٥      |
| ٣٠١ كتابٍ العِتاق وتوابِعه                                                                                       |        |
| ٣٠١ التوأمان كالولد الواحد                                                                                       |        |
| ٣٠١ كتاب الأيمان ِ                                                                                               |        |
| ٣٠١ الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | ٩      |
| ۳۰۲ كتاب الحدود والتعزير                                                                                         | •      |
|                                                                                                                  |        |
| ۳۰۲ باب الردة ،                                                                                                  | ۲      |
| ٣٠٢ كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود                                                                          |        |
| ۲۰۲ هاب الشركة من                                                            | 2      |
| ۱۰۱ هاب الوقف کنص الشارع                                                                                         | ر<br>٦ |
| ٣٠٢ کابي البه ع                                                                                                  | ,<br>V |
| ۳۰۲ شرط الواقف كنص الشارع                                                                                        |        |
| ٣٠٢ احكام الحمل المناب المال | ^<br>_ |
| ٣٠٢ إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   | ٩      |
| ٣٠٣ والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | •      |
| ٣٠٣ التخلية تسليم إلا في مسائل:                                                                                  | ١      |
| ٣٠٣ يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              | ۲      |
| ٣٠٣ البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وَثلاثين موضع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | ٣      |
| ٣٠٣ الحددة في الأموال الرورية هذر الأفي أربع مسائل مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد               | 5      |

| ١٤٥   |               | • | ٠ |     | ٠ | • • | • | • • |     | • |     | •     |     | •   | •   | •   | • •          |     | •         | • •        |           | :,       | اطل   | ت فب         | לאי ני<br>ילאי | في          | Ìلا           | وف                   | موق                | ضولي                  | بع الف                                | ب ۳۰         | ۰۳٥          |  |
|-------|---------------|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----------|------------|-----------|----------|-------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| ١٤٥   | ٠.            |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     |       |     | •   |     |     |              |     |           |            | مح        | ر يع     | ل لا  | للعما        | ان ا           | ۔<br>لديو   | تبها ا        | ، یک                 | ، التي             | إءات<br>إ             | بع الفه<br>بع البر                    | ۳۰ یا        | ۳٦           |  |
| ١٤٥   | ٠.            |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     |       |     | •   |     |     |              |     | ل ،       | البقا      | ب<br>مهن  | ن،       | انسا' | ه الا        | ·<br>ىتجر      | ا يسا       | ٔ فیہ         | ً إلا                | باط                | لـ و م                | بع المع                               | ب<br>س       | ٧٣٧          |  |
|       |               |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              |                |             |               |                      |                    |                       | عقد ا                                 |              |              |  |
| 15    | ١.            |   |   |     | ٠ |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     | <u>ب</u><br> |     |           |            |           |          |       |              | يا             | ر<br>الد    | ر<br>لا ف     | ر<br>حة اا           | ء<br>صحد           | ا قالة                | قالة الا                              | 1 w.         | .wa          |  |
| 1 4 1 | ,             |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              | ٢              |             | ַ -           | ٤                    |                    | ۽ -ب<br>ا ڪذا         | قالة الإ<br>تماب ا<br>تماب ا<br>ختلاف | ' ' غ<br>س - | 4.           |  |
| 121   | ′ •<br>\ •    | • | • | • • | • | • • | • | • • | • • |   | • • | •     | • • | •   | •   | • • |              | • • | •         | • •        | • •       | •        | • •   | , ,          | ادعا           | ٠ .         | دات           | لشماد                | به .<br>ء .ا       | تحقا<br>القضا         | عاب ا<br>گا <i>ب</i> ا                | · \ \        | , z •        |  |
| 101   |               |   | • |     |   |     |   |     | • • |   | :,  | سائلا |     | ے ف | Ν,  | معن | ا و          | لفظ | ابق       | التط       | برس       | بد ه     | ¥     | رى<br>لھا، و | , و ر<br>قبو د | יפי.<br>סקי | ىانع          | مند ہو۔<br>بین ہ     | ر<br>نیاهد         | ب<br>ك الثا           | ختلافا                                | ۱۳.          | ٤٢           |  |
| ١     |               |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     | ے ء |     | اءِ ا        |     | ٠.        | M.         | ال        | اا۔      | ر ا   |              | ر.<br>آدا      | ر ۔         |               | یں۔                  | اد:                | ÷11                   | ک ان                                  | _ w          | س ے          |  |
| 10/   | ` •           | • | • | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | ٥٠٠          |     | کي<br>اءا | ايد        | سب<br>الا | و<br>ا   | نعد   | حير<br>اا    | ا س<br>تا تا   | جر<br>م     | به و.<br>ا. م | ىبىر<br>تا           | اده                | اسم.<br>الم           | کتمان<br>اشداد:                       | ۱ ۱<br>س ا   |              |  |
| 10-   | ٠ •           | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | ٠.  | سانو      | ن ما       | 3 2       | ٠ ۽      | ג צ   | ، وإ         | فبلك           | ی           | لدعو          | ا ا<br>ا             | وأفقا              | ا إل                  | لشهادة<br>المثنة                      | ין וי<br>ש   |              |  |
| 1 / 1 | •             | • | • | • • | • | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | • •          | • • | •         | • •        | • •       | •        | • •   | • •          | • •            | •           | • •           | • •                  |                    | الو <sup>.</sup> كاله | عادثة:<br>كتاب ا                      | - F          | , 20<br>, 27 |  |
| 1 7   | ٠.            |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     |       |     | •   |     |     |              |     |           |            |           | ٠        |       |              |                | ٠           |               |                      | ر .                | الإقرا                | تخاب ا                                | ٣,           | ٤٧           |  |
| 1 ٧ / | ٠.            |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     | •     |     | •   |     | •   |              |     | •         | • •        |           | ٠        |       |              |                | ٠           | • •           |                      | • 7                | الصلح                 | تخاب ا                                | ۳,           | ٤٨           |  |
| ۱۷۹   | ١.            |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     | •     |     | •   |     |     |              |     |           |            |           | ٠        |       |              |                | ٠           |               |                      | ربة )              | المضار                | تاب ا                                 | ۳,           | ٤٩           |  |
|       |               |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              |                |             |               |                      |                    |                       | تياب ا                                |              |              |  |
| 14.   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          | • •            | ٠           | • •           | • •                  | ات<br>۱۱.          | لمداين                | گاب ا<br>ا                            | ۳,           | 01           |  |
| 1/4   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          | • •            | ٠           | • •           | • : ¿                | الدير<br>اا د      | عن ا                  | لإبراء<br>لإبراء                      | 1 T          | ٥٢           |  |
| 1//   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | ١٤١          | ں.             | ساد<br>د د  | في ه<br>ساا   | ا<br>ا               | بالرد<br>مال       | يرىد<br>. س           | لا <sub>م</sub> براء<br>نبة الد       | 1 (*)<br>. w |              |  |
| 1//   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | • •          | • • | •         | • •<br>[-] | • •       | ·<br>NII | • :   | سائل         | ی مد<br>ترا ا  | د و<br>ال   | مه إ          | اء م<br>ند           | تا لاءِ بر<br>۱۱ • | یں د<br>میا           | لبه الد<br>لإبراء                     | ירן פ<br>שוו | , O Z        |  |
| 1/1   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | ط          | سف        | الاء     | عى    | ے وہ         | عليد           | ی ۱         | معو<br>د اه   | ، قیم<br><i>ذ</i> ما | الدير<br>          | عن ا<br>مز            | لاءِ براء<br>کل قر                    | ۱۱،<br>س     | , 0 0<br>A 4 |  |
| 1/\   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | • •          | • • | •         | • •        | • •       | •        | • •   | ٩            | • •            | •           | حرام<br>۱۰    | يعاد                 | جر د<br>ا          | بص .                  | ىل قو<br>ر،                           | ۱۰           | , 0 (        |  |
| ۱۸۱   | ٠             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | سبع:       | في ،      | γ,       | بله إ | تاج          | زمه            | نه يل       | له فإ         | ساحب                 | ىلە 0<br>،         | ن اج<br>د د           | کل دیر                                | ۳۰           | 0 \          |  |
| ۱۸۲   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          | • •            | ٠           | • •           | • (                  | رات                | لإجا                  | ں ۔<br>تماب ا                         | ٣,           | · • \        |  |
| ۱۸۱   | ٠.            | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | • •          | • • | •         | • •        | ٠         | رهما     | وغير  | رية          | والعا          | بعة         | الودي         | من                   | ات                 | لامان                 | گاب ا                                 | ۳,           | 09           |  |
| ۱٩.   | •             | • | ٠ |     | ٠ | • • | • | • • | • • | • |     | •     | • • | •   | •   | •   | • •          |     | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          |                | ٠           | • •           | ون ا                 | والمأذ             | لججر و                | گاب ا<br>گاب ا<br>گاب ا               | ٣,           | ٦٠           |  |
| 191   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | ٠ | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          | • •            | ٠           | • •           | • •                  | ٠                  | لشفع<br>۱۳            | گاب ا<br>خا                           | ٣,           | 71           |  |
| 191   | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          | • •            | ٠           | • •           | • •                  | . م<br>ا.          | ل <i>قسم</i><br>الاک  | هاب آ<br>گاب ا                        | . T.         | 77           |  |
| 171   | •             | • | • |     | • | • • | • |     |     |   | • • | •     |     | • • | •   | • • | • •          |     | •         | • •        | • •       | •        | • •   | • •          | • •            | •           | • •           | • •                  | • 01               | لاءِ لر<br>المنص      | عاب ا<br>تحارب ا                      | · ۱ ·        | •            |  |
| 198   |               | • | • | • • | • | • • |   |     | • • | • | • • | •     |     | •   | •   | •   | •            | •   | •         | • •        | • •       | •        | • •   | • •          | • •            | •           | • •           | سانىة                | ب<br>ستحد          | الاس                  | تمان ا<br>لمسائل                      | ۱۳.          | 70           |  |
| 19-   | ١.            |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              | ä              | ئضي         | ۱۷۰           | زیائے                | . مال              | الصيد                 | ں<br>تخاب ا                           | · w          | . 4 4        |  |
|       |               |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              |                |             |               |                      |                    |                       | برب<br>سباب                           | 2            |              |  |
| 19    | \  •<br>/   . | • | • | • • | • | • • | • |     |     | • |     | •     |     | •   | •   | • • | • •          | • • | •         | • •        | • •       | •        |       |              |                | •           | ・・<br>、 ä     | ر ته<br>۱. ۱         | של פוע<br>שאו      | ا لملك<br>المنا       | سباب<br>گاب ا                         | 1 F          | 7            |  |
| 19/   |               | • | • |     | • |     |   |     | •   |   |     |       |     | •   |     | •   |              |     | •         | • •        |           | •        |       |              | •              | ·           | •             | ر<br>د د             | . وا م<br>•        | سعر<br>المه.          | عاب ا<br>تحاب ا                       | , w          | . 7 9        |  |
| 19/   | ` •           |   | • |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     | •   |     | •   |              |     |           |            |           |          |       |              |                |             |               |                      | ت                  | لحناما                | عاب ا<br>تماب ا                       | ۳,           | . V •        |  |
| ۲.,   |               |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           | ٠        |       |              |                | ٠           |               |                      | ٠ ل                | لو صاً                | گاٺ ا                                 | ٣,           | ۷۱           |  |
| ۲ • ۲ | •             | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • | • • | •     | • • | •   | •   | •   | • •          |     | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          | • •            | ٠           | • •           | ٠.,                  | ض                  | الفرائع               | تخاب ا                                | ۳,           | ٧٢           |  |
| ۲ • ٤ | •             | • | ٠ | • • | ٠ |     | • | • • |     | • |     | •     |     | •   | •   | •   |              |     | •         | • •        |           | ٠        | • •   | ل •          | مسائ           | في ،        | Ìلا           | أب!                  | كالا               | لميت                  | ِصي ا                                 | ۳۰ و         | ٧٣           |  |
|       |               |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              |                |             |               |                      | •••                | ,                     |                                       | 1.11         | •••          |  |
| ۲٠    | ٦             |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |       |     |     |     |     |              |     |           |            |           |          |       |              |                |             |               | ِق                   | والفر              | جمع و                 | لث: ا                                 | الثا         | الفن         |  |
| ۲. ۲  | ١.            | • | ٠ | • • | ٠ | • • | • | • • | • • | • |     | •     | • • | •   | •   | •   | • •          | • • | •         | • •        | • •       | ٠        | • •   | • •          |                | ٠           | • •           | • •                  | ي •                | الناسي                | حكام                                  | ĺ            | ٤٠١          |  |
| ۲٠١   | / <b>.</b>    |   | ٠ |     | ٠ |     |   |     |     |   |     | •     |     | •   |     |     |              |     | •         |            |           |          |       |              |                | ٠           |               | قته                  | فقي                | جهل                   | لث: ا<br>حكام<br>إما الج              | 9            | ٤٠٢          |  |

| ۲٠/                     | ١.       | ٠ |     | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | •   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • • | • • | ٠   | ٠   | • •         | •          | • •  | ٠          | • •     | • •         | •        | بيان       | الص          | کام            | أح              | ٤          | ۰۳         |
|-------------------------|----------|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|------|------------|---------|-------------|----------|------------|--------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| Y • /<br>Y 1 •<br>Y 1 • | ١.       | • |     |   | ٠ | • |     | • | • • | ٠ | ٠ |     |     | ٠ | ٠ | • | •   |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |    | •   |     | ٠   | ٠   |             |            |      |            |         |             | . (      | کران       | السا         | کام            | أح              | ٤          | ٠٤         |
| ۲۱۱                     | ۲ ،      | ٠ | ٠.  | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • • | • • | ٠   | ٠   |             | •          | • •  | ٠          |         | • •         | •        | •          | • •          | به             | تنبي            | ٤          | .0         |
| ۲۱۱                     | ۲ ،      | ٠ | • • | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • • | • • | ٠   | ٠   | • •         | •          | • •  | ٠          | • •     | • •         | • •      | بد         | العبي        | کام            | اح              | ٤          | ٠٦         |
| ۲۱:                     | ξ ,      | ٠ |     | • | ٠ | • |     | ٠ | • • | ٠ | ٠ |     |     | ٠ | ٠ | ٠ | • • |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •   |     | ٠   | ٠   | ٠.          | •          |      | ٠          |         |             |          | کھی        | الأخ         | کام            | أح              | ٤          | ٠٧         |
| ۲۱:                     | į,       | • |     |   | ٠ | • |     | • | • • | ٠ | ٠ |     |     | ٠ | ٠ | • | •   |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |    | •   |     | ٠   | ٠   |             |            |      |            |         | •           | مة       | ځ<br>د ب   | م الا        | حكا            | الأ             | ٤          | ٠٨         |
| ۲۱:                     | ٤        | • |     |   | ٠ | • |     |   |     | • | ٠ |     |     | • |   | • | • • |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |    | •   |     | •   | į   | نعيز        | د ي        | ما   | <u>ه</u> و | ، فی    | يتعير       | ما       | - و        | ,<br>النقا   | کام            | أح              | ٤          | .9         |
| ۲۱،                     |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          |            |              |                |                 |            |            |
| ۲۱,                     | ι,       | • |     |   | ٠ | • |     |   |     | ٠ |   |     |     | • | ٠ | • | • • | , , |   | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |    | •   |     |     | •   | •           |            |      | •          | ، د:    | ر بعو       | ۷.       | ياقط       | ء<br>الس     | . :<br>ن أن    | بياز            | ٤.         | ١١         |
| ۲۱.<br>۲۱۷              | / .      | • |     |   | ٠ | • |     |   |     | • | ٠ |     |     | • |   | • | • • |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |    | •   |     | •   |     |             | د:         | لجيا | 5          | ف       | ير.<br>لزيو | م ا      | راھ        | الد          | ن أن           | بياز            | ٤.         | ۱۲         |
| ۲۱۷                     | / .      | • |     |   | ٠ | • |     |   |     | ٠ |   |     |     | ٠ | ٠ | • | • • |     |   | • | ٠ | ٠ | • |   |    | •   |     | ,   | ائا | المسا       | , <b>,</b> | بعف  | ٤          | نظ      | م<br>ستىغ   | 7 R<br>1 | ء ،        | النا         | ن أن           | سان             | ٤.         | ۱۳         |
| ۲۱٬                     | 1        |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     | ر   |             |            |      | ٠,         |         | •           |          | ١          | :-11         | کاھ            | ب<br>أح         | ۶.         | ۱,۶        |
| , ,<br>۲۱               | ` `      |   |     |   | • |   |     |   |     | · | • |     |     |   |   | • |     |     |   |   | Ĭ |   | • | • | •  |     |     |     | •   |             |            |      | į          |         |             |          | ره<br>دن   | المح         |                | أد              | 4          | 10         |
| 716                     | `        | • | • • | • | • | • | • • | • | • • | • | • | • • | •   | • | • | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •   | •   | •   | • •         | •          | 1.   | •          | ٠.<br>ز |             |          | وں<br>عمال | اجم<br>الم   | ٠٠٠٠ .         | ا <del>ح</del>  | · ·        | , -        |
|                         |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          |            |              |                |                 |            |            |
| ۲۱٬                     | `        | • | • • | • | ٠ | • | • • | • | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | • | • • | •   | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •  | • • | • • | ٠   | ٠   | • •         | •          | • •  | ٠          | •       | حل          | m.       | ی ا<br>ش   | ا حمر<br>الم | کام<br>سا      | ا <b>ح</b><br>ع | ٠,         | 1 7        |
| 27                      |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          |            |              |                |                 |            |            |
| 77                      |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          | -          |              |                |                 |            |            |
| 771                     |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          |            |              |                |                 |            |            |
| 771                     | ۲ ،      | ٠ | ٠.  | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | •   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ية | لجز | -1  | نہع | وط  | في          | ری         | صار  | والن       | ود      | اليه        | إك       | شتر        | و: ا         | به آخ          | تنبي            | ٤٠         | ۲۱         |
| 771                     | ۲ ،      | ٠ |     | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •  | • • |     | ٠   | ٠   | كافر        | والك       | سلم  | المه       | ين      | ث           | وارا     | لا تو      | و: ا         | به آخ          | تنبي            | ٤.         | 27         |
| 771                     | ۲ ،      | • |     |   | ٠ |   |     |   |     | ٠ |   |     |     | ٠ | ٠ | • | •   |     | • | ٠ | ٠ | • | • | • |    | •   |     | ٠   | ٠   |             |            | ٠.   |            |         |             |          | ن          | الجا         | کام            | أح              | ٤.         | ۲۳         |
| 27                      |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          |            |              | ئد: ٰ          | فوا             | ٤٠         | ۲ ٤        |
| 276                     | •        | ٠ | ٠.  | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •   | • • | ٠   | ٠   |             | •          |      | ٠          |         | • •         | •        | رم         | المحا        | کام            | أح              | ٤٠         | ٥ ٢        |
| 276                     | ٠ .      | • |     | • | ٠ | • |     | • | • • | ٠ | ٠ |     | •   | ٠ | ٠ | • | • • |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | •  | •   |     | ٠   | ٠   |             | •          | ام:  | حک         | ِ بأ ِ  | سي          | الذ      | لحرم       | ے ا          | ختصر           | وا              | ٤.         | ۲٦         |
| 44.                     | ١.       | • |     |   | ٠ | • |     | ٠ |     | ٠ | ٠ |     |     | ٠ | ٠ | • | • • |     |   | ٠ | ٠ | • | • | • | •  | •   |     | ٠   | ٠   |             |            |      | ٠          | کام     | بأح         | ل        | ا<br>صو    | , الأ        | نتص            | وتح             | ٤.         | ۲٧         |
| 771                     | / .      | ٠ |     |   | ٠ | • |     | • |     | ٠ | • |     |     | ٠ | • | • | •   |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | •  | •   |     | ٠   | :   | <b>ح</b> کج | ئىر .      | عا   | اثن        | ب       | النس        | ىلى      | ب ء        | ترتد         | .ة. ي          | فائد            | ٤.         | ۲۸         |
| 771                     | / .      | ٠ |     |   | ٠ |   |     |   |     |   |   |     |     | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |    | •   |     | ٠   | ٠   |             |            |      | ٠          |         | شفة         | الح      | بة         | غيبو         | کام            | أح              | ٤.١        | ۲٩         |
| 7 7 <i>7</i>            | ١.       | • |     | • | ٠ | • |     | • | • • | ٠ | ٠ |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •   |     | ٠   | ٠   |             | •          | • •  | ٠          | ٠.      | • •         | •        | •          | •            | ئد: ٰ          | فوا             | ٤.١        | ۳.         |
| 77/                     | ١.       | ٠ | • • | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • • | • • | ٠   | ٠   | •           | ل:         | ىسائ | ي ه        | ح فج    | لنكا        | ، با     | ِطء        | ، الو        | غالف           | ویے             | ٤٠١        | ۲۱         |
| ۲۳                      | • ,      | ٠ | ٠.  | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •   | • • | ٠   | ٠   | • •         | •          | • •  | ٠          | • •     | • •         | •        | ود         | العق         | کام            | أح              | ٤.١        | ٣٢         |
| 74                      | •        | ٠ | • • | • | ٠ | • | • • | ٠ | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • • | • • | ٠   | ٠   | • •         | •          | • •  | ٠          | • •     | • •         | • •      | ا ۔ ة      | ٠.           | به: ۰          | تنبي<br>- ت     | ا ، ع      | ٣٣         |
| 7 m                     |          | • | • • | • | • | • | • • | • | • • | • | • | • • | •   | • | ٠ | • | • ' | •   | • | • | ٠ | • | ٠ | • | •  | • • | • • | ٠   | •   | • •         | •          | • •  | •          | • •     | •           | رد.      | بعقو       | ني ا         | سيم.<br>کار    |                 | د .<br>د د | ۱ 4<br>س ـ |
| ۱۱ ·                    |          | • | • • | • | ٠ | • | • • | • | • • | ٠ | ٠ | • • | •   | ٠ | • | ٠ | • ' | •   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • ' | • • | ٠   | ٠   | • •         | •          | • •  | ٠          | • •     | •           | •        |            | !!:          | ۱ میل<br>کا به | . د             | 2 •        | <b>.</b> . |
| 77                      | 1 '<br>1 | • |     | • | • | • | • • | • | • • | • | • |     | •   | • | • | • | • • | • • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | •  | • • | • • | •   | •   |             | •          | • •  | •          | مته.    | حفي         | و-       | و <b>ح</b> | القس         | م<br>م رز.     | اح<br>خا        | Z+'        | 1 1<br>W() |
| 7 7                     | ۱ ۱      | • | • • | • | • | • | • • | • | • • | • | • | • • | •   | • | • | • | • • | •   | • | • | • | • | • | • | •  | • • | •   | •   | •   | • •         | •          | • •  | •          | • •     | • •         | •        | ىة         | الكتا        | عه.<br>کام     | أح              | ٤٠١        | ۰ ۷<br>۳۸  |
|                         |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |             |            |      |            |         |             |          |            |              |                |                 |            |            |
| 744                     |          |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |     | , . |   |   |   |     | , . |   |   |   |   |   |   |    |     | , . |     |     |             |            |      |            |         |             | ,        | يا, ز      | الالم        | کام<br>دة:     | أح              | ٤.١        | ۳۹         |

| 74.   | \  | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | • • | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | • •             | • •           | • •                  | • •          | • •         | کی     | ب الملا | لقول في                                            | ٤    | ٠٤١   |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|
| 7 2   | •  | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | • •             | • •           | • •                  | • •          | • •         | • •    | • •     | ننبيه: •                                           | ٤    | ٠٤٢   |
| 7 2   | ١. | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | • •             | • •           | • •                  | • •          | • •         | ن      | ب الدي  | لقول في                                            | ٤    | ٠٤٣   |
| 7 2   | ١. | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | • •             | • •           | • •                  | • •          | • •         | • •    | • •     | لقول في<br>ننبيه: •<br>لقول في<br>فرع: •<br>فوائد: | ٤    | ٠ ٤ ٤ |
| 7 2 1 |    | • • | • | • | • • |     | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  |          | •        | • •             | • •           | • •                  | • •          | • •         | • •    | • •     | فوائد:                                             | ٤    | . 20  |
| 7 2 1 | •  | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | • • | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | • •             | • •           | • •                  | • •          | . •         | • •    | • •     | نىبىلە                                             | ٤,   | ٠٤٦   |
| 7 2 3 |    | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | • • | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | ىنع:     | لا تم    | وما             | وبه           | ، وج                 | لدين         | ىنع ا       | ما ي   | يون.    | نواع الد                                           | ٤    | ٤٧.   |
| 7 2 0 |    | • • | • | • | • • |     | •   | •   |     | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • |           | • •  | ره،      | فط       | بهدقة           | ب ہ           | بجود                 | نع و         | لا يم       | مبد ا  | بن ال   | فوالد:<br>ننبيه.<br>ننبيه: د<br>تمة:<br>ما يثبت    | ٤    | ٠٤٨   |
| 7 2 0 | •  |     | • | • |     |     | •   |     |     |     |     |     |   | •   |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          | • •             | • •           | • •                  |              | • •         |        | •.•     | عة: .                                              | ٤    | ٠٤٩   |
| 7 2 6 | •  | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | ت:              | أ يلب         | ِما لا               | سر و         | المعس       | ذمة    | ، في    | ما يثبت                                            | ٤    | ٠٥٠   |
| 7 2 3 | \  | • • | • | • | • • | • • | •   | • • | • • | •   | • • | • • | • | •   | • • | ٠   | •   | • •  | • • | • •       | • •  | • •      | •        | • •             | ىنە:          | خر د                 | ا يۇ.        | ن وم        | الدير  | على     | ما يُقدم<br>ندنيب:                                 | ٤    | ١٥.   |
| 7 2 3 | \  |     |   | • |     |     | •   |     |     |     | • • |     | • | •   |     | ٠   | •   |      |     |           | زن   | الديو    | غير      | من              | ماع           | \جت                  | د الا        | م عنا       | يقد    | فيما    | ذنيب: ً                                            | ٤    | ٠٥٢   |
| 7 2 1 | /  |     |   | • |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   | بهة | نقيم | وال | سيلة      | لفض  | اع ا     | جتم      | ئل ا۔           | مسا           | بائل                 | المس         | هٰذه        | من     | رب      | فرع: تق                                            | ٤    | ۰٥٣   |
| 7 2 1 | \  |     |   | • |     |     | •   |     |     |     |     |     |   | •   |     | ٠   | •   |      | •   | ر<br>ارجح | لا ب | ب<br>ق إ | لحقو     | لی ا۔<br>ملی ا۔ | عم ع          | ۔<br>لتزا۔           | في ا         | حد          | ـم أ   | لا يقا  | خاتمة: ا                                           | ٤.   | ٠٥٤   |
| 7 2 1 | \  |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |      |     |           |      |          |          |                 | • •           |                      |              |             | •      | المثل   | أما ثمن                                            | ٤    | .00   |
| 7 2 9 | ١. |     | • | • |     |     | •   |     |     |     |     |     |   | •   |     | ٠   | •   |      |     |           |      |          | •        | • •             | • •           | • •                  | ٠            | لمثل        | ىرة ا  | في أج   | لكلام                                              | ٤    | ۲٥.   |
| 40    | •  |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             |        |         | ننسهات                                             | ، ځ  | .0 \  |
| 40    | ١. |     | • | • |     |     | •   |     |     |     |     |     |   | •   |     | ٠   | •   |      |     |           |      |          | •        | • •             | • •           | • •                  |              | ل:          | ر المث | في مهر  | لكلام                                              | ٤    | ۸٥.   |
| 40    | ١. |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     | ,         | ىل د | نتي 🕽    | ما لا    | .ء و            | الوط          | مدد                  | ر بت         | المه        | . فيه  | بتعدد   | يان ما                                             | ٤٠   | .09   |
| 40    | ١. |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              | • (         | ہ از   | یں •    | ننىبە: ك                                           | ا کا | ٠٢.   |
| 40    | ١. |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      | ولية ر       | و الت       | . ط    | ، الشه  | لقه ل في                                           | ٤    | 17.   |
| 701   | ٠  |     | • | • |     |     | •   |     |     |     |     |     |   | •   |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          | • •             | • •           | قبلە:                | لا ي         | وما         | ىلىق   | ً التع  | وما يقبرآ                                          | ٤    | ٦٢.   |
| 701   | ٠  |     |   | • |     |     | •   |     |     |     | • • |     | • | •   |     | ٠   | •   |      |     |           |      |          | •        | • •             | • •           | • •                  |              |             |        | ٠,٠     | فائدة:                                             | ٤    | ٦٣.   |
| 701   |    |     | • | • | • • |     | •   | • • |     | •   | • • | • • | • | •   |     | ٠   | •   |      |     | • •       | • •  |          | •        | • •             | • •           | • •                  | ر: ۰         | السف        | کام    | اً حُ   | وماً يقبرً<br>فائدة:<br>لقول في                    | ٤    | ٠٦٤   |
| 701   |    | ٠.  | • | • |     |     | •   |     |     | •   | • • |     | • | •   |     | ٠   | •   |      |     | • •       |      |          | •        | • •             | • :           | حكا                  | ر بأ.        | البحر       | ب      | , رکو   | ويختص                                              | ٤    | ٠,٦٥  |
| 701   |    |     | • | • |     |     | •   |     |     | •   | • • | • • | • | •   |     | ٠   | •   |      |     |           |      |          |          | • •             | • •           |                      | ٠ (          | الحر        | کام    | ب أح    | لقول في                                            | ٤    | ٠٦٦   |
| Y 0 2 |    |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   | •   |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      | جد           | المسم       | کام    | أح      | لقول في                                            | ٤    | ٠٦٧   |
| 700   |    |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             |        | • •     | خاتمة:                                             | ٤,   | ٠٦٨   |
| 700   |    |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          |                 |               | . ä                  | الجمع        | يوم         | کام    | ل أحر   | لقول في                                            | ٤    | ٠٦٩   |
| 700   |    |     |   |   |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |     |     | ٠   |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             | • •    |         | لفروق                                              | ٤    |       |
| 40,   | ١  | ٠   |   |   |     |     |     |     |     |     | •   |     |   | ٠   |     |     | ٠   |      |     |           |      |          |          | غسا             | ء واا         | وضو                  | ه الو        | ق فی        | افتر   | ع ما    | .٧١                                                |      |       |
| 40,   | ١  | •   |   |   | •   |     | • • |     |     |     | •   |     |   | ٠   | •   |     | ٠   |      | ٠   | •         | جل   | الر      | غسل      | ں وع            | الحف          | سح                   | ه م          | ق في        | افترا  | ٤ ما    | ·V··1                                              |      |       |
| 40    | ١  | •   |   |   |     |     |     |     |     |     | •   |     |   | ٠   |     |     | ٠   |      | •   |           |      |          | لحف      | ں وا            | الرأس         | سح                   | ه م          | ق فی        | افتر   | ع ما    | ٠٧٠٠٢                                              |      |       |
| 40,   | ١  | •   |   |   |     |     |     |     |     |     | •   |     |   | ٠   | •   |     | ٠   |      |     |           | •    |          | . :      | تيمم            | ء واا         | وضو                  | ه الو        | ق فی        | افترا  | ٤ ما    | ٠٧٠٠٤                                              |      |       |
| 40,   | ١  | ٠   |   |   | •   |     | • • |     | •   | • • | •   |     |   | ٠   | •   | • • | ٠   |      | ٠   | • :       | لحف  | ح انـ    | مسح      | رة و            | الجبي         | سح                   | ه م          | ق فی        | افتر   | ع ما    | ٠, ٠, ٠                                            |      |       |
| 40    | ١  | ٠   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   | ٠   |     |     | ٠   |      |     |           |      |          | _<br>س • | لنفاس           | ، وا          | لحيض                 | -1 a         | ق في        | افتر   | ع ما    | ٠٧٠٠٦                                              |      |       |
| 701   | /  | ٠   |   |   | •   |     |     |     | •   |     | •   |     |   | ٠   | •   | ٠.  | ٠   |      | ٠   |           | •    |          | . :      | لجنابة          | ّ وا          | لحيضر                | -1 a         | ق فی        | افتر   | ع ما    |                                                    | ı    |       |
|       |    |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             |        |         | ٠٧٠٠٨                                              |      |       |
|       |    |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             |        |         | ٠٧٠٠٩                                              |      |       |
|       |    |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             |        |         | ٧٠٠١٠                                              |      |       |
|       |    |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |      |     |           |      |          |          |                 |               |                      |              |             |        |         | V • • 1 1                                          |      |       |
| 701   | /  |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |      |     |           |      |          |          | د:              | ر<br>م الع    | ءَ<br>لجو <b>د</b> ة | -1 a         | ت .<br>ق⁄قف | افتر   | ۱ء کیا  | V • • 1 T                                          |      |       |
| 701   | /  | •   |   | • | •   |     | • • | • • | •   |     | •   |     |   | •   |     |     | •   |      | ٠   |           | •    |          | لي       | بد.<br>ن وا     | والم<br>المسا | سل                   | ۰, ٦<br>له غ | ں ۔<br>ق فہ | افترا  | ١٠ يما  | V • • 1 Y                                          |      |       |

| 409          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ |     |     | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    | ٠    |     | ٠         | ٠   | • •        | •          | •          | فطر           | ا ا              | عبد           | ا و              | الزكاة        | فيه ا        | ق ا            | افتر         | k.           | ٧.         | ٠١٤            |
|--------------|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|------|-----|---|---|-----|-----|-----|------|------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 409          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ |     |     | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    | ٠    |     | ٠         | ٠   | • •        | ٠          |            | •             | • (              | قرالا         | وال              | التمتع        | فيه ا        | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | .10            |
| 409          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |     |     | ٠ |     |     | ٠ |      |     |   | ٠ |     |     |     | ٠    | ٠    |     | ٠         |     |            |            |            |               | , ,              | ۱ بر ا.       | والا             | الهبة         | فيه ا        | ق ا            | افتر         | lé.          | ٧.         | .17            |
| 409          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | • • | • • | ٠ | •    | • • | • | ٠ | • • | • • | •   | ٠    | ٠    | • • | ٠         | ٠   | • •        | •          | • •        | •             | • •              | والبي         | رة و             | لإجار         | يه اا        | ن ف            | افتر         | lé.          | ٧٠         | • 1 ٧          |
| 709          | ٠ | ٠ | ٠ |   | •   |     | ٠ |     |     | ٠ |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               | مة .             | الأ           | ية و             | ا<br>الزوح    | فىه ا        | ق              | افتر         | ٠ يما        | ٧.         | ٠١٨            |
| 709<br>709   | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   |     | ٠ |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     | •    | •    |     | •         | •   |            |            | ب          | قريد          | وال              | جة            | الزو             | فقة           | فیه ن        | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | .19            |
| 409          | ٠ | • | ٠ | • | •   |     | ٠ |     |     |   |      |     |   | • |     |     |     |      | •    |     |           |     |            |            | • 6        | ع<br>صلا      | الا              | كافر          | وال              | المرتد        | فيه ا        | ق ا            | افتر         | lé.          | ٧.         | ٠٢٠            |
| ۲٦.          | ٠ | ٠ |   |   | •   |     | ٠ |     |     | ٠ |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               | ۔<br>'ق          | لطلا          | واا              | العتق         | فه ا         | ق              | افتر         | ٠ يما        | ٧.         | ٠٢١            |
| 77.          | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   |     | ٠ |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     | •    | •    |     | •         | •   |            |            |            |               | ٠ ر              | وقف           | وأا              | العتق         | فيه ا        | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | . ۲۲           |
| ۲٦.          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  |               |              |                |              |              |            | ٠٢٣            |
| ۲٦.          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  | البيع         |              |                |              |              |            |                |
| ۲٦.          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  | الإما         |              |                |              |              |            |                |
| ۲٦.          | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   |     | ٠ |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     | •    | •    |     | •         | •   |            |            |            | •             | ب<br>سبة         | إلح           | اء و             | القضا         | فيّه ا       | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | ٠٢٦            |
| 771          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ | • • |     | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    | ٠    |     | ٠         | ٠   | • •        | ٠          | • •        | ٠             | واية             | والر          | دة               | الشهاء        | فيه ا        | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | ٠٢٧            |
| 771          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | • • | •   | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    | ٠    | • • | ٠         | ٠   | • •        | ٠          | • (        | لمبيع         | ، وا             | رهر           | ال               | حبسر          | فيه .        | ق              | افتر         | k.           | ٧٠         | ٠٢٨            |
| 771          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | • • | •   | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    | ٠    |     | Č         | دين | ل ال       | بضر        | بقر        | کیل           | والو             | بيع           | ، باا            | الوكيل        | فيه ا        | ق              | افتر         | k.           | ٧.         | ٠٢٩            |
| 771          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ |     |     | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    | ٠    |     | ٠         | ٠   | • •        | •          | • •        | ٠             | جعة              | إلر           | ح و              | النكاء        | فيه ا        | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | ۰۳۰            |
| 777          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ |     |     |   | •    |     |   | ٠ | •   |     |     | ٠    | ٠    |     | •         | •   |            |            |            | ٠             | ى:               | الوص          | ّ وا             | الوكيل        | فيه ا        | ق              | افتر         | lé.          | ٧.         | ۱۳۰            |
| 777          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ |     | , , | ٠ |      |     |   | ٠ | •   |     |     | ٠    | ٠    |     | ٠         | •   |            | •          | • •        | ٠             | رَث              | الوا          | ِ<br>ن و         | الوصي         | فيه ا        | ق              | افتر         | k.           | ٧.         | ٠٣٢            |
| 774          | ٠ | ٠ | • |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  |               |              |                |              |              |            |                |
| 778          |   | ٠ | ٠ |   | •   |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     | ۱.  |      | •    |     | •         | •   | _ "<br>• • | •          |            | •             | , ,              | •             | •                | • •           |              | ٠              | ئدة:         | ٠ ځا         | ٧.         | ٤ ٣٠           |
| 778          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            | •          |            | •             |                  |               |                  |               |              |                | ئدة:         | ١٤.          | ٧.         | .40            |
| 770<br>770   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | • • | • • | ٠ | •    | • • | • | ٠ | • • | • • | •   | ٠    | ٠    | • • | ٠         | ٠   | • •        | ٠          | • •        | 71            | • •              | • •           | اه               |               | • •          | •              |              |              |            | .٣7<br>.٣٧     |
| 770          | ٠ | • | • | • | •   | • • | • | • • |     | • | • •  | • • | • | • | • • | • • | •   | •    | •    | • • | •         | •   | • (        | مو.<br>ئة: | عد<br>خالت | ىرقاد<br>ا. ھ | ر مع<br>الہ      | ا إلى<br>ا∠ن. | ا<br>ا ا         | المض<br>نه ا  | هرد<br>سند   | . الما<br>الما |              |              |            |                |
| 1 10<br>244  | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   | • • | ٠ | • • | •   | ٠ | •    | • • | • | ٠ | • • | • • | •   | •    | ٠    | • • | •         | •   | • •        | .40        | טע         | <i>لو</i> م   | <b>9</b> 01      | ایج.          |                  | ص ۱           | هن (         | فار            | ىدە.         | 12.          | ν •<br>    | •              |
| 777<br>777   | • | • | • | • | •   | • • | • | • • | •   | • | •    | • • | • | • | •   | • • | •   | •    | •    | • • | •         | •   | • •        | •          | • •        | •             | • •              |               | ف                | ستطر          | الم          | م              |              |              |            |                |
| 777          | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   |     | ٠ |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     | •    | •    |     | •         | •   |            |            |            |               |                  |               | ٠                | • •           |              | ں<br>منٖه:     | بكة          | ٤.           | ٧.         | ٠٤١            |
| 777<br>777   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | • • | •   | ٠ | •    |     | • | ٠ | • • | • • | •   | ٠    | ٠    | • • | ٠         | ٠   | • •        | ٠          | • •        | :             | عوا              | الط           | فع               | عاء بر        | الدد         | في             | ئدة:         | ٠ يخا        | ٧٠         | ٠٤٢            |
| 771          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  |               |              |                |              |              |            |                |
| 777          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ |     |     | ٠ |      |     |   | ٠ | •   |     |     | ٠    | ٠    |     | ٠         | ۶   | ضا         | والق       | دة         | شهاد          | JI a             | أهلي          | نع               | لا يم         | سق           | الف            | ئدة:         | ٤.           | ٧.         | ٠٤٤            |
| ۲٧٠          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   |     | ٠ |     |     | ٠ | •    |     |   | ٠ |     |     |     | ٠    | ٠    | ن،  | دکا       | ل   | ع ع        | نہوٴ       | مود        | ت             | ، می             | على           | لاة              | الص           | تكره         | Y              | ئدة:         | ٤.           | ٧.         | ٠٤٥            |
| ۲٧٠          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  |               |              |                |              |              |            |                |
| ۲٧٠          | ٠ | ٠ | ٠ |   | •   |     |   |     |     | ٠ |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     | ۲<br>• •   | آل         | ر<br>علم   | ب<br>فمق      | المت             | امة           | ن<br>الأه        | بي<br>ه ط ا   | ر<br>[شهر    | :              | ئدة)         | ٤.           | ٧.         | • £ V          |
| ۲۷.<br>۲۷.   |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     | ۵,  | ا م  | ١,   | 11- | ر<br>اله: | 1 . | اً. اد     | ایا<br>ما  | ا.         | , ]           | د اء             | الأ:          | ء<br>ضد          | ر<br>مان :    | ر ر<br>انہ   | 5              | ا<br>ئدة:    | 14.          | V•         | . <del>.</del> |
|              | • | • | • | • | •   | • • | • | • • | , • | • |      | •   | • | • |     | •   | ٠,٠ | , ¬  | ,    |     |           | ,   | ، رود<br>، | ۴          | م          | וו            | ~ <del>~</del> . |               | ور               | 11            | ع ع<br>ا     | سر<br>۱۰۱      | ء            | 10           | <b>,</b>   |                |
| ۲۷۰          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | • • | , • | ٠ | • •  | • • | • | ٠ | • • | • • | ,   | ته ب | وليا | ح   | تص        | ۲   | هل         | ، با ه     | بس         | سالي          | در.<br>اء        | <i>ل</i> م    | لطاه<br>ا        | ) السا<br>• ، | ولی<br>هتر ل | إدا            | ىدە:<br>ء. ت | ا <b>ب</b> ا | <b>V</b> • | • ٤ ٩          |
| <b>۲۷1</b>   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • • | • • | ٠ | • • | , • | ٠ | • •  | • • | • | ٠ | • ( | • • | •   | ٠    | ٠    | • • | ٠         | ٠   | • •        | •          | •          | رهم           | . عا و           | ب ،           | يجا د<br>ع.      | . يست         | נג ע         | تالا           | ىدە:         | ٠ يا         | ۷ ۰        | • • •          |
| <b>۲۷1</b>   |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  |               |              |                |              |              |            |                |
| <b>7</b>     | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   |     | • |     |     | ٠ | •    |     | • | ٠ | •   |     | •   | ٠    |      | 'حل | يها أ     | ، ف | صلي        | ر يا       | <i>l</i> ä | صف            | بها              | رسة           | مدر              | عن            | لت           | سئ             | ئدة:         | ٤.           | ٧.         | ٠٥٢            |
| <b>۲</b> ۷ ۱ |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            |               |                  |               |                  |               |              |                |              |              |            |                |
| <b>۲</b> ۷ ۱ | ٠ | ٠ | ٠ |   | •   |     | ٠ |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     | •          | عنه        | ے خ        | ىا ۋ          | ١,٠              | ، بط          | ئے ع             | ر الث         | ت<br>عطا     | إذا            | ئدة:         | ا نجا        | ٧.         | ٤٥.            |
| 777          |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |      |     |   |   |     |     |     |      |      |     |           |     |            |            |            | = '           | ں<br>اسد         | لد <b>ف</b>   | ى<br><i>ف</i> اس | ت<br>ما ال    | , .<br>: . : | ء<br>الد       | ئدة:         | ء کا         | ·<br>V •   | .00            |
|              | - | - | • | • |     | •   | - | . • | •   | - | ٠. ١ | •   | • | • | •   | •   | •   | •    | •    | •   | •         | -   | •          | -          |            | -             |                  |               |                  | ى ن           | ى            | •              |              | -            | •          |                |

| 204            |   | • | • • | • | ٠ | ٠   | • | • • | • | ٠ | ٠   | ٠   | • | • • | • | ٠   | • | • • | ٠   | ٠   | عه | نياج | حة  | Ŋ | <b>ىب</b> د | ال | عق  | _ | فد م | ن ق | عقاد | L1 | نمع | اجن | ذا  | ة: إ | فأتد | ٤٠٧       | · • • c        | 7     |      |    |   |
|----------------|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|----|------|-----|---|-------------|----|-----|---|------|-----|------|----|-----|-----|-----|------|------|-----------|----------------|-------|------|----|---|
| 777            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      | j    | الغار     | ;: ال <u>ا</u> | لرابع | نن ا | ال | ٥ |
| ۲۷۳            | ٠ | ٠ | ٠   |   |   |     |   | ٠   | ٠ |   |     |     |   | ٠   |   |     |   | ٠   |     |     | ٠  |      |     |   | ٠           | •  |     |   | ٠    |     |      | ٠  |     | •   |     |      | ارة  | لطه       | ب ا            | کا    | ٥.   | ١  |   |
| <b>7 V </b> £  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • |     | • | ٠   | ٠ | ٠ | •   |     | • | ٠   | ٠ |     | • | ٠   |     |     | ٠  | ٠    |     | ٠ | ٠           | ٠  |     |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | ٠   |      | زة   | لصأ       | ب ا            | 5     | ٥.   | ۲  |   |
| 2 7 7          |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٥.   | ٣  |   |
| 277            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٥.   | ٤  |   |
| 277            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٥.   | ٥  |   |
| ۲٧٦            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٥.   | ٦  |   |
| 277            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٥.   | ٧  |   |
| 2 > >          |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٥.   |    |   |
| ۲۷۸            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      | _    |           | •              |       | ٥.   |    |   |
| ۲۷۸            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      | _    | ***       |                |       |      |    |   |
| 7 V A<br>7 V A |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 7 7 7          |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
|                |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 7 V 9<br>7 V 9 |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 7 7 9          |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 71.            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      | •         | •              |       |      |    |   |
| ۲۸.            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      | _         |                |       |      |    |   |
| ۲۸.            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| ۲۸.            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| ۲۸.            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 711            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 711            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ |   |     |   | ٠   | ٠ |   |     |     |   | ٠   |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   | ٠    |     |      | ٠  |     |     |     |      | ون   | لأذ       | ب ا            | کا    | 0.7  | ٣  |   |
| 711            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 711            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 211            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 211            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • |     | • | ٠   | ٠ | ٠ | •   |     | • | ٠   | ٠ |     | • | ٠   |     |     | ٠  | ٠    |     | ٠ | ٠           | ٠  |     |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | ٠   |      | محية | لأض       | ب ا            | 5     | ٥.٢  | ٧  |   |
| 211            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       |      |    |   |
| 272            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • | • • | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | •   | • • | ٠ | ٠   | ٠ | • • | • | ٠   | • • | •   | ٠  | ٠    | • • | ٠ | ٠           | ٠  | • • | • | ٠    | •   | • •  | ٠  |     | ٠   | ٠   | • (  | بات  | لجنا      | ب اِ           | کا    | ٥.٢  | ٩  |   |
| 277            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • | • • | • | ٠   | ٠ | ٠ | • • | • • | ٠ | ٠   | ٠ | • • | • | ٠   | • • | • • | ٠  | ٠    | • • | ٠ | ٠           | ٠  | • • | • | ٠    | •   | • •  | ٠  | • • | •   | ٠   | • (  | ئضر  | لفرا      | ب ا            | 5     | ۰.۳  | •  |   |
| 717            | , |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      | يل   | 41        | س:             | لحام  | نن ا | ال | ٦ |
| ۲۸۳            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • |     |   | ٠   | ٠ | ٠ | •   |     |   | ٠   | • |     |   | ٠   |     |     | ٠  | ٠    |     | ٠ | ٠           | ٠  |     |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | ٠   | لاة  | الص  | فی        | <b>ُول:</b>    | الأ   | ٦.   | ١  |   |
| 7              | ٠ | ٠ | ٠   | • | • |     |   | •   | ٠ | • | •   |     |   | ٠   | • |     |   | ٠   |     |     | ٠  | ٠    |     | • | •           | •  |     |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | •   | رم ب | لصو  | فی ا      | نى:            | الثا  | ٦.   | ۲  |   |
| 712            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • |     |   | ٠   | ٠ | • | •   |     | • | ٠   | ٠ |     | • | ٠   |     |     | ٠  | ٠    |     | ٠ | ٠           | ٠  |     |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | ٠   | ٠   | كأة  | الز  | فی        | لت:            | الثا  | ٦.   |    |   |
| 712            | ٠ | ٠ | ٠   | • | • |     | • | •   | ٠ | ٠ | •   |     | • | ٠   | • |     |   | ٠   |     |     | ٠  | ٠    |     | • | •           | •  | ٠.  | • | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | ٠   | ية . | الفد | في ا      | ابع:           | الرا  | ٦.   | ٤  |   |
| ۲۸٤            | ٠ | ٠ | •   | ٠ | • |     |   | ٠   | • | • | •   |     |   | ٠   | • |     |   | •   |     |     | ٠  | •    |     | • | ٠           | ٠  |     |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | ٠   | لحج  | ي ا  | :<br>ع: و | امسر           | انك   | ٦.   | ٥  |   |
| ۲۸٤            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      |           |                |       | ٦.   | ٦  |   |
| 710            | ٠ | ٠ | •   | ٠ | • |     |   | ٠   | • | • | •   |     |   | ٠   | ٠ |     |   | ٠   |     |     | ٠  | •    |     | • | ٠           | ٠  | ٠.  |   | ٠    | •   |      | ٠  |     | •   | • ( | لاق  | ألط  | في        | بابع:          | الس   | ٦.   | ٧  |   |
| ۲۸٦            | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • |     | • | ٠   | ٠ | ٠ | • • |     | • | ٠   | • |     |   | ٠   |     |     | ٠  | •    |     | ٠ | ٠           | •  |     |   | ٠    | •   | • •  | ٠  |     | •   | •   | ع .  | الخا | في        | _<br>من:       | الثا  | ٦.   | ٨  |   |
| ۲۸٦            |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     | _    | _    | •         |                |       | ٦.   | ٩  |   |
| <b>T</b>       |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |     |     |    |      |     |   |             |    |     |   |      |     |      |    |     |     |     |      |      | •         | _              |       |      |    |   |

Shamela.org 1.

| ٦٠ الحادي عشر في الوقف والصدقة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ١٨٧ - ١٨٧ ي الوقف والصدقة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٧ ١                                                     | 1.1    |
| ٦٠ الثالث عشر في الهبة                                                                              | 1 7    |
| ٦٠ الرابع عشر ُفيَّ البيع والشراء                                                                   | ۱۳     |
| ٦٠ الخامس عشر: في الاستبراء ٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  | ١٤     |
| ٦٠ السادسُ عشرُ: في المداينات ٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | 0      |
| ٦٠ السابع عشر: في آلإِجارات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     | ۲۱     |
| ٦٠ الثامن عشر: في منّع الدعوى ٢٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | ١٧     |
| ٦٠ التاسعُ عشر: في الوكالة؛ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    | ۱۸     |
| ٦٠ العشرون: في الشفعة؛ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         | 19     |
| ٦٠ الحاديُّ والعَّشرون: في الصلح                                                                    |        |
| ٦٠ الثاني والعشرون: في الكفالة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | 11     |
| ٦٠ الثالثُ والعشرُون: في الحوالة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              | 17     |
| ٦٠ الرابع والعشروّن: فيّ الرهنّ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | 7 4    |
| ٦٠ الخامس والعشرون: في الوصايا                                                                      | 1      |
| ن السادس: الفروق                                                                                    | ∨ الف  |
| ٧ كتاب الصلاة وفيها يعض مسائل الطهارة                                                               | •1     |
| ۷ كتاب الزكاة                                                                                       | ٠٢     |
|                                                                                                     | ٠٣     |
| $oldsymbol{\mathcal{C}}_{i,j}$                                                                      | ٠٤     |
|                                                                                                     | • 0    |
| ullet                                                                                               | ٠٦     |
| ۷ کتاب العتاق ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰                                               | • \    |
| ن السابع: الحكايات والمراسلات                                                                       | ۸ الفر |
| ٨    فسأله أبو حُنيفة عن خمس مسائل . ِ                                                              | ٠١     |
| ۸    العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها،                                                   | ٠٢     |
| ٨ خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة                                                          | ٠. ٣   |
| ۸ عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار،                                                           |        |
| ۸ حمن قال. لا ارجو المجلمة، ولا الحاف النار،                                                        |        |
| ٨ عمن يفول: انا لا احاف النار ولا ارجو الجنة، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  | .0     |
| ٨ : سُلُونِي عن الفقه فقال الإمام: ما تقولُ في امرأة المفقود؟ ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |        |
| ٨ قال الإِّمام: خرجنا مع حماًد نشٰيع الأعمِشّ                                                       |        |
| ٨ وخرج الإُمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     | ٠٨     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               |        |
| ٨ وكان أبو حنيفة رِحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيهاِ العلماء                                 | ٠٩     |
| ٨   وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء                                 | ٠.     |
| <ul> <li>٨ وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء</li></ul>                | 1 1    |

# عن الكتاب

الكتاب: الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء: ١ عدد الأجزاء: ١ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

# عن المؤلف

ابن نجيم ( ۰۰۰ - ۹۷۰ هـ = ۰۰۰ - ۱۵۲۳ م)

زين الدينُ بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيَّه حنفي، من العلماء. مصري.

له تصانيف، منها (الأشباه والنظائر - ط) في أصول الفقه و (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق - ط) فقه،

ثمانية أجزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، و (الرسائل الزينية - ط) ٤١ رسالة، في مسائل فقهية، و (الفتاوى الزينية - ط)

نقلا عن : الأعلام للزركلي

#### ١ المقدمة

بِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْمُقَدِّمَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ.

و بعد!

فَإِنَّ الْفِقْهَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ قَدْرًا، وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا، وَأَتَمُّهَا عَائِدَةً، وَأَعَمُّهَا فَائِدَةً، وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً، وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، يَمْلَأُ الْعُيُونَ نُورًا، وَالْقُلُوبَ سُرُورًا، وَالصُّدُورَ انْشِرَاحًا، وَيُفِيدُ الْأُمُورَ اتِّسَاعًا وَانْفِتَاحًا.

هَذَا لِأَنَّ مَا بِالْخَاصِ وَالْعَامِّ مِنْ الاِسْتِقْرَارِ عَلَى سُنَنِ النِّظَامِ وَالاِسْتِمْرَارِ عَلَى وَتِيرَةِ الاِجْتِمَاعِ وَالاِلْتِثَامِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامِ، وَالْآسِيْرَارِ عَلَى سُنَنِ النِّظَامِ وَالاِسْتِمْرَارِ عَلَى وَتِيرَةِ الاِجْتِمَاعِ وَالاَلْتِثَامِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامُ، بُحُورُهُ زَاخِرَةً، وَرِيَاضُهُ نَاضِرَةً، وَنُجُومُهُ زَاهِرَةً، وَأُصُولُهُ ثَابِيَّةً وَفُرُوعُهُ نَابِيَّةً، لَا يَفْنَى بِكَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ كَنْزُهُ، وَلَا يَبْلَى عَلَى طُولِ الزَّمَانِ عِنَّهُ.

وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ صِفَاتِهِ ... وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُ ۗ

وَأَهْلُهُ قِوَامُ الدِّينِ وَقُوَّامُهُ، وَبَهِمْ ائْتِلَافُهُ وَانْتِظَامُهُ، وَإِلَيْهِمْ الْمَفْزَعُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْمَرْجِعُ فِي التَّدْرِيسِ وَالْفَتْوَى، خُصُوصًا أَنَّ أَصُّابَنَا وَالْآخِرَةِ، وَالْمَرْجِعُ فِي التَّدْرِيسِ وَالْفَتْوَى، خُصُوصًا أَنَّ أَصُّابَنَا وَاللَّاسُ فَهُمْ أَتْبَاعُ، وَالنَّاسُ فَهُمْ أَتْبَاعُ، وَالنَّاسُ فَهُمْ أَتْبَاعُ، وَالنَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَلَقَدْ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللل

# ١٠١ حكاية الإمام أبي طاهر الدبس مع أبي سعيد الهروي الشافعي

١٠١٠١ ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلف النوع الثاني

كَالصِّدَّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مِنْ دَوَّنَ الْفَقْهَ وَأَلَّفَهُ وَفَرَّعَ أَحْكَامَهُ عَلَى أَصُولِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَانَّ الْمَشَايِخَ الْكَرَامَ قَدْ أَلَّقُوا مَا بَيْنَ مُخْتَصَر وَمُطَوَّل مَنْ مُتُون وَشُرُوجٍ وَفَتَاوَى، وَاجْتَهُدُوا فِي الْمَذْهَبِ وَالْفَذْ

وَإِنَّ الْمَشَايِخَ الْكِرَامَ قَدْ أَلَّفُوا مَا بَيْنَ مُخْتَصَرٍ وَمُطَوَّلَ مِنْ مُتُونٍ وَشُرُوحٍ وَفَتَاوَى، وَاجْتَهُدُوا فِي الْمُذْهَبِ وَالْفَتْوَى وَحَرَّرُوا وَنَقَّحُوا، شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ، إِلَّا أَنِي لَمْ أَرَ لَهُمْ كِتَابًا يَحْكِي كَتَابَ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ الشَّبْكِيّ الشَّافِعِيّ مُشْتَمِلًا عَلَى فُنُونِ فِي الْفَقْهِ. وَقَدْ كُنْت لَمَّا وَصَلْت فِي شَرْجِ الْكَنْزِ إِلَى تَبْيِضِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَلَّفْت كَابًا مُخْتَصَرًا فِي الضَّوَابِطِ وَالإِسْتِثْنَاءَات مِنْهَا، سَمَّيْتُه بِ"الْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ فِي الْفَقْهِ الْحُنَفِيَّةِ" وَصَلَ إِلَى خَمْسِمِائَةِ ضَابِطَةٍ، فَأُهْمِثُ أَنْ أَصْنَعَ كَتَابًا عَلَى النَّمُطِ السَّابِقِ مُشْتَمِلًا عَلَى سَبْعَةِ فُنُونِ.

يَكُونُ هَذَا الْمُؤَلَّفُ النَّوْعُ التَّانِي مِنْهَا:

الْأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْهَا وَفَرَّعُوا الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا

وَهِيَ أُصُولُ الْفِقْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرَجَةِ الاِجْتِهَادِ وَلَوْ فِي الْفَتْوَى، وَأَكْثَرُ فُرُوعِهَا ظَفِرْت بِهِ فِي كُتُبٍ غَرِيبَةٍ أَوْ عَثَرْت بِهِ فِي غَيْرِ مَظِنَّةٍ إِلَّا أَنِي بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ لَا أَنْقُلُ إِلَّا الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَوْ رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ نَبَّتَ عَلَى ذَلِكَ غَالِبًا.

وَحُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا طَاهِرِ الدَّبَّاسَ جَمَعَ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً وَرَدُّهُ إِلَّيْهَا.

وَلَهُ حِكَايَةٌ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْهَرَوِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ سَافَرَ إِلَيْهِ وَكَانَ

أَبُوطَاهِرٍ ضَرِيرًا، يُكَرِّرُ كُلَّ لَيْلَةٍ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ بِمَسْجِدِهِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنْهُ، فَالْتَقَّ الْهَرَوِيُّ بِحَصِيرٍ وَخَرَجَ النَّاسُ وَأَعْلَقَ أَبُو طَاهِرٍ بَابَ الْمُسْجِدِ وَسَرَدَ مِنْهَا سَبْعَةً خَصَلَتْ لِلْهَرَوِيِّ سَعْلَةً فَأَحَسَّ بِهِ أَبُو طَاهِرٍ فَضَرَبَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ لَمْ

يُكَرِّرُهَا فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ الْهَرَوِيُّ إِلَى أَصْحَابِهِ وَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ.

الثَّانِي: الضَّوَابِطُ وَمَا دَخَلَ فِيهَا وَمَا خَرَجَ عَنْهَا

وَهُوَ أَنْفَعُ الْأَقْسَامِ لِلْمُدَرِّسِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي، فَإِنَّ بَعْضَ الْمُؤَلَّفِينَ يَذْكُرُ ضَابِطَهُ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ أَشْيَاءَ، فَأَذْكُرُ فِيهَا أَنِّي زِدْت عَلَيْهِ أَشْيَاءَ أُخَرَ، فَمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْمَزِيدِ ظَنَّ الدُّخُولَ وَهِيَ خَارِجَةٌ كَمَا سَتَرَاهُ

وَلِهَذَا وَقَعَ مَوْقِعًا حَسَنًا عِنْدَ ذَوِي الْإِنْصَافِ، وَابْتَهَجَ بِهِ مَنْ هُوَ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ.

الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ الْجُمْعِ وَالْفَرْقِ

الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الْأَلْغَازِ.

الْحَامِسُ: الْحَيَلُ

السَّادسُ: الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائرُ

السَّابِعُ: مَا حُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَصَاحِبِيهِ وَالْمَشَايِخِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمُطَارَحَاتِ وَالْمُكَاتَبَاتِ وَالْمُرَاسَلَاتِ وَالْغَرِيبَاتِ وَأَرْجُو مِنْ كُرَمِ اللَّهِ الْفَتَّاحِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إِذَا تُمَّ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ

يَصِيرُ نُزْهَةً لِلنَّاطِرِينَ، وَمَرْجِعًا لَلْمُدَرِّسِينَ، وَمَطْلَبًا لِلْمُحَقِّقِينَ، وَمُعْتَمَدًا لِلْقُضَاةِ وَالْمُنْقِينَ، وَعَنِيْمَةً

لِلْمُحَصِّلِينَ وَكَشْفًا لِكُرْبِ الْمَلْهُوفِينَ.

ُهَذَا لَأَنَّ الْفَقْهَ أَوَّلُ فُنُونِي، طَالَ مَا أَسْهَرْتُ فِيهِ عُيُونِي وَأَعْمَلْت بَدَنِي إعْمَالَ الْجِدِّ مَا بَيْنَ بَصَرِي وَيَدِي وَظُنُونِي، وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ زَمَنِ الطَّلَبِ أَعْتَنِي بِكُتُبِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وِأَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا هُجِرَ مِنْهَا سَعْيًا حَثِيثًا، إِلَى أَنْ وَقَفْت مِنْهَا عَلَى الْجَمِّ الْغَفِيرِ، وَأَحَطْتُ بِغَالِبِ الْمَوْجُودِ فِي بَلَدِّنَا (الْقَاهِرَةِ) مُطَالَعَةً وَتَأَمُّلًا بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْنِي مِنْهَا إِلَّا النَّزْرُ الْيَسِيرُ، مَا سَتَرَاهُ عِنْدَ سَرْدِهَا، مَعَ ضَمِّ الاِشْتِغَالِ وَالْمُطَالَعَةِ لَكُتُبِ الْأُصُولِ مِنْ الْبِدَاءِ أَمْرِي، كَـ:

كَتَابِ الْبَزْدَوِيِّ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ، وَالتَّقْوَيَمُ لِأَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ، وَالتَّنْقِيحُ وَشَرْحُهُ وَشَرْحُ شَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ،

#### ١٠١٠٢ مصادر كتاب الأشباه والنظائر

وَشُرُوحُ الْبَزْدَوِيِّ مِنْ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ وَالتَّقْرِيرُ، حَتَّى اخْتَصَرْتُ تَحْرِيرَ الْمُحَقِّقِ ابْنَ الْهُمَامِ وَسَمَّيْتُه" لُبَّ الْأُصُولِ".

ثُمَّ شَرَحْت الْمَنَارَ شَرْحًا جَاءَ، بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، فَاقِقًا عَلَى نَوْعِهِ فَنَشْرَعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِحُوْلِهِ وَقُوَّتِه، فِيمَا قَصَدْنَاهُ مِنْ هَذَا التَّأْلِيفِ بَعْدَ تَسْمِيتَهِ (بِالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ) تَسْمِيَةً لَهُ بِاسْمِ بَعْضِ فُنُونِهِ، سَائِلًا اللَّهَ تَعَالَى الْقَبُولَ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُؤَلِّفَهُ وَمَنْ نَظَرَ فِيهِ إِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ وَإِنَّهُ تَسْمِيتِهِ (بِالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ) تَسْمِيَةً لَهُ بِاسْمِ بَعْضِ فُنُونِهِ، سَائِلًا اللَّهَ تَعَالَى الْقَبُولَ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُؤَلِّفَهُ وَمَنْ نَظَرَ فِيهِ إِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ وَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُ كَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَافْتِرَاءَ الْمُتَعَصِّبِينَ.

وَلَعَمْرِي إِنَّ هَٰذَا الْفَنَّ لَا يُدْرَكُ بِالتَّمِّنِيّ، وَلَا يُنَالُ، بِسَوْفَ وَلَعَلَّ، وَلَوْ أَنِيّ، وَلَا يَنَالُهُ إِلَّا مَنْ كَشَفَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، وَشَمَّرَ وَاعْتَزَلَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمُثْرَرَ، وَخَاضَ الْبِحَارَ، وَخَالَطَ الْعَجَاجَ، يَدْأَبُ فِي التَّكْرَارِ وَالْمُطَالَعَةِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَيُنُصِّبُ نَفْسَهُ لِلتَّأْلِيفِ وَالتَّحْرِيرِ بيَّانًا وَمَقِيلًا،

لَيْسَ لَهُ هِمَّةً إِلَّا مُعْضِلَةً وَبِحِلِّهَا، أَوْ مُسْتَصْعَبَةً عَزَّتْ عَلَى الْقَاصِرِينَ إِلَّا وَيَرْتَقِي إِلَيْهَا وَيَحِلُّهَا، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

[مَصَادِرُ كِتَابِ الْأَشْبَاهِ والنَّظَائِرِ]

وَهَأَنَدَا أَذْكُرُ الْكُتُبَ الَّتِي نَقَلْتَ مَنْهَامُؤَلَّفَاتِي الْفِقْهِيَّةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عِنْدِي فِي أُوَاخِرِ سَنَةِ ثَمَانَ وَسِتِّينَ وَتِسْعَمِائَةٍ. فَمِنْ شُرُوجِ الْهِدَايَةِ: النِّهَايَةُ وَغَايَةُ الْبَيَانِ، وَالْعِنَايَةُ، وَمِعْرَاجُ الدِّرَايَةِ وَالْبِنَايَةُ، وَالْغَايَةُ، وَفَتْحُ الْقَدِيرِ.

وَمِنْ شُرُوحِ الْكَنْزِ: الزَّيْلَعِيُّ وَالْعَيْنِيُّ وَمِسْكِينً.

وَمِنْ شُرُوحِ الْقُدُورِيِّ: السِّرَاجُ الْوَهَّاجُ، وَالْجَوْهَرَةُ، وَالْمُجْتَبَى وَالْأَقْطَعُ.

وَمِنْ شُرُوحِ الْمَجْمَعِ: لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْمَلَكِ، وَرَأَيْت شَرْحًا لِلْعَيْنِيِّ

وَقْفًا، وَشَرْحُ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِ، وَشَرْحُ الْوَافِي لِلْكَافِي، وَشَرْحُ الْوُقَايَةِ وَالنَّقَايَةِ، وَإِيضَاحُ الْإِصْلَاجِ، وَشَرْحُ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَافِي، وَشَرْحُ الْوُقَايَةِ، وَإِيضَاحُ الْإِصْلَاجِ، وَشَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْعَلَّامَةِ النَّاعِفَةِ وَالْمَبْسُوطُ شَرْحُ الْكَافِي، وَالْكَافِي لِلْعَاكِمِ الشَّهِيدِ وَالْبَدَائِعُ لِلْكَاسَانِيِّ، وَشَرْحُ التَّرْفَةِ وَالْمَبْسُوطُ شَرْحُ الْمُحَافِي لِلْعَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ، وَشَرْحُ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَالْإِخْتِيَارُ.

السَّهِيةِ وَسَلَ الْفَتَاوَى: الْخَانِيَّةُ، وَالْخُلَاصَةُ، وَالْبَرَّازِيَّةُ، وَالظَّهِيرِيَّةُ، وَالْوَلْوِالِجِيَّة، وَالْعُمْدَةُ، وَالْعُمْدَةُ، وَالْقُاسِيَّةُ، وَالْقُاسِيَّةُ، وَالْقُلْمِيِّةُ، وَالْقُلْمِيِّةَ، وَالْقُلْمِيِّةَ، وَالْقُاسِيَّةُ وَالْغُنْيَةُ، وَالْقَاسِيَّةُ وَالْعُمَادِيَّةُ، وَالْقَاسِيَّةُ وَالْقُاسِيَّةُ وَالْعُنْيَةُ، وَالْقَاسِيَّةُ وَالْقُاسِيَّةُ وَالْعُنْيَةُ، وَالْقَاسِيَّةُ وَالْقُاسِيَّةُ وَالْقُلْمِيِّةُ، وَالْقُلْمِيِّةُ، وَالْقُلْمِيِّةُ، وَالْقُلْمِيِّةُ وَالْعُمْدِيَّةُ، وَالْقُلْمِيَّةُ وَالْعُمْدِيَّةُ، وَالْقُلْمِيَّةُ وَالْعُمْدِيَّةُ، وَالْقُلْمِيَّةُ وَالْعُمْدِيَّةُ، وَالْقَاسِمِيَّةُ وَالْقُومِةِ النَّسَافِيِّ، وَالْقُلْمِيَّةُ، وَالْقُلْمِيَّةُ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُؤْمِةِ النَّسَافِيِّ، وَالْقُلْمِيَةُ وَالْمُؤْمِةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمِةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمَةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمَةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمَةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمَةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمَةِ النَّسَافِيِّ، وَالْمُؤْمَةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةُ وَمُشَاقِبُ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْم

# ٢ الفن الأول: القواعد الكلية

#### ٢٠١ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية

الْفَنُّ الْأَوَّلُ: الْقَوَاعِدُ الْكُلِيَّةُ النَّهُ مُ الْكَالِّ . . ﴿ أَنَّ الْةَ احْدِ

النَّوْءُ الْأُوَّلُ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: لَا ثُوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

صَرَّحَ بِهِ الْمَشَايِخُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْفِقْهِ أَوَّلُمَا فِي الْوُضُوءِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّهَا شَرْطُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ أَوْ لَا كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

وَعَلَى هَذَا قَرَّرُواْ حَدِيثَ {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ} أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضَى، إِذْ لَا يَصِحُّ بِدُونِ التَّقْدِيرِ لِكَثْرَةِ وُجُودِ الْأَعْمَالِ بِدُونِهَا، فَقَدَّرُوا مُضَافًا أَىْ حُكْمَ الْأَعْمَال.

وَهُوَ نَوْعَانِ أُخْرَوِيٌّ، وَهُوَ الثَّوَابُ وَاسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ، وَدُنْيُويٌّ، وَهُوَ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ.

وَقَدْ أُرِيدَ الْأُخْرَوِيُّ بِالْإِجْمَاعِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا ثَوَابَ وَلَا عَقَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَانْتَفَى الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا، إِمَّا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكُّ وَلَا عُمُومَ لَهُ، أَوْ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ مِنْ صِحَّةِ الْكَلَامِ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْآخَرِ.

َ وَالثَّانِي أَوْجَهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُسَلِّمُهُ الْخَصْمُ لِأَنَّهُ قَائِلٌ بِعُمُومِ الْمُشْتَرَكِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْوَسَائِلِ لِلصِّحَّةِ وَلَا عَلَى الْمُقْاصِدِ أَيْضًا

وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي لَيْسَ بِمَنْوِيٍّ، لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ وَلَكِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِلصَّلَاةِ.

وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَتْ فِي الْعِبَادَاتِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِآيَةٍ {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}

وَٱلْأَوَّلُ أَوْجُهُ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا بِمَعْنَى التَّوْحِيدِ بِقَرِينَةِ

عَطْف الصَّلَاة وَالزَّكَاة،

فَلَا تُشْتَرَكُ فِيَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلِ وَمَسْجِ الْخُفَّيْنِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمُكَانِ وَالْأَوَانِي لِلصِّحَّةِ.

وَأَمَّا اشْتِرَاطُهَا فِي التَّيَمُّ مِ فَلِدَلَالَةِ آيَتِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ الْقَصْدُ،

وَأَمَّا غَسْلُ الْمَيَّتِ، فَقَالُوا لَا تُشْتَرُطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَحْصِيلِ طَهَارَتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِينَ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْغَرِيقَ يُغَسَّلُ ثَلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي رِوايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِنْ نُوِيَ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمَاءِ يُغَسَّلُ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُنُو فَثَلَاثًا، وَعَنْهُ يُغَسَّلُ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ.

وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: إِنَّ إِسْلَامَ الْمُكْرَهِ صَحِيحً.

وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِمُجَرَّد نيَّة الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْكُفْرِ،

كَمَا سَنْبَيْنُهُ فِي بَحْثِ النُّرُوكِ

وَأَمَّا الْكُفْرُ ۚ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ لِقَوْلِهِمْ: إِنَّ كُفْرَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ صَحِيجٍ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا يُكَفَّرُ.

إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ عَيْنَهُ كُفْرٌ، كَمَا عُلِمَ فِي الْأُصُولِ مِنْ بَحْثِ الْهَزْلِ.

فَلَا تَصِحُّ صَلَاةً مُطْلَقًا، وَلَوْ صَلَاةً جِنَازَةٍ، إِلَّا بِهَا، فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا.

وَإِذَا نَوَى قَطَعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمُنَافٍ، وَلَوْ نَوَى الاِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَشَرَعَ بِالتَّكْبِيرِ، صَارَ مُنْتَقِلًا وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِتُّ الاِقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَتَصِتُّ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَّتِهَا خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَأَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ، كَمَا فِي الْبِنَايَةِ إِلَّا إِذَا صَلَّى خَلْفَهُ نِسَاءً، فَإِنَّ اقْتِدَاءَهُنَّ بِهِ بِلَا نَيَّةٍ الْإِمَامَ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُ صَحِيجٍ.

وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَى بِهِ إِنْسَانُ صَحَّ الإقْتِدَاءُ.

وَهَلْ يَعْنَثُ؟ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: يَعْنَثُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً إِلَّا إِنْ أَشْهَدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَلَا يَعْنَثُ قَضَاءً، وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُّقَةِ صَحَّتْ وَحَنِثَ قَضَاءً، وَلَا يَعْنَثُ أَصْلًا إِذَا أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ فُلَانًا فَأَمَّ النَّاسَ نَاوِيًا أَنْ لَا يَؤُمَّهُ وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ فَأَقْتَدَى بِهِ فُلَانُ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (انْتَهَى).

وَلَكِنْ لَا تُوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ.

وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ

وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ عَلَى قَوْلِ مِنْ يَرَاهَا مَشْرُوعَةً.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي نِيَّتَهَا لَا فِي الْجَوَازِ

وَكَذَا سُجُودُ السَّهُوِ، وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدَمِهِ وَقْتَ السَّلَامِ.

وَأَمَّا النِّيَّةُ لِلْخُطْبَةِ فِي اجْمُعَةِ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، حَتَّى لَوْ عَطَسَ بَعْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ لِلْعُطَاسِ غَيْرُ قَاصِدٍ لَمَا لَمْ تَصِحُّ، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدَرِ وَغَرْه

وَخُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ لِقَوْلِمِمْ: يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِخُطْبَةِ الْجُمُّعَةِ، سِوَى تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ.

وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَكُ لِصِحَّتِهِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ

وَأُمَّا اسْتَقْبَالُ الْقَبْلَةِ،

فَشَرْطُ اَلْجُرْجَانِيَّ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةَ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي إِلَى مِحْرَابِ، كَذَا فِي الْبِنَايَةِ.

وَأَمَّا سِثْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا تَشْتَرُكُ لِصِحَّتِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا.

وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَاٰبِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ، بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمَّدِهِ كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظَنِّ طَهَارَتِهِ، وَسِيأْتِي تَحْقِيقُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ؛ فَلَا يَصِحُّ أَدَاوُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَهَا ذَكَرُهُ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ: أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ كُرْهًا وَوَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا، وَتُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ أَخْذِهَا، فَقَامَ أَخْذُهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ بِاخْتِيَارِهِ.

فَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ كَرْهًا.

قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَالسَّاعِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ كَرْهًا، وَلَوْ أَخَذَ لَا يَقَعُ عَنْ الزَّكَاةِ لِكَوْنَهَا بِلَا اخْتِيَارٍ، وَلَكِنْ يَجْبِرُهُ بِالْحَبْسِ لِيُؤَدِّي بِنَفْسِهِ (انْتَهَى) وَخَرَجَ عَنْ اشْتِرَاطِهَا لَهَا.، مَا إِذَا تَصَدَّقَ بِجَبِيعِ النِّصَابِ بِلَا نِيَّةٍ فَإِنَّ الْفُرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُ. وَالْحَبُونُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ

وَلُوْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ الْعُشْرِيَّةُ أَوْ الْخُرَاجِيَّةُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَوْ الْمُسْتَعَارَةُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِوَلُوْ قَارَنَتْ مَا لَيْسَ بَدَلَ مَالٍ بِمَالِ، كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْخَلْعِ وَالْمَهْرِ وَالْوَصِيَّةِ، لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّحِيجِ.

وَفِي الْسَّائِمَةِ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ إَسَامَتِهَا لِلدَّرِّ وَالنَّشْلِ أَكْثَرُ الْحَوْلِ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ إِنْ قَارَنَتْ الشِّرَاءَ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْخَمْلُ وَالرُّكُوبُ أَوْ الْأَكْلُ فَلَا زَكَاةَ أَصْلًا.

َوَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ فَشَرْطُ صِحَّتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَوْ عَلَقَهَا بِالْمَشِيئَةِ صَحَّتْ لِأَنَّهَا إِنَّا تُبْطِلُ الْأَقْوَالَ، وَالنِّيَّةُ لِيْسَتْ مِنْهَا، وَالْفَرْضُ وَالشَّنَّةُ وَالنَّفَلُ في أَصْلهَا سَوَاءً.

وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْحَبِّ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ أَيْضًا فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَالْعُمْرَةُ كَذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا سُنَّةً

وَالْمَنْذُورُ كَالْفَرْضِوَلُوْ نَذَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا تَلْزَمُهُ إِلَّا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ.

وَالْقَضَاءُ فِي الْكُلِّ كَالْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ النَّيَّةِ.

وَأَمَّا الاِعْتَكَافُ فَهِيَ شَرْطُ صَحَّتِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا. أَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّبَهَا عِتْقًا أَوْ صِيَامًا أَوْ إِطْعَامًا. وَأَمَّا الضَّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ، لَكِنْ عِنْدَ الشِّرَاءِ لَا عِنْدَ الذَّيْجِ. وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِلَا إِذْنِ، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يَضْمَنْهُ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ ضَمِنَهُ لَا

> ی تجزیه

كُمَا فِي أُضْعِيَّةِ الذَّخِيرَةِ، وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَمَّا إِذَا ذَبَحَهَا عَنْ مَالِكِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَهَلَّ نَتَعَيَّنُ ٱلْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ؟ قَالُوا: إِنْ كَانَ فَقِيرًا وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّتَهَا تَعَيَّنَتْ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ نَتَعَيَّنْ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا نَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا فَيتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً.

وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، كَمَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ الْأُضْعِيَّةِ.

قَالُوا: وَالْهَدَايَا كَالضَّحَايَا وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةِ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنْ الْكَافِرِ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ.

فَإِنْ نَوَى وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَّحَّ وَلَا ثُوَابَ لَهُ إَنْ كَانَ صَرِيحًا. وَأَمَّا الْكِنَايَاتُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ فَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمَ أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَثْمَ.

وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ غَنْلُوقٍ صَحَّ، وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إِثْمَ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ الْإِعْتَاقُ لِلصَّنَمِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا، أَمَّا الْمُسْلِمُ إِذَا أَعْتَقَ لَهُ قَاصِدًا تَعْظِيمَهُ كَفَرَ، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِعْتَاقُ لِخَلُوق مَكْرُوهًا.

وَالتَّدْبِيرُ وَالْكِنَايَةُ كَالْعِتْقِ. وَأَمَّا الْجِهَادُ، فَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ

وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَكَالْعِتْقِ إِنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ فَلَهُ الثَّوَابُ، وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحَةٌ فَقَطْ.

وَأَمَّا الْوَقْفُ فَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنْ الْكَافِرِ، فَإِنْ نَوَى الْقُرْبَةَ فَلَهُ الثَّوَابُ، وَإِلَّا فَلَا

وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ حَتَّى أَنَّ الاِشْتِغَالَ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِمَحْضِ الْعِبَادَةِ، وَهُوَ عِنْدَ الاِعْتِدَالِ سُنَّةُ مُوَ كَدَةً عَلَى الصَّحِيجِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ النَّوَابِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ إعْفَافَ نَفْسِهِ وَتُحْصِينَهَا وَحُصُولَ وَلَدٍ.

ُ وَفَسَّرْنَا الاِعْتِدَالَ فِي الشَّرْجِ الْكَبِيرِ شَرْجِ الْكَنْزِ، لَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ فِيهِ شَرْطُ صِحَّتِهِ، قَالُوا: يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ الْهَزْلِ، لَكِنْ قَالُوا حَتَّى لَوْ عَقَدَ بِلَفْظِ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ فَفِيهِ خِلَافُ.

وَالْفَتْوَى عَلَى صِحَتِهِ، عَلِمَ الشُّهُودُ أَوْ لَا، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْقُرُبِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ، بِمَعْنَى تَوَقُّفِ حُصُولِ الثَّوَابِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَشْرِ الْعِلْمِ تَعْلِيمًا وَإِفْتَاءً وَتَصْنِيفًا. وَأَمَّا الْقَضَاءُ، فَقَالُوا إِنَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ، فَالثَّوَابُ عَلَيْهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهَا

وَكَذَلِكَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ، وَكُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ الْحُكَّامُ

وَالْوُلَاةُ، وَكَذَا تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَتْ لِأَجْلِهِ.

فَإِذَا قُصِدَ بِهَا التَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَاتِ أَوْ التَّوَصُّلُ إِلَيْهَا كَانَتْ عِبَادَةً، كَالْأَكُلِ وَالنَّوْمِ وَاكْتِسَابِ الْمَالِ وَالْوَطْءِ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَأَنْوَاعُ: فَالْبَيْعُ لَا يَتُوقَّفُ عَلَيْهَا، وَكَذَا الْإِقَالَةُ وَالْإِجَارَةُ، لَكِنْ قَالُوا: إِنْ عَقَدَ بِمُضَارِعٍ لَمْ يُصَدَّرْ بِسَوْفَ أَوْ السِّينِ تَوَقَّفَ عَلَى النِيَّةِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِيجَابَ الْحَالِ كَانَ بَيْعًا، وَإِلَّا لَا.

بِخِلَافِ صِيغَةِ الْمَاضِي فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَتُوتَّفُ عَلَى النِّيَّةِ،

وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَمَحِّضُ لِلاِسْتِقْبَالِ فَهُوَ كَالْأَمْرِ لَا يَصِتُّ الْبَيْعُ بِهِ وَلَا بِالنِّيَّةِ.

وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ.

وَقَالُوا لَا يَصِحُ مَعَ الْهَزْلِ لِعَدَمِ الرِّضَى بِحُكْمِهِ مَعَهُ. وَأَمَّا الْهِبَةُ، فَلَا نُتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ.

قَالُوا لَوْ وَهَبَ ثُمَازِحًا صَحَّتْ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَلَكِنْ لَوْ لُقِّنَ الْهِبَةَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا لَمْ تَصِحَّ، لَا لِأَجْلِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُهَا، وَإِنَّمَا هُوَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ الرِّضَى.

وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهَا لَمْ تَصِحَّ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؛ فَإِنَّهُمَا يَقَعَانِ بِالتَّلْقِينِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُهُمَا، لِأَنَّ الرِّضَى لَيْسَ شَرْطَهُمَا وَلِذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِمَا يَقَعَانِ. وَأَمَّا الطَّلَاقُ، فَصَرِيحٌ وَكِنَايَةً.

فَالْأَوَّلُ لَا يَحْتَاجُ فِي وُقُوعِهِ إِلَيْهَا؛ فَلَوْ طَلَّقَ غَافِلًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِئًا وَقَعَ، حَتَّى قَالُوا.

إِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِالْأَلْفَاظِ الْمُصَحَّفَةِ قَضَاءً، وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَهَا بِاللَّفْظِ.

َ إِنَّ الْحَارُلُ يَتِنْ جِدَ الْحَدَّمَ وَيُقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: أَنْتِ طَالِقُ، لَمْ يَقَعْ وَلَوْ كَتَبْت امْرَأَتِي طَالِقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقُ وَقَالَتْ لَهُ اقْرَأُ عَلَيَّ فَقَرَأُ عَلَيْهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لِعَدَم قَصْدِهَا بِاللَّهْظِ.

وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ: إِنَّ الصَّرِيِّحَ لَا يَكْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ. وَقَالُوا: لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ؛ نَاوِيًا الطَّلَاقَ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ دِيَانَةً وَوَقَعَ قَضَاءً، وَفِي عِبَارَةٍ بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْطِئِ وَاقِعَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا قَضَاءً وَيَعْتَاجُ إِلَيْهَا دِيَانَةً، وَلَا يَرُدُّ عَلَى هَزْلَهُ بِهِ جِدَّا.

وَقَالُوا لَا تَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَا نِيَّةُ الْبَائِنِ،

وَلَا تَصِتُّ نِيَّةُ التِّنْتَيْنِ فِي الْمَصْدَرِ؛ أَنْتِ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرَأَةُ أَمَةً، وَتَصِتُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ. وَأَمَّا كِنَايَاتُهُ فَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا بِالنِّيَةِ دِيَانَةً، سَدَاءً

كَانَ مَعَهَا مُذَاكَرَةُ الطَّلَاقِ أَوْ لَا.

وَالْمُذَاكَرَةُ إِنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ النَّيَّةِ فِي الْقَضَاءِ إِلَّا فِي لَفْظِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ كِنَايَةً وَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَنْصَرِفُ إِلَى الطَّلَاقِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مِنْ قَوْمٍ يُرِيدُونَ بِالْحَرَامِ الطَّلَاقَ وَأَمَّا تَقْوِيضُ الطَّلَاقِ وَالْخِلُعِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ صَرِيحًا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، وَمَا كَانَ كِنَايَةً اُشْتُرِطَتْ يَرُيدُونَ بِالْحَرَامِ الطَّلَاقَ وَأَمَّا تَقْوِيضُ الطَّلَاقِ وَالْخِلُعِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ، فَمَا

> لَهُ. وأَمَّا الرَّجْعَةُ فَكَالنِّكَاحِ لأَنَّهَا اسْتِدَامَتُهُ، لَكِنْ مَا كَانَ مِنْهَا صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَعَدَّى مِرْ مُو رَبِّي رَبِرَدُ وَ رَبِيْهِ مُو رَبِيْهِ مُو رَبِّي مَا كَانَ مِنْهَا صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا، وَكِنَايُّهَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا

وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ؛ فَلَا يَتُوقَّفُ عَلَيْهَا فَيَنْعَقِدُ إِذَا حَلَفَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِيًا أَوْ مُكْرَهًا.

وَكَذَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ. وَأَمَّا نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي الْيَمِينِ فَمَقْبُولَةً دِيَانَةً اتِّفَاقًا، وَقَضَاءً عِنْدَ الْخَصَّافِ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا. وَكَذَلِكَ انْحْتُلِفَ هَلْ الإعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْحَالِفِ أَوْ لِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفْ؟ وَالْفَتْوَى عَلَى

اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْخَالِفِ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا خُصُوصًا، لَا إَنْ كَانَ ظَالِمًا، كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ.

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ وَالْوَكَالَةُ فَيَصِحَّانِ بِدُونِهَا، وَكَذَا الْإِيدَاعُ وَالْإِعَارَةُ وَالْإِجَازَةُ وَكَذَا الْقَذْفُ وَالسَّرِقَةُ

وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَمُتَوَقِّفٌ عَلَى قَصْدِ الْقَاتِلِ الْقَتْلَ، قَالُوا: لَمَّا كَانَ الْقَصْدُ أَمْرًا بَاطِنِيًّا أُقِيمَتْ الْآلَةُ مَقَامَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً، لَكِنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَ الْإِمَامِ كَانَ عَمْدًا وَوَجَبَ الْقِصَاصُ، وَإِلَّا فَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا لَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً، لَكِنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

وَأَمَّا الْخَطَأُ بِأَنْ يَقْصِدَ مُبَاحًا فَيُصِيبُ آدَمِيًّا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ. وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، قَالُوا: إِنَّ الْقُرْآنَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْبِهِ بِالْقَصْدِ، جُوَّزُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَذْكَارِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ، وَالْأَدْعِيَةِ بِقَصْدِ الدُّعَاءِ، لَكِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ قَرَأَ بِقَصْدِ الذِّكْرِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.

Shamela.org Y.

وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ بِأَنَّهُ فِي مَحِلِّهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيمَتِهِ. وَقَالُوا: إِنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْه قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاة.

مَعَ أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ قَرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ. وَأَمَّا الضَّمَانُ؛ فَهَلْ يَتَرَتَّبُ فِي شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ؟ فَقَالُوا فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا لِبِسَ ثَوْبًا ثُمَّ نَزَعَهُ وَمِنْ قَصْدِهِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ لَا يَتَعَدَّدُ الْجُزَاءُ، وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجُزَاءُ بِلْبْسِهِ.

وَقَالُوا فِي الْمُودَعَ إِذَا لَبِسَ تُوْبَ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ نَزَعَهُ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى لُبْسِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ.

وَأَمَّا التُّرُوكُ؛ كَتَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَذَكَرُوهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ، مَا تُتْرَكُ بِهِ الْحَقيقَةُ،

عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ} فَذَكَرُوهُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ؛ وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَرْكَ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ النَّهي، وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ.

فَإِنْ كَانَ كَفَّا، وَهُوَ أَنْ تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرًا عَلَى فِعْلِهِ فَيَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ مُثَابٌ، وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَى تَرْكِهِ، فَلَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِ الزِّنَا وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يُثَابُ الْعِنِّينُ عَلَى تَرْكِ الزِّنَا، وَلَا الْأَعْمَى عَلَى تَرْكِ النَّظَرَ إِلَى الْمُحَرَّمِ.

وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِيَ الزَّكَاةِ: لَوْ تَوَى مَا لِلتِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْخِدْمَةِ كَانَ لِلْخِدْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِخِلَافِ عَكَسِّهِ، وَهُوَ مَا إِذَا نَوَى فِيمَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَعْمَلَ لِأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ، فَلَا تَتَمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَالْخِدْمَةُ تَرْكُ التِّجَارَةِ فَتَتَمُّ بِهَا. قَالُوا وَنَظِيرُهُ النِّيَّةِ، وَالْخَدْمَةُ تَرْكُ التِّجَارَةِ فَتَتَمُّ بِهَا. قَالُوا وَنَظِيرُهُ النَّعِيمُ وَالصَّائِمُ وَالْمَعْلُوفَةُ وَالسَّائِمَةُ.

ُ بَحْقِيمُ وَالْحَلَوْمُ وَالْحَلُوفُ وَالْسَاطِمُهُ. حَيْثُ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا وَلَا مُفْطِرًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَا سَائِمَةً بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَيَكُونُ مُقِيمًاوَصَائِمًا وَكَافِرًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَرْكُ الْعَمَلِ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّنْلَعِيُّ،

> وَمِنْ هَٰنَا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ يَعْنِي فِي الْمُبَاحَاتِ، وَمِمَّا سَنَدْكُرُهُ عَنْ الْمَشَايِخِ، صَحَّ لَنَا وَضْعُ قَاعِدَةٍ لِلْفِقْهِ؛ هُ َ النَّانَ تُهُ

# ٢٠٢ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

كَمَا عَلِمْت فِي التُّرُوكِ. وَذَكَرَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهُ

إِنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إِنَّ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرُمَ وَكَذَا غَرْسُ الْكَرْمِ عَلَى هَذَا (انْتَهَى) . وَعَلَى هَذَا عَصِيرُ الْعِنَبِ بِقَصْدِ الْخُلِيَّةِ أَوْ الْخَمْرِيَّةِ

وَاهْمَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثٍ دَائِرٌ مَعَ الْقَصْدِ، فَإِنْ قَصَدَ هَجْرَ الْمُسْلِمِ

حُرُمُ وَإِلَّا لَا

وَالْإِحْدَادُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ دَائِزٌ مَعَ الْقَصْدِ، فَإِنْ قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَلَا مُكَنِّدُ وَكُذَا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّيَ

إِذَا قَرَأَ آيَةً مِنْ الْقُرآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ.

وَكَذَا إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ: اجْمَّدُ لِلَّهِ قَاصِدًا الشُّكْرَ بَطُلَتْ، أَوْ بِمَا يَسُوءُهُ فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أَوْ بِمَوْتِ إِنْسَانٍ

فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَاصِدًا لَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرِضِ كَلَامٍ النَّاسِ، كَمَا إِذَا اجْتَمَعُوا فَقَرَأً { فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} ، وَكَذَا إِذَا قَرَأً {وَكَأْسًا دِهَاقًا} عِنْدَ رُؤْيَةٍ كَأْسٍ.

وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةً فِي أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ، كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الإسْتِخْفَافِ بِهِ

وَقَالَ قَاضِي خَانْ: الْفُقَّاعِيُّ إِذَا قَالَ عِنْدَ فَتْحِ الْفُقَّاعِ لِلْمُشْتَرِي: صَلِّ عَلَى مُحَدَّد: قَالُوا يَكُونُ آثِمًا، وَكَذَا الْحَارِسُ إِذَا قَالَ فِي الْحِرَاسَةِ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْنِي لِأَجْلِ الْإِعْلَامِ، بِأَنَّهُ مُسْتَيْقِظُّ بِخِلَافِ الْعَالِمِ إذَا قَالَ فِي الْمَجْلِسِ: صَلَّوا عَلَى النَّبِيِّ.

فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى ذَلكَ

وَكَذَا الْقَارِئُ إِذَا قَالَ: كَبَّرُوا يُثَابُ.

لِأَنَّ الْحَارِسَ وَالْفُقَّاعِيَّ يَأْخُذَانِ بِذَلِكَ أَجْرًا.

رَجُلُ جَاءَ إِلَى بَزَّازٍ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ تَوْبًا فَلَمَّا فَتَحَ الْمَتَاعَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد. إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ إِعْلَامَ الْمُشْتَرِي جَوْدَةَ ثِيَابِهِ وَمَتَاعِهِ كُرِهَ (انْتَهَى) وَفِيهَا أَيْضًا إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلذِّرِيِّ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك.

قَالُوا إِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنْ يُطِيلَ اللهُ

لَعَلَّهُ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ ذُلٍّ وَصَغَارٍ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ هَذَا دُعَاءً لَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ لَمِنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

ثُمُّ قَالَ (انْتَهَى) .

رَجُلُ أَمْسَكَ الْمُصْحَفَ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَقْرَأُ قَالُوا إِنْ نَوَى بِهِ الْخَيْرَ وَالْبَرَكَةَ لَا يَأْثُمُ وَيُرْجَى لَهُ التَّوَابُ. ثُمَّ قَالَ: رَجُلُ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي مَجْلِسِ الْفِسْقِ قَالُوا إِنْ نَوَى أَنَّ الْفَسَقَةَ يَشْتَغِلُونَ بِالْفِسْقِ وَأَنَا أَشْتَغِلُ بِالنَّسْبِيحِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ وَإِنْ سَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنيَا، وَأَنَا أُسَبِّحُ

٢٠٢٠١ وفيها مباحث عشرة

الأول: (في بيان حقيقة النية)

اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي هَٰذَا الْمُوْضِعِ، فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُسَبَّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ الشُّوقِ. وَإِنْ سَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الاِعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا.

إِنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّحِيَّةَ وَالتَّعْظِيمَ دُونَ الصَّلَاة لَا يَكْفُرُ.

أَصْلُهُ أَمْرُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ وَشَجُودُ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَلَوْ أَكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ

فَالْأَفْضَلُ الصَّبْرُ، كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ فَالْأَفْضَلُ السُّجُودُ (انْتَهَى)

ُ وَقَالُوا: الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ حَرَامٌ بِقَصْدِ الشَّهُوَةِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ أَوْ مُؤَا كَلَةَ الضَّيْفِ فَمُسْتَحَبُّوَقَالُوا: الْكَافِرُ إِذَا تَتَرَّسَ بِمُسْلِمٍ فَإِنْ رَمَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ قَصَدَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَرُمَ، وَإِنْ قَصَدَ قَتْلَ الْكَافِرِ لَا.

وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثيرَةً شَاهِدَةً لِمَا أَسَّسْنَاهُ مِنْ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ الْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا. وَقَالُوا فِي بَابِ اللَّفَطَةِ؛ إِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ رَدِّهَا حَلَّ رَفْعُهَا وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ نَفْسِهِ كَانَ غَاصِبًا آثِمًاوَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ: إذَا تُوَسَّدَ الْكِتَابَ فَإِنْ قَصَدَ الْحِفْظَ لَا يُكْرَهُ وَالَّا كُرِهَ وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ قَصَدَ مَنْفَعَةً أُخْرَى يُكْرَهُ. وَكِتَابَةُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرَاهِمِ، وَإِنْ كَانَ يُقْصَدُ الْعَلَامَةُ لَا يُكْرَهُ وَلِلَّهَاوُنِ يُكْرَهُوَا لْجُلُوسُ عَلَى جَوَالِقَ فِيهِ مُصْحَفُّ، إِنْ قَصَدَ الْحِفْظَ لَا يُكْرَهُ وَإِلَّا يُكْرَهُ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ يَشْمَلُهُمَا الْكَلَامُ عَلَى النِّيَّةِ. وَفيهَا مَبَاحِثُ عَشَرَةُ: الْأُوَّلُ فِي بَيَّانِ حَقيقَتُهَا الثَّانِي فِي بَيَّانِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ الثَّالِثُ فِي بِيَانِ تَعْيِينِ الْمُنْوِيِّ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّعَرُّضِ لِصِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنْ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاء الْحَامسُ في بَيَان الْإِخْلَاصِ فيهَا السَّادِسُ فِي بَيَّانِ اجْمُعِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بِنِيَّةَ وَاحدَة السَّابِعُ فِي بَيَانِ وَقْتِهَا الثَّامِنُ فِي بَيَانِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِمْرَارِهَا وَفِيهِ حُكْمُهَا فِي كُلِّ رُكْنٍ مِنْ الْأَرْكَانِ الْعَاشِرُ فِي شُرُوطَهَا.

أَمَّا الْأَوَّلُ: (فِي بيان حقيقة النية) فَهِيَ، فِي اللَّغَة، الْقَصْدُ.

كَمَا فِي الْقَامُوسِ نَوَى الشَّيْءَ يَنْوِيهِ نِيَّةً

مُشَدَّدَةً وَتُخَفَّفُ قَصَدَهُ.

وَفِي الشَّرْعِ كُمَا فِي التَّالُوبِيحِ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إيجَادِ الْفِعْلِ.

الثاني: في بيان ما شرعت لأجله

الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه

وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النِّيَّةَ فِي التُّرُوكِ لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَا يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَّا إِذَا صَارَ التَّرْكُ كَفَّا وَهُوَ فِعْلُ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهِي لَا التَّرْكِ بِمَعْنَى الْعَدُمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْقُدْرَةِ لِلْعَبْدِ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ وَعَرَّفَهَا الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ بِأَنَّهَا شَرْعًا الْإِرَادَةُ الْمُتَوَجِّهَةُ نَحْوَ الْفِعْلِ الْبَيْغَاءُ لُوجْهِ النَّهُ تَعَالَى وَامْتِثَالًا لَحُكُمُه.

وَلُغَةً انْبِعَاتُ اَلْقَلْبِ َ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ حَالًا أَوْ مَالًا

الثَّانِي: فِي بَّيَانِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ

قَالُوا الْمَقْصُودُ مِنْهَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْعَادَاتِ وَتَمْيِيزُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَنْ بَعْضٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ كَالْإِمْسَاكِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ. قَدْ يَكُونُ حَمْيَةً أَوْ تَدَاوِيًا

أَوْ لِعَدَمُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ يَكُونُ لِلاسْتَرَاحَةِ وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً. وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ لِغَرَضٍ دُنْيُويٍّ وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً، زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً وَالذَّبُحُ قَدْ يَكُونُ لِأَكْلٍ فَيَكُونُ مُبَاحًا

أَوْ لِلْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عِبَادَةً أَوْ لِقُدُومِ أَمِيرٍ فَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ كُفْرًا عَلَى قَوْلٍ ثُمَّ التَّقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ بِالْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْوَاجِبِ.

فَشُرِعَتْ لِتَمْيِيزِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضِ

فَتَفَرَّعَ عَلَىۚ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يَكُوُّنُ عِبَادَةً أَوْ مَا لَا يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ لَا تُشْتَرَكُ فِيهِ كَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالنَّيَّةَ وَقَرَاءَةَ الْقُرْآنَ

وَالْأَذْكَارِ لِأَنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ لَا تَلْتَبِسُ بِغَيْرِهَا

وَمَا عَدَاۚ الْإِيمَانَ لَمْ ۚ أَرَهُ صَرِيحًا وَلَكِنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى الْإِيمَانِ الْمُصَرَّحِ بِهِ ثُمَّ رَأَيْتِ ابْنَ وَهْبَانَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ قَالَ إِنَّ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عِبَادَةً لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى نيَّةٍ

وَنَقَلَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ التِّلَاوَةَ وَالْأَذْكَارَ وَالْآذَانَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ

الثَّالِثُ فِي بَيَانِ تَعْيِينِ الْمُنْوِيِّ وَعَدَمِهِ

الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَنْوِيَّ أَنَّ يَكُونَ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤدِّي بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعَهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ كَالصَّلَاةِ كَأَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ كَظُهْرِ الْيَوْمِ صَحَّ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ

أَوْ بِالْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ.

فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ لَا يُجْزِيهِ فِي الصَّحِيجِ وَفَرْضُ الْوَقْتِ كَظُهْرِ الْوَقْتِ إِلَّا فِي اجْمُعَةِ فَإِنَّهَا بَدَلُ لَا أَصْلُ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادَهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ لَا غَيْرَ انْحُتُلِفَ فِيهِ.

وَالْأَصَحُ الْجَوَازُ قَالُوا وَعَلَامَهُ التَّعْيِينِ لِلصَّلَاةِ أَنْ نَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ بِلَا تَأَمُّلٍ

وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا

لَمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَّسِعُ غَيْرَهَا كَالصَّوْمِ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ فَإِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ إِنْ كَانَ الصَّائِمُ صَحِيحًا مُقِيمًا فَيَصِتُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةٍ النَّفْلِ وَوَاجِبٌ آخَرُ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي الْمُتَعَيَّنِ لَغْوُّ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ سَوَاءٌ نَوَى وَاجِبًا آخَرَ أَوْ نَفْلًا وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ لَا عَنْ رَمَضَانَ.

وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ

وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا كَوَقْتِ الْحَجِّ يُشْبِهُ الْمِعْيَارَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي السَّنَةِ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً.

وَالظَّرْفُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَفْعَالَهُ لَا تَسْتَغْرِقُ وَقْتُهُ فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ نَظَرًا إِلَى الْمِعْيَارِيَّةِ.

وَإِنْ نَوَى نَفْلًا وَقَعَ عَمَّا نَوَى نَظَرًا إِلَى الظَّرْفِيَّةِ وَلَا يَسْقُطُ التَّعْيِينُ فِي الصَّلَاةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ لِأَنَّ السَّعَةَ بَاقِيَةً؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ مُتَنَفِّلًا صَحَّ. وَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَلَا يَتَعَيَّنُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ قَوْلًا وَإِنَّمَا

يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ كَالْحَانِثِ فِي الْيَمِينِ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إِلَّا فِي ضِمْنِ فِعْلِهِ هَذَا فِي الْأَدَاءِ؛ وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ صَلَاةً وَصَوْمًا

أَوْ حَجًّا وَأَمَّا إِنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِتَمْيِيزِ الْفُرُوضِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَصَامَ يَوْمًا نَاوِيًا عَنْهُ وَلَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ يَوْمِ كَذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ،

وَلَّا يَجُوزُ فِي رَمَضَانَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا

وَلُوْ نَوَىٰ أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ جَازَ وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لَمِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْأَوْقَاتَ الْفَائِيَةَ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ

أَوْ أَرَادَ التَّسْمِيلَ عَلَى نَفْسِهِ.

َوَدُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُشْتَرَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاجِبَ مُخْتَلِفٌ مُتَعَدِّدٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يُمْرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ إِلَّا بِنِيَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفُوائِتِ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ لَا غَيْرُ وَ يَكُونُهُ عَلَىٰ وَعَيْرُهُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَقَالُوا ۚ فِي التَّيَشُّمِ لَا يَجُوزُ التَّمْيِزُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْجَنَّابَةِ حَتَّى لَوْ تَيْمَم الْجُنُّبُ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ جَازَ خِلَافًا لِلْخَصَّافِ لِكَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُمَيَّزُ بِالنِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ الْمُفْرُوضَةِ.

قَالُوا وَلِّيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا لِيَقَعَ طَهَارَةً وَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةً جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ مَا شَاءَ لِأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا لَا غَيْرُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْعَصْرِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ غَيْرُهُ.

الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس

الضَّابِطُ فِي هَذَا الْبَحْثِ: التَّعْيِينُ لِتَمْيِيزِ الْأَجْنَاسِ فَنِيَّةُ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوُّ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

وَالتَّصَرُّفُ إِذَا لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ كَانَ لَغْوًا

وَيُعْرَفُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ حَتَّى الظُّهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ

فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا شُهُودُ الشَّهْرِ فَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ

فَصَامُ بِنِيَّةِ يَوْمِ آخَرَ

أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَصَامَ يَوْمًا عَنْ قَضَاءِ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إِذَا نَوَى عَنْ رَمَضَانَيْنِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ كَمَا إِذَا نَوَى ظُهْرَيْنِ أَوْ ظُهْرًا عَنْ عَصْرٍ أَوْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِ السَّبْتِ وَعَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِ الْخَبِيسِ

وَعَلَىٰ هَٰذَا أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّعْيِينِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَوْ عَيَّنَ لُغِيَ.

ُوفِي الْأَجْنَاسِ لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا حَقَّفْنَاهُ فِي الظِّهَارِ مِنْ كِتَابِنَا شَرْحِ الْكَنْزِ وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا لَوْ عَجَّلَ خَمْسَةَ سُودٍ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ سُودٍ فَهَلَكَتْ السُّودُ قَبْلَ الْحُوَّلِ

وَعِنْدَهُ نِصَابٌ آخَرُ كَانَ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْبَاقِي.

َوَفِي فَتْحَ الْقَدِيرِ فِي الصَّوْمِ: وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنَ جَازَ

وَكَذَا لَوْ كَأَنَ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ

حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ جَازَ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ فِطْرٍ فَصَامَ وَاحِدًا وَسِتِينَ يَوْمًا عَنْ الْفَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُعَيَّنْ يَوْمَ الْقَضَاءِ جَازَ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ فَاسْتُحِقَّ مَا عَجَّلَ عَنْهُ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يَكُنْ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْبَاقِي وَكَذَا لَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَ الْحَوْلِ. لِأَنَّ فِي الاِسْتِحْقَاقِ عَجَّلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ فَبَطَلَ التَّحْجِيلُ وَفِيهَا أَيْضًا لَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ الْحَوَامِلِ يَعْنِي الْخَبَالَى فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ عَنْهَا وَعَمَّا فِي بُطُونِهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ خَمْسٌ قَبْلَ الْحَوْلِ أَجْزَأَهُ عَمَّا عَجَّلَ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَجْمِلُ فِي السَّنَةِ التَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ.

ُهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كَالْمَنْذُورِ وَالْوِتْرِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَالْعِيدِ عَلَى الصَّحِيجِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَيَنْوِي الْوِتْرَ لَا الْوِتْرَ الْوَاجِبَ لِلاخْتَلَافِ فِيهِ.

وَفِي صَلَاةً الْجِنَازَةِ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءَ لِلْمَيَّتِ

وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ لِأَيِّ تِلَاوَةٍ سَجَدَ لَهَا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ الْنِيَّةِ

وَأَمَّا السُّنَ الرَّوَاتِبُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا.

وَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الإِشْتِرَاطِ لِأَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ

#### وتفرع عليه

### تكميل

وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهَا تَهَجُّدُ بِظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا بَعْدَ

طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَتْ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى الصَّحِيجِ فَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ الطُّلُوعِ وَأُخْرَى بَعْدَهُ كَانَتَا عَنْ السُّنَّةِ فَبَعِيدٌ

لِأَنَّ الشَّنَّةَ لَا َبُدَّ مِنْ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي الْوَقْتِ؛ وَلَمْ يُوجَدْ. وَقَالُوا لَوْ قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ فِي الظُّهْرِ سَاهِيًا بَعْدَ مَا قَعَدَ لِلْأَخِيرَةِ فَاإِنَّهُ يَضُمُّ سَادِسَةً وَتَكُونُ الرَّكْعَتَانَ نَفْلًا

وَلَا تَكُونَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ عَلَى الصَّحِيجِ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِكَوْنِ السُّنَّةِ لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا بِتَحْرِيمِهِ مُبْتَدَئِهِ وَلَمْ تُوجَدْ

وَ الْحَتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي التَّرَاوِيجُ هَلْ تَقَعُ التَّرَاوِيجُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ؟ فَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ الاِشْتِرَاطَ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَالسَّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَعَدَمِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى هِيَ: لَوْ صَلَّى بَعْدَ اجْمُعَةٍ أَرْبَعًا فِي مَوْضِعٍ يَشُكُّ فِي صِحَّةِ اجْمُعَةٍ نَاوِيًا آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ أَوَّلَ.

أَدْرَكَ وَقْتَهُ وَلَمْ يُؤَدِّهِ ثُمَّ تَبَنَّ صِحَّةَ اجْمُعَةٍ.

فَعَلَى الصَّحِيجِ الْمُعْتَمَدِ تَنُوبُ عَنْ سُنَّةِ الْجُمُّعَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظُهْرٌ فَائِتٌ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا؛ كَمَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ، وَهُوَ أَيْضًا يَتَفَرَّعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا بَطَلَ وَصْفُهَا لَا يَبْطُلُ أَصْلُهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ.

خِلَافًا لِمُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إِنَّهَا تَكُونُ عَنْ الشُّنَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَنْبَغِي أَنْ تُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ فَلَا يُشْتَرُطُ لَمَا التَّعْيِينُ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ

تُحميلُ

السُّنَن الرَّوَاتِب فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً.

رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَحْرِ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمُؤْمِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمُؤْمِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَفِي صَلَاةٍ الجُمُّعَةِ أَرْبَعُ قَبْلَهَا وَأَرْبَعُ وَهُدَهَا

وَالتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ

بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ وَصَلَاةُ الْوِتْرِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ عَلَى الصَّحِيجِ وَقِيلَ وَاجِبَةً وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ وَالإِسْتِسْقَاءِ عَلَى قَوْلٍ

وَأَمَّا الْمُستَحَبِّ:

فَأَرْبُعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ

وَأَرْبَعُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدِهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْعِشَاءِ وَسِتُّ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْمُغْرِبِ

وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ وَتَحِيَّةُ الْمُسْجِدِ

وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ وَقِيْلَ: وبَعْدَ الْقُعُودِ وَرَكْعَتَا الْإِحْرَامِ،

كذلك

تُنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا.

وَصَلَاةُ الضُّحَى وَأَقَلُّهَا أَرْبَعُ وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشَرَ رَكْعَةٍ

وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ وَصَلَاةُ الإسْتِخَارَةِ كَمَا فِي

# ضابط فيما إذا عين وأخطأ

شَرْجٍ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَتَمَامِهَا مَعَ الْكَلَامِ عَلَى صَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ مَذْكُورَةً فِيهِ لِابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ الْحَلَمِيّ.

ضابِط فِيما إذا عين وأخطأ

الْخَطَّأَ فِيمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ لَهُ لَا يَضُرُّ كَتَعْيِينِ مَكَانِ الصَّلَاةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَالْخَطَأُ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَنِيَّةُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتْ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتْ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلُوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتْ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلُوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتُ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلُوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتُ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلُوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتُ وَالسَّجَدَاتِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلُوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا صَحَّتُ

وَكَمَا إِذَا عَيْنَ ٱلْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ وَمِنْهُ مَا إِذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ أَوْ الْقَضَاءَ فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ وَعَلَى هَذَا الشَّاهِدِ إِذَا ذَكَرَ مَا لَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فَالْخَطَأُ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ لَوْ سَأَلُهُمْ الْقَاضِي عَنْ لَوْنِ الدَّابَّةِ فَذَكَرُوا لَوْنًا وُتَّ بَدُلُ مَا لَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فَالْخَطَأُ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ لَوْ سَأَلُهُمْ الْقَاضِي عَنْ لَوْنِ الدَّابَّةِ فَذَكَرُوا لَوْنًا

ثُمَّ شَهِدُوا عِنْدَ الدَّعْوَى وَذَكَرُوا لَوْنًا آخَرَ تُقْبَلُ.

وَالتَّنَاقُضُ فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا يَضُرُّ.

وَأَمَّا فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَمَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا نَوَى الاِّقْتِدَاءَ بِزِيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو، الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْإِمَامُ عَنْدَ كَثْرَةٍ اجْمَاعَةِ كَيْ لَا يَظْهَرَ كَوْنُهُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَجُوزُ. فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْحِرَابِ

كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ لَمْ ۚ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرُو

جَازً الإِقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ نَوَى الإِقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرُو صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى لَا لِمَا رَأَى.

وَهُوَ نَوَى الاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ.

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة:

صَلَّى الظُّهْرَ وَنَوَى أَنَّ هَذَا ظُهْرُ يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ جَازَ ظُهْرُهُ فَالْغَلَطُ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتِ لَا يَضُرُّهُ

وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ لَوْ نَوَى قَضَاءَ يَوْمِ الْمَرِيسِ فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ

لَا يَجُوزُ،

وَلُوْ نَوَى قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّوْمِ وَهُوَ يَظُنَّهُ يَوْمَ الْجَمِيسِ وَهُوَ غَيْرُهُ جَازَ، وَلُوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الاِقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ زَيْدُ فَإِذَا هُوَ خِلَافُهُ جَازَ لِأَنَّهُ عَرِفَهُ بِالْإِشَارَةِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ.

وَ كَذَا لَوْ كَانَ آخِرُ الصُّفُوفِ لَا يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الإَنْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الْحِرَابِ الَّذِي هُوَ زَيْدُ فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَيْضًا.

مَا ۚ ذَكَوْنَا مِنْ الْخَطَأَ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ فَعِنْدَ الْكَثْرَةِ يَنْوِي الْمَيِّتَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ.

كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَفِي الْفُتَاوَى الْعُمَدِ لَوْ قَالَ اقْتَدَيْت بِهَذَا الشَّابِّ فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ اقْتَدَيْت بِهَذَا الشَّيْخِ فَأَذَا هُوَ شَيْخٌ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ اقْتَدَيْت بِهَذَا الشَّيْخِ فَأَذَا هُوَ شَاتٌ صَحِّ

لِأَنَّ الشَّابُّ يُدْعَى شَيْخًا لِعِلْمِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ.

وَالْإِشَارَةُ هُنَا لَا تَكْفِي لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ إِشَارَةً إِلَى الْإِمَامِ إِنَّمَا هِيَ إِلَى شَابِّ أَوْ شَيْجٍ فَتَأَمَّلْ وَعَلَى هَذَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الذَّكِرِ فَبَانَ أَنَّهُ أُنثَى لَوْ عَكَسَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ

مسألة

الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء

المصلون ستة

مَا إِذَا يَضُرُّ إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثُرُ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّائِدُ.

مُسأَلَةً

لَيْسَ لَنَا وَأَنْ يَنْوِيَ خِلَافَ مَا يُؤَدِّي إِلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اجْمُعَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ نَوَاهَا جُمُعَةً وَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا، عِنْدَهُ.

Shamela, org

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا جُمُعَةً فَلَا اسْتِثْنَاءَوَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَنْوِيُّ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُقْصُودَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْوَسَائِلِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَشَّمِ؛ قَالُوا فِي الْوُضُوءِ لَا يَنْوِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ.

وَاعْتَرَضَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى الْكَنْزِ فِي قَوْلِهِ وَنيَّةَ بِنَاءً عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى الْوُضُوءِ وَكَذَا اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِيِّ فِي قَوْلِهِ يَنْوِي الطَّهَارَةَ.

وَالْمَذْهَبُ أَنْ يَنْوِيَ مَا لَا يَصِحُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْعِبَادَاتِ، أَوْ رَفْعُ الْحَدَثِ. وَعِنْدَ الْبَعْضِ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ تَكْفِي وَأَمَّا فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا إِنَّهُ يَنْوِي عِبَادَةً مَقْصُودَةً لَا تَصِحُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ مِثْلَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ قَالُوا لَوْ تَبَيَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا تُؤَدَّى بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنْهَا لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ اتَّبَاعُ لِغَيْرِهَا وَفِي التَّيَشُمِ لِقِرَاءَةِ

فَعِنْدَ الْعَامَّةِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْحَانِيَّةِ.

وَهُوَ مُحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُحْدَثًا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُنُبًا فَتَيَمَّمَ لَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ

الرَّابِعُ، فِي صِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنْ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ

أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ أَنَّهُ يَنْوِي الْفَرِيضَةَ فِي الْفَرْضِ فَقَالَ مَعْزِيًّا إِلَى الْمُجْتَبَى لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّلَاة وَنِيَّةِ الْفَرْضِ وَنِيَّةِ التَّعْيِينِ. حَتَّى لَوْ نَوَى الْفَرْضَ يُجْزِيهِ

وَالْوَاجِبَاتُ كَالْفَرَائِضِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَأَمَّا النَّافِلَةُ وَالسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ.

فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِتُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةٍ مُبَايِنة وَتَفَرَّعَ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ افْتِرَاضَ الْخَمْسِ إِلَّا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا لَا تَجُوزُ وَكَذَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمِيِّزُ وَلَمْ يَبْوِ الْفَرْضَ فِيهَا فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَ

وَلُوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا جَازَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ إِنْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَديرِ

وَفِي الْقُنْيَةِ الْمُصَلُّونَ سَتَّةً

الْأَوَّالُ مَنْ عَلِمَ الْفُرُوضَ مِنْهَا وَالسُّنَنَ مِنْهَاوَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ أَنَّهُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ وَالْعِقَابَ بِتَرْكِهِ. وَالسُّنَةُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا فَنَوَى الظُّهْرَ أَوْ الْفَجْرَ أَجْزَأَتُهُ وَأَغْنَتْ نِيَّةَ الظُّهْرِ عَنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ

وَالثَّانِي مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَنْوِي الْفَرْضَ فَرْضًا.

وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ تُجْزِيهِ

وَالثَّالِثُ يَنْوِي الْفَرْضَ وَيَعْلَمُ مَعْنَاهُ لَا تُجْزِيهِ

وَالرَّابِعُ عَلَمَ أَنَّ فِيمَا يُصَلِّيهِ النَّاسُ فَرَائِضَ وَنَوَافِلَ فَيُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرَائِضَ مِنْ النَّوَافِلِ لَا تُجْزِيهِ، لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ فِي الْفَرْضِ شَرْطٌ وَقِيلَ يُجْزِيهِ مَا صَلَّى فِي اجْمَاعَةِ وَنَوَى الصَّلَاةَ الْإِمَامُ.

وَالْخَامِسُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ جَازَتْ صَلَاتُهُ

وَالسَّادِسُ لَا يَعْلَمُ ۚ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ صَلَاةً مَفْرُوضَةً وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا لِأَوْقَاتِهَا لَمْ يُجْزِهِ وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ فَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، فَلَا يُشْتَرَكُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ حَتَّى قَالُوا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ صَوْمَ آخِرَ شَعْبَانَ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّوْمِ أَنَّهُ أُوَّلُ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَتُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةً وَلَمْ أَرَ حُكْمَ نِيَّةِ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ سَبَبَهُ هُوَ النَّصَابُ النَّامِي.

وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ شَرْطً لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِكَوْنِ وَقْتِهَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَشَرْطًا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِوَأَمَّا الْحَبُّ فَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَكِنْ عَلَّلُوهُ

بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ نَوَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْفَرِيضَةَ؛ قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ الْمَشَاقَ الْكَثِيرَةَ إِلَّا لِأَجْلِ الْفَرْضِ.

فَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاقِعُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ لَمْ يُجْزِهِ.

لِأَنَّ صَرْفَهُ إِلَى الْفَرْضِ حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا. فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَلَ فِيهِ وَعَلَيْهِ جَبَّةُ الْإِسْلَامِ كَانَ نَفْلًا

ُوَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَلِذَا قَالُوا أَنَّ صَوْمَ الْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ إِلَى تَبْيِيتِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْوَقْتَ صَالِحٌ لِصَوْمِ النَّفْلِ؛ وَأَمَّا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَلَا دَخْلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْمُبْحَثِ.

لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا

وَأَمَّا التَّيَمُّ مُ فَلَا تُشْتَرَكُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ الْوَسَائِلِ.

وَقَدَّمْنَا أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ كَافِيَةً وَعَلَى هَذَا الشُّرُوطِ كُلِّهَا لَا تُشْتَرَطُ لَمَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ إِنَّمَا يُرَاعَى حُصُولُهَا لَا تَحْصِيلِهَا. وَكَذَا الْخُطْبَةُ لَا تُشْتَرَطُ لَمَا نَيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ شَرَطْنَا لَهَا النِّيَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فَرْضًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلِذَا لَا تُعَادُ نَفْلًاوَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فِي نَيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ لِكَوْنِهَا غَيْرَ فَرْضٍ فِي حَقِّهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةً كَذَا الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي هَذَا الْوَقْتِ.

وَلَمْ أَرَ أَيْضًا حُكْمَ نَيَّةٍ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الإشْتِرَاطِ

وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ، فَلَا شَكَّ إِنَّهَا جَائِزَةً لَا فَرْضَ.

لِقَوْلِمِمْ بِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالْأُولَى، فَعَلَى هَذَا يَنْوِي كَوْنَهَا جَائِزَةً لِنَقْضِ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّهَا نَفْلُ تَحْقِيقًا وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ بِهَا فَلَا خَفَاءَ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفُرْضِيَّةِ.

وَأَمَّا نَيَّهُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَفِي التَّتَارْخَانيَّة إِذَا عَيَّنَ الصَّلَاةَ الَّتِي يُؤَدِّيَهَا صَحَّ.

نَوَى الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ: أَنَّ أَحَدَهُمَا يُسْتَعْمَلُ مَكَانَ الْآخَرِ حَتَّى يَجُوزُ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ؛ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَا لَا يُوصَفُ بِهِمَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ كَالْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ الْوَقْتِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالْحُرَاجِ وَالْكُفَّارَاتِ

وَكَذَا مَا لَا يُوصَفُ بِالْقَضَاءِ كَصَلَاةِ اجْمُعَةِ فَلَا الْتِبَاسَ لِأَنَّهَا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَأَمَّا مَا يُوصَفُ بِهِمَا كَصَلَاةِ الْخَمْسِ فَقَالُوا لَا تُشْتَرَكُ أَيْضًا.

قَالَ فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ لَوْ نَوَى الْأَدَاءَ.

عَلَى ظَنِّ بَقَاءِ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ خُرُوجَهُ أَجْزَأَهُ وَكَذَا عَكْسُهُ.

وَفِي الْبِنَايَةِ لَوْ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ بَعْدَ ِمَا خَرَجَ الْوَقْتُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ وَفِي اجْمُعَةِ يَنْوِيَهَا وَلَا يَنْوِيَ فَرْضَ الْوَقْتِ لِلإِخْتِلَافِ فِيهِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة

كُلُّ وَقْتِ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ مَثَلًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ.

الْمُخْتَارُ الْجُوَازُ وَاَخْتَلَفُوا أَنَّ الْوَقْتِيَّةَ هَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ؟ وَالْمُخْتَارُ الْجُوَازُ إِذَا كَانَ فِي قَلْبِهِ فَرْضُ الْوَقْتِ وَكَذَا الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ هُوَ الْمُخْتَارُ.

وَذَكَرَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ وَشَرْجِ أُصُولِ فَجْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْأَدَاءَ يَصِحُّ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً.

كَنِيَّةٍ مَنْ نَوَى أَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْوَقْتَ بَاقٍ

وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي اشْتَبَهُ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضًانَ فَتَحَرَّى شَهْرًا وَصَامَهُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ فَوَقَعَ صَوْمُهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.

وَعَكْسُهُ كَنِيَّةٍ مَنْ نَوَى قَضَاءَ الظُّهْرِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ وَلَمْ ۚ

#### الخامس في بيان الإخلاص:

ره وه ره و یخرج بعد.

وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ قَدْ مَضَى.

وَالصِّحَّةُ فِيهِ بِاعْتِبَارَاتِهِ الَّتِي بِأَصْلِ النِّيَّةِ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْخَطَأُ فِي مِثْلِهِ مَعْفُوٌّ (انْتَهَى) .

وأمّا الحجّ

فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهِ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ

الْحَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ:

صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَعْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ.

لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ

لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ؛ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِخْلَاصِ ثُمَّ خَالَطَهُ الرِّيَاءُ فَالْعِبْرَةُ لِلسَّابِقِ وَلَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ.

مُمُّ قَالَ:

الصَّلَاةُ

لإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تُفيِدُ بَلْ يُصَلِّي لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ خَصْمَهُ لَمْ يَعْفُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّهُ

يُوْخَذُ لِدَانَقٍ ثَوَابُ سَبْعِ مِائَةِ صَلاةٍ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا فَائِدَةً فِي النِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ عَفَا

فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ فَمَا الْفَائِدَةُ حِينَئِذٍ.

وَقَدْ أَفَادَ الْبَرَّازِيُّ بِقَوْلِهِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ أَنَّ الْفَرَائِضَ مَعَ الرِّيَاءِ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْوَاجِبِ

وَلَكِنْ ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْأُضْعِيَّةِ بِأَنَّ الْبَدَنَةَ تَجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِنْ كَانَ الْكُلُّ مُرِيدًا الْقُرْبَةَ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِهَاتُهَا مِنْ ضَحِيَّةٍ وَقِرَانٍ وَمُتْعَةٍ قَالُوا فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرِيدًا خَمًّا لِأَهْلِهِ أَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَعَلَّلُوا بِأَنَّ الْبَعْضَ إِذَا لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً خَرَجَ الْكُلُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ قُوْنَةً

> ِ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَعَلَى هَذَا لَوْ ذَبَحَهَا أُضْحِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى وَلِغَيْرِهِ لَا تُجْزِيهِ بِالْأُولَى.

وَ يَنْبَغِي أَنْ تُحَرَّمَ. وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْقَادِمِ مِنْ حَجِّ أَوْ غَرْوٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ يَجْعَلُ الْمَذْبُوحَ مَيْتَةً.

وَاخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ الذَّابِجِ فَالشَّيْخُ السفكردري وَعَبْدُ الْوَاحِدِ الدَّرَقِيُّ الْحَدِيدِيُّ وَالْنَسَفِيُّ وَالْحَاكِمُ عَلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ وَالْفَصْلِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ الزَّاهِدُ

ُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّةً لَوْ افْتَتَحَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ دَخَلَ فِي قَلْبِهِ الرِّيَاءُ فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ. وَالرِّيَاءُ أَنَّهُ لَوْ خَلَّى عَنْ النَّاسِ لَا يُصَلِّي وَلَوْ كَانَ مَعَ النَّاسِ يُصَلِّي، فَأَمَّا لَوْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ يُحْسِنُهَا وَلُوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُحْسِنُهَا فَلَهُ ثَوَابُ أُصْلِ الصَّلَاةِ دُونَ الْإِحْسَانِ

وَلَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ وَفِي الْيَنَابِيعِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ صَلَّى رِيَاءً فَلَا أَجْرَ لَهُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكَفَّرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَجْرَ لَهُ وَلَا وِزْرَ عَلَيْهِ.

وَهُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ.

### السادس في بيان الجمع بين عبادتين

وَفِي الْوَلُوالِجِيَّةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَيَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ.

فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ لِأَنَّهُ أَمْرُ مَوْهُومٌ وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ السِّيرِ بِأَنَّ الشُّوقِيَّ لَا سَهْمَ لَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا التِّجَارَةَ لَا إعْزَازَ الدِّينِ وَإِرْهَابَ الْعَدُوِّ.

فَإِنْ قَاتَلَ اسْتَحَقَّهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِالْمُقَاتَلَةِ أَنَّ قَصْدَهُ الْقِتَالُ، وَالتِّجَارَةُ تَبَعُ فَلَا تَضُرُّهُ كَالْحَاجِّ إِذَا أَتْجَرَ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ

ذَكُرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا خَرَجَ تَاجِرًا فَلَا أَجْرَ لَهُ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ طَافَ غَرِيمُهُ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ طَالِبًا غَرِيمَهُ أَجْزَأُهُ. وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَقَالُوا لَوْ فَتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَرَأَيْتِ فَرْعًا ۚ فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِيمَنْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ صَلِّ الظُّهْرَ وَلَكَ دِينَارٌ فَصَلَّى بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَنَّهُ تُجْزِيهِ صَلَاتَهُ. وَلَا يَسْتَحقُّ الدّينَارَ.

وَلَمْ أَرَ مَثْلُهُ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوَاعِدِنَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ

أَمَّا الْإِجْزَاءُ فَلَمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْرِّيَاءَ لَا يَدْخُلُ الْفَرَائِضَ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ أَمَّا عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ فَلاِّنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِمْ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَبُ ابْنَهُ لِلْخِدْمَةِ لَا أَجْرَ لَهُ.

ذَكَرَهُ فِي الْبَرَّازِيَّةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةً بَلْ أَفْتَى الْمُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَجِّرُونَ مِنْ الْجَوَازِ

وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا نَوَى الْإِعْتَاقَ لِرَجُلٍ كَانَ مُبَاحًا

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إِذَا نَوَى الصَّوْمَ وَالْحِمْيَةَ وَيَشْمَلُهَا مَا إِذَا أَشْرَكَ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ؟ وَإِذَا صَحَّتْ فَهَلْ يُثَابُ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا ثُوَابَ لَهُ أَصْلًا؟

```
وَأَمَّا الْخُشُوعُ فِيهَا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَمُسْتَحَبٌّ
وَفِي الْقُنْيَةِ شَرَعَ فِي الْفَرْضِ وَشَغَلَهُ الْفِكْرُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى أَتَمَّ صَلَاتَهُ لَا تُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لَا يُعِيدُ وَفِي بَعْضِهَا
                                                                                                                                              لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ تَقْصِيرِ مِنْهُ<sup>'</sup>
                                                                                                                                                            السَّادِسُ فِي بَيَانِ اجْمُعِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ
                                                      وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَسَائِلِ أَوْ فِي الْمَقَاصِدِ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَسَائِلِ فَالْكُلُّ صَحِيحٌ.
قَالُوا لَوْ اغْتَسَلَ الْجُنُّبُ يَوْمَ الجُمُّعَةِ لِلْجُمُعَةِ وَلِرَفْعِ الْجُنَّابَةِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْجُمُّعَةِ.
                                                                                                                                                                             وَإِنْ كَانَ فِي الْمُقَاصِدِ
                                                                                                                                          فَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ أَوْ نَفَلَيْنِ أَوْ فَرْضًا وَنَفْلًا.
                                                                                                                          أُمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا
                                                                                                                                             فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحُّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا.
                                                                                                                                                      قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى صَلَاتَيْ ۚ
                                                                                                                                                      فَرْضِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لَمْ تَصِحًّا اتِّفَاقًا
وَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ كَانَ عَنْ الْقَضَاءِ وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ تَطَوُّعًا وَإِنْ نَوَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ يَجْعَلُهُ
                                                                                                                                            لأَيُّهُمَا شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ تَطَوُّعًا
                                                                                                                                  وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ جَعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ
                                                                                                                                             وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمينِ فَهُوَ عَنْ الزَّكَاةِ
                                                                             وَلُوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةً جِنَازَةٍ فَهِيَ عَنْ الْمُكْتُوبَةِ وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ إِذَا نَوَى فَرْضَيْنِ
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَصَوْمُ الْقَضَاءِ أَقْوَى مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ
                                                                                                                                                               كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمينِ
                                         وَكَذَا الْزَّكَاةُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَأَمَّا الزَّكَاةُ مَعَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَالزَّكَاةُ أَقْوَى وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدِّمُ الْأَقْوَى أَيْضًا
                                                                                                                                                      وَلِذَا قَدُّمْنَا الْمُكْتُوبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
                                                                                                                                           وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْنِ
            فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْنِ فَهِيَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وَلَوْ نَوَى فَائِيَةً وَوَقْتِيَّةً فَهِيَ لِلْفَائِتَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَلَوْ نَوَى
                         الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَهِيَ عَنْ الْفُهْرِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهِيَ عَنْ الظُّهْرِ
وَنَفَى مَا إِذَا كَبَّرَ نَاوِيًا لِلتَّحْرِيمَةِ وَلِلرُّكُوعِ وَمَا إِذَا طَافَ لِلْفَرْضِ وَلِلْوَدَاعِ، وَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ، قَالَ أَبُو
                                                                                                                               يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُجْزِيهِ عَنْ الْمُكْتُوبَةِ وَيَبْطُلُ التَّطَوَّعُ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا التَّطَوُّعَ وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ عَنْ الزَّكَاةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ التَّطَوُّعِ وَلَوْ
```

Shamela.org mm

وَأَمَّا إِذَا نَوَى نَافِلَتَيْنِ كَمَا إِذَا نَوَى بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا وَلَمْ أَرَ حُكُمَ مَا إِذَا نَوَى سُنَّتَيْنِ كَمَا إِذَا نَوَى فِي يَوْمِ الإثْنَيْنِ

نَوَى نَافِلَةً وَجِنَازَةً فَهِيَ عَنْ النَّافِلَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ

صَوْمَهُ عَنْهُ وَعَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَهُ فَإِنَّ نَافِلَةَ التَّحِيَّةِ إِنَّمَا كَانَتْ ضِمْنًا لِلسُّنَّةِ انُهُ لِهِ الْآَدُهُ . وَأَنَّا التَّرَثُّهُ فِي الْآَسِنَّةِ فَالْآَسُةِ فَيْ الْآَكِينِ مِنْ الْمِلْسُلَةِ

لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِي الْحَجِّ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الْإِحْرَامِ:

لَوْ أَحْرَمَ نَذْرًا وَنَفْلًا كَانَ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا، وَتَطَوْعًا كَانَ تَطَوْعًا عِنْدَهُمَا فِي الْأَصِحِّ وَمِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْإِحْرَامِ إِلَى الْإِحْرَامِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَعِيَّةِ يَلْزَمُهُ إِحْدَاهُمَا وَفِي التَّعَاقُبِ الْأُولَى فَقَطْ، وَإِذَا لَزِمَاهُ عِنْدَهُمَا ارْتَفَضَتْ إِحْدَاهُمَا بِاتِّفَاقِهِمَا،

لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرَّفْضِ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقِيبَ صَيْرُورَتِهِ مُحْرِمًا بِلَا مُهْلَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي الْأَعْمَالِ، وَقِيلَ: إِذَا تَوَجَّهَ سَائِرًا، وَنَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.

وَثَمَرَةُ انْخُلَافِ فِيمَا إِذَا جَنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِنَايَةِ عَلَى إِحْرَامَيْنِ، وَدَمَّ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِمَاعِ وَدَمَّ ثَالِثُ لِلرَّفْضِ،

#### فائدة:

#### السابع: في وقتها

فَإِنَّهُ يَرْفُضُ إِحْدَاهُمَا وَيَمْضِي فِي الْأُخْرَى وَيَقْضِي الَّتِي مَضَى فِيهَا

وَحَجَّةً وَعُمْرَةً مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا، وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ، أَوْ أُحْصِرَ، فَدَمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَتَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ بِلَا فَصْلٍ، وَأَمَّا إِذَا نَوَى عِبَادَةً، ثُمَّ نَوَى، فِي أَثْنَائِهَا الاِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَإِنْ كَبَّرَ نَاوِيًا لِلاِنْتِقَالِ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، صَارَ خَارِجًا، خَارِجًا،

كَمَا إِذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْأُولَى وَكَبَّرَ، وَتَمَامُهُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ

#### فَائِدُة:

يَّتَفَرَّعُ عَلَى اجْمَعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي النِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِبَادَاتِ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ نَاوِيًا الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ، أَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتُمَا عَلَيَّ حَرَامٌ نَاوِيًا فِي إحْدَاهُمَا الطَّلَاقَ وَفِي الْأُخْرَى الظِّهَارَ.

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ

#### السَّابِعُ: فِي وَقْتِهَا

الْأَصْلُ أَنَّ وَقْتَهَا أَوَّلُ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ حَقِيقِيُّ وَحُكْمِيُّ، فَقَالُوا فِي الصَّلَاةِ: لَوْ نَوَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فَعَنْ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ لُوْ نَوَى عِنْدَ الْوَضُوءِ أَنَّهُ يُصَلِّي الظَّهْرَ، أَوْ الْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ بَعْدَ النِّيَّةِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ إِلَّا، أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ لَوُضُوءِ أَنَّهُ يُطَنِّقُ النِّيَّةِ، وَهَكَذَا رُويَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ، كَذَا فِي الْخُلاصَةِ، وَفِي التَّجْنِيسِ إِذَا تَوَضَّأُ فِي مَنْزِلِهِ لِيُصَلِّيَ الظُّهْرَ، ثُمَّ حَضَرَ الْمُسْجِدَ وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِتِلْكَ النِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَكْفِيهِ ذَلِكَ

هَكَذَا قَاْلَ مُحَمَّذً رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرُّٰقِيَّاتِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الشُّرُوعِ تَبْقَى إِلَى وَقْتِ الشُّرُوعِ حُكُمًا كَمَا فِي الصَّوْمِ، إِذَا لَمْ يُبَدِّلْهَا بِغَيْرِهَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ: إِنْ كَانَ

عِنْدَ الشُّرُوعِ بِعَيْثُ لَوْ سُئِلَ: أَيَّةُ صَلَاةٍ تُصَلِّي يُجِيبُ عَلَى الْبَدَاهَةِ مِنْ غَيْرِ تَفَكُّوٍ، فَهِيَ نِيَّةٌ تَامَّةٌ، وَلَوْ احْتَاجَ إِلَى التَّأَمُّلِ لَا تَجُوزُ، وَفِي فَتْحِ

Shamela.org TE

الْقَدِيرِ فَقَدْ شَرَطُوا عَدَمَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ لِصِحَّةِ تِلْكَ النَّيَّةِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَتَخَلَّلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّرُوعِ الْمَشْيُ إِلَى مَقَامِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ جِنْسَهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَعْرَاضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْمُرَادِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَعْرَاضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْمُرَادِ بَمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَعْرَاضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْمُرَادِ بَمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَعْرَاضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْمُرَادِ بَمَا الْشَيْوِي وَالْمُولِ الْمُرَادِ بَمَ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُولِي الْمُرَادِ بَعَلَافِ مَا مَضَى لَا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النِّيَّةِ، فَكَذَا الْبَاقِي لِعَدَمِ التَّجَزِي، وَنَقَلَ ابْنُ وَهْبَانَ اخْتِلَافًا لِلشَّرُوعِ، وَلَا يَكُونُ شَارِعًا بِنِيَّةٍ مُتَأْخِرَةٍ، لِأَنَّ مَا مَضَى لَا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النِّيَّةِ، فَكَذَا الْبَاقِي لِعَدَمِ التَّجَزِي، وَنَقَلَ ابْنُ وَهْبَانَ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْمُشَايِخِ خَارِجًا عَنْ الْمُذَهِبِ مُوافِقًا لِمَا

نُقِلَ عَنْ الْكَرْخَيِّ مِنْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ عَنْ التَّحْرِيمَةِ، فَقِيلَ: إِلَى الثَّنَاءِ، وَقِيلَ: إِلَى التَّعَوُّذِ، وَقِيلَ: إِلَى الرُّكُوعِ وَقِيلَ إِلَى الرَّفْعِ، وَالْكُلُّ ضَعيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقِرَانِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا،

وَفِي الْجُوْهُرَةِ: وَلَا مُعْتَبَرَ بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ.

، وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ فِي الْجُوْهَرَةِ: إِنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي أَوَّلِ السُّنَنِ عِنْدَ عَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ؛ لِيَنَالَ ثَوَابَ السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ، وَقَالُوا: الْغُسْلُ كَالْوُضُوءِ فِي السُّنَنِ وَفِي اِلتَّيَشُم يَنْوِي عِنْدَ الْوَضْعِ عَلَى الصَّعِيدِ

وَلَمْ أَرَ وَقْتَ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ

لِلثَّوَابِ، وَينْبَغِيَ أَنَّ تَكُونَ وَقْتَ اقْتِدَاءِ أَحَدِ بِهِ لَا قَبْلَهُ كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ وَقْتَ نِيَّةِ الْجُمَاعَةِ أَوَّلَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ الْإِمَامِ، هَذَا لِلثَّوَابِ وَأَمَّا لِصِحَّةِ الإِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَ الإِقْتِدَاءَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْإِمَامِ، فَإِنْ نَوَى حينَ وَقَف.

عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ، جَازَ، وَإِنْ نَوَى ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ شَرَعَ وَلَمْ يَشْرَعْ ٱخْتُلِفَ فِيهِ قِيلَ: لَا يَجُوزُ

، وَأَمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ لِصَيْرُورَةً الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا فَوَقْتُهَا عِنْدَ الاِغْتِرَافِ، وَأَمَّا وَقْتُهَا فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةً مُقَارِنَةً لِلأَدَاءِ، أَوْ مُقَارِنَةً لِعَزْلِ مِقْدَارِ مَا وَجَبَ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةً فَكَانَتْ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ إِلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ، فَاكَانَتْ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ إِلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ، فَاكَانَتْ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ إِلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ،

عَلَى الْأَدَاءِ لَكِنْ عِنْدَ الْعَزْلِ، وَهَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الْأَدَاءِ؟

فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوْ دَفَعَهَا بِلَا نَيَّةٍ، ثُمَّ نَوَى بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْفَقِيرِ جَازَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَأَمَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

فَكَالزَّكَاةِ نِيَّةً وَمَصْرِفًا قَالُوا: إِلَّا الذِّمِيَّ فَإِنَّهُ مَصْرِفٌ لِلْفَطْرِ دُونَ الزَّكَاةِ

، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ ۚ فَرْضًا، أَوْ نَفْلًا فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَدَاءَ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ أَدَاءَ رَمَضَانَ جَازَ نَيَّةٌ مُتَقَدِّمَةً مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبِمُقَارِنَةٍ، وَهُوَ الْأَصْلُ

وَبِمُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الشُّرُوعِ إِلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الصَّائِمِينَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَدَاءِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

وَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْقِرَانُ كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَإِنْ كَانَ نَفْلًا فَرَمَضَانُ أَدَاءً

وَأَمَّا الْحَجُّ فَالنِّيَّةُ فِيهِ سَابِقَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ النِّيَّةُ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ سَوْقِ الْهَدْيِ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقِرَانُ وَالتَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ أَفْعَالُهُ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ الْإِحْرَامُ، وَهِيَ رُكْنُ فِيهِ، أَوْ شَرْطً عَلَى قَوْلَيْنِ.

Shamela.org To

فائدة:

الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء

فَائدَةُ:

هَلْ تَصِحُ نَيَّةُ عِبَادَةٍ، وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ أُخْرَى؟ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: نَوَى فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ الصَّوْمَ

تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

الثَّامِنُ فِي بَيَانِ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَقَاءِ

وَحُكْمِهَا مَعَ كُلِّ رُكْنٍ قَالُوا: فِي الصَّلَاةِ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي الْبَقَاءِ لِلْحَرَجِ كَذَا فِي النَّهَايَةِ، فَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ وَفِي الْقُنْيَةِ لَا تَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةِ مَا يَفْعَلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ، وَفِي الْبِنَايَةِ افْتَتَحَ الْمُكْتُوبَةَ

وَمِنْ الْغَرِيبِ مَا فِي الْمُجْتَبَى: وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ، وَهِيَ التَّذَلُّلُ، وَالْخُضُوعُ عَلَى أَبْلَخِ الْوُجُوهِ وَنِيَّةِ الطَّاعَةِ، وَهِيَ فِعْلُ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، وَهِيَ طَلَبُ الثَّوَابِ بِالْمَشَقَّةِ فِي

فِعْلِهَا وَيَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهَا مَصْلَحَةً لَهُ فِي دِينِهِ

وَأَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى مَا وَجَبَ عِنْدَهُ عَقْلًا مِنْ الْفِعْلِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَأَبْعَدَ عَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ الظَّلْمِ وَكُفْرَانِ النِّعْمَةِ، ثُمَّ هَذِهِ النِّيَاتُ مِنْ أَكُونٍ إِلَى رُكُنٍ إِلَى رُكُنٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ رُكْنٍ، وَالنَّقُلُ كَالْفَرْضِ فِيهَا إِلَّا فِي وَجُهُ وَاحِد وَهُو أَنْ يَنْوِيَ فِي النَّوَافِلِ أَنَّهَا لُطْفُ فِي الْفَرَائِضِ وَتَسْمِيلُ لَهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُذْهَبَ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْعِبَادَةَ الَّتِي هِي ذَاتُ أَفْعَالٍ يَكُلِّ فِعْلٍ اكْتِفَاءً بِالْسِحَابِهَا عَلَيْهَا، إلَّا إِذَا نَوَى بَبِعْضِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ، قَالُوا لَوْ طَافَ طَاللًا لَغَ مَمَ لَا

يُجْزِيهِ، وَلَوْ وَقَفَ كَذَلِكَ بِعَرَفَاتِ أَجْزَأَهُ وَقَدَّمْنَاهُ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّوَافَ عَهْدُ قُرْبَةٍ مُسْتَقِلَةٍ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ، وَفَرَّقَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَهُمَا بِفَرْقٍ آخَرَ، وَهُو أَنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ عَهْدُ قُرْبَةٍ مُسْتَقِلَةٍ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ، وَفَرَّقَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَهُمَا بِفَرْقٍ آخَرَامٍ مِنْ وَجْهٍ فَاشْتُرِطَ فِيهِ أَصْلُ النِّيَّةِ لَا تَعْيِينُ الْجِهَةِ، وَالطَّوَافُ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّوفِي الْإِحْرَامِ مِنْ وَجْهٍ فَاشْتُرِطَ فِيهِ أَصْلُ النِّيَّةِ لَا تَعْيِينُ الْجِهَةِ، وَالطَّوَافُ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ، وَلَوْ طَافَ بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفْرُ، وَنُوَى التَّطَوُّعَ أَجْزَأَهُ عَنْ الصَّدْرِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدير

وَهُو مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْعِبَادَةِ تَنْسَحِبُ عَلَى أَرْكَانِهَا وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنْ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ فِي بَعْضِ الْأَرْكَانِ لَا تُبْطِلُهُ،

#### التاسع في محلها:

لا يكفى التلفظ باللسان دونه

َوَفِي الْقُنْيَةِ: وَإِنْ تَعَمَّدَ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِعْلَا لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ بِدُونِهِ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ أَسَاءَ (انْتَهَى)

قِيلَ عَلَيْهِ: ۚ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَذْكُورَ كَوْنُ طَوَافِ الرُّكْنِ يَتَّأَدَّى بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ، فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ فِي بَعْضِ الْأَرْكَانِ، أَيْ فِي حَقِّ بَعْضِ

الْأَرْكَانِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَأَدَّى بِنِيَّةِ التَّطَوْعِ، فَهُو الْمُصَرَّحُ بِهِ كَمَا تَرَى، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ نِيَّةَ التَّطَوْعِ فِي خِلَالِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ، فَفِي اسْتِفَادَتِهِ مِنْهُ زَظَ ُ قَدْ أَسَاءَ

التَّاسِعُ فِي مُعَلِّهَا:

عَلُّهَا الْقَلْبُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَقَدَّمْنَا حَقِيقَتَهَا، وَهُنَا أَصْلَانِ:

الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّلَقُّظُ بِاللِّسَانِ دُونَهُ

وَفِي الْقُنْيَةِ، وَالْمُجْتَبَى، وَمَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ لِيَنْوِيَ بِقَلْبِهِ، أَوْ يَشُكُّ فِي النِّيَّةِ يَكْفِيهِ التَّكَلُّمُ بِلِسَانِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا (انْتَهَى) .

وَسَنَهُ وَمَانَ وَيَهَا: وَلَا يُوَاخَذُ بِالنِّيَّةِ حَالَ سَهْوِهِ، لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا يَسْهُو مَعْفُوَّ عَنْهُ وَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهَا ثَوَابًا (انْتَهَى) وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ الْيَمِينُ لَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الْيَمِينِ لَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الْيَمِينِ لَا قَصْد

إِنْ عُقِدَّتْ الْكَفَّارَةُ، أَوْ قَصَدَ الْحَلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى غَيْرِهِ، هَذَا فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دَمَانَةً

وَمِنْ فُرُوعِهِ، لَوْ قَصَدَ بِلَفْظٍ غَيْرَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ

وَإِنَّمَا قَصَدَ مَعْنًى آخَرَ كَالْفُطِّ الطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ قَضَاءً وَيُدَيَّنُ وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرُّ وَقَالَ: قَصَدْت بِهِ عَنْ عَمَلِ كَذَا لَمْ يُصَدَّقُ قَضَاءً، وَقَدْ حَكَى فِي الْبَسِيطِ أَنَّ بَعْضَ الْوُعَّاظِ طَلَبَ مِنْ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطُوهُ، فَقَالَ مُتَضَجِّرًا مِنْهُمْ: طَلَّقَتُكُمْ ثَلَاثًا، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ فِيهِمْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأَفْتَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِوَقُوعِ الطَّلَاقِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ (انْتَهَى)

قُلْت يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْعِتْقِ.

رَجُلُ قَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَلْخِي أَحْرَارٌ، وَقَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَغْدَادَ أَحْرَارٌ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَقَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَلْخِي، وَوَقَالَ: كُلُّ عَبْدِ فِي الْأَرْضِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدِ فِي اللَّائِيَّا، قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَبِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَبِقَوْلِ مُحَمَّدً وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَبِقَوْلِ مُحَمَّدً أَنَ مَنَّ اللَّهُ أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَبِقَوْلِ مُحَمَّدً أَنْ مَنْ يُوسُفَ

الحَدِ سِدَاد. ، وَالْفَتُوى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ،

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ وَعَبْدُهُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ حُرٌّ، وَهُوَ فِيهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْجَلَافِ، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ حُرُّ وَعَبِيدُهُ فِيهَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ: وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارُ لَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ (انْتَهَى) •

(اُنْتَهَى) . فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَاعِظَ إِذَا كَانَ فِي دَارٍ طَلْقَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ، أَوْ السِّكَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ، وَالْأَوْلَى تَخْرِيجُهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْبَمِينِ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ قَالُوا حَنِثَ، وَإِنْ نَوَاهُمْ دُونَهُ دُيِّنَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً (انْتَهَى) .

فَعِنْدَ عَدَمِ نِيَّةِ الْوَاعِظِ يَحِقُّ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كُونِهِ يَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا فِيهِم، أَوْ لَا وَنَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا فُرُوعٌ لَوْ قَالَ لَهَا: يَا طَالِقُ، وَهُوَ اسْمُهَا وَلَمْ يَقْصِدْ

الطَّلَاقَ قَالُوا: لَا يَقَعُ كَيَا حُرُّ، وَهُوَ اشْمُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَفَرَّقَ الْمَحْبُوبِيُّ فِي التَّلْقِيجِ بَيْنَ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ، وَبَيْنَ الْعِتْقِ فَيَقَعُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ. وَلَوْ غَجَّزَ الطَّلَاقَ، وَقَالَ: أَرَدْت بِهِ التَّعْليقَ عَلَى كَذَا لَمْ يُقْبَلُ

قَضَاءً وَيَدِينُ، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقُ، وَقَالَ: أَرَدْت غَيْرَك فُلاَنَةَ لَمْ يُقْبَلْ كَذَلِكَ، وَفِي الْكَنْزِ لَوْ قَالَتْ: تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةً لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الْمُحَلِّفَةُ، وَفِي شَرْجِ الْجَامِعِ لِقَاضِي خَانْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُنَا، وَفِي الْمَبْسُوطِ: وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصَحُ عِنْدِي وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةً غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقُ لَا تَطْلُقُ هَذِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ الْكَنْزِ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالْجِيَّةِ.

وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَائِلًا: لَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقُ نَصَّ فِي الْعُمُومِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَسَأَلَةِ الثَّانِيَةِ، لِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ أَلْكَ امْرَأَةً عَيْرُ هَذِهِ؟ اشْمَلَ عَلَى الصَّارِّفِ، وَهُو قَوْلُهُ: عَيْرُ هَذِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةً لِي غَيْرُهَا عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بَعِيدٍ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْخَالِ كَمَا فِي يَمِينِ الْفُوْرِ، وَهِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ غَيْرَ بَعِيدٍ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْخَالِ كَمَا فِي يَمِينِ الْفُوْرِ، وَهِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ غَيْرَ بَعِيدٍ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْخَالِ كَمَا فِي يَمِينِ الْفُوْرِ، وَهِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ غَيْرَ بَعِيدٍ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْخَالِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ غَيْرَ بَعِيدٍ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْخَالِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ عَيْرَ الْفَوْرِ، وَهِي

تَغَدَّيْتَ فَعَبْدِي حُرُّ مَثَلًا حَيْثُ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْحَالِ، أَوْ جَعَلَ الْمُرَادَ مِنْهُ إِنْ تَغَدَّيْتِ مَعَكَ لِيَحْصُلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا: تَزَوَّجُهَا عَلَيْكَ طَالِقً، فَلَا تَطْلُقُ الْمُخَاطَبَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقُوْلَ بِعَدَمِ الْفَرْقِ لَهُ وَجْهُ وَجِيهُ. وَفِي الْكَنْزِ عَلَيْ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ، عَتَقَ عَبْدُهُ الْقِنُّ وَأُمَّهَاتُ، أَوْلَادِهِ وَمُدَبِّرُوهُ، وَفِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ: وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دِينَ، وَكَذَا لَوْ نَوَى غَيْرَ الْمُدَبِّرِ، وَلَوْ قَالَ: نَوَيْتِ السُّودَ دِونَ الْبِيضِ، أَوْ عَكْسَهُ لَا يَدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ وَالثَّانِيَ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ، وَلَا عُمُومَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ، فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ

رَ عَنْ مَوْمَ بِدَرِ مُنْصَدِ، دَرُ مُنْمُنْ مِيْهِ مِيْدَ مِنْ مُنِيَّنَ وَفِي الْكَنْزِ: إِنْ لَبِسْت، أَوْ أَكُلْت، أَوْ شَرِبْتُ وَنَوَى مُعَيَّنًا لَمْ يُصَدَّقْ أَصْلًا وَلَوْ زَادَ تَوْبًا، أَوْ طَعَامًا، أَوْ شِرَابًا دُيِّنَ، وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ نَوَى جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ فِي لَا يَأْكُلُ طَعَامًا وَجَمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ فِي: لَا يُشْرِبُ شَرَابًا

يُصَدَّقُ قَضَاءً (انْتَهَى) وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً وَقِيلَ قَضَاءً أَيْضًا.

# الأصل الثاني من التاسع:

وَفِي الْكَنْزِ وَلَوْ قَالَ لِمُوْطُوءَتِهِ: أَنْتِ طَالِقُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَتْ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ لَوْ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً صَحَّتْ نِيَّتُهُ (انْتَهَى) ، وَفِي شَرْحِهِ أَنْتِ طَالِقُ لِلسُّنَّةِ وَنَوَى ثَلَاثًا، أَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْأَطْهَارِ صَحَّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَة في النِّيَّة الْجُمْلَةِ.

وَفِي الْخَانَيَّةِ: ۖ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ فَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَقَعُ.

، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ:

طَلَّقْت أَحَدَيْكُما طَلُقَتْ امْرَأْتُهُ

وَلَوْ قَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَعَنْهُمَا أَنَّهَا تَطْلُقُ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ

وَقَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا تَطْلُقَ وَلَا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ الْحَيَّةِ، وَالْمَيِّنَةِ، وَقَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ الْحَيَّةُ (انْتَهَى)

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا نَوَى عَدَمَهُ فِيمَا قُلْنَا بِالْوُقُوعِ فِيهِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ.

، وَفِيهَا لَوْ قَالَ لَهَا: يَا مُطَلَّقَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقْتَهَا قَبْلَهُ

أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ، إِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ طَلْقَتْ

وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ نَوَى بِهِ الشَّتْمَ دِينَ فَقَطْ.

الْأَصْلُ النَّانِي مِنْ التَّاسِعِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ نِيَّةِ الْقَلْبِ التَّلْفُظُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: وَلَا مُعْتَبَرَ بِاللِّسَانِ، وَهَلْ يُشْتَحَبُّ التَّلَفُظُ، أَوْ يُسَنَّ، أَوْ يُكْرَهُ؟ أَقُولُ: اخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ الْأَوَّلَ لَمِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ عَزِيمَتُهُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّلَفُظُ بِالنِّيَّةِ لَا فِي حَدِيثٍ صَحِيجٍ وَلَا فِي ضَعِيفٍ

وَزَادَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الْأَمِّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَفِي الْمُفِيدِ كِرَه بَعْضُ مَشَايِخِنَا النَّطْقَ بِاللِّسَانِ، وَرَآهُ الْآخَرُونَ سُنَّةً، وَفِي الْمُخِيطِ النِّيسِ لَمْ يُنْقَلْ النَّيْسِيرِ لَمْ يُنْقَلْ النَّيْسِيرِ لَمْ يُنْقَلْ النَّيْسِيرِ لَمْ يُنْقَلْ إِللَّسَانِ سُنَّةُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ صَلَاةً كَذَا فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلُهَا مِنِي، وَنَقَلُوا فِي كَاْبِ الْحَبِّ أَنَّ طَلَبَ التَّيْسِيرِ لَمْ يُنْقَلْ إِلَّا فِي الْقُنْيَةِ، وَالْمُجْتَبَى، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ اللَّائِدُرُ لِا تَكْفِي فِي إِيجَابِهِ النِّيَّةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّلَقُظِ بِهِ صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الإعْتِكَافِ.

# العاشر في شروط النية

وَمِنْهَا الْوَقْفُ وَلَوْ مَسْجِدًا لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ.

ُ وَأَمَّا تَوَقَّفُ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِحْرَامَ عَلَى الَّذِّكْرِ وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ؛ فَلِأَنَّهُ مِنْ الشَّرَائِطِ لِلشُّرُوعِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ فَلَا يَقَعَانِ بِالنِّيَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّلَقُّطِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي فَتَاوَى

قَاضِي خَانَْ هِيَ: رَجُلُ لَهُ امْرَأْتَانِ عَمْرَةُ وَزَيْنَبُ فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الَّتِي أَجَابَتْهُ إِنْ كَانَتْ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ امْرَأَتَهُ بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْجَوَابَ جَوَابًا لِكَلامِ الَّتِي أَجَابَتْهُ، وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتَ زَيْنَبَ "طُلِّقْت زَيْنَبُ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَيْنَبَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ

وَمِنْهَا حَدِيثُ النَّفْسِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ مَا لَمُ ْ نَتَكَلَّمْ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلمٍ، وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ، أَوْ الطَّاعَةِ عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبَ، الْهَاجِسُ، وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا

ثُمَّ جَرَيَانُهُ فِيهَا، وَهُوَ الْخَاطِرُ، ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ، وَهُو مَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ، أَوْ لَا، ثُمَّ الْهَرْمُ، وَهُوَ الْخَاطِرُ، ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ، وَهُو مَا يَقُعُ فِيهَا مِنْ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ، أَوْ لَا يُقْعَلِهُ وَإَنْمَ فِيهِ، فَالْهَاجِسُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ لِيْسَ مِنْ فِعْلِهِ، وَإِنَّمَا هُو شَيْءٌ وَرَدَ عَلَيْهِ لَا قُدْرَةً لَهُ وَلَا صُنْعَ، وَالْخَاطِرُ وَالَّذِي بَعْدَهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى دَفْعِهِ بِصَرْفِ الْهَاجِسِ أَوَّلَ وُرُودِهِ، وَلَكَنَّهُ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مَرْفُوعَانِ بِالْطَرِيقِ الْأَوْلَى وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَوْ كَانَتْ فِي الْحَسَنَاتِ لَمْ يُكْتَبْ بِهَا أَجْرُ لِي الطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَوْ كَانَتْ فِي الْحَسَنَاتِ لَمْ يُكْتَبْ بِهَا أَجْرُ لَكَ النَّفْسِ ارْتَفَعَ مَا قَبْلُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لُو كَانَتْ فِي الْحَسَنَاتِ لَمْ يُكْتَبْ بِهَا أَجْرُ لَكُ الْفَصْدِ، وَأَمَّا الْهَمُّ فَقَدْ بُيِنَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيجِ أَنَّ الْهُمَّ بِالْحَسَنَةِ يُكْتَبُ حَسَنَةً وَأَنَّ الْهُمَّ بِالسَّيِئَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَةً، وَيُنظُرُ، فَإِنْ فَعَلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

Shamela.org ma

وَالْأَصَحُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَحْدَهُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَاحِدَةً، وَأَمَّا الْهَمُّ فَمَرْفُوعٌ وَأَمَّا الْعَزْمُ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ الْهَمِّ الْمَرْفُوعِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ: هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ لَا يَأْثُمُ إِنْ لَمَ يُصَمِّمُ عَزَمَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَزَمَ يَأْثُمُ إِثْمَ الْعَزْمِ لَا إِثْمَ الْعَمَلِ بِالْجُوَارِجِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ كَالْكُفْرِ.

اللُّغَوِّيَّ لَا يَّتَنَزَّلُ إِلَى هَذِهِ الدَّقَائِقِ، وَاحْتَجَّ الْأُوَّلُونَ بِجَدِيثِ {إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ، وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمُقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ } ".

فَعَلَّلَ بِالْحِرْصِ

الْعَاشِرُ فِي شُرُوطِ النِّيَّةِ

الْأُوَّلُ الْإِسْلَامُ؛ وَلِذَا لَمْ تَصِحَّ الْعِبَادَاتُ مِنْ كَافِرٍ، صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ (فَلَغَا تَيَمُّمُ كَافِرٍ لَا وُضُوءُهُ) ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ التَّيَمُّمِ دُونَ الْوُضُوءِ

### ۲۰۲۰۲ فائدة

فَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ فَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُمَا صَلَّى بِهِمَا لَكِنْ: قَالُوا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْكَابِيَّةِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ حَلَّ وَطْؤُهَا بِمُجَرَّدِ الاِنْقِطَاعِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ

وَإِنْ صَحَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ طَهَارَةِ الْكَافِرِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

فَائدَةُ

قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَعْلِمُ النَّصْرَانِيَّ الْفَقْهَ، وَالْقُرْآنَ لَعَلَّهُ يَهْتَدِي وَلَا يَمَشُ الْمُصْحَفَ، وَإِنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ مَسَّ فَلَا يَأْتُهُمُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ وَقُوْله تَعَالَى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} أَيْ الصُّورِيَّةَ.

وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْفُوَائِدِ أَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَا تُعْتَبَرُ إِلَّا فِي مَسْأَلَة فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَالْخُلَاصَةِ هِيَ صَبِيًّ وَنَصْرَانِيٌّ خَرَجَا إِلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ قَصَرَ الْكَافِرُ لِاعْتِبَارِ قَصْدِهِ لَا الصَّبِيُّ فِي الْمُخْتَارِ.

الثَّانِي التَّمْييزُ: فَلَا تَصِحُ عِبَادَةُ صَبِيِّ مُمَّيّزٍ وَلَا عَجْنُونٍ، وَمِنْ فُرُوعِهِ عَمَلُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ خَطَأً،

وَلَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنُ الصَّبِيِّ مُميِّزًا، أَوْ لَا

وَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ السَّكْرَانِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ

وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالسُّكْرِ كَمَا فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ

الثَّالِثُ: الْعِلْمُ بِالْمَنْوِيِّ فَمَنْ جَهِلَ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْقُنْيَةِ)

إِلَّا فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ الْمُبْهَمِ، لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ فَإِنْ عَيْنَ حَجَّا، أَوْ عُمْرَةً صَحَّ إِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ، وَإِنْ شَرَعَ تَعَيَّنَتْ عُمْرَةً.

الرَّابِعُ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِمُنَافِ بَيْنَ النِّيَّةِ، وَالْمُنْوِيِّ، قَالُوا: إِنَّ النِّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى التَّحْرِيمَةِ جَائِزَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَعْدَهَا بِمِنَافٍ لَيْسَ مِنْهَا وَعَلَى هَذَا تَبْطُلُ الْعِبَادَةُ بِالاِرْتِدَادِ فِي أَثْنَائِهَا

Shamela.org 

E. Shamela.org

وَتَبْطُلُ صُحْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بِالرِّدَّةِ إِذَا مَاتَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَانِعَ مِنْ عَوْدِهَا ۚ وَإِلَّا فَفِي عَوْدِهَا نَظَرُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ،

وَمَنْ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ

فَإِذَا نَوَى ُقَطْعَ الْإِيمَانِ صَارَ مُرْتَدًّا لِلْحَالِ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إِلَّا إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ وَنَوَى الدُّخُولَ

فَالتَّكْبِيرُ هُوَالْقَاطِعُ لِلْأُولَى لَا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ،

7.7.7

وَأَمَّا الصَّوْمُ الْفَرْضُ إِذَا شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْعَجْزِ، ثُمَّ نَوَى قَطْعَهُ وَالاِنْتِقَالَ إِلَى صَوْمِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ فِي الصَّلَاةِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا رُجْعَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي التَّحْرِيمَةِ وَهُمَا فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ جِنْسُ وَاحِدُ

لذا قِي المَحْيَطِ وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ثُمَّ غَيَّرَ نِيَّتَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَجَعَلَهَا تَطُوْعًا صَارَتْ تَطُوْعًا وَلُوْ نَوَى الْأَكُلِ أَوْ اجْمَاعَ فِي الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَ حُكُمُهَا بِخِلَافِ مَا لَا يَضُرُّهُ، وَكُذَا لَوْ نَوَى فِعْلًا مُنَافِيًا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلُ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَ حُكُمُهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا رَجْعَ بَعْدَ مَا أَمْسَكَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ كَالْأَكُلِ بَعْدَ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لَا يُبْطِلُهَا وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا وَبَطَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّيْلُ لَا يُبْطِلُهَا وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا وَبَطَلَ

تَرْكِ السَّيْرِ حَتَّى لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ سَائِرًا لَمْ تَصِحَّ، وَصَلَاحِيَّةِ الْمَوْضِعِ لِلْإِقَامَةِ، فَلَوْ نَوَاهَا فِي بَحْرٍ، أَوْ جَزِيرَةٍ لَمْ تَصِحَّ، وَاتِّحَادِ الْمَوْضِعِ لِلْإِقَامَةِ، فَلَوْ نَوَاهَا فِي بَحْرٍ، أَوْ جَزِيرَةٍ لَمْ تَصِحَّ، وَاتِّحَادِ الْمَوْضِعِ، وَالْمُدَّةِ، وَالِاسْتِقْلَالِ بِالرَّأْيِ.

فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ التَّابِعِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ، وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ تَحَوَّلَ فَرْضُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَوَاءٌ نَوَاهَا فِي أَوْهَا وَي وَسَطِهَا، أَوْ فِي آخِرِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا، أَوْ مُقْتَدِيًا، أَوْ مُدْرِكًا، أَوْ مَسْبُوقًا

أُمَّا اللَّاحِقُ لَا يُتُمُّهَا بِنِيَّتُهَا بَغْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ لِاسْتِحْكَامٍ فَرْضِهِ بِفَرَاغِ إِمَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَلَوْ نَوَى بِمَالِ التِّجَارَةِ الْخِدْمَةَ، كَانَ الْخِدْمَة بِالنِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ كَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

وَأَمَّا نَيَّةُ الْحِيَانَةِ فِي الْوَدِيعَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً لَكِنَّ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: مِنْ جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا تَعَدَّى، ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّي، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ لَا يَزُولُ التَّعَدِّي.

وَتَقْرُبُ مِنْ نِيَّةِ الْقَطْعِ نِيَّةُ الْقَلْبِ، وَهِيَ نِيَّةُ نَقْلِ الصَّلَاةِ إِلَى أُخْرَى قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالشُّرُوعِ بِالتَّحْرِيمَةِ لَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى كَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَصْرِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الظُّهْرِ فَيَفْسُدُ الظُّهْرُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَتَلَقَّظَ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ تَلَقَّظَ بِهَا لَعُمْرِ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَصْرِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الظُّهْرِ فَيَفْسُدُ الظُّهْرُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَتَلَقَّظَ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ تَلَقَّظَ بِهَا بَطَلَتْ الْأُولَى مُطْلَقًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَارِيعَهَا فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ

وَمِنْ الْمُنَافِي التَّرَدُّدُ وَعَدَمُ الْجَزْمِ فِي أَصْلِهَا وَفِي الْمُلْتَقَط، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ اشْتَرَى خَادِمًا لِلْخِدْمَةِ، وَهُوَ يَنْوِي إِنْ أَصَابَ رِبْحًا بَاعَهُ لَا زَكَاةً عَلَيْهِ

وَقَالُوا: لَوْ نَوَى

۲۰۲۰۶ تکمیل:

٢٠٢٠٧ قاعدة في الأيمان

٢٠٢٠٨ قاعدة فيها أيضا

٢٠٢٠٩ قاعدة فيها أيضا

يَوْمَ الشَّكِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَنَفْلُ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الصَّوْمِ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَائِمَةٌ فَشَكَّ أَنَّهُ قَضَاهَا، أَوْ لَا فَقَضَاهَا، ثُمَّ تَبَبَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ

لَا تُجْزِيهِ لِلشَّكِّ وَعَدَم الْجَزْم بِتَعْيِينِهَا.

وَلَوْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَّقْتِ الْعِبَادَةِ فَأَتَى بِهَا فَبَانَ أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ

الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ فَظَهَرَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ لَا يُجْزِيهِ، وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْلِ: أَدْرَكَ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ، أَوْ التَّرْوِيحَةُ يُكَبِّرُ وَيَنْوِي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مَكْتُوبَةً يَقْضِيهَا يَعْنِي الْعِشَاءَ

فَإِذَا هُوَ فِي الْعِشَاءِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ فِي التَّرْوِيحَةِ يَقَعُ نَفْلًا.

بَ النِّيَّةَ بِالْمَشِيئَةِ فَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّاتِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَمْ يَبْطُلْ، وَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَقْوَالِ كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ

النِّيَّةُ شَرْطٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ الْعِبَادَاتِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ لَا رُكْنُ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الإِخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا شَرْطً

تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالنِيَّةِ مَقْبُولُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً وَعِنْدَ الْخُصَّافِ يَصِتُّ قَضَاءً أَيْضًا فَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقُ، ثُمَّ: قَالَ نَوَيْت مِنْ بَلْدَةٍ كَذَا لَمْ يَصِحُّ.

مَنْ غَصَبَ دَرَاهِمَ إِنْسَانِ فَلَمَّا حَلَّفَهُ الْحَصْمُ عَامًّا نَوَى خَاصًّا وَمَا قَالَهُ الْحَصَّافُ مُخَلِّصٌ لِمِنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ وَالْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، فَمَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الظَّلَمَةِ وَأَخَذَ بِقَوْلِ الْخَصَّافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ. وَلَوْ قَالَ: كُلُّ مُمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُو حُرُّ وَقَالَ:

عَنَيْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: نَوَيْتِ الشُّودَ دُونَ الْبِيضِ، أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يُصَدَّقْ دِيَانَةً أَيْضًا كَقَوْلِهِ: نَوَيْت النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ، وَالْفَرْقُ بِيِّنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ.

وَأَمَّا تَعْمِيمُ الْحَاصِ بِالنِّيَّةِ فَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.

قَاعدَةً فيهَا أَيْضًا

الْيُمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا، وَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ

۲۰۲۰۱۰ فروع:

٢٠٢٠١١ تكميل في النيابة في النية

قَاعدَةً فيهَا أَيْضًا

الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةً عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَغْرَاضِ، فَلُوْ اغْتَاظَ مِنْ إِنْسَانِ فَقَلَفَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ شَيْئًا بِفَلْسِ فَاشْتَرَى لَهُ شَيْئًا بِمِائَة دِرْهَمٍ لَمْ يَخْنَتْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُهُ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ، أَوْ بِتِسْعَةٍ لَمْ يَحْنَتْ مَعَ أَنَّ غَرَضَهُ الزِّيَادَةُ لَكِنْ لَا حِنْثَ بِلَا لَفْظٍ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدَ عَشَرَ حَنِثَ

وَتَمَامُهُ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْفَارِسِيِّ

فُرُوعُ:

لَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا، أَوْ حُرَّةً فَنَادَاهَا إِنْ قَصَدَ الطَّلَاقَ، أَوْ الْعِتْقَ وَقَعَا، أَوْ النِّدَاءَ فَلَا، أَوْ أَطْلَقَ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ الاِسْتِئْنَافَ وَقَعَ الْكُلُّ، أَوْ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةً دِيَانَةً، وَالْكُلُّ قَضَاءً

وَكَذَا إِذَا أَطْلَقَ وَلَوْ: قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ

فَإِنْ نَوَى مَعَ ثِنْتَيْنِ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا وَإِلَّا

فَإِنْ نَوَى وَثِنْتَيْنِ فَثَلَاثُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ

كُمَّا إِذَا نَوَى الظَّرْفَ، أَوْ أَطْلَقَ وَلَوْ نَوَى الضَّرْبَ، وَالْحِسَابَ فَكَذَلِكَ

وَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ مثْلُ أُمِّي، أَوْ كَأُمِّي رُجِعَ إِلَى قَصْدِهِ لِيَنْكَشِفَ حُكُمُهُ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْطَهَارَ فَهُوَ ظَهَارً، لَأَنَّهُ تَشْبِيهُ بَجَمِيعِهَا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتَ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقً بَائِنً، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الظَّهَارَ فَهُو ظَهَارً، لَأَنَّهُ تَشْبِيهُ بَجَمِيعِهَا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقً بَائِنً، وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نَيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدً رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَعَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَقُولَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَعَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَبُو فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَعَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَبُو فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَعَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَبْو فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَهُو عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَبْو فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ إِيلَاءً وَلَا لَكُولَ أَيْ إِيلَاءً لَهُ إِيلَاءً إِيلَاءً وَلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِنْ لَمْ يَوْفَى اللّهُ إِيلَاءً وَلَا لَكُولِ أَيْ إِيلَاءً إِيلَا إِيلَاءً إِيلَاءً إِيلَاءً إِيلَاءً إِيلَاءً إِيلَاءً إِيلَاءً

وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ظِهَارٌ.

وَمِنْهَا لَوْ قَرَأَ الْجُنُّبُ قُرْآنًا فَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ حَرُمَ، وَإِنْ قَصَدَ الذِّكْرَ فَلَا وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ كُرِه

عَطَسَ الْخَطِيبُ: فَقَالَ: الْجُمْدُ لِلَّهِ: إِنْ قَصَدَ الْخُطْبَةَ صَحَّتْ، وَإِنْ قَصَدَ الْجُمْدَ لِلْعُطَاسِ لَمْ تَصِحَّ.

ذَبَحَ فَعَطَسَ وَقَالَ: الْمُمَّدُ لِلَّهِ فَكَذَلِكَ، ذَكَرَ الْمُصَلِّي آيَةً لَوْ ذَكَرَ، أَوْ قَصَدَ بِهِ جَوَابَ الْمُتَكَلِّمِ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا تَهْمِيلُ فِي النِّيَابَة فِي النِّيَّة

قَالَ فِي َتَيَّمُ الْقُنْيَةَ: مَرِيضٌ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَالنِّيَّةُ عَلَى الْمَرِيضِ دُونَ التَّيَمُّمِ، وَفِي الزَّكَاةِ قَالُوا الْمُعْتَبُرُ نِيَّةُ الْمُوكِّلِ، فَلَوْ نَوَاهَا وَدَفَعَ الْوَكِيلُ بِلَا نِيَّةً أَجْزَأَتُهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ، وَفِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ الاِعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْمَأْمُورِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ إِنَّمَا صَدَرَتْ مِنْ الْمَأْمُورِ فَالْمُعْتَبُرُ نِيَّتَهُ

۲۰۲۰۱۲ تنبیه

۲۰۲۰۱۳ خاتمة

٢٠٢٠١٤ القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك

ے ہو تنبیہ

اشْتَمَلَتْ قَاعِدَةُ الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا عَلَى عِدَّةِ قَوَاعِدَ كَمَا تَبَبَّنَ لَكَ وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى عُيُونِ مَسَائِلِهَا وَإِلَّا فَمَسَائِلُهَا لَا تُحْصَى وَفُرُوعُهَا لَا تُسْتَقْصَى. خَاتَمَةً

تَجْرِي قَاعِدَةُ الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ أَيْضًا فَأَوَّلُ مَا اعْتَبَرُوا ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ سِيبَوَيْهِ، وَالْجُمْهُورُ بِاشْتِرَاطِ الْقَصْدِ فِيهِ فَلَا يُسَمَّى كَلَامًا وَالْعَالَمُ وَاللَّامِي وَمَا تَحْكِيهِ الْحَيَوَانَاتُ الْمُعَلَّمَةُ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَشْتَرِطُهُ وَسَمَّى كُلَّ ذَلِكَ كَلَامًا وَاخْتَارَهُ أَبُو يَشَارَ عُلُمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالسَّاهِي وَمَا تَحْكِيهِ الْحَيَوَانَاتُ الْمُعَلَّمَةُ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَشْتَرِطُهُ وَسَمَّى كُلَّ ذَلِكَ كَلَامًا وَاخْتَارَهُ أَبُو يَشَارِعُهُ وَالسَّاهِي وَمَا تَحْكِيهِ الْحَيُوانَاتُ الْمُعَلِّمَةُ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَشْتَرِطُهُ وَسَمَّى كُلَّ ذَلِكَ كَلَامًا وَاخْتَارَهُ أَبُو

وَفُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِقْهِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ فَكَلَّهَهُ نَائِمًا بِحَيْثُ يَسْمَعُ فَإِنَّهُ يَعْنَثُ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شَرَطَ أَنْ يُوقِظَهُ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَبِهُ كَانَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيد، وَهُو بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ مَشَايِخُنَا؛ لِأَنَّهُ فِي الشَّرْحِ وَلَمْ أَرَ إِلَى الْآنَ حُكْمَ إِذَا مَا كَلَّهُهُ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ جَعْنُونًا، أَوْ سَكْرَانَ، وَلَوْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنْ حَيَوانِ صَرَّحُوا بِعَدَمٍ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقَارِئِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَمِعَهَا مِنْ جُنُفٍ، أَوْ حَائِضٍ، وَالسَّمَاعُ مِنْ الْمُجْنُونِ لَا يُوجِبُهَا، وَمِنْ النَّائِمِ يُؤْجِبُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقَارِئِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَمِعَهَا مِنْ جُنُفٍ، أَوْ حَائِضٍ، وَالسَّمَاعُ مِنْ الْمُجْنُونِ لَا يُوجِبُهَا، وَمِنْ النَّائِمِ يُوبِ فَهُ إِنَّا لَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُخْتَارِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقَارِئِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَمِعَهَا مِنْ جُنُفٍ، أَوْ حَائِضٍ، وَالسَّمَاعُ مِنْ الْمُجْنُونِ لَا يُوجِبُهَا، وَمِنْ النَّائِمِ يُوجِبُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقَارِئِ بِخِلَافٍ مَا إِذَا سَمِعَهَا مِنْ جُنُكٍ، أَوْ حَائِضٍ، وَالسَّمَاعُ مِنْ الْمُخْتَارِ.

وَكَٰذَا تَجِبُ بِسَمَاعِهَا مِنْ سَكْرَانَ،

وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنَادَى النَّكِرَةُ إِنْ قَصَدَ نِدَاءَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ يُعَرَّفُ وَوَجَبَ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّمِّ، وَإِلَّا لَمْ يُعَرَّفْ وَأُعْرِبَ بِالنَّصْبِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعَلَمُ الْمُنْقُولِ مِنْهَا أُدْخِلَ فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَإِلَّا فَلَا،

وَفُرُوعُ ذَلِكَ كَثِيرَةً وَتَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعَرُوضِ أَيْضًا، فَإِنَّ الشَّعْرِ عِنْدَ أَهْلِهِ كَلَامٌ مَوْزُونٌ مَقْصُودٌ بِهِ ذَلِكَ، أَمَّا مَا يَقَعُ مَوْزُونًا اتِّفَاقًا لَا عَنْ قَصْدٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى شِعْرًا، وَعَلَى ذَلِكَ خُرِّجَ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَفِي كَلامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِهِ:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

الْقَاعِدَةُ الثَّالَثَةُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكَ

وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا {إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى

Shamela.org ££

يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا} "، وَفِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الْأَنْجَاسِ مَا يُوَضِّحُهَا فَنَسُوقُ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا.

قَوْلُهُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاَجِبُ بِقَدْرِ ٱلْإِمْكَانِ وَأَمَّا إَذَا لَمْ يَتَكَنَّنْ مِنْ الْإِزَالَةِ لَخُفَاءِ خُصُوصِ الْمَحَلِّ الْمُصَابِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ التَّوْبِ قِيلَ: الْوَاجِبُ غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرِّ، أَوْ بِلَا تَحَرِّ طَهُرَ

وَذِكْرُ الْوَجْهِ يُبَيِّنُ أَنْ لَا أَثَرَ لِلتَّحَرِّي، وَهُوَ

أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ النَّوْبِ وَقَعَ الشَّكُ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ، لاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَغْسُولِ مَحَلَّهَا فَلَا يَقْضِي بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِ كَذَا، أَوْرَدَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْجِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ: وَسَمِعْتَ الْإِمَامَ تَاجَ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُهُ وَيَقِيسُهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ فِي السِّيرِ النَّكِيرِ هِي: إِذَا فَتَحْنَا حِصْنًا وَفِيهِمْ ذِمِّيُّ لَا يُعْرَفُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِقَيَامِ الْمَانِعِ بِيقِينٍ فَلَوْ قُتِلَ الْبَعْضُ، أَوْ أُخْرِجَ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي لِلشَّكِّ الْكَبِيرِ هِي: إِذَا فَتَحْنَا حِصْنًا وَفِيهِمْ ذِمِّيُّ لَا يُعْرَفُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِقيَامِ الْمَانِعِ بِيقِينٍ فَلَوْ قُتِلَ الْبَعْضُ، أَوْ أُخْرِجَ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي لِلشَّكِّ الْكَبِيرِ هِي: إِذَا فَتَحْنَا حِصْنًا وَفِيهِمْ ذِمِّيُّ لَا يُعْرَفُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِقيَامِ الْمَانِعِ بِيقِينٍ فَلَوْ قُتِلَ الْبَعْضُ، أَوْ أُخْرِجَ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي لِلشَّكِ فِي الْمَامِ الْمَامِقُونُ اللَّهُ وَتُلُ اللَّهُ وَلَوْ مَلَى مَعْهُ صَلَاةً، ثُمَّ ظَهَرَتْ النَّجَاسَةُ فِي طَرَفٍ آخَرَهُ مَعْهُ صَلَاةً، ثُمَّ ظَهَرَتْ النَّجَاسَةُ فِي طَرَفٍ آخَرَهُ مَعُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ مُ الْمُكَامِةِ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدًا عَنْ التَّعْلِيلِ، فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ صَلَاةً، ثُمَّ ظَهَرَتْ النَّعَلَى عَلَوْ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالَقِي السَّوْمِ الْمَالِي الْمُلْكَامِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقِي الْمَلْوَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَلْقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: تُوْبُ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ

وَهُوَ الاِحْتِيَاطُ، وَذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ عِنْدِي، فَإِنَّ غَسْلَ طَرَفٍ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الثَّوْبِ بَعْدَ الْيَقَينِ بِنَجَاسَةٍ قَبْلُ

وَحَاصَلُهُ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْإِزَالَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ قِيَامِ النَّجَاسَةِ، وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ الْمُتَيَقَّنَ قَبْلَهُ، وَالْحَقُّ أَنَّ ثُبُوتَ الْشَكِّ فِي عُونِ الطَّرَفِ الْمُغُسُولِ وَالرَّجُلِ الْمُخْرَجِ هُوَ مَكَانَ النَّجَاسَةِ، وَالْمَعْصُومَ الدَّمَ يُوجِبُ أَلْبَتَّةَ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الْبَاقِي وَإِبَاحَةِ دَمِ الْبَاقِينَ

وَمَنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ مَشْكُوكًا فِيهِ ارْتِفَاعُ الْيَقِينِ عَنْ تَنَجِّسِهِ وَمَعْصُومِيَّتُهُ.

وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِيَ نَجَاسَتِهِ جَازَتْ اَلصَّلاةُ مَعَهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا إِنْ صَحَّ لَمْ يَبْقَ لِكَامِتِهِمْ الْمَجْمَعِ عَلَيْهَا أَعْنِي قَوْلَهُمْ: الْيُقِينُ لَا يَرْتَفِعُ

٢٠٢٠١٥ الأصل بقاء ما كان على ما كان

٢٠٢٠١٦ ونتفرع عليها مسائل منها:

بِالشكِ معنى فَإِنَّهُ حِينَئذ

لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ شَكُّ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِ الْيَقِينِ لِيُتَصَوَّرَ ثُبُوتُ شَكٍّ فِيهِ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْيَقِينُ.

فَمِنْ هَذَا حَقَّقَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ حُكْمُ ۗ

الْيَقِينِ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَخْلُصُ الْإِشْكَالُ فِي الْحَكْمُ لَا الدَّلِيلِ فَنَقُولُ: وَإِنْ ثَبَتَ الشَّكُّ فِي طَهَارَةِ الْبَاقِي وَنَجَاسَتِهِ لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ حُكُمُ ذَلِكَ الْيَقِينِ السَّابِقِ، ذَلِكَ الْيَقِينِ السَّابِقِ، وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ، فَلَا تَصِحُّ بَعْدَ غَسْلِ الطَّرَفِ، لِأَنَّ الشَّكَّ الطَّارِئَ لَا يَرْفَعُ حُكُمَ الْيَقِينِ السَّابِقِ، عَلْى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ فَغَسْلُ الْبَاقِي، وَالْحُكُمُ بِطَهَارَةِ الْبَاقِي مُشْكِلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى كَلَامُ فَتْجِ الْقَديرِ.

وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيِّ مِنْ الْمُطَهِّرَاتِ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الْبُرِّ قُسِمَ، طَهُرَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ جُزْءٍ هَلْ هُوَ الْمُتَنَجِّسُ، أَوْ ٧٤٠

قُلْت: يَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ:

منهَا قُولُهُم:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَنَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا:

مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَلَكِنْ ذُكِرَ عَنْ مُحَدَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخُلَاءِ وَجَلَسَ لِلاِسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ، أَوْ لَا كَانَ مُحْدِثًا، وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءً، عُنْ مُحَدَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخُلَاءِ وَجَلَسَ لِلاِسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَابَةِ الْأَكْلِ اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُو عَلَى تَيَمُّهِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي النَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ السَّيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ

وَلُوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ فَهُوَ مُتَطَهِّرُ.

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ عُضْوًا لَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِعَيْنِهِ غَسْلَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى؛ لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَمَل

رَأَى الْبَلَّةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ سَائِلًا مِنْ ذَكَرِهِ يُعِيدُ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُهُ كَثِيرًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ، أَوْ مَاءً لَا يَلْتَفِت إلَيْهِ وَيَنْضَحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ، وَإِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ عَنْ الْوُضُوءِ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بَوْلٌ لَا تَنْفَعُهُ الْحِيلَةُ (انْتَهَى)

وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفُ مَثَلًا فَبَرْهَنَ عَمْرُو عَلَى الْأَدَاءِ، وَالْإِبْرَاءِ فَبَرْهَنَ زَيْدً عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا لَمْ تُقْبَلْ، حَتَّى يُبرُهِنَ أَنَّهَا حَادِثَةً بَعْدَ

الْأَدَاءِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ

شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجَسَ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ، وَلِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَوْضٌ تَمْلاً مِنْهُ الصِّغَارُ، وَالْعَبِيدُ بِالْأَيْدِي الدَّنِسَةِ، وَالْجِرَارِ الْوَسِخَةِ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ

ُغَاَّسَةً؛ ۚ وَلِّذَا أَفْتَوْا بِطَهَارَةِ طِينِ الطُّرُقَاتِ، وَفِي الْمُلْتَقَطِ فَأْرَةً فِي الْكُوزِ لَا يَدْرِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجُرَّةِ لَا يَقْضِي بِفَسَادِ الْجُرَّةِ بِالشَّكِّ، وَفِي الْمُلْتَقَطِ فَأْرَةً فِي الْكُوزِ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثُهُ وَفِي الْمَنِيِّ آخِرِ رَقْدَةٍ (انْتَهَى) . وَفِي خَزَانَةِ الْأَكْلِ رَأَى فِي قُوبِهِ قَذَرًا وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثُهُ وَفِي الْمُنِيِّ آخِرِ رَقْدَةٍ (انْتَهَى) . يَعْنِي احْتِيَاطًا وَعَمَلًا بِالظَّاهِرِ.

يَّ كِي أَخَرُ اللَّيْلِ وَشَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَكَذَا فِي الْوُقُوفِ، وَالْأَفْصَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ الشَّكِّ إِذَا كَانَ بِبَصِرِهِ عِلَّةً، أَوْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً، أَوْ مُتَغَيِّمَةً، أَوْ كَانَ فِي مَكَانَ لَا يَسْتَبِينُ فِي مَكَانَ لَا يَسْتَبِينُ فَهُ شَيْءً وَالْهَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلُ، فَإِنْ أَكُلَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءً

لَا قَضَاءَ

٢٠٢٠١٧ قاعدة: الأصل براءة الذمة

٢٠٢٠١٨ قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل

عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكُلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فَإِنْ أَكُلَ وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فَإِنْ أَكُلَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ قَضَى

وَفِي َ الْكَفَّارَةِ رَوَايَتَانِ وَتَمَّامُهُ فِي الشَّرْجِ مِنْ الصَّوْمِ

ادَّتَّتْ الْمَرْأَةُ عَدَمَ وُصُولِ النَّفَقَّةِ، وَالْكُسُوةِ الْمُقَرَّرَتَيْنِ فِي مُدَّةِ مَدِيدَةِ فَالْقَوْلُ لَهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمَدْيُونِ إِذَا ادَّعَى دَفْعَ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُولُو الْخَتَلَفَ الْزَوْجَانِ فِي التَّكُوتِ وَالرَّدِّ لَهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الشُّكُوتِ وَالرَّدِّ لَهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الشُّكُوتِ وَالرَّدِّ لَهَا، لِأَنَّ

الْأُصْلَ عَدَمُ الرِّضَاء.

وَلُوْ اخْتَلَفَ الْمُتَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ فَالْقَوْلُ لَمَا يَلَا الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلُوْ كَانَتْ قَائَمَةً فَالْقَوْلُ لَهُ، لِأَنَّهُ الْإِخْبَارَ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ فَالْقَوْلُ لَمِنْ يَدَّعِيهِ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَإِنْ بَرْهَنَا فَبَيِنَةُ مَنْ يَدَّعِي الْإِكْرَاهُ، أُوْلَى، وَعَلَيْهِ الْفَتُوى كَمَا فِي الْبَرَّانِيَّةِ وَلَوْ الْجَوْسِيِّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، لَمْ أَرَهُ الْآنَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْقَوْلُ لِلدَّعِي الْبُطْلَانِ لِكُونِهِ مُنْكِاً، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّهَمَ خَمُ مَيِّتَةٍ، أَوْ ذَبِيحَةً مَجُوسِيٍّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، لَمْ أَرَهُ الْآنَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْقَوْلُ لِلدَّعِي الْبُطْلَانِ لِكُونِهِ مُنْكِاً، أَنْ الشَّاهَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةُ فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكُ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ ادَّعَتْ الْمُشْتَرِي وَعِدَمَ انْفَضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَمَا النَّفَقَةُ وَلَى اللَّاسُقِي الْأَصْلُ بَقَاقُهَا إِلَّا إِذَا ادَّعَتْ الْجُبَلُ فَإِنَّ لَمَا النَّفَقَةَ إِلَى سَنتَيْنِ فَإِنْ الْمُطَلَّقَةُ امْتَدَادَ الطُّهْرِ وَعَدَمَ انْفَضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَمَا النَّفَقَةُ وَلَى النَّفَقَةُ إِلَى النَّفَقَةُ إِلَى سَنتَيْنِ فَإِنْ مُصَاءًا أَنْ لَا حَبَلَ فَلَا لَنَقَقَةَ إِلَى سَنتَيْنِ فَإِنْ مَنْ لَا حَبَلَ فَإِنْ لَكَ حَبَلَ فَلَا لَنَّفَقَةَ إِلَى سَنتَيْنِ فَإِنْ الْمُؤَلِقُومَ الْمَالُ لَعْمَلُومُ وَعَدَمَ انْفَعَلَ وَلَا لَآنُ فَقَةً إِلَى الْمَلْوَلِهُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُولُ لَا عَلَى سَنتَيْنِ فَإِنْ الْمُعَلِي الْفَلَقِي الْفَالْقُولُومُ الْمُؤْلِقُولُ لَوْ لَا عَلَى سَنتَيْنِ فَإِنْ لَا حَبَلَ النَّفَةُ إِلَى الْمَلِولِ الْقَالِقُولُ لَهُ اللْقُولُولُ لَلْمُ النَّفُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ لَلْمُ اللْفَاقِلُولُ الْمُؤْلُومُ اللَّولِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْفَاقُولُ اللَّعْمَلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُقُولُ اللْفُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْ

قَاعِدَةُ: الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

وَلِذَا لَمْ يُقْبَلْ فِي شُغْلِهَا شَاهِدٌ وَاحِدُ. وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْه لِمُوافَقَتِهِ الْأَصْلَ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَةٍ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ، فَإِذَا الْخَلَفَ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، أَوْ حَقَّ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا لَهُ وَإِذَا كَانَ الْقُولُ قَوْلُ الْغَارِمِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، أَوْ حَقَّ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا لَهُ أَقَوْلُ الْغَارِمِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ وَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، لِأَنَّهَا أَقَلُ الْجُمْعِ مَعَ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا فَقِيلَ: قَلُولًا يُولُ الْمُعْرَدِ مُعَلَى عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْإِقْرَارِ.

قَاعِدَةٌ مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيئًا أَمْ لَا؟ فَالْأَصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ

وَتَدْخُلُ فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى: مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ حَمَلَ عَلَى الْقَلِيلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ إلَّا أَنْ

تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ فَلَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْيَقِينِ وَهَذَا الاِسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ هِيَ: مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيقِينِ"وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الظَّنِّ وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَوْ لَمْ يَفُتُهُ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، وَاجِبُ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً عُمْرِهِ مُنْذُ أَدْرَكَ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ

إِلَّا إِذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا بِسَلْبِ الطَّهَارَةِ، أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ فَجِينَئِذِ

يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكُرَهُ لِوُرُودِ النَّهِي عَنْهُ (اُنْتَهَى) َ. شَكَّ فِي صَلَاةٍ هَلْ صَلَّاهَا أَمْ لَا، أَعَادَ فِي الْوَقْتِ شَكَّ فِي رُكُوعٍ، وَهُوَ فِيهَا أَعَادَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَلَا، وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كُمْ صَلَّى، فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةِ اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كُمْ صَلَّى، فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةِ اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إِذَا تَذَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ قَالُوا: يَسْجُدُ سَجْدَةً وَهُمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً، ثُمَّ يَشْجُدُ بِسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْجُدُ السَّلَامِ: إِنَّ كَانَ بَعْدَهُ وَكُذِبِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْسَلَامِ: إِنَّ كَانَ بَعْدَ السَّلَامَ عَيْدُ احْتِيَاطًا

؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكُّ فِي الصَّلَاةِ. وَلَوْ وَقَعَ الإخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْقَوْم

فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ لَا يُعِيدُ وَإِلَّا أَعَادَ بِقَوْلِهِمْ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

اَسْتَقْبَلَ إِنْ كَانَ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّا فَلَا (انْتَهَى) .

وَلُوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ شَكَّ فِي التَّانِيَةِ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ، ثُمَّ شَكَّ فِي التَّالِثَةِ أَنَّهُ عَرَّى، فَإِنْ لَمْ يَعِدُ الظُّهْرِ وَالشَّكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّي الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُعِيدُ الظُّهْرَ احْتِيَاطًا، ثُمَّ يُعِيدُ الْعَصْرَ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.، لَوْ فَيَا تَعَرَّى، أَوْ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا، أَوْ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا، أَوْ هَلْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ، أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا اللَّهُ لَا أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا اللَّهُ اللللْمُولِقُولَ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُول

Shamela.org £V

وَلَوْ شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الإِفْتِتَاجِ، أَوْ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْجِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ. وَلَوْ شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، ذَكَرَ الْخُصَّافُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: يُؤدِّي ثَانِيًا؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الرُّكْنِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَا

وَزِيَادَةُ الرَّكْعَةِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَكَانَ التَّحَرِّي فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَحْوَطَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ،

شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ رَفَضَهُ

وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتُمَّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، فَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنْ الْأُوَّلِ أَمْ عَنْ الثَّانِيَةِ يَمْضِي فِيهَا، وَإِنْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانيَةِ؛ لِأَنَّ إِثْمَامَهَا لَازِمُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ،

رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً وَأَتُمَّ بِسَجْدَةِ السَّهْوِ.

وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَ إِنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى يُمْكِنُ إِضْلَا حُهَا عَنْدَ مُحَمَّدَ رَحِمَهُ اللّهُ؛ لِأَنَّ إِثْمَامَ الْمَاهِيَةِ بِالرَّفْعِ عِنْدَهُ فَتَرْتَفَعُ السَّجْدَةُ بِالرَّفْضِ ارْتِفَاعُهَا بِالْحَدَّثِ فَيَقُومُ وَيَشْجُدُ لِلسَّهُو إِلَى أَنْ قَالَ نَوْعُ مِنْهُ، تَذَكَّ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَوِيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا فِعْلِيًّا يُعْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي عَنْ مَا لَهُ مَا يَا مُعَدِّدُ مُنَا عَوِيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا فِعْلِيًّا يُعْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي

صَلَّى صَلاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَيَّةِ صَلَاةٍ أَعَادَ الْفَجْرَ، وَالْوِتْرَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ فَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلُّهَا، (انْتَهَى)

شَكَّ أَنَّهُ؛ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ بِالْأَكْثَرِ، أَوْ يَكُونَ أَكْبَرُ طَنِّهِ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولً حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةً

وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ

إِنْ كَانُوا عُدُولًا، وَعَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَلَا يَدْرِي أَثَلَاثُ أَمْ أَقَلُّ يَتَحَرَّى

وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَكَانَ فِي النَّوْمِ فَإِنْ تَذَكَّرَ احْتِلَامًا وَجَبَ الْغُسْلُ النَّهُ عَمَلًا بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ الْمَذْيُ وَوَجَبَ عِنْدَهُمَا احْتِيَاطًا؛

كَقَوْلِهِمَا بِالنَّقْضِ بِالْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ

وَكَقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْفَأْرَةِ الْمَيِّنَةِ إِذَا وُجِدَتْ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ

هُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا الْآنَ:

الْأَوَّلُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ

يَنْبَغِي لُزُومُ إِخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ ، وَفِيَ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْقَضَاءِ إِذَا شَكَّ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إِلَّا حَلِفَهُ إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقَّ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقَّ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُذَّعِيَ مُحِقَّ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْمَانَ أَنْهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْمَانُ الْمُؤَدِّ الْفَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَدِّ الْمُؤْمِنِ الْقَالَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُولِ

الْحَلِفُ (انْتَهَى) الثَّانِي: لَهُ إِبِلَّ وَبَقَرُ وَغَنَمُ سَائِمَةً وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ

الثَّالِثُ شَكَّ فِيمًا عَلَيْهِ مِنْ الصِّيامِ

الرَّابِعُ شَكَّتْ فِيمَا عَلَيْهَا مِنْ الْعِدَّةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ

يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْأَكْتُرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّائِمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِمِمْ لَوْ تَرَكَ صَلَاةً وَشَكَّ أَنَّهَا أَيَّةُ صَلَاةٍ تَلْزَمُهُ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالاِحْتِيَاطِ.

## ٢٠٢٠٢٠ قاعدة: الأصل العدم

الْحَامِسُ شَكَّ فِي الْمَنْدُورِ هَلْ هُوَ صَلَاةً أَمْ صِيَامً، أَوْ عِتْقُ، أَوْ صَدَقَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِأَنَّ الشَّكَ فِي الْمَنْدُورِ كَعَدَم تَسْمِيَتِهِ

السَّادِسُ: شَكَّ هَلْ حَلَفَ بِاللَّهِ، أَوْ بِالطَّلاقِ، أَوْ بِالْعَتَاقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلِفُهُ بَاطِلًا

، ثُمَّ رَأَيْتِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَرَّازِيَّةِ فِي شَكِّ الْأَيْمَانِ: حَلَفَ وَنَسِيَ أَنَّهُ بِاللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالْعَتَاقِ خَلُفُهُ بَاطِلٌ (انْتَهَى) وَفِي الْيَتِيمَةِ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ حَلَفَ مُعَلِّقًا بِالشَّرْطِ وَيَعْرِفُ الشَّرْطَ، وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ وَخَوْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي إِنْ كَانَ بِاللّهِ أَمْ كَانَ بِالطَّلاقِ فَلَوْ وَجَدَ الشَّرْطَ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاللّهِ تَعَالَى إِنْ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا،

قِيلَ لَهُ: ۚ كَمْ يَمِينًا عَلَيْك؟ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَلَيَّ أَيْمَانًا كَثِيرَةً غَيْرَ أَنِّي َلَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا، مَاذَا يَصْنَعُ؟

قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكًّا، وَأَمَّا الإحْتِيَاظُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ (انْتَهَى) .

قَاعِدَةً: الْأَصْلُ الْعَدَمُ

فِيهَا فُرُوعٌ

مِنْهَا: الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ. لَكِنْ قَالُوا فِي الْعِنِّينِ لَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ: بِكُرُّ خُيِّرَتْ وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبُ فَالْقَوْلُ لَهُ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا اسْتِحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُنَّةِ

، وَفِي الْقُنْيَةِ افْتَرَقَا وَقَالَتْ: افْتَرَقْنَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُمَا؛ لِأَنَّهَا تَنْكُرُ سُقُوطَ نِصْفِ الْمَهْرِ (انْتَهَى) . وَمِنْهَا الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَمْ أَرْبَحُ إِلَّا كَذَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ، وَفِي الْمَدْوَلِ اللهُضَارِبِ إِذَا أَتَى بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ: هُمَا أَصْلُ وَرِبْحُ لَا لِرَبِّ الْمَالِ (انْتَهَى) لِأَنَّ الْأَصْلَ، وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الرَّبِحِ لَكِنْ عَارَضَهُ أَصْلُ آخَرُ، وَهُو أَنَّ الْقُولَ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي مِقْدَارِ مَا قَبْضَهُ.

، وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ فَرْضِهَا فَادَّعَى الْوُضُولَ إِلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ لَمَا كَالدَّائِنِ إِذَا أَنْكَرَ وُصُولَ الدَّيْنِ، وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَتْ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلُ. الْمِرْأَةُ نَفَقَةَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ بَعْدَ فَرْضِهَا وَادَّعَى الْأَبُ الْإِنْفَاقَ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالتَّانِيَةُ خَرَجَتْ عَنْ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلُ.

وَكَذَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، وَكَذَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ كَذَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهيِ. وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا قَرْضٌ وَالْآخِذُ أَنَّهَا مُضَارَبَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلَ الْآخِذِ

لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لَهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ.

أَقُولُ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَالَ: أَعْطَيْتُك الْمَالَ قَرْضًا وَقَالَ: بَلْ مُضَارَبَةً أَمَّا إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَخَذْت الْمَالَ قَرْضًا فَقَالَ: بَلْ مُضَارَبَةً لَا، وَلَذَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَإِنْ قَالَ: أَخَذْت مُضَارَبَةً لا، وَكَذَا بَعْدَ هَلَاكِدٍ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ قَرْضُ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَإِنْ قَالَ: أَخَذْت

٢٠٢٠٢١ تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة

مِنْكَ أَلْقًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ، وَقَالَ: أَخَذْتَهَا غَصْبًا فَهُوَ ضَامِنً.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً، وَقَالَ: غَصَبْتُهَا لَا (انْتَهى)

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ دَفَعَ لِآخَرَ عَيْنًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ فَقَالَ الدَّافِعُ: قَرْضُ وَقَالَ الْآخَرُ: هَدِيَّةً، فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ (انْتَهَى) ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهَبَةِ يَدَّعِي الْهَبَةِ يَدَّعِي الْهَبَةِ يَدَّعِي الْهَبَةِ يَدَّعِي الْهَبُهُ فَي اللَّبُ فِي حَلْقِهِ أَمْ اللَّابُ فِي حَلْقِهِ أَمْ اللَّابُ فِي حَلْقِهِ أَمْ اللَّبِيَّةِ وَسَيْأَتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَمِنْهَا لَوْ الْجَيْقِ وَسَيْأَتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَمِنْهَا لَوْ الْجَتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَاتَعِ شَكَّا، كَذَا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْطَعِ الْحُرْمَةُ وَمِنْهَا لَوْ الْجَيْفِ الْمَوْلُ الْمَالُولُ الْمُؤَمِّرَةِ اللَّهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَالْمَوْلُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَمِّرَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّرَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَلُ الْمُؤَمِّرَةِ فَالْقَوْلُ اللَّهُ الْمُؤَمِّرَةِ الْقَوْلُ اللَّهُ الْمُؤَمِّمُ الْمُؤَمِّرَةِ اللَّهُ الْمُؤَمِّرَةِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِّلُ اللَّاقُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمِّ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

لِلدَّائِنِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقُوْلُ لَهُ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَقِيلَ: لِمَنْ الْمُؤْتِهُ لِمُؤْتُهُ لِلْأَوْلُ لِمَنْ اللَّمْ الْمُعَلِّدِ فَقِيلَ: اللَّهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوْلُ

وَّمِنْهَا لَوْ قَالَ: غَصَبْت مِنْك أَلْفًا وَرَبِحْت فِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ فَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: بَلْ كُنْتُ أَمْرْتُك بِالتِّجَارَةِ بِهَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا فِي إقْرَارِ الْبَرَّازِيَّةِ يَعْنِي لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الْغَصْبِ،

ُ وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي رَوْيَةِ الْمَبِيعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ بَعْدَ رُوْيَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ بَعْدَ رُوْيَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغْيير

عَدَمُ التّغْيِرِ تُنْبِيهُ: لَيْسَ الْأَصْلُ الْعَدَمَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ تَنْبِيهُ: لَيْسَ الْأَصْلُ الْعَدَمَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ

وَأَمَّا فِي الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْأَصْلُ الْوُجُودُ وَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ، أَوْ كَاتِبٌ وَأَنْكَرَ وُجُودَ ذَلِكَ الْوَصْفِ فَالْقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا لِكَوْنِهِمَا مِنْ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ.

وَلَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكُرُّ وَأَنْكَرَ قِيَامَ الْبَكَارَةِ وَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ

# ٢٠٢٠٢٢ قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

وُجُودُهَا لِكَوْنِهَا صِفَةً أَصْلِيَّةً، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ وَعَلَى هَذَا تَفَرَّعَ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوك لِي خَبَّازُ فَهُوَ حُرُّ فَادَّعَاهُ عَبْدُ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ جَارِيَةٍ بِكْرٍ لِي فَهِيَ حُرَّةً، فَادَّعَتْ جَارِيَةً أَنَّهَا بِكْرُ، وَأَنْكُرَ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ لَمَا وَتَمَامُ تَقْرِيعِهِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِهِ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ.

قَاعِدَةً: الْأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا لَوْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ، وَالْمَنِيُّ مِنْ آخِرِ رَقْدَةٍ وَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَتذَكَّرُ احْتِلَامًا.

وَفِي الْبَدَائِعِ يُعِيدُ مِنْ آخِرِ مَا احْتَلَمَ.

وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ، وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ مَا رَعَفَ. وَلَوْ فَتَقَ جُبَّةً فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى دَخَلَتْ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثُقْبُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مُذْ يَوْمٍ وَضَعَ الْقُطْنَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُقْبُ يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَقَدْ عَمِلَ الشَّيْخَانِ بَهِذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَحُكَمَا بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ إِذَا وُجِدَتْ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ شَيْءٍ؛ لأَنَّ وُقُوعَهَا عَادَةً مَلَا اللَّهُ وَخَالَفَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسْتَحْسَنَ إِعَادَةَ صَلَاةٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِنْ كَانَتْ مُنْتَفِخَةً أَوْ مُنْفَسِخَةً، وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالسَّبَ الظَّاهِرَ دُونَ الْمَوْهُومِ، احْتِيَاطًا كَالْمَجْرُوجِ إِذَا لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْجُرْجِ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالسَّبَ الظَّاهِرَ دُونَ الْمَوْهُمِ، احْتِيَاطًا كَالْمَجْرُوجِ إِذَا لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْجُرْجِ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرَ دُونَ الْمَوْهُمِ، احْتِيَاطًا كَالْمَجْرُوجِ إِذَا لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْجُرْجِ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالسَّبَعِ الطَّاهِرَ دُونَ الْمُوهُمِ، احْتِيَاطًا كَالْمَجْرُوجِ إِذَا لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْجُرْجِ وَقَالَ الْمُشَوْرِي: فَقَالَ رَجُلٍ عَبْدُ فَقَالَ رَجُلٍ: فَقَالَ رَجُلُ عَنْهُمْ وَهُو فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَقَالَ الْمُرْتَى: فَقَالَ الْمُؤْمَةِ فَي مِلْكِي فَالْقُولُ الْمُشَرِي، وَقَالَتُ الْوَرَثَةُ: أَبْانَهَا فِي صِعَتِهِ فَلَا تَرِثُ كَانَ الْقُولُ قَوْلَمَا وَقَالَتُ الْوَرَثَةُ: أَبْائَهَا فِي صِعَتِهِ فَلَا تَرْثُ كَانَ الْقُولُ قَوْلَمَا وَقَالَتُ الْوَرَثَةُ: أَبْائَهَا فِي صِعَتِهِ فَلَا تَرْثُ كَانَ الْقُولُ قَوْلَمُ الْقُولُ فَوْلَا لَالْمَالَالُولُ الْمُؤْلُ وَلَولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَ الْمَالَاقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْم

(وَخَرَجَ) عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ الْكَنْزِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ، وَإِنْ مَاتَ ذِمِّيٌّ

فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: أَسْلَمْتَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ لَمُمْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَمَا وَبِهِ قَالَتْ زَوْجَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا نَعْدِهِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا لِأَجْلِ تَحْكِيمِ الْحَالِ، وَهُوَ أَنَّ سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتُ فِي الْحَالِ فَيَثْبُتُ فِيمَا مَضَى (وَمِّمَا) فَرَّعْتِه عَلَى الْأَصْلِ مَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا

وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ، ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: أَقَرَّ فِي الصِّحَّةِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي مَرَضِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ. وَالْبَيْنَةُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَتَهُ وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ. وَمِمَّا فَرَّعْته عَلَى هَذَا

# ٢٠٢٠٢٣ قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة

الْأَصْلِ قَوْلُهُمْ: لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ۚ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ: أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ لَهُمْ كَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَى.

وَمِّمَّا خَرَجَ عَنْ هَذَا ٱلْأَصْلِ لَوْ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ عَنْ لِهِ لِرَجُلٍ: أَخَذْت مِنْك أَلْفًا وَدَفَعْتَهَا إِلَى زَيْدِ قَضَيْت بِهَا عَلَيْك، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتَهَا ظُلْمًا بَعْدَ الْعَزْلِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَاضِي مَعَ أَنَّ الْفِعْلَ حَادِثُ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَى أَقْرَبِ، أَوْقَاتِهِ، وَهُوَ وَقْتُ الْعَزْلِ، وَبِهِ ظُلْمًا بَعْدُ الْعَزْلِ، فَاللهَ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ. قَالَ الْبَعْضُ وَاخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَسْنَدَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا زَعَمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ. وَخَرَجَ أَيْضًا عَنْهُ مَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُهِ وَقَدْ أَعْتَقُهُ: أَخَذْتُ مِنْكُ غَلَّةَ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَبْدُ وَقَالَ الْمُولَى لِعَبْدِهِ وَقَدْ أَعْتَقُهُ: أَخَذْتُ مِنْكُ غَلَّةَ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَقَالَ الْمُعْتَقُ أَخَذْتُهَا بَعْدَ الْعَتْقِ، كَانَ الْقُولُ قَوْلَ الْمُولَى. وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إِذَا قَالَ: بِعْت وَسَلَّتَ قَبْلَ الْعَرْلِ وَقَالَ الْمُوكِيلُ إِلْبَيْعِ إِذَا قَالَ: بِعْت وَسَلَّتَ قَبْلَ الْعَرْلِ وَقَالَ الْمُوكِيلِ إِنْ كَانَ الْبَيْعُ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُوكِيلِ. وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَّةِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْمُوكِيلِ إِنْ كَانَ الْبَيْعُ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُوكِلِ. وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَّةِ لَا يُصَدَّقُ فِي

الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ.، وَمِمَّا وَافَقَ الْأَصْلَ مَا فِي النَّهِايَةِ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَطَعْت يَدَك وَأَنْتِ أَمَتِي فَقَالَتْ هِيَ: قَطَعْتَهَا وَأَنَا حُرَّةُ فَالْقُولُ قَوْلُهَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الشَّهَادَاتِ، وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إِلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ للْفَرْق بَيْنَهَا

َوَفِي الْمَجْمَعِ مِنْ الْإِقْرَارِ: وَلَوْ أَقَرَّ حَرْبِيُّ أَسْلَمَ، بِأَخْذِ الْمَالِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِإِتْلَافِ خَمْرٍ بَعْدَهُ، أَوْ مُسْلِمٌ بِمَالِ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ بِقَطْعِ يَدِ مُعْتِقِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَّبُوهُ فِي الْإِسْنَادِ، أُفْتِيَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْكُلِّ (انْتَهَى).

وَقَالًا: يُضْمَنُ

وَهُمَّا فُرِعَ عَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ، لِأَنَّ الْمَرْضَ يَتَزَايَدُ فَيَحْصُلُ الْمَوْتُ بِالنَّائِدِ فَلَا يُضَافُ إِلَى السَّابِقِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. وَلَيْسَ مِنْ فُرُوعِهَا مَا لَوْ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ وَلَدَّ فَلَا يُضَافُ إِلَى السَّابِقِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. وَلِيْسَ مِنْ فُرُوعِهَا مَا لَوْ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ وَلَدَ لَكُونَ عَادِثًا بَعْدَ الشِّرَاءِ، أَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَا مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ حَادِثُ أَضِيفَ إِلَى أَقْرَبِ الْمُؤْمَانَ الْعَيْفَ إِلَى أَوْقَاتِه

لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ مَلَكَهَا

فَتُصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ عِنْدَهَا

قَاعَدَةً: هَٰلْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ؟ وَهُوَ مَدْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ؟

ر برر و ونسبه

# ٢٠٢٠٢٤ قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم

الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْبَدِيعِ الْمُخْتَارِ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ

وَالْحُكُمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عَدَمُ تَعَلَّقِهِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَانْتَفَى التَّعَلُّقُ لِعَدَم فَائِدَتِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْهُصَنِّفِ: الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَّفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ لَكِنَّا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ فَصْلِ الْجِدَادِ: إِنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلُ (انْتَهَى)

وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي الْمُسْكُوتِ عَنْهُ

وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا أَشْكُلَ حَالُهُ ۚ فَيْنَهَا الْحَيَّوَانُ الْمُشْكِلُ أَمْرُهُ

وَالنَّبَاتُ الْمَجْهُولُ اسْمُهُ

(وَمِنْهَا) إِذَا لَمْ يَعْرِفْ حَالَ النَّهْرِ هَلْ هُوَ مُبَاحً، أَوْ مَمْلُوكً

(وَمِنْهَا) لَوْ دَخَلَ بُرْجَهُ حَمَامٌ وَشَكَّ هَلْ هُوَ مُبَاحً، أَوْ مَمْلُوكً

(وَمِنْهَا) مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَائِلِ بِالْإِبَاحَةِ " الْحِلّ فِي الْكُلِّ "،

Shamela.org or

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ حِلُّ أَكْلِهَا وَقَالَ الشَّيُوطِيِّ: وَلَمْ يَذْكُرُهَا أَحَدُّ فِي الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحُنَّفِيَّةِ وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلَّهَا وَاللَّهُ أَعْلَهُ،

قَاعِدَةً: الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

وَلِذَا قَالَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ شَرْجِ خَفْرِ الْإِسْلَامِ الْأَصْلُ فِي النِّكَاجِ الْحَظْرُ وَأَبِيحَ لِلضَّرُورَةِ (انْتَهَى) .

فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةً غَلَبَتْ الْحُرْمَةُ (وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ) .

وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ مِنْ بَابِ التَّحَرِّي: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ أَرْبَعُ جَوَارٍ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْبَا، ثُمَّ نَسِيَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهَنَّ أَعْتَقَ لَمْ يَسَعُهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِلْوَطْءِ وَلَا لِلْبَيْعِ وَلَا يَسَعُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُحَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ حَتَى تَبْنِنَ الْمُعْتَقَةُ مِنْ غَيْرِهَا

وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِه بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ نَسِيهَا وَكَذَلِكَ إِنْ مَيَّزَ كُلَّهُنَّ إِلَّا وَاَحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحْلَفَهُ أَلْبَتَّةَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ حَلَفَ، وَهُوَ جَاهِلً بِهَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا

فَإِنْ بَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثَلَاثًا مِنْ الْجُوَارِي فَحَكَمَ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَجَازَ بَيْعَهُنَّ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ وَجَعَلَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمُعْتَقَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْضُ مَا بَاعَ بِشِرَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؛

لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَ شَيْئًا مِنْهُنَّ بِالْملِكِ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَغِينَئِذٍ لَا بَأْسَ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ أَمَتُهُ (وَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ) .

وَالْفُرُوجُ لَا تَجِلُّ بِالضَّرُورَةِ.

ثُمُّ قَالَ: وَلَوْ أَعْتَقَ جَارِيَةً مِنْ رَقِيقِهِ، ثُمَّ نَسِيهَا وَمَاتَ لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي التَّحَرِّي وَلَا بِقَوْلِهِ لِلْوَرَثَةِ: أَعْتِقُوا أَيَّتُهُمْ، أَوْ أَعْتِقُوا أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى عَمَلِهِمْ فِي الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ عَمَلُهِمْ أَنَّهُ مَا أَهُمُ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى عَمَلِهِمْ فِي الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ عَمَلُهُمْ أَنَّا الْمَيْتِ أَعْتَقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى عَمَلُهِمْ فِي الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ

شَيْئًا أَعْتَقَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَكُلَّهُنَّ وَسَعَيْنَ فِيمَا بَقِيَ وَاللَّهُ وَسَعَيْنَ فِيمَا بَقِيَ

وَخَرَجَ عَنْ هَٰذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةً فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: صَبِيَّةٌ أَرْضَعَهَا قَوْمٌ

كثير من أهل القرية؛ أقلهم أوأكثرهم لا يدري من أرضعها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها قال: أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك يجوز نكاحها.

وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح. فلو اختلطت الرضيعة بنساء يحصون؟ لم أره.

الآن، ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل، ولفظه: ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته وَلَمْ يَعْرِفُوا الْمُعْتَقَةَ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتُهُ حَتَّى يَعْلَمُ أَنَّهَا الْمُعْتَقَةُ بِعَيْنِهَا

وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيٍ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ذَلِكَ، وَلَوْ قَرُبَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَرَامًا وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ الْمُعْتَقَةَ

وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطُؤُهُنَّ فَإِنْ فَعَلَ، ثُمَّ اَشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهَنَّ، وَلَوْ الْمُعْتَقَةَ مِنْهَنَّ الْمُعْتَقَةَ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْمُرْأَةِ سَبَبُ مُحَقَّقُ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكُّ لَمْ يُعْتَبَرُ،

وَلِذَا قَالُوا: لَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكٌّ لَمْ يُعْتَبّرْ

وَلِذَا قَالُوا: لَوْ أَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ تَدْيِهَا فِي فَمِ رَضِيعَةٍ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي وُصُولِ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِهَا لَمْ تَحْرُمْ؛ لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكَّاكَمَا فِي الْهَلُهَالِحَيَّة.

ُوَفِي ۚ الْقُنْيَةِ: امْرَأَةً كَانَتْ تُعْطِي ثَدْيَهَا صَبِيَّةً وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ تَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي ثَدْيِ لَبَنُ حِينَ أَلْقَمْتَهَا ثَدْيِي وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا جَازَ لِا بْنِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الصَّبِيَّةِ،

وَفِي اَلْخَانَيَّةِ: صَغِيرٌ وَصَغِيرَةً بَيْنَهُمَا شُبْهَةُ الرَّضَاعِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ حَقِيقَةً قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا هَذَا إِذَا لَمْ يُخْبِرْ بِذَلِكَ

۲۰۲۰۲٥ تنبيه

٢٠٢٠٢٦ قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة

أُحَدُ

ُ، فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلٌ ثِقَةً يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَهُمَا كَبِيرَانِ، فَالْأَحْوَطُ أَنْ يُفَارِقَهَا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْبُضْعَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْخَظْرَ يُقْبَلُ فِي حِلِّهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ. قَالُوا لَوْ اشْتَرَى أَمَةَ زَيْدٍ وَقَالَ بَكْرُ: وَكَالَخِي زَيْدُ بِبَيْعِهَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا،

وَ كُذَّا لَوْ جَاءَتْ أَمَةُ قَالَتْ لِرَجُلِ: إِنَّ مَوْلَايَ

بَعْثَنِي إِلَيْكَ هَدِيَّةً وَظَنَّ صِدْقَهَا حَلَّ وَطْؤُهَا.، وَلَمْ أَرَ حُكُمَ مَا إِذَا وَكَّلَ شَخْصًا فِي شِرَاءِ جَارِيةٍ وَوَصَفَهَا، فَاشْتَرَى الْوَكِلُ جَارِيةً بِالصِّفَةِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمُوكِّلِ، فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ حُرْمَتُهَا عَلَى الْمُوكِّلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ شِرَاءُ الْوَكِيلِ الْجَارِيَةَ وَمَاتَ قَبْلُ الْعَلَى الْجُارِيَةَ اللَّهُوكِيلِ الْجَارِيَةُ الْفَوْمِ وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ الْوَارِثِ، لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْفَقْهِ. وَلَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

عَلَيْهَا بِعِثْقَهَا وَقَدْ حَنِثَ الْحَالِفُ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لَا سِيَّمَا إِذَا تَدَاوَلَتْهَا الْأَيْدِي، فَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ وَطْءَ السَّرَارِي اللَّاتِي يُجُلْبُنَ الْيُوْمَ مِنْ الرُّومِ، وَالْهِنْدِ وَالتُّرُّكِ حَرَامٌ، إِلَّا أَنْ يَنْتَصِبَ فِي الْمُغَانِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ مَنْ يُحْسِنُ قِسْمَتَهَا فَيَقْسِمُهَا مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا ظُلْمٍ، أَنْ ثَرُّهُ لَا قَدْ يَدُّ مُمْكِى أَنْ يَتَنَّيَ مِنْ الْقَانِي الْقَانِي أَنْ الْقَانِي أَنْ الْأَوْتِ مِنَ

أَوْ تَحْصُلَ قِسْمَةً مِنْ مُحْكَمَ ، أَوْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْعِنْقِ بِإِذْنِ الْقَاضِي، أَوْ الْمُعْتَقِ، وَالإحْتِيَاطُ اجْتِنَابُهُنَّ مَمْلُوكَاتِ وَحَرَائِرَ (انتهى) . وُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهَ عَلَيْ الْعِنْقِ بِإِذْنِ الْقَاضِي، أَوْ الْمُعْتَقِ، وَالإحْتِيَاطُ اجْت

فُرُوعٌ لَمَا حُكُمٌ لَازِمٌ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ الْمَجْهُولَةَ الْحَالِ الْمَرْجِعُ فِيهَا إِلَى صَاحِبِ الْيَدِ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَإِلَى إِقْرَارِهَا إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَإِنْ مُا كَانُنَا ذَاكِهِ إِنْ كَانَ الْجَارِيَةَ الْمُجْهُولَةَ الْحَالِ الْمَرْجِعُ فِيهَا إِلَى صَاحِبِ الْيَدِ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَإِلَى إِقْرَارِهَا إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَإِنْ

علم حالها فلا إشكال

تنبيه

فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ احْتَاطُوا فِي أَمْرِ الْفُرُوجِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ: لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً بَيْنَ شَرِيكِهِ وَطَلَبَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ لَا يُجَابُ إِلَى ذَلِكَ، وَإِثَمَا تَكُونُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا حِشْمَةً للله (انْتَهَى). للملك (انْتَهَى).

قَاعِدَةً: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

وَعَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةً:

مِنْهَا النِّكَاحُ لِلْوَطْءِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} فَرُّمَتْ مَنْ نِنَّةُ الْأَبِ كَلَيلَتِهِ، وَكَذَا لَوْ قَضَى شَافِعِيُّ عَلَيْهَا لَمْ يحلّها لَمْ

يَّنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِّ مَمْسُوسَتِهِ، وَالْفَرْقُ مَذْكُورً فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا، وَحُرْمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَالَ لِأُمَتِهِ، أَوْ مَنْكُوحَتِهِ: إِنْ نَكَحْتُك فَعَلَيَّ وَطْءٌ فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ بَعْدَ إعْتَاقِهَا، أَوْ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ إبَانَتِهَا لَمْ يَحْنَثُ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدِ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ لِصُلْبِهِ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الإبْنِ

وَاخْتُلُفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ.

فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحَّحَ فَإِذَا وُلِدَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ رَجَعَ مِنْ وَلَدِ الاِبْنِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةً فِي وَلَدِ الصُّلْبِ

، وَهَٰذَا فِي الْمُفْرَدِ.

وَأَمَّا إِذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ لَفْظَ الْوَلَدِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مُفْرَدًا، أَوْ جَمْعًا حَقيقَةً فِي الصَّلْبِ.

وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ ۖ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي، أَوْ لَا يُؤَجِّرُ، أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ، أَوْ لَا يُصَالحُ عَنْ مَالٍ، أَوْ لَا يُقَاسِمُ، أَوْ لَا يُخَاصِمُ أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ لَمْ يَحْنَتْ إِلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَحْنَتُ بِالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ مَجَازُ.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ الْفِعْلَ كَالْقَاضِي وَالْأَمِيرِ فَجِينَتِٰدٍ يَحْنَثُ بِهِمَا

وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً وَيُوكِّلُ فِيهِ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ قَالَ فِي الْكَنْزِ بَعْدَهُ: مَا يَحْنَثُ بِهِ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْخِلْعُ وَالْعِتْقُ، وَالْكِتَابَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْقَرْضُ وَالْإِسْتِقْرَاضُ وَضَرْبُ الْعَبْدِ وَالذَّبْحُ، وَالْبِنَاءُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالْإِيدَاعُ وَالْإِسْتِيدَاعُ، وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ، وَاخْمَلُ، وَالْأَفْعَالُ،

وَالْعُقُودُ فِي الْأَيْمَانِ هَلْ تَخْتَشُ بِالصَّحِيجِ، أَوْ نَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَقَالُوا: الْإِذْنُ فِي النِّكَاجِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ وَالتَّوْكِلُ بِالْبَيْعِ وَالتَّوْكِلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ وَالتَّوْكِلُ بِالْبَكَاجِ إِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَاضِي نَتَنَاوَلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا وَالْبَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْبَمِينِ عَلَى النِّكَاجِ، فِإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَاضِي نَتَنَاوَلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا وَالْبَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْبَمِينِ عَلَى النِّكَاجِ، وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ

وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْيَوْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّحِيجِ قِيَاسًا وَيَتَقَيَّدُ بِهِ اسْتِحْسَانًا وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ كَمَا فِي الْمُحِيجِ قِيَاسًا وَيَتَقَيَّدُ بِهِ اسْتِحْسَانًا وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ كَمَا فِي الْمُحِيجِ قِيَاسًا وَيَتَقَيَّدُ بِهِ اسْتِحْسَانًا وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ كَمَا فِي الْمُحِيطِ،

وَمِنْهَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ كَانَ

حَتَّى لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا مَسْكُنُهُ لَمْ تُقْبَلْ،

ُوفِي الْبَرَّازِيَّةِ قَوْلُهُ: فُلَانُ سَاكِنُ هَذَهِ الدَّارَ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِكَوْنِهَا لَهُ بِخِلَافِ زَرْعِ فُلَانٍ، أَوْ غَرْسٍ، أَوْ بِنَاءٍ وَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَجْرِ فَهِيَ

أَكُلُهُ مُمَّا اشْتَرَاهُ بَمُّنَهَا.

ُ وَمِنْهَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ يَعْنَتُ بِأَكْلِ عَيْنَهَا لِلْإِمْكَانِ فَلَا يَعْنَتُ بِأَكْلِ خُبْزِهَا. وَمِنْهَا: حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ حَنِثَ بِالْكَرْعِ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ وَلَا يَحْنَتُ بِالشَّرْبِ بِيَدِهِ، أَوْ بِإِنَاءٍ بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ.

وَمِنْهَا: أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ عُتَقَاءُ وَلَهُمْ عُتَقَاءُ اخْتَصَّتْ بِالْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَوَالِيهِ حَقِيقَةً، وَالْآخَرُونَ مَجَازًا بِالتَّسَبُّبِ. وَمِنْهَا: أَوْصَى لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ وَلَهُ صُلْبِيُّونَ وَحَفَدَةٌ فَالْوَصِيَّةُ لِلصَّلْبِيَّيْنِ.

وَنُقِضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ بِالْمُسْتَأْمِنِ عَلَى أَبْنَائِهِ لِدُخُولِ الْحَقَدَةِ، وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ حَنِثَ بِالدُّنُحُولِ مُطْلَقًا، وَبِمَنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى يَوْمِ قُدُومٍ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عَتَقَ، وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ عَمَّتْ النِّسْبَةُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ

وَبِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا رَحِمُهُمَا اللَّهُ قَالَا فِيمَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ نَاوِيًا لِلْيَمِينِ أَنَّهُ نَذَرَ يَمِينٍ

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ الْمُحْتَاطِ فِيهِ فَانْتَهَضَ الْإِطْلَاقُ شُبْهَةً تَقُومُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِيهِ، وَوَضْعُ الْقَدَمِ مَجَازٌ عَنْ الدُّخُولِ بِهِ فَعَمَّ، وَالْيَوْمُ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمْتَدُّ كَانَ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ} وَالنَّهَارُ إِذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا وَالْقُدُومُ غَيْرُ مُمْتَدٍّ فَاعْتُبِرَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، وَإِضَافَةُ الدَّارِ نِسْبَةً لِلشَّكْنَى، وَهِيَ عَامَّةً وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادً مِنْ الصَّيغَة.

وَالْيَمِينُ مِنْ الْمُوجِبِ فَإِنَّ إِيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينُ كَتَحْرِيمِهِ بِالنَّصِّ وَمَعَ الإخْتِلَافِ لَا جَمْعَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ: لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَتُ إِلَّا بِرَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِ لَا يُصَلِّي، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَتُ حَتَّى يُقَيِّدَهَا بِسَجْدَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ.

وَهَلْ يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْجِهَةِ، أَوْ بِالرَّفْعِ؟

قَوْلَانِ هُنَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي كَمَا رَجَّعُوهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْأَرْبَعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيه جَمَاعَةً لَمْ يَحْنَثْ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ.

٢٠٢٠٢٧ خاتمة تشمل على فوائد

٢٠٢٠٢٨ الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل

خَاتِمَةً تَشْمَلُ عَلَى فَوَائدَ فِي تِلْكَ الْقَاعِدَةِ أَعْنِي: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ:

الْأُولَى: الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ يَلْزَمُهَا الإغْتِسَالُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ

الثَّانِيَةُ: إِذَا وَجَدَ بَلَلًا وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَنِيٌّ، أَوْ مَذْيُّ قَدَّمْنَا إِيجَابَ الْغُسْلِ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ.

الثَّالِئَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ وَكَانَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهَا، قَدَّمْنَا وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا مَعَ الشَّكِّ.

الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ كَبَّرَ لِلإِفْتِتَاحِ، أَوْ لَا، أَوْ أَحْدَثَ أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا وَكَانَ أَوَّكَ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَقْبَلَ.

الْخَامِسَةُ: أَصَابَتْ تُوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَلاَ يَدْرِيَ أَيَّ مَوْضِعِ أَصَابَتْهُ، غَسَلَ الْكُلَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الاِخْتِلافِ. السَّادِسَةُ: رَمَى صَيْدًا فِجُرَمُ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ لَكِنْ شَرَطَ فِي الْكَنْزِ السَّادِسَةُ: رَمَى صَيْدًا فِجُرَمُ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ لَكِنْ شَرَطَ فِي الْكَنْزِ لِحُرْمَتِهِ أَنْ يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ، وَشَرَطَ قَاضِي خَانْ أَنْ يَتَوَارَى عَنْ بَصَرِهِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.

السَّابِعَةُ: لَوْ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَأَرَةً قَالُوا: إِنْ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهِ وَلَوْ مَكَثَتْ سَاعَةً، ثُمَّ شَرِبَتْ لَا يَتَنَجَّسُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاحْتِمَالِ غَسْلِهَا فَهَهَا بِلُعَابِهَا.

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَنجَّسُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَزُولُ إِلَّا

بِالْمُطْلَقِ كَالْحُكْمَيَّة:

وَهُنَا مَسَائِلُ تَحْتَاجُ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَا الْآنَ:

منهَا: شُكَّ مُسَافِرٌ أَوْصَلَ بَلَدَهُ، أَوْ لَا؟ ،

وَمِنْهَا: شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ لَا، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ التَّرَخُّصُ بِالشَّكِّ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ أَمُقِيمٌ، أَوْ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبِعًا وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّانِيَةِ احْتِيَاطًا فَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ.

وَمِنْهَا: صَاحِبُ الْعُذْرِ إِذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ.

٢٠٢٠٢٩ الفائدة الثانية:

٢٠٢٠٣٠ الفائدة الثالثة: في الاستصحاب

وَمِنْهَا: جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَشَكَّ أَمْتَقَدِّمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا،

وَمِنْهَا: شَكَّ هَلْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ لَا ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَإِذَا لَمْ يَعْلَمُ الْمَأْمُومُ هَلْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأَيْهِ أَنَّهُ كَبَرُ فَإِذَهِ. أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَرَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَرَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ.

وَإِنْ اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ أَجْزَأً؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ (انْتَهَى).

وَيُنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكُمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّم وَالتَّأَخُّرِ

وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِيَةً وَشَكَّ فِي قَضَائِهَا فَهِيَ سِتَّ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: رَجُلُ لَا يَدْرِي هَلْ فِي ذِمَّتِهِ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ أَمْ لَا؟ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ الْفَوَائِتِ، أَوْ لَا؟.

الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فِي الْأَرْبَعِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ انْتَهَى.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ:

الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ

وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ

وَالْوَهْمُ رُجْعَانُ جِهَةِ الْخَطَأِ

وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الْظَّنِّ فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إِذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِهِ

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، وَكَذَا قَالُوا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْف دِرْهَمٍ فِي ظَنِّيَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لِلشَّكِّ (انْتَهَى) .

وَغَالِبُ الظَّنِّ عَنْدَهُمْ مُلَحَقٌ بِالْيَقِينِ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ، صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إِذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: في الاستصْحَابِ

وَهُوَ كَمَا فِيَ التَّحْرِيرِ اَلْحُكْدُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ وَاخْتُلِفَ فِي حُجِيَّتِهِ فَقِيلَ حُجَّةً مُطْلَقًا وَنَفَاهُ كَثِيرً مُطْلَقًا وَاخْتَارَ الْفُحُولُ الثَّلَاثَةُ أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَنَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ لَا لِلاِسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ

Shamela.org ov

وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْمِّرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ فَالْحُكُمُ بِبَقَائِهِ بِلَا دَلِيلٍ، كَذَا في التَّحْرِيرِ.

ُوَمِّمَا فُرِّعَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ إِذَا بِيعَ مِنْ الدَّارِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَ الطَّالِبِ فِيمَا فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

٢٠٢٠٣١ القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير

٢٠٢٠٣٢ أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة

وَمِنْهَا: الْمَفْقُودُ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا وَلَا يُورَثُ.

وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فِي قَاعِدَةٍ أَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.

وَفِي إِقْرَارِ الْبَرَّازِيَّةِ:

صَّبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانِ عِنْدَ الشُّهُودِ فَادَّعَى مَالِكُهُ الضَّمَانَ فَقَالَ كَانَتْ نَجِسَةً لِوُقُوعِ فَأْرَةٍ فِيهَا فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ؛ وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَدَمِ النَّجَاسَةِ.

وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٌ فَطُولِبَ بِالضَّمَانِ فَقَالَ: كَانَتْ مَيْتَةً فَأَتْلَفْتَهَا لَا يُصَدَّقُ وَلِلشَّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمُ ذَكِيُّ بِحَكْمِ الْحَالِ. قَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْه بِمَسْأَلَة كَابِ الاستِحْسَانِ، وَهِيَ: أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ الْقَصَاصَ قَالَ: كَانَ ارْتَدَّ، أَوْ قَتَلَ أَوْ قَتَلَ بَاللَّهُ وَقَالَة قَصَاصًا، أَوْ لِلرِدَّة لَا يُسْمَعُ، فَأَجَابَ وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ قَبِلَ لَأَدَّى إِلَى فَتْح بَابِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُولُ: كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ وَأَمْنُ الدَّمِ عَظِيمٌ فَلَا يُهْمَلُ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّمِ أَهْوَنُ حَتَى حُكِمَ فِي الْمَالِ بِالنَّكُولِ الْقَتْلُ كَذَلِكَ وَأَمْنُ الذَّمِ وَاحْدَةٍ فِي الْمَالِ وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا فِي الدَّمِ (انْتَهَى) ،

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الْمُشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} وقَوْله تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ} (وَفِي حَدِيثِ {أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ}) قالَ الْعُلَمَاءُ: يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةُ:

الْأُوَّالُ السَّفَرُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

مِنْهُ مَا يَخْتَضُّ بِالطَّوِيلِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا، وَهُوَ الْقَصْرُ، وَالْفِطْرُ، وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

وَسُقُوطُ الْأُضْعِيَّةُ عَلَى مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.

وَالثَّانِي مَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ، مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنْ الْمِصْرِ، وَهُوَ تَرْكُ الْجُمُّعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَّاعَةِ، وَالنَّفَلُ عَلَى الدَّابَةِ، وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ، وَاسْتَحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَالْقَصْرُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَنَا رُخْصَةُ إِسْقَاطِ بِمَعْنَى الْعَزِيمَةِ، بِمَعْنَى أَنَّ الْإِثْمَامَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا حَتَى أَثِمَ بِهِ وَفَسَدَتْ لَوْ أَتَمَّ وَلَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَنْوِ إِقَامَتَهُ قُبَيْلَ سُجُودِ الثَّالِثَةِ. الثَّانِي: الْمَرضُ، وَرُخَصُهُ كَثِيرَةً: التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْخُوْفِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ بُطْئِهِ عَلَى وَلَوْ بُعْلِهِ عَلَى وَلَمْ مِنْ زِيَادَةِ الْمَرْضِ، أَوْ بُطْئِهِ

، وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةٍ الْفَرْضِ وَالْإِضْطِجَاعُ فِيهَا، وَالْإِيمَاءُ،

وَالتَّخَلُّفُ عَنْ اجْمَّاعَةِ مَعَ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِلشَّيْخِ الْفَانِي مَعَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، وَالاِنْتِقَالُ مِنْ الصَّوْمِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمُعْتَكَفِ، وَالاِسْتِنَابَةُ فِي الْخِجِّ وَفِي رَمْيِ اجْمَارِ وَإِبَاحَةُ مَخْطُورَاتِ الْإِحْرَامِ مَعَ الْفِدْيَةِ، وَالتَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ وَبِالْخَرِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَاخْتَارَ قَاضِي خَانْ عَدَمَهُ وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ إِذَا غَصَّ بِهَا اتِّفَاقًا، وَإِبَاحَةُ النَّظَرِ لِلطَّبِيبِ حَتَّى الْعَوْرَةِ وَالسَّوْأَتَيْنِ، الْظَبِيبِ حَتَّى الْعَوْرَةِ وَالسَّوْأَتَيْنِ، الْإِكْرَاهُ.

الرَّابِعُ: النِّسْيَانُ.

الْخَامِسُ: الْجَهْلُ وَسَيَأْتِي لَمَّا مَبَاحِثُ

السَّادِسُ: الْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى؛ كَالصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَمَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ مِنْ مُخَفَّفَةٍ وَقَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الْمُغَلَّظَةِ، وَنَجَاسَةُ الْمَعْذُورِ الَّتِي تُصِيبُ ثِيَابَهُ وَكَانَ كُلَّمَا غَسَلَهُ خَرَجَتْ

وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ فِي التَّوْبِ، وَإِنْ كَثُرَ، وَبَوْلُ تَرَشَّشَ عَلَى التَّوْبِ قَدْرَ رُءُوسِ الْإِبرِ

وَطِينُ الشُّوارِعِ وَأَثَرُ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ

وَبَوْلُ سِنَّوْرٍ فِي غَيْرِ أُوَانِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ، وَإِنْ كَثْرَ، وَخُرْءِ الطُّيُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً وَرِيقُ النَّائِمِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُنْتَى بِهِ، وَأَفْوَاهُ الصِّبْيَانِ وَغُبَارُ السِّرْقِينِ وَقَلِيلُ الدُّخَانِ النَّجِسِ، وَمَنْفَذُ الْحَيْوَانِ،

وَالْعَفْوُ عَنْ الرِّيحِ، وَالْفُسَاءِ، إِذَا أَصَابَ السَّرَاوِيلَ الْمُبْتَلَّةَ، وَالْمَقْعَدَةَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَكَانَ الْحَلْوَانِيُّ لَا يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلِهِ، وَلَا تَأْوِيلَ لِفِعْلِهِ إِلَّا التَّحَرُّزُ مِنْ الْخِلَافِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُنَا بِأَنَّ النَّارَ مُطَهِّرَةٌ لِلرَّوْثِ، وَالْعَذرَةِ، فَقُلْنَا بِطَهَارَةِ رَمَادِهِمَا تَيْسِيرًا، وَإِلَّا لَزَمَتْ نَجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي

وَمِنْ ذَلِكَ طَهَارَةُ بَوْلِ الْخُنَّاشِ وَخُرْبُه

، وَالْبَعْرُ إِذَا وَقَعَ فِي الْحِلْبِ وَرُمِيَ قَبْلَ التَّفَتُٰتِ، وَتَخْفِيفُ نَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ عِنْدَهُمَا، وَمَا يُصِيبَ الثَّوْبَ مِنْ بُخَارَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَى الصَّحِيج، وَمَا يُصِيبُهُ مِمَّا سَالَ مِنْ الْكَنِيفِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ النَّجَاسَةَ

وَمَاءُ الطَّابَقِ اسْتِحْسَانًا، وَصُورَتُهُ: أَحْرِقَتْ الْعَذِرَةُ فِي بَيْتٍ فَأَصَابَ مَاءُ الطَّابَقِ تَوْبَ

إِنْسَانٍ، وَكَذَا الْإِصْطَبْلُ إِذَا كَانَ حَارًّا، أَوْ عَلَى كُوَّتِهِ طَابَقُ، أَوْ بَيْتُ بَالُوعَةٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ طَابَقُ وَتَقَاطَرَ مِنْهُ، وَكَذَا الْحَمَّامُ إِذَا أُهْرِيقَ فِيهِ الْنَّجَاسَةُ فَعَرِقَ حِيطَانُهَا وَكُوَّتُهَا وَتَقَاطَرَ مِنْهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْإِصْطَبْلِ كُوزً مُعَلَّقٌ فِيهِ مَاءٌ فَتَرَشَّحَ فِي أَسْفَلِ الْكُوزِ. وَالْقُوْلُ بِطَهَارَةِ الْمُسْكِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ دَمَّا، وَالزَّبَادِ،

ُ وَإِنْ كَانَ عَرَقَ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ، وَالتُّرَابِ الطَّاهِرِ إِذَا جُعِلَ طِينًا بِالْمَاءِ النَّجِسِ، أَوْ عَكْسُهُ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلطَّاهِرِ أَيُّهُمَا كَانَ وَمَا تَرَشَّشَ عَلَى الْغَاسِلِ مِنْ غُسَالَةٍ الْمَيَّتِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ عَنْهُ، وَمَا رُشَّ بِهِ السُّوقُ إِذَا ابْتَلَّ بِهِ قَدَمَاهُ، وَمَوَاطِئِ الْكِلَابِ وَالطِّينِ الْمُسَرْقَنِ وَرَدْعَةِ الطَّرِيقِ، وَمَشْرُوعِيَّةٍ

الإسْتَنْجَاءِ بِالْحَبَرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُزِيَلٍ، حَتَّى لَوْ نَزَلَ الْمُسْتَنْجِي بِهِ فِي مَاءٍ نَجِسَةٍ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ مَائِعٍ قَالِعٍ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ لِلصِّبْيَانِ لِلتَّعَلُّمِ، وَمَسْجِ الْخُفِّ فِي الْحَضَرِ لِمَشَقَّةِ نَزْعِهِ فِي كُلِّ وُضُوءٍ، وَمِنْ ثُمَّ وَجَبَ نَزْعُهُ لِلْغَسْلِ لِعَدَمِ تَكَرُّرِهِ

Shamela.org ه ه ، وَأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمَاءِ بِالاِسْتِعْمَالِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ وَلَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسَ مَا لَمْ يَنْفُصِلْ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّغَيَّرُ بِالْمُكْثِ وَالطِّينِ

وَالطُّحْلُبِ وَكُلِّ مَا يَعْسُرُ صَوْنُهُ عَنْهُ وَإِبَاحَةُ الْمَشْيِ وَالاِسْتِدْبَارِ عِنْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ وَإِبَاحَتُهُمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَإِبَاحَةُ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ خَارِجَ الْمِصْرِ بِالْإِيمَاءِ.

وَفِيهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِبَاحَةُ الْقُعُودِ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ

وَوَسَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ نَاقِضٌ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ فِي الطَّهَارَةِ وَلَا الدَّلْكَ، وَوَسَّعَ فِي الْمِيَاهِ فَفَوَّضَهُ إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا حَتَّى الْفَاتِحَةَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَّا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} وَالتَّعْيِينُ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ عُسْرٌ، وَأَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ، بَلْ مَنْعَهُ مِنْهَا شَفَقَةً عَلَى الْإِمَامِ دَفْعًا لِلتَّخْلِيطِ عَنْهُ كَمَا يُشَاهَدُ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، وَلَمْ يَخُصَّ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ بِلَفْظٍ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهَا بِكُلِّ مَا يُفِيدُ التَّعْظِيمَ وَأَسْقَطَ نَظْمَ الْقُرْآنِ عَنْ الْمُصَلِّي، جُوَّزُهُ بِالْفَارِسِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

وَأَسْقَطَ فَرْضَ الطُّمَأْنِينَةِ في

الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ تَيْسِيرًا، وَأَسْقَطَ لُزُومَ التَّفْرِيقِ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَجَوَّزَ تَأْخِيرَ النِّيَّةِ فِي الصَّوْم وَعَدَمَ التَّعْيِينِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْحَجِّ إِلَّا رُكْنَيْنِ، الْوُقُوفَ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الطَّهَارَةَ لَهُ وَلَا السِّتْرَ وَلَمْ يَجْعَلْ السَّبْعَةَ كُلُّهَا أَرْكَانًا بَلْ الْأَكْثَرَ، وَلَمْ يُوجِبْ الْعُمْرَةَ فِي الْعُمْرِ، كُلُّ ذَلِكَ لِلتَّيْسِيرِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْإِبْرَادُ بِالظَّهْرِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ فِي اجْمُعَةِ لِاسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا عَلَى مَا قِيلَ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ إِنَّهَا كَالظَّهْرِ فِي الزَّمَانَيْنِ وَتَرْكِ اجْمَاعَةِ لِلْمَطَرِ وَاجْمُعَةِ بِالْأَعْذَارِ الْمَعْرُوفَةِ، وَكَذَا أَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْأَعْمَى الْجُمُّعَةَ، وَالْحَجَّ، وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهُ

وَعَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْحَائِضِ لِتَكَرُّرِهَا، بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَبِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِنُدُورِ ذَلِكَ وَسُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَعَنْ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ، كَذَلِكَ عَلَى

وَجَوَازُ صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِخَوْفِ دَوَرَانِ الرَّأْسِ.

وَكَانَ الصَّوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا، وَالْحَبُّ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً، وَالزَّكَاةُ رَبْعَ الْعَشْرِ، تَيْسِيرًا وَلِذَا قُلْنَا إِنَّهَا وَجَبَتْ بِقُدْرَةٍ مُيسَّرَةٍ حَتَّى سَقَطَتْ بِهَلَاكِ الْمَالِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَأَكْلُ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ ضَمَانِ الْبَدَلِ، إذَا أَضْطُرَّ، وَأَكْلُ الْوَلِيِّ، وَالْوَصِيّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِوَجَوَازُ تَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَفْصِلْ أَجْنَبِيٌّ، وَتَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ، وَتَأَخُّرُهَا عَنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْ جِنْسِ الصَّائِمِينَ؛ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَطْهُرُ بَعْدَهُ، وَالْكَافِرَ يُسْلِمُ

وَإِبَاحَةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْحَجِّ بِالْإِحْصَارِ، وَالْفَوَاتِ وَإِبَاحَةُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَعْيَ حَشِيشِ الْحَرَمِ لِلْحَاجِّ فِي الْمَوْسِمِ تَيْسِيرًا وَلَبْسُ الْحَرِيرِ لِلْحَكَّةِ، وَالْقِتَالِ وَبَيْعُ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ، جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ وَالاِكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ وَالْأُثْمُوذَجِ

وَمَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي دَفْعًا لِلنَّدَمُوخِيَارُ نَقْدِ الثَّمَٰنِ دَفْعًا لِلْمُمَاطَلَةِ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَيْعُ الْأَمَانَةِ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْوَفَاءِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلْخِ بِخَارَى تَوْسِعَةً، وَبَيَانُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالرَّدِّ لِجِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، إمَّا مُطْلَقًا أَوْ إِذَا كَانَ فِيهِ غُرُورُ رَحْمَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي.

وَمِنْهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالتَّحَالُفِ، وَالْإِقَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ، وَالْإِبْرَاءُ وَالْقَرْضِ وَالشَّرِكَةِ وَالصُّلْحِ، وَالْحِجَرِ، وَالْوَكَالَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارِعَةِ، وَالْمُسَاقَاةِ، عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ لِلْحَاجَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، الْوَدِيعَةِ، لِلْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَنْتَفِعُ إلَّا بِمَا هُوَ مِلْكُهُ وَلَا يَسْتَوْفِي إِلَّا مَنْ عَلَيْهِ حَقُّهُ، وَلَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِكَالِهِ وَلَا يَتَعَاطَى أَمُورَهُ إِلَّا بِنَفْسِهِ

فَسَهُلَ الْأَمْرُ بِإِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، وَالْإِعَارَةِ وَالْقَرْضِ، وَبِالِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَكَالَةً وَإِيدَاعًا وَشَرِكَةً وَمُضَارَبَةً وَمُسَاقَاةً، وَبِالاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمَدْيُونِ حَوَالَةً، وَبِالتَّوْثِيقِ عَلَى الدَّيْنِ بِرِهَانٍ وَكَفِيلٍ، وَلَوْ بِالنَّفْسِ وَبِإِسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ صُلْحًا، أَوْ كُلَّهُ إِبْرَاءً، وَلِحَاجَةِ افْتِدَاءِ يَميينِهِ، جَوَّزْنَا الصُّلْحَ عَنْ إِنْكَارِ وَلِفَقْدِ مَا شُرِعَتْ الْإِجَارَةُ لَهُ

لَوْ جُعِلَتْ الْمَنَافِعُ أُجْرَةً عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، قُلْنَا: لَا يَجُوزُ وَقُلْنَا: الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْعَارِيَّةِ كَمَا عُلَمَ فِي إِجَارَةِ الْبَرَّازِيَّةِ، وَمِنْ التَّخْفِيفِ جَوَازُ الْعُقُودِ الْحَائِزَةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌ فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدَم تَعَاطِيهَا وَلُزُومُ اللَّازِمَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ بَيْعُ وَلَا غَيْرُهُ، وَوَقَفْنَا عَرْلَ الْوَكِيلِ عَلَى عِلْمِهِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُ، وَكَذَا عَرْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ وَظِيفَتِهِ.

وَمِنْهُ إِبَاحَةُ النَّظَرِ لِلطَّبِيبِ وَالشَّاهِدِ، وَعِنْدَ الْحِطْبَةِ وَلِلسَّيِّدِ.

وَمِنْهُ جَوَازُ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَا فِي اشْتِرَاطِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا يَتَحَمَّلُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فِي بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ، مِنْ نَظَرِ كُلِّ خَاطِبٍ؛ فَنَاسَبَ التَّيَسَّرُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَصِتُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَلَهُ الْحِيَارُ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ قُلْنَا: إنَّ الْأَمْرَ إيجَابُ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَمِنْ هُنَا وَسَّعَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَفَّوْزَهُ بِلَا وَلِيِّ وَمِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ، وَلَمْ يُفْسِدْهُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ، وَلَمْ يَخُصَّهُ بِلْفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّرْوِيجِ، بَلْ قَالَ: يَنْعَقِدُ بِمَا يُفِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ لِلْحَالِ، وَصَحَّحَهُ بِحُضُورِ ابْنَيْ الْعَاقِدَيْنِ

وَنَاعِسِينَ وَسُكَارَى يَذْكُرُونَهُ بَعْدَ الصَّحْوِ، وَبِعِبَارَةِ النِّسَاءِ وَجَوَّزَ شَهَادَتَهُنَّ فِيهِ، فَانْعَقَدَ بِحَصْرَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ دَفْعًا لِمَشَقَّةِ الزِّنَا وَمَا يَتُرَتُّبُ عَلَيْهِ.

وَمِنْ هُنَا قِيلَ عَجِبْتُ لِحَنْفِيِّ يَزْنِي.

وَمِنْهُ إِبَاحَهُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؛ فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ تَيْسِيرًا عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا لِكَثْرَتِهِنَّ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُشَقَّةِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْقَسْمِ وَغَيْرِهِ.

وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الطَّلَاقِ لِمَا فِي الْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عِنْدَ التَّنَافُرِ،

وَكَذَا مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْعِ وَالْإِفْتِدَاءِ وَالرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ الثَّلَاثِ، وَلَمْ يُشْرَعْ دَائِمًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ.

وَمِنْهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمُوْلَى بِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، وَكَذَا التَّخْيِيرُ فِي كَفَّارَةِ الْيُمِينِ لِتَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ لِنُدْرَةِ وُقُوعِهَا، وَمَشْرُوعِيَّةُ التَّخْيِيرِ فِي

نَذْرٍ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ لَا يُرَادُ كَوْنُهُ بَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَالْوَفَاءِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الْكِتَابَةِ لِيَتَخَلَّصَ الْعَبْدُ مِنْ دَوَامِ الرِّقِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ، وَلَمْ يُبطِلْهَا بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ تَوْسِعَةً.

وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَتَدَارَكَ الْإِنْسَانُ مَا فَرَطَ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصَحَّ لَهُ فِي الثَّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْوَرَثَةِ عَلَيْهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ، وَأَوْقَفْنَاهَا عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَتْ لِوَارِثِ وَأَبْقَيْنَا التَّرِكَةَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حُكَمًا حَتَّى تُقْضَى حَوَائِجُهُ مِنْهَا رَحْمَةً عَلَيْهِ، وَوَسَّعْنَا الْأَمْرَ فِي الْوَصِيَّةِ جَفَّرْزَنَاهَا بِالْمُعْدُومِ وَلَمْ نَبْطِلْهَا بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

، وَمِنْهُ إِسْقَاطُ الْإِثْمِ عَنْ الْمُخْتَهِدِينَ فِي الْحَطَأَ وَالتَّيْسِيرَ عَلَيْهِمْ بِالاِكْتَفَاءِ بِالظَّنِّ وَلَوْ كُلِّفُواَ الْأَخْذَ بِالْيَقِينِ لَشَقَّ وَعَسُرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ وَوَسَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ تَيْسِيرًا، فَصَحَّحَ تَوْلِيَةَ الْفَاسِقِ، وَقَالَ: إِنَّ فِسْقَهُ لَا يَعْزِلُهُ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ، لَمْ يُوجِبْ تَزْكِيَةَ الشَّهُودِ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاجِ وَلَمْ يُقْبَلْ الْجَرْحُ الْمُجَرَّدُ فِي الشَّاهِدِ.

وَوَسَّعَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَضَاءِ، وَالْوَقْفِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بَهِمَا، فَجُوَّزَ لِلْقَاضِي تَلْقِينُ الشَّاهِدِ وَجَوَّزَ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ شَيْئًا مِمَّا شَرَطَهُ الْإِمَامُ

وَصَحَّحَ الْوَقْفَ عَلَى اَلنَّفْسِ وَعَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ وَوَقْفَ الْمَشَاعَ وَلَاْ يَشْتَرِطْ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُتَوَلِّي وَلَا حُكْمَ

٢٠٢٠٣٣ فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة.

٢٠٢٠٣٤ الفائدة الأولى: المشاق على قسمين:

الْقَاضِي، وَجَوَّزَ اسْتِبْدَالَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بِلَا شَرْطٍ، وَجَوَّزَهُ مَعَ الشَّرْطِ تَرْغِيبًا فِي الْوَقْفِ وَتَيْسِيرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

فَقَدْ بَانَ بِهَذَا أَنَّ هَذِهِ الْقَاَعِدَةَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا غَالِبُ أَبْوَابِ الْفَقْهِ السَّبَبُ السَّابِعُ: ٱلنَّقْصُ؛ فَإِنَّهُ وَعْ مِنْ الْمَشَقَّةِ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفَ؛ فَمْنَ ذَلِكَ عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَفَوَّضَ أَمْرَ أَمْوَالْهِمَا إِلَى الْوَلِيِّ، وَتَرْبِيَتَهُ وَحَضَانَتَهُ إِلَى النِّسَاءِ رَحْمَةً عَلَيْهِ، وَلَمْ يُجْبِرْهُنَّ عَلَى الْحَضَانَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِنَ وَعَدَمُ تَكْلِيفِ النِّسَاء بِكَثيرٍ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ؛ كَاجْمَاعَةِ وَاجْمُعَةً وَاجْهُعَادِ وَاجْزُيَةٍ وَتَحَمُّلُ الْعَقْلِ عَلَى قَوْلٍ.

وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ، وَإِبَاحَةُ

لُبْسِ الْخَرِيرِ وَحُلِيِّ النَّهَبِ، وَعَدَمُ تَكْلِيفِ الْأَرِقَّاءِ بِكَثِيرٍ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْأَحْرَارِ؛ لِكَوْنِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَالْعِدَّةِ مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَحْكَامِ الْعَبِيدِ.

وَهَذُهِ فَوَائِدُ مُهِمَّةً نَخْتِمُ بِهَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: الْمَشَاقُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

مَشَقَّةُ لَا تَنْفَكُ عَنْهَا الْعِبَادَةُ عَالِبًا، كَمَشَقَّةِ الْبَرْدِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَمَشَقَّةِ الصَّوْمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَطُولِ النَّهَارِ، وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ الَّتِي لَا الْفَكَاكَ لِلْحَجِّ وَالْجُهَادِ عَنْهَا، وَمَشَقَّةِ أَلَمَ الْحَدِّ وَرَجْمِ الزُّنَاةِ، وَقَتْلِ الْجُنَاةِ وَقِتَالِ الْبُغَاةِ، فَلَا أَثُرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ. وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْجَنَابَةِ، فَالْمُرَادُ مِنْ الْخَوْفِ: الْخَوْفُ مِنْ الاِغْتِسَالِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ مِنْ حُصُولِ مَرْضِ. حُصُولِ مَرْضِ.

وَلِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَدَائِعِ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَنَّابَةِ؛ أَنْ لَا يَجِدَ مَكَانًا يَأْوِيهِ، وَلَا ثَوْبًا يَتَدَفَّأُ بِهِ، وَلَا مَاءً مُسَخَّنًا وَلَا حَمَّامًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُونُ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، كَمَّا فِي الْخَانِيَّةِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ الْخُوْفِ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

وَأَمَّا الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِبًا فَعَلَى مَرَاتِبَ:

الْأُولَى: مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ الْخُوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ

طَرِيقٌ إِلَّا مِنْ الْبَحْرِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّلَامَةِ لَمْ يَجِبْ.

الثَّانيَةُ: مَشَقَّةٌ خَفِيفَةٌ؛ كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ أَوْ أَدْنَى صُدَاعٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ سُوءِ مِزَاجٍ خَفِيفٍ فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصَالِجِ الْعِبَادَاتِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمُفْسَدَةِ الَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا.

وَمِنْ هُنَا رُدَّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ مَشَايِخِنَا: إِنَّ ٱلْمَرِيضَ إِذَا نَوَى ٱلصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ؛ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَى إِنْ كَانَ مَرَضًا لَا

الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع:

مَعَهُ الصَّوْمُ، وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ بِأَنَّ مَا لَا يَضُرُّ لَيْسَ بِمُرَخِّصٍ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَكَلَامُنَا فِي مَرِيضٍ رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرِ.

مُطْلَقُ الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ؛ إِنْ كَانَ بِالزَّوْجِ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ خَلْوَتِهِ بِهَا بِخِلَافِ مَرَضِهَا

الثَّالِثَةُ: مُتَوَسِّطَةُ بَيْنَ هَاتَيْنِ، كَمَرِيضٍ فِي رَمَضَانَ يَخَافُ مِنْ الصَّوْمِ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ بُطْءَ الْبُرْءِ فَيَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ، وَهَكَذَا فِي الْمَرَضِ الْمُبِيجِ لِلتَّيَمُّجِ، وَاعْتُبِرَ فِي الْحَجِّ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

الْمُنَاسِبَيْنِ لِلشَّخْصِ، حَتَّى قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ إِنْسَانٍ مَا يَصِتُّ مَعَهُ بَدَنُهُ.

وَقَالُواَ: لَا يَكْتَفِي بِالْعُقْبَةِ فِي الرَّاَحِلَةِ، بَلْ لَا بُدَّ فِي الْحَبِّ مِنْ شِقِّ مِحْمِلٍ أَوْ رَأْسِ زَامِلَةٍ وَمِنْ الْمُشْكِلِ التَّيَمُّمُ، فَإِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْمَرْضِ الْمُشِكِلِ التَّيَمُّمُ، فَإِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْمَرْضِ الْمُشِيرِةِ الْمُرْفِ مِنْ الْمُاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ ذَهَابًا أَوْ مَنْفَعَةً أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ، وَلَمْ يُبِيحُوهُ بِمُطْلَقِ الْمَرَضِ مَعَ أَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ دُونَ ذَلِكَ بِكثيرٍ، وَلَمْ يُوجِبُوا شِرَاءَ الْمَاءِ بِزِيَادَةٍ فَاحِشَةٍ عَلَى قِيمَتِهِ لَا الْيَسِيرَةِ

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَخْفِيفَاتُ الشَّرْعِ أَنْوَاعُ:

الْأُوَّلُ: تَخْفِيفُ إِسْقَاطٍ كَإِسْقَاطِ الْعَادَاتِ عِنْدَ وُجُودِ أَعْذَارِهَا

الثَّانِي: تَخْفِيفُ تَنْقِيصٍ: كَالْقَصْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْقُوْلِ بِأَنَّ الْإِثْمَامَ أَصْلُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْقَصْرُ أَصْلُ، وَالْإِثْمَامُ فُرِضَ بَعْدَهُ، فَلَا إلَّا في صُورَةٍ.

وَالثَّالِّثُ: تَخْفِيفُ إِبْدَالٍ كَإِبْدَالِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِالتَّيَمُّم، وَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ وَالْإِضْطِجَاعِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالْإِيمَاءِ، وَالصِّيَامِ

َ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَوْلِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَقَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيجِ بَعْدَ تَمَلُّكِ النِّصَابِ فِي الرَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَقْدِيمٍ؛ كَاجْمُعِ بِعَرَفَاتٍ وَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَقَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيجِ بَعْدَ تَمَلُّكِ النِّصَابِ فِي

َ الْأَوَّلِ، وَوُجُودِ الرَّأْسُ بِصِفَةِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ فِيَّ الثَّانِي. الْخَامِسُ: تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ كَاجْمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَتَأْخِيرِ رَمَضَانَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي حَقِّ مُشْتَغِلٍ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ

السَّادِسُ: تَخْفِيفُ تَرْخِيصٍ، كَصَلَاةِ الْمُسْتَجْمِرِ مَعَ بَقِيَّةِ النَّجْوِ، وَشُرْبِ الْخُمْرِ لِلْغُصَّةِ.

٢٠٢٠٣٧ الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه،

٢٠٢٠٣٨ أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق

٢٠٢٠٣٩ كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.

٠ ٢٠٢٠٤ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء

٢٠٢٠٤١ يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء

٢٠٢٠٤٢ القاعدة الخامسة: الضرريزال

السَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَغْيِيرٍ؛ كَتَغْيِيرِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِلْغَوْفِ

الْفَائِدَةُ التَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ، إِنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ، وَأَمَّا مَعَ النَّصِ بِخِلَافِهِ فَلَا، وَلِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّذُ رَحِمُهُمَا اللَّهُ بِحُرْمَةِ رَعْي حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعِهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ.

وَجَوَّزَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَعْيَهُ لِلْحَرَجِ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ.

و قال

فِي الْأَنْجَاسِ: إِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ بِتَعْلِيظِ نَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهَا رِكْسُ أَيْ: نَجَسُ.

وَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ، كَمَا فِي بَوْلِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمُّ (انْتَهَى).

وَفِي شَرْجِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي: مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ زَادَ فِي تَفْسِيرِ الْغَلِيظَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ، وَلَا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ كَمَا فِي الإخْتِيَارِ، وَفِي الْغَلِيظَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَلَا بَلْوَى فِي إِصَابَتِهِ كَمَا فِي الإِخْتِيَارِ أَيْضًا.

وَفِي الْمُحِيطِ وَهِيَ زِيَادَةً حَسَنَةً يَشْهَدُ لَمَا بَعْضُ فُرُوعِ الْبَابِ.

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ، وَلَا بَلْوَى فِي إِصَابَتِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعِبَارَتَيْنِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ فَيَقَعُ الاِتِّفَاقُ عَلَى عَرَّتُ اللَّهِ الْعَبَارَةِ وَهِيَ: أَنَّ مَا عَمَّتْ بَلِيَّتُهُ خَفَّتْ قَضِيَّتُهُ (انْتَهَى) الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ بِقُوْلِهِ:

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدَّهِ. وَنَظِيرُ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ فِي التَّعَاكُسِ قَوْلُهُمْ:

يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الإبْتِدَاءِ.

وقولهم:

يُغْتَفَرُ فِي الإبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ

وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُ فُرُوعِهِمَا.

الْقَاعِدَةُ الْحَامِسَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ

أَصْلُهَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ {لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ} أَخْرَجَهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا ِعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ الْخَاكِمُ فِي الْمُوطَّا ِعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ الْخَارِيِّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الْمُسْتَدُرَكِ وَالْبَيْهَيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.

٢٠٢٠٤٣ : الأولى: الضرورات تبيح المحظورات،

٢٠٢٠٤٤ الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

وَفَسَّرَهُ فِي الْمُغْرِبِ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً (انْتَهَى) .

وَذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمُهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُبْتَنَى عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.

ْ فَنْ ذَلِكَ؛ الرَّدُّ بِالْعَيْٰبِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحِيَارَاتِ، وَالْحَجْرُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَالْشُّفْعَةُ فَإِنَّهَا لِلشَّرِيكِ، لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ، وَلِلْجَارِ لِدَفْعِ ضَرَرِ جَارِ السَّوْءِ (بِجِيرَانِهَا تَعْلُو الدِّيَارُ وَتَرْخُصُ) .

ُوَالْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ، وَالْكَفَّارَاتُ وَضَمَانُ الْمُتْلَفَاتِ وَالْجَبْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِشَرْطِهِ؛ وَنَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ وَدَفْعُ الصَّائِلِ وَقِتَالُ الْمُشْرِكِينَ وَالْنُغَاةِ.

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ مِنْ كَتَابِ الْكَرَاهِيَةِ: بَاعَ أَغْصَانَ فِرْصَادٍ، وَالْمُشْتَرِي إِذَا ارْتَقَى لِقَطْعِهَا يَطَّلِـعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْجِيرَانِ؛ يُؤْمَنُ بِأَنْ يُخْبِرَهُمْ وَقْتَ الْاِرْتِقَاءِ؛ لِيَسْتَتِرُوا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا رُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ؛ لِيَمْنَعَهُ مِنْ الاِرْتِقَاءِ (انْتَهَى)

وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةً أَوْ مُتَدَاخِلَةً، وَنُتَعَلَّق بِهَا قَوَاعِدُ: الْأُولَى: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ،

وَمِنْ ثُمَّ جَازَ أَكُلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ، وَإِسَاعَةُ اللَّقْمَةِ بِالْخَمْرِ، وَالتَّلَقُظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ وَكَذَا إِثَلَافُ الْمَالِ، وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ الْأَدَاءِ مِنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَدَفْعُ الصَّائِلِ، وَلَوْ أَدَّى إِلَى قَتْلِهِ.

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا؛ قَالُوا: لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ نَبِيًّا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ مُهْجَةِ الْمُضْطَرِّ (انْتَهَى) .

وَّلَكِنْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَا يُفِيدُهُ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ لَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ قَتْلِ نَفْسِهِ أَخَفُّ مِنْ مَفْسَدَةِ قَتْلِ غَيْرِهِ.

وقالوا:

لُّو دُوْنَ بِلَا تَكْفِينٍ لَا يُنبَشُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ هَتْكِ حُرْمَتِهِ أَشَدُّ مِنْ عَدَمِ تَكْفِينِهِ الَّذِي قَامَ السَّتْرُ بِالتُّرَابِ مَقَامَهُ.

وَكَذَا قَالُوا: لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التَّرَابُ؛ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا يُخْرَجُ

الثَّانيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

وَلِذَا قَالَ فِي أَيْمَانِ الظَّهِيَرِيَّةِ: إِنَّ الْيَمَيِنَ الْكَاذِبَةَ لَا تُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا يُبَاحُ التَّعْرِيضُ، (انْتَهَى) .

يَعْنِي؛ لِانْدِفَاعِهَا بِالتَّعْرِيضِ،

وَمِنْ فُرُوعِهِ: الْمُضْطَرُّ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ إِلَّا قَدْرَ سَدِّ الرَّمَقِ وَالطَّعَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُؤْخَذُ

Shamela.org To

تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله] 7.7.20

> الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر ۲۰۲۰٤٦

> > ٢٠٢٠٤٧ الضرريزال

تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.

عَلَى سَبِيلِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبِيحَ لِلضَّرُورَةِ.

قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَيَنْتَفُعُ فِيهَا بِعَلْفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَسِلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لَا، وَمَا فَضَلَ رُدَّ إِلَى الْغَنيِمَةِ.

وَأَفْتُوا بِالْعَفْوِ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فِي الثِّيَابِ دُونَ الْأَوَانِي؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي الْأَوَانِي؛ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَخْمِيرِهَا.

وَفَرَّقَ كِثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ فِي الْبَعْرِ بَيْنَ آبَارِ الْفَلَوَاتِ؛ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَمَا رُءُوسٌ حَاجِزَةً وَالْإِبِلُ تَبْعَرُ حَوْلَمَا، وَبَيْنَ آبَارِ الْأَمْصَارِ؛ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، بِخِلَافِ الْكَثيرِ.

بَعْرِهِ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ آبَارِ الْفَلَوَاتِ وَالْأَمْصَارِ، وَبَيْنَ الصَّحِيجِ وَالْمُنْكَسِرِ، وَبَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ. وَيُعْفَى عَنْ ثِيَابِ الْمُتَوَضِّى إِذَا أَصَابَهَا مِنْ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، عَلَى رِوَايَةِ النَّجَاسَةِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ثَوْبَ غَيْرِهِ، لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، وَالْجَبِيرَةُ يَجِبُ أَنْ لَا تَسْتُرَ مِنْ الصَّحِيجِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالطَّبِيبُ إِنَّمَا يَنْظُرُ مِنْ الْعَوْرَةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.

وَفَرَّعَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَيْهَا؛ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ؛ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا (انْتَهَى)

وَلَمْ أَرَهُ لِمُشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

تَذْنِيبٌ: [مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ]

يْقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: مَا جَازَ لِعُذْرِ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

فَبَطَلَ التَّيَمُّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ؛ فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَطَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَرْدِ بَطَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِبَرْدِ بَطَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِبَرْدِ بَطَلَ

وَ يُنْبَغِي أَنْ تُخَرَّجَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ؛ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ مَرِيضًا فَصَحَّ بَعْدَ الْإِشْهَادِ، أَوْ مُسَافِرًا فَقَدِمَ أَنْ يَبْطُلَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْقَوْلِ بِأِنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَوْتِ الْأَصِيلِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ سَفَرِهِ

الثَّالِثَةُ: الضَّرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرَرِ

وَهِيَ مُقَيِّدَةً لِقَوْلِهِمْ: الضَّرَرُ يُزَالُ،

وَمِنْ فُرُوعِهَا عَدَمُ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ عَلَى الشَّرِيكِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمُرِيدِهَا أَنْفَقْ وَاحْبِسْ الْعَيْنَ إِلَى اسْتِيفَاءِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوْ مَا أَنْفَقْتَهُ، فَالْأَوَّلُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي،

وَالثَّانِي إِنَّ كَانَ بَإِذْنِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ: أَنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ، وَلَا يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ أَوْ أَمْتِهِ تَضَرُّرًا، وَلَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ مُضْطَرٍّ آخَرَ وَلَا شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ.

تَنْبِيهُ: يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُ، لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ.

وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِقَوْلِهِمْ: الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرةً:

٢٠٢٠٤٩ تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف]

مِنْهَا: جَوَازُ الرَّمْيِ إِلَى كُفَّارِ تَتَرَّسُوا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمِنْهَا: وُجُوبُ نَقْضِ حَائِطٍ مَمْلُوكٍ مَالَ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ عَلَى مَالِكِهَا؛ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ،

وَمِنْهَا: جَوَازُ الْحَبْرِ عَلَى الْبَالِخِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثٍ: الْمُفْتِي ٱلْمَاجِنِ، وَالطَّبِيبِ الْجَاهِلِ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ؛ دَفْعًا للضَّ، الْوَاهِ

وَمِنْهَا: ۚ جَوَازُهُ عَلَى السَّفِيهِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ.

وَمَنْهَا: بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونَ الْمَحْبُوسِ عِنْدَهُمَا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

وَمِنْهَا: التَّسْعِيرُ عِنْدَ تَعَدِّي أَرْبَابِ الطَّعَامِ فِي بَيْعِهِ بِغَبْنِ فَاحِشٍ.

وَمِنْهَا: بَيْعُ طَعَامِ الْمُحْتَكَرِ جَبْرًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ الْبَيْعِ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ

وَمِنْهَا: مَنْعُ اتِّخَاذِ حَانُوتٍ لِلطَّبْخِ بَيْنَ الْبَرَّازِينَ، وَكَذَا كُلُّ ضَرَرٍ عَامٍّ، كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ.

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ مِنْ الدَّعْوَى.

تَنْبِيهُ آخَرُ: [الضَّرَرُالْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ]

تَقْيِيدُ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا بِمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْ الْآخَرِ؛ فَإِنَّ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخَفِ، فَمِنْ ذَلِكَ الْإِجْبَارُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالنَّفَقَاتِ الْوَاحِنَاتِ.

وَمِنْهَا: حَبْسُ الْأَبِ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهِ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ سَاجَةً، أَيْ خَشَبَةً، وَأَدْخَلَهَا فِي بَبَائِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يَمْلِكُهَا صَاحِبُهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِه لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْمَالِك عَنْهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ؛ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَكْثَرَ قَلَعَهَا وَرُدَّتْ، وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهَا

وَمِنْهَا: لَوْ ابْتَلَعَتْ دَجَاجَةٌ لُوْلُؤَةً؛ يُنظَرُ إِلَى أَكْثَرِهِمَا قِيمَةً فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ قِيمَةَ الْأَقَلِّ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدْخَلَ فَصِيلَ غَيْرِهِ فِي دَارِهِ فَكَبِرَ فِيَهَا، َولَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ إِلَّا بِهَدْمَ الْجِدَارِ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَقَرُ رَأْسَهُ فِي قِدْرٍ مِنْ النَّحَاسِ فَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ، هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.

٠٠٢٠٥٠ الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]

وَفَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ؛ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ مَعَهَا فَهُوَ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ كُسِرَتْ الْقِدْرُ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْص.

> أَوْ مَأْكُولَةً فَفِي ذَبْحِهَا وَجْهَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا فَإِنْ فَرَّطَ صَاحِبُ الْقِدْرِ كُسِرْت، وَلَا أَرْشَ، وَإِلَّا فَلَهُ الْأَرْشُ. وَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْبَقَرَةِ مَا لَوْ سَقَطَ دِينَارُهُ فِي مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بِكَسْرِهَا

Shamela.org 7V

وَمِنْهَا: جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إِذَا سَقَطَ مَتَاعُهُ فِيهِ وَخَافَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ مِنْهُ أَخْفَاهُ

وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ بِجِنْسِ دَيْنِهِ،

وَمَنْهَا: جَوَازُ شَقِّ بَطْنَ الْمَيِّنَةِ؛ لَإِخْرَاجِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ تُرْجَى حَيَاتُهُ.

وَقَدْ أَمَرَ بِهِ أَبُو حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَاشَ الْوَلَدُ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

قَالُوا: بِخِلْاَفِ مَا إَذَا ابْتَلَعَ لُوْلُوَةً فَمَاتَ فَإِنَّهُ لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْآدَمِيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ.

وَسَوَّى الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الشَّقِّ.

وَفِي تَهْذِيبِ الْقَلَانِسِيِّ مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقِيمَةُ الدُّرَّةِ فِي تَرِكَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَا يَجِبُ شَيْءُ (انْتَهَى) .

وَمِنْهَا طَلَبُ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ الْقِسْمَةَ، وَشَرِيكُهُ يَتَضَرَّرُ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يُجَابُ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ فِي عَدَمِ الْقِسْمَةِ أَعْظَمُ

الرَّابِعَةُ: [إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

نَشَأَتْ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ، وَهِيَ مَا:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا".

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ، وَهُمَا مُتَسَاوِيتَانِ يَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لَا تَجُوزُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ.

مِثَالُهُ: رَجُلٌ عَلَيْهِ جُرْحٌ لَوْ سَجَدَ سَالَ جُرْحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسِلْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لِأَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ أَهْوَنُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ تَرْكَ الشُّجُودِ جَائِزٌ حَالَةَ الإِخْتِيَارِ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ.

وَكَذَا شَيْخُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَائِمًا وَيَقْدِرُ عَلَيْهَا قَاعِدًا، يُصَلِّي قَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ حَالَةَ الإِخْتِيَارِ فِي النَّفْلِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ بِحَالٍ، وَلَوْ صَلَّى فِي الْفَصْلَيْنِ قَائِمًا مَعَ الْحَدَثِ، وَتَرَكَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَجُزْ

وَلُوْ كَانَ مَعَهُ تُوْبَانِ نَجَاسَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

# ٢٠٢٠٥١ الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، يَتَخَيَّرُ مَا لَمْ يَبْلُغُ أَحَدُهُمَا قَدْرَ رُبُعِ الثَّوْبِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَنْعِ

وَلَوْ كَانَ دَمُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ الرُّبُعِ، وَدَمُ الْآخَرِ أَقَلَّ يُصَلِّي فِي أَقَلِّهِمَا دَمًا، وَلَا يَجُوزُ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ لِلرُّبُعِ حُكْمَ الْكُلِّ، وَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ الرَّبُعِ أَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ لَكِنْ لَا يَبْلُغُ تَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، وَفِي الْآخَرِ قَدْرُ الرَّبُعِ، صَلَّى فِي أَيِّهِمَا شَاءَ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُكْمِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّي فِي أَقَلِّهِمَا نَجَاسَةً.

وَلَوْ كَانَ رُبُعُ أَحَدِهِمَا طَاهِرًا، وَالْآخَرِ أَقَلَّ مِنْ الرُّبُعِ يُصَلِّي فِي الَّذِي رُبُعُهُ طَاهِرً، وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَكْسِ. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَوْ صَلَّتْ قَائِمَةً يَنْكَشِفُ مِنْ عَوْرَتِهَا مَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ صَلَّتْ قَاعِدَةً لَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا شَيْءً، فَإِنَّهَا تُصَلِّي قَاعِدَةً، لِمَا ذَكُوْنَا أَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ أَهْوَنُ.

وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ يُغَطِّي جَسَدَهَا، وَرُبُعَ رَأْسِهَا وَتَرَكَتْ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ كَانَ يُغَطِّي أَقَلَّ مِنْ الرَّبُعِ لَا يَضُرُّهَا تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ لِلرَّبُعِ حُكْمَ الْكُلِّ، وَمَا دُونَهُ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ تَقْلِيلًا لِلاِنْكِشَافِ (انْتَهَى)

وَمَنْ هَذِا الْقَبِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَلَاصَةِ؛ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِلْجَمَاعَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ، وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَائِمًا، يَخْرُجُ إِلَيْهَا وَيُصَلِّي قَاعِدًا

وَنَقَلَ عَنْ شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي تَصْحِيحًا آخَرَ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَائِمًا، وَهُوَ الْأَظْهَرُ

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ؛ لَوْ أَضْطُرَّ، وَعِنْدَهُ مَيْتَةً، وَمَالُ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ.

وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ لَا يُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ، وَعَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ الْغَصْبُ أَوْلَى مِنْ الْمَيْتَةِ.

وَبِهِ أَخَذَ الطَّحْطَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَخَيْرُهُ الْكُرْخِيُّ، كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ وَلَوْ اَضْطُرَّ الْمُحْرِمُ، وَعِنْدُهُ مَيْتَةُ وَصَيْدُ أَكُلَهَا دُونَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ: لَوْ كَانَ الصَّيْدُ مَذْبُوحًا فَالصَّيْدُ أَوْلَى وِفَاقًا.

وَلَوْ أُضْطُرَّ، وَعِنْدَهُ صَيْدٌ وَمَالُ الْغَيْرِ فَالصَّيْدُ أَوْلَى، وَكَذَا الصَّيْدُ أَوْلَى مِنْ لَحْمِ الْإِنْسَانِ.

وَعَنْ مُحَمَّد؛ الصَّيْدُ أَوْلَى مِنْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِكْرَاهِ: لَوْ قَالَ لَهُ لَتُلْقِيَنَّ نَفْسَك فِي النَّارِ أَوْ مِنْ الْجِبَلِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ؛ وَكَانَ الْإِلْقَاءُ بِحَيْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُ، وَلَكِنْ فِيهِ نَوْءُ خِفَّةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ؟ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ ابْتَلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَيَخْتَارُ مَا هُوَ الْأَهْوَنُ فِي زَعْمِهِ.

وَعِنْدَهُمَا يَصْبِرُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْفِعْلِ سَعْيُّ فِي إِهْلَاكِ نَفْسِهِ فَيَصْبِرُ تَحَامِيًا عَنْهُ.

وَأَصْلُهُ أَنَّ الْحَرِيقَ إِذَا وَقَعَ فِي سَفِينَةٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ فِيهَا يَحْتَرِقُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ يَغْرَقُ؛ فَعِنْدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ.

وَعِنْدَهُمَا يَصْبِرُ، ثُمَّ إِذَا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي النَّارِ فَاحْتَرَقَ فَعَلَى الْمُكْرِهِ الْقِصَاصُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ: لَتُلْقِيَنَّ نَفْسَك مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ بِالسَّيْفِ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فَمَاتَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ (انْتَهَى) .

السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة،

الْخَامِسَةُ: وَنَظِيرُ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ قَاعِدَةً خَامِسَةً؛ وَهِيَ:

"دَرْءُ الْمُفَاسِدِ أُوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمُصَالِجِ.

ْفَإِذَا تَعَارَضَتَ مَفْسَدَةً وَمُصْلَحَةً قُدِّمَ دَفْعُ الْمُفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمُأْمُورَاتِ، وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {إِذَا أَمْرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ} ، وَرَوَى فِي الْكَشْفِ حَدِيثًا {لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللّهُ عَنْهُ

مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ} وَمِنْ ثُمَّ جَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، وَلَمْ يُسَامَحْ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِيَّاتِ. خُصُوصًا الْكَبَائِرَ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْبَرَّازِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً تَرَكَ الاِسْتِنْجَاءَ، وَلَوْ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ رَاجِحُ عَلَى الْأَمْرِ حَتَّى اسْتَوْعَبَ النَّهِيُ الْأَزْمَانَ، وَلَمْ يَقْتَضِ الْأَمْرُ التَّكْرَارَ (انْتَكَ)

وَالْمَرْأَةُ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَلَمْ تَجِدْ سُتْرَةً مِنْ الرِّجَالِ تُؤَخِّرُهُ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا يُؤَخِّرُهُ وَيَغْتَسِلُ.

وَفِي الْاسْتِنْجَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً يَتْرُكُهُ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ أَقْوَى، وَالْمَرْأَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَالرَّجُلِ بَيْنَ الرِّجَالِ، كَذَا فِي شَرْحِ النَّقَايَةِ

وَمِنْ فُرُوعِ ذَاكَ:

الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مَسْنُونَةً، وَتُكُرَهُ لِلصَّائِمِ وَتَخْلِيلُ الشَّعْرِ سُنَّةً فِي الطَّهَارَةِ، وَيُكْرَهُ لِلمُحْرِم، وَقَدْ تُرَاعَى الْمَصْلَحَةُ لِغَلَبَتِهَا عَلَى الْمُفْسَدَةِ، فَيْنَ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مَعَ اخْتِلَالِ شَرْط مِنْ شُرُوطِهَا مِنْ الطَّهَارَةِ أَوْ السَّتْرِ أَوْ الاِسْتِقْبَالِ، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَفْسَدَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُفْسَدَة بَاللَّهُ مَعَ اخْتِلَالِ شَرْط مِنْ شُرُوطِهَا مِنْ الطَّهَارَةِ أَوْ السَّتْرِ أَوْ الاِسْتِقْبَالِ، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَفْسَدَةً لِمَا فَيهِ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَمُتَى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ تَقْدِيمًا لَمِصْلَحَة الصَّلَاةُ بِدُونِهِ تَقْدِيمًا لَمِصْلَحَة الصَّلَاة مُنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ تَقْدِيمًا لَمُصَلَحَة الصَّلَاة عَلَى أَكُلِ الْأَحْوَالِ وَمَتَى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ تَقْدِيمًا لَمِصْلَحَة الصَّلَاة مُن لَا يُنَاجَى إِلَّا عَلَى أَكْلِ الْأَحْوَالِ وَمَتَى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاة بِدُونِهِ تَقْدِيمًا لَمُ الصَّالَةِ فَي أَنْ لَا يُنَاجَى إِلَيْ عَلَى أَكُلِ الْأَحْوَالِ وَمَتَى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاة في إِلَا عَلَى أَكُلِ الْأَحْوَالِ وَمَتَى تَعَدَّرَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاة أَوْبِهِ بَقُدِيمًا لَمُ عَلَى الْكَافِيمِ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا يَنْ لَكُونِهِ تَقْدِيمًا لَمُعْلَقِ الْمَعْمِلَةِ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ فَلِكَ عَلَى الْمُعْمَلِ اللْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالَاقُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَلْمَةُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالَقُولَ الْمَالِقُولُ الْمَالَاقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُعْلَقِ الْمَالَولُونَ الْمَالَاقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُعْلِقُولُ

الصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْمُفْسَدَةِ. وَمِنْهُ الْكَذِبُ مَفْسَدَةً مُحَرَّمَةً، وَهُوَ مَتَى تَضَمَّنَ جَلْبَ مَصْلَحَةٍ تُرَدُّ، وَعَلَيْهِ جَازَ كَالْكَذِبِ لِلْإِصْلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ، وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِإِصْلَاجِهَا، وَهَذَا النَّوْءُ رَاجِعٌ إِلَى ارْتِكَابِ أَخَفِّ الْمُفْسَدَتَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ.

السَّادِسَةُ: الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً،

ُ وَلِهَذَا: جُوِّزَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَكَذَا قُلْنَا لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَيْتٍ بِمَنَافِعِ بَيْتٍ لِاتِّحَادِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا حَاجَةَ بِخِلَافِ مَا إِذَا اخْتَلَفَ، وَمِنْهَا: ضَمَانُ الدَّرَكِ جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: جَوَازُ السَّلَمِ عَلَى خِلَافِ الْقَيَاسِ؛ لِكُوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ، وَمِنْهَا جَوَازُ

٢٠٢٠٥٣ القاعدة السادسة: العادة محكمة

٢٠٢٠٥٤ فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري،

الإسْتِصْنَاعِ لِلْحَاجَةِ، وَدُخُولُ الْمَمَّامِ مَعَ جَهَالَةِ مُكْثِهِ فِيهَا وَمَا يَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَائِهَا، وَشَرْبَةُ السَّقَاءِ، وَمِنْهَا الْإِفْتَاءُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَفَاءِ حِينَ كَثُرُ اللَّاسَةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّونَهُ الرَّهْنَ الْمُعَادَ، وَهَكَذَا سَمَّاهُ بِهِ فِي الْمُلْتَقَطِ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي الدَّيْنُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى وَهَكَذَا سَمَّاهُ بِهِ فِي الْمُلْتَقَطِ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي الْمُنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ. شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ وَالْبُغْيَةِ: يَجُوزُ لِلْمُحْتَاجِ الإسْتِقْرَاضُ بِالرَّبِجِ (انْتَهَى)

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ

وَأَصَٰلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنً } قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَا، وَلا بِسَنَد ضَعِيف بَعْدَ طُولِ الْبَحْثِ، وَكَثْرَةِ الْكَشْفِ وَالسُّؤَالِ، وَإِثَمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ حَتَّى جَعَلُوا ذَلِكَ أَصْلًا، فَقَالُوا فِي الْأُصُولِ فِي بَابِ مَا تُتْرَكُ بِهِ الْخَقِيقَةُ: تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَالْعَادَةِ.

كَذَا ذَكَرَ فَقْرُ الْإِسْلَامِ.

فَاخْتُلِفَ فِي عَطَّفِ الْعَادَةِ عَلَى الاِسْتِعْمَالِ فَقِيلَ: هُمَا مُتَرَادِفَانِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنْ الاِسْتِعْمَالِ نَقْلُ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ إِلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ عُرْفًا، وَتَمَامُهُ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ. مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ شَرْعًا، وَغَلَبَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَمِنْ الْعَادَةِ نَقْلُهُ إِلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ عُرْفًا، وَتَمَامُهُ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ. وَذَكَرَ الْهِنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْمُغْنِي: الْعَادَةُ عِبَارَةً عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النَّفُوسِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Shamela.org V.

```
وَهِيَ أَنْوَاءٌ ثَلَاثَةٌ:
```

الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ، كُوَضْعِ الْقَدَم،

وَالْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ: كَاصْطِلَاجِ كُلِّ طَائِفَةٍ خَصُوصَةٍ، كَالرَّفْعِ لِلنُّحَاةِ، وَالْفَرْقِ وَاجْمْعِ وَالنَّقْضِ لِلنُّظَّارِ.

وَالْعُرْفِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، تُرِكَتْ مَعَانِيهَا اللُّغُوِيَّةُ بِمَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ (انْتَهَى) .

فَمَا فُرِّعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: حَدُّ الْمَاءِ الْجَارِي، الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا،

وَمِنْهَا وُقُوعُ الْبَعْرِ الْكَثِيرِ فِي الْبِئْرِ، الْأَصَةُ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ.

وَمِنْهَا حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُلْحَقِ بِالْجَارِي، الْأَصَحُ تَفْوِيضُهُ إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ لَا التَّقْدِيرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُشْرِ وَنَحْوِهِ،

وَمِنْهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، قَالُوا: لَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُرَدُّ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا.

وَمِنْ ذَلِكَ الْعَمَلُ الْمُفْسِدُ لِلصَّلَاةِ مُفَوَّضُ إِلَى

٥ ٢٠٢٠٥ المبحث الأول: بماذا نثبت العادة؟

٢٠٢٠٥٦ المبحث الأول: بماذا نثبت العادة؟

٢٠٢٠٥٧ الأول: العادة في باب الحيض

الْعُرْفِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ رَآهُ يَظُنُّ أَنَّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ،

وَمِنْهَا: تَنَاوُلُ الثِّمَارِ السَّاقطَة

وَفِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ وَفِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ فِي كَوْنِهِ كَيْلِيًّا أَوْ وَرْنِيًّا.

وَأَمَّا الْمُنْصُوصُ عَلَى كَيْلِهِ

أَوْ وَزْنِهِ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْغَرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوَّاهُ فِي فَتْحِ الْقَديرِ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلرِّبَا، وَإِنَّمَا الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ،

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ: وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ يَقُولُ الشَّرَّةُ إِلَى مَوْضِع نَبَاتِ الشَّعْرِ مِنْ الْعَانَةِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ؛ لِتَعَامُلِ الْعُمَّالِ فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْعَانَةِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ؛ لِتَعَامُلِ الْعُمَّالِ فِي الْإِيْدَاءِ عَنْ ذَلِكَ الْمُوْضِعِ عِنْدَ الاِتِّزَارِ،

وَفِي النَّرْعِ عِنْدَ الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ نَوْعُ حَرَجٍ.

وَهَذَا ضَعِيفٌ وَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ التَّعَامُلَ بِخِلَافِ النَّصِ لَا يُعْتَبُرُ (انْتَهَى بِلَفْظِهِ) وَفِي صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا يُكْرَهُ لَمِنْ لَهُ عَادَةً، وَكَذَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ قَبْلَهُ، وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِهِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي مِمَّنْ لَهُ عَادَةً بِالْإِهْدَاءِ لَهُ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا رَدَّ الزَّائِدَ،

وَالْأَكْلُ مِنْ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ لَهُ ضِيَافَةً بِلَا صَرِيحِ الْإِذْنِ.

وَمِنْهَا أَلْفَاظُ الْوَاقِفِينَ تَبْتَنِي عَلَى عُرْفِهِمْ كَمَا فِي وَقْفِ فَتْحِ الْقَدِيرِ،

وَكَذَا لَفْظُ النَّاذِرِ وَالْمُوصِي وَالْحَالِفِ، وَكَذَا الْأَقَارِيرُ تَبْتَنَى عَلَيْهِ

إلَّا فيمًا نَذْكُرُهُ

وَسَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ.

وَنْتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَبَاحِثُ الْعَادَةُ؟ الْمَبَحَثُ الْعَادَةُ؟

وَفِي ذَلِكَ فُرُوعً:

الْأُوَّلُ: الْعَادَةُ فِي بَابِ الْحَيْضِ

ٱخْتُلِفَ فِيهَا فَعِنْدٌ أَبِيَ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد رَحِمُهُمَا اللَّهُ لَا نَثْبُتُ إِلَّا بِمَرَّتَيْنِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُ اللَّهُ نَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، قَالُوا: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهَلْ الْخِلَافُ فِي الْأَصْلَيَّةِ أَوْ فِي الْجَعْلِيَّةِ أَوْ فيهِمَا؟ مُسْتَوْفًى فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا

الثَّانِي: تَعْلِيمُ الْكَلْبِ الصَّائِدِ يَتْرُكُ أَكْلَهُ لِلصَّيْدِ بِأَنْ يَصِيرَ التَّرْكُ عَادَةً، وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

٢٠٢٠٥٨ المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

٢٠٢٠٥٩ المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

الثَّالِثُ: لَمْ أَرَ بِمَاذَا نَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالْإِهْدَاءِ لِلْقَاضِي الْمُقْتَضِيَةُ لِلْقَبُولِ؟

الْمُبْحَثُ الثَّانِي: إِنَّمَا تُعْتَبُرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ: لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ

وَكَانَا فِي بَلَدٍ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّقُودُ مَعَ الإِخْتِلَافِ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرَّوَاجِ انْصَرَفَ الْبَيْعُ إِلَى الْأَغْلَبِ.

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إِلَيْهِ

وَمِنْهَا لَوْ بَاعَ التَّاجِرُ فِي الشُّوقِ شَيْئًا بِثَمَٰنٍ، وَلَمْ يُصَرِّحًا بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ، وَكَانَ الْمُتَعَارَفُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ كُلَّ جُمُعَةٍ قَدْرًا مَعْلُومًا انْصَرَفَ إِلَيْه بِلَا بَيَانٍ.

قَالُوا: لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ.

وَلَكِنْ إِذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِيَ تَوْلِيَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ التَّقْسِيطَ لِلْمُشْتَرِي هَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ؟ فَيْنُهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَاجَّةً بِلَا بَيَانِ لِكَوْنِهِ حَالًا بِالْعَقْدِ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي التَّوْلِيَةِ.

وَمِنْهَا فِي انْسَيْعَجَارِ الْكَاتِبِ، قَالُوا الْحِبْرُ عَلَيْهِ وَالْأَقَلَامُ، وَالْحَيَّاطُ قَالُوا: الْخَيْطُ وَالْإِبْرَةُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكُحْلُ عَلَى الْكَحَّالِ لِلْعُرْفِ

وَمِنْ آهَذَا الْقَبِيلِ طَعَامُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِخِلَافِ عَلْفِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَسَدَتْ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّة بِخِلَافِ اسْتَنْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكِسُوتِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لِلْعُرْفِ، وَتَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ عَلْفَ الدَّابَّةِ عَلَى مَالِكِهَا دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ إذْ الْمُسْتَأْجِرُ لَوْ تَرَكَهَا بِلَا عَلْفٍ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ

وَمِنْهَا مَا فِي وَقْفِ الْقُنْيَةِ: بَعَثَ شَمْعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى مَسْجِدٌ فَاحْتَرَقَ، وَبَقِيَ مِنْهُ ثُلْتُهُ أَوْ دُونَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الدَّافِعِ، وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ (انْتَهَى)

وَمِنْهَا الْبَطَالَةُ فِي الْمَدَارِسِ، كَأَيَّامِ الْأَعْيَادِ وَيَوْمِ عَاشُوراءَ، وَشَهْرِ رَمَضَانَ فِي دَرْسِ الْفَقْهِ لَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً فِي كَلَامِهِمْ. وَالْمُشْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَإِنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً لَمْ يَشْقُطْ مِنْ الْمَعْلُومِ شَيْءً، وَإِلّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِبَطَالَةِ الْقَاضِي، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ الْقَاضِي مَا رُبِّبَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ بَطَالَتِهِ، فَقَالَ فِي الْمُحِيطِ: إِنَّهُ يَأْخُذُ فِي يَوْمِ الْبَطَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَرِيحُ لِلْيَوْمِ الثَّانِي.

Shamela.org VY

وَقِيلَ: لَا يَأْخُذُ (انْتَهَى) .

وَفِي الْمُنْيَةِ: الْقَاضِي يَسْتَحِقُّ الْكِفَايَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ الْبَطَالَةِ فِي الْأَصِحِّ، وَاخْتَارَهُ فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ، وَقَالَ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْمَدَارِسِ؛ لِأَنَّ يَوْمَ

٢٠٢٠٦١ فصل في تعارض العرف مع الشرع:

الْبَطَالَة للاسْتَرَاحَة، وَفِي

الْحَقِيقَةُ يَكُونُ لِلْمُطَالَعَةَ وَالتَّحْرِيرِ عِنْدَ ذِي الْهِمَّةِ، وَلَكِنْ تَعَارَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَمَانِنَا بَطَالَةً طَوِيلَةً أَدَّتْ إِلَى أَنْ صَارَ الْغَالِبُ الْبَطَالَةَ، وَأَيَّامُ التَّدْرِيسِ قَلِيلَةً، وَبَعْضُ الْمُدَرِّسِينَ يَتَقَدَّمُ فِي أَخْذِ الْمَعْلُومِ عَلَى غَيْرِهِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْمُدَرِّسَ مِنْ الشَّعَائِرِ مُسْتَدِلًّا بِمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ مَعَ أَنَّ مَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُدَرِّسِ لِلْمَدْرَسَةِ لَا فِي كُلِّ مُدَرِّسٍ، فَفَرَجَ مُدَرِّسُ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ فِي مِصْرَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَدْرَسَةَ نَتَعَطَّلُ إِذَا غَابَ الْمُدَرِّسُ بِحَيْثُ نَتَعَطَّلُ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَطَّلُ؛ لِغَيْبَةِ الْمُدَرِّسِ.

نَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ الْإِمَامَ لِلْمَسْجِدِ يُسَائِحُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أُسْبُوعًا لِلاِسْتِرَاحَةِ أَوْ لِزِيَارَةِ أَهْلِهِ.

وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ: يَتْرُكُ الْإِمَامَةَ لِزِيَارَةِ أَقْرِبَائِهِ فِي الرَّسَاتِيقِ أُسْبُوعًا، أَوْ نَحْوَهُ أَوْ لِمُصِيبَتِهِ أَوْ لِاسْتِرَاحَتِهِ لَا بَأْسَ بِهِ

، وَمِثْلُهُ عَفْوٌ فِي الْعَادَةِ وَالشَّرْعِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهَا الْمَدَارِسُ الْمُوقُوفَةُ عَلَى دَرْسُ الْحَدِيثِ، وَلَا يُعْلَمُ مُرَادُ الْوَاقِفِ فِيهَا هَلْ يُدَرَّسُ فِيهَا عِلْمُ الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ مَعْرِفَةُ الْمُصْطَلَحِ كَمُخْتَصَرِ ابْنِ الصَّلَاحِ؟ أَوْ يُقْرَأُ مَتْنُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَنَحْوِهِمَا، وَيَتَكَلَّمُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ فِقْهٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ أَوْ لُغَةٍ أَوْ مُشْكِلٍ أَوْ اخْتِلَافِ كُمَا هُوَ عُرْفُ النَّاسِ الْآنَ؟

آمار على السُّيُوطِيِّ: وَهُو شَرْطُ الْمَدْرَسَةِ الشَّيْخُونِيَّةِ كَمَا رَأَيْته فِي شَرْطِ وَاقِفِهَا. قَالَ: وَقَدْ سَأَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ بَنُ جَرِ شَيْخَهُ الْحَافِظَ أَبَا الْفَضْلِ الْعَراقِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ اتَّبَاعُ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ فَإِنَّ الْفَافِنَ فِي شُرُوطٍ، وَكَذَلِكَ اصْطِلَاحُ كُلِّ بَلَدٍ، فَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يُلْقُونَ دُرُوسَ الْحَدِيثِ بِالسَّمَاعِ، وَيَتَكَلَّمُ الْمُدرِسُ فِي بَعْضِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ مَا يُقْرَأُ فِيهَا مِنْ الْحَدِيشِ. الْأَوْقَاتِ، بِخِلَافِ الْمُصْرِيِّينَ، فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ مَا يُقْرَأُ فِيهَا مِنْ الْحَدِيشِ.

فَصْلُ فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الشَّرْعِ:

فَإِذَا تَعَارَضَا قُدِّمَ عُرْفُ الإَسْتِعْمَالِ خُصُوصًا فِي الْأَيْمَانِ، فَإِذَا حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْبِسَاطِ أَوْ لَا يَسْتَضِيءُ بِالسِّرَاجِ لَمْ يَحْنَتْ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا بِالْإِسْتِضَاءَةِ.

بِالشَّمْسِ، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِرَاشًا وَبِسَاطًا وَسَمَّى الشَّمْسَ سِرَاجًا.

٢٠٢٠٦٢ فصل في تعارض العرف مع اللغة

٢٠٢٠٦٣ الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية

وَلُوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خَمًّا لَمْ يَحْنَتْ بِأَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ، وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى خَمًّا فِي الْقُرْآنِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ كَافِرًا لَمْ يَحْنَتْ، وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى دَابَّةً، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ تَحْتَ سَقْفٍ فَجْلَسَ تَحْتَ السَّمَاءِ، لَمْ يَحْنَتْ، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى سَقْفًا إِلَّا فِي مَسَائِلَ فَيُقَدَّمُ الشَّرْعُ عَلَى الْعُرْفِ: الْأُولَى: لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي لَمْ يَحْنَثْ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي

الثَّانِيَّةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ لَمْ يَحْنَتْ بِمُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ، وَإِنَّمَا يَحْنَتُ بِصَوْمِ سَاعَة بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِنِيَّتِهِ مِنْ أَهْلِهِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةَ حَنِثَ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ النِّكَاحُ الشَّائِعُ شَرْعًا لَا بِالْوَطْءِ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ، بِخِلَافِ لَا يَنْكِحُ زَوْجَتَهُ

الرَّابِعَةُ: ۚ لَوْ قَالَ: لَمَا إِنْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَعَلِمَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَة يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لِكُوْنِ الشَّارِعِ اسْتَعْمَلَ الرَّوْيَة فِيهِ بِمَعْنَى الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ} فَلَوْ كَانَ الشَّرْعُ يَقْتَضِي الْخُصُوصَ، وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ اعْتَبَرْنَا خُصُوصَ

قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِإَقَارِبِهِ لَا يَدْخُلُ الْوَارِثُ اعْتِبَارًا لِخُصُوصِ الشَّرْعِ وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ، وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.

وَهُنَا فَرْعَانِ مُخَرَّجَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ صَرِيحًا:

أَحَدُهُمَا: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خَمَّا لَمْ يَحْنَتْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ.

الثَّانِي: حَلَفَ لَا يَطَأُ لَمْ يَحْنَتْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً تَغَيَّرَ بِغَيْرِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي

فَصْلُ فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ اللَّغَةِ:

صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ لَا عَلَى الْحَقَائِقِ اللَّغُوِيَّةِ

مِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ حَنِثَ بِمَا يَعْتَادُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ:

فَفِي الْقَاهِرَةِ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِخُبْزِ الْبُرِّ،

وَفِي طَبَرِسْتَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى خُبْزِ الْأُرْزِ،

وَفِي زَبِيدَ إِلَى خُبْزِ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ، وَلَوْ أَكُلَ

الْحَالِفُ خِلَافَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْخُبْزِ لَمْ يَحْنَتْ وَلَا يَحْنَتُ بِأَكُلِ الْقَطَائِفِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل:

٢٠٢٠٦٥ المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟

وَمِنْهَا: الشِّوَاءُ وَالطَّبِيخُ عَلَى اللَّحْمِ،

فَلَا يَعْنَثُ بِالْبَاذِغْجَانِ وَالْجَزَرِ الْمَشْوِيِّ، وَلَا يَعْنَتُ بِالْمُزَوَّرَةِ فِي الطَّبِيخِ وَلَا بِالْأُرْزِ الْمَطْبُوخِ بِالسَّمْنِ بِخِلَافِ الْمَطْبُوخِ بِالدَّهْنِ وَلَا بِقَلِيَّةٍ

وَمِنْهَا: الرَّأْسُ مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ فَلَا يَحْنَثُ إِلَّا بِرَأْسِ الْغَنَمِ

وَمِنْهَا: حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ ضَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ الْكَعْبَةَ لَمْ يَحْنَث.

تَنْبِيهُ: خَرَجَتْ عَنْ بِنَاءِ الْأَيْمَانِ عَلَى الْغُرْفِ مَسَائِلُ:

لَهُ وَلَى: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَمْمًا يَحْنَثُ بِأَكُلِ لَمْمِ الْخُنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ عَلَى مَا فِي الْكَنْزِ وَلَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى خِلَافِهِ. وَجَوَابُ الزَّيْلَعِيِّ بِأَنَّهُ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا بِخِلَافِ الْعُرْفِ اللَّفْظِيِّ فَقَدْ رَدَّهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِقَوْلِهِمْ فِي الْأُصُولِ: الْحَقِيقِيَّةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ إِذْ لَيْسَتْ الْعَادَةُ إِلَّا عُرْفًا عَمَلِيًّا (انْتَهَى)

النَّانيَةُ: حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَيَوَانًا يَحْنَثُ بِالرُّكُوبِ عَلَى الْإِنْسَانِ؛ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ وَالْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُرْكَبُ عَادَةً لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا،

ِ حِلَافِ لَا يَرْكُبُ دَابَّةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَدْ اسْتَمَرَّ عَلَى مَا مَهَدَهُ، وَقَدْ عَلِيْت رَدَّهُ لَكِنْ لَمْ يُجِبْ ابْنُ الْهُمَامِ عَنْ هَذَا الْفَرْعِ. بِخِلَافِ لَا يَرْكُبُ دَابَّةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَدْ اسْتَمَرَّ عَلَى مَا مَهَدَهُ، وَقَدْ عَلِيْت رَدَّهُ لَكِنْ لَمْ يُجِبْ ابْنُ الْهُمَامِ عَنْ هَذَا الْفَرْعِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ جَلَفَ لَا يَهْدِمُ بَيْتًا حَنِثَ بِهَدْم بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، بِخِلَافِ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا وَفَرَّقَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَهُمَا بِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِحَقِيقَتِهِ فِي الْهَدْمِ،

بِخِلَافِ الدُّخُولِ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْمِلْكُ لَمْ يَصِحَّ بِنَاءُ الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِحَقِيقَتِهِ اللَّغُوِيَّةِ. الرَّابِعَةُ: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خَمًّا حَنِثَ بِأَكْلِ الْكَبِدِ، وَالْكِرْشِ عَلَى مَا فِي الْكَنْزِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَمًّا عُرْفًا، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ: إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ يَحْنَتُ عَلَى عَادَةٍ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يَحْنَتُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ خَمَّا (انْتَهَى).

وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا، وَمِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ عُلِّمَ أَنَّ الْعَجَمِيَّ يُعْتَبَرُ عُرْفُهُ قَطْعًا، وَمِنْ هُنَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْكَنْزِ: وَالْوَاقِفُ عَلَى السَّطْحِ دَاخِلُّ: أَنَّ الْمُخْتَارَ لَا يَحْنَتُ فِي الْعَجَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَاخِلًا عِنْدَهُمْ (انْتَهَى)

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ هَلْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ؟

قَالَ فِي إِجَارَةِ الظَّهِيرِيَّةِ: الْمُعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمُشْرُوطِ شَرْعًا (انْتَهَى) .

وَقَالُوا: فِي الْإِجَارَاتِ لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى خَيَّاطٍ؛ لِيَخِيطُهُ لَهُ أَوْ

إِلَى صَبَّاغٍ؛ لِيَصْبُغَهُ لَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ أُجْرَةً، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْعَمَلِ بِالْأَجْرَةِ؛ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِ الْأُجْرِةِ؟ فِيهِ اخْتِلَافٌ قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ: لَا أُجْرَةَ لَهُ،

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ الصَّابِغُ حَرِيفًا لَهُ أَيْ مُعَامِلًا لَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ، وَإِلَّا لَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ الصَّابِغُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأَجْرِ، وَقِيَامٍ حَالِهِ بِهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ لِلظَّاهِرِ الْمُعْتَادِ. وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ؛ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ (انْتَهَى) .

وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِصَابِحٍ بَلْ كُلُّ صَانِعٍ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّ الشُّكُوتَ كَالإشْتِرَاطِ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نُزُولُ الْخَانِ وَدُخُولُ الْحَمَّامِ وَالدَّلَّالِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

وَمِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ الْمُعَدَّ لِلاِسْتِغْلَالِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَلِذَا قَالُوا: الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ، فَعَلَى الْمُفْتَى بِهِ صَارَتْ عَادَتُهُ كَالْمَشْرُوطِ صَرِيحًا.

وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ، يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ، وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ الْمَشْرُوطُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا

مِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزَيْدَ مِمَّا اقْتَرَضَ هَلْ يَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ تَنْزِيلًا لِعَادَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ؟

وَمِنْهَا لَوْ بَارَزَ كَافِرًا مُسْلِمٌ، وَاطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِالْأَمَانِ لِلْكَافِرِ، هَلْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ الْأَمَانِ لَهُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إعَانَةُ الْمُسْلِرِ عَلَيْهِ؟ وَحِينَ تَأْلِيفِ هَذَا الْمَحَلِّ وَرَدَ عَلَيَّ سُوَّالٌ فِيمَنْ آجَرَ مَطْبَخًا لِطَبْخِ السُّكَّرِ وَفِيهِ فَقَارٍ، أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي اسْتِعْمَالِهَا فَتَلَفَ ذَلِكَ، وَقَدْ جَرَى

الْعُرْفُ فِي الْمُطَائِخِ بِضَمَانِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.

عَارَتُ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ فَصَارَ كَأَنَّهُ صَرَّحَ بِضَمَانِهَا عَلَيْهِ. وَالْعَارِيَّةُ إِذَا اُشْتُرِطَ فِيهَا الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ تَصِيرُ مَضْمُونَةً عِنْدَنَا فِي رِوَايَةٍ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْعَارِيَّةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَةٍ، لَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ فُرُوعَ الْبَرَّازِيَّةِ عَنْ

الينابيع. ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ فَلَا يُضْمَنَانِ بِحَالٍ (انْتَهَى)

وَلَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ:

شَرْجِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ.

َ مَرَجِ مُنْطُونًا بَنِ وَعِنْدِي أَنَّ الْأَبَ إِنْ كَانَ مِنْ كِرَامِ النَّاسِ، وَأَشْرَافِهِمْ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ وَقَالَ قَاضِي خَانْ: وَعِنْدِي أَنَّ الْأَبَ إِنْ كَانَ مِنْ كِرَامِ النَّاسِ، وَأَشْرَافِهِمْ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ

٢٠٢٠٦٦ المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ

وَفِي الْكُبْرَى لِلْغَاصِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَعَلَى الْأَبِ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدُ لِلزَّوْجِ كَمَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى قَصَّارٍ؛ لِيُقَصِّرَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الْأَجْرَ فَاإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِجَارَةِ بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ (انْتَهَى).

وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَالْمَنْظُورُ إِلَيَّهِ الْعُرْفُ، فَالْقَوْلُ الْلَفْتَى بِهِ نَظَرَ إِلَى عُرْفِ بَلَدهِمَا، وَقَاضِي خَانْ نَظَرَ إِلَى حَالِ الْأَبِ فِي الْعُرْفِ، وَمَا فِي الْكُبْرَى نَظَرَ إِلَى مُطْلَقِ الْعُرْفِ مِنْ أَنَّ الْأَبَ إِنَّمَا يُجَهِّزُ مِلْكًا؛

وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْبُيُوعِ، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ: الْأَشْيَاءُ عَلَى ظَاهِرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ؛ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْحَلَالَ فِي الْأَسْوَاقِ لَا يَجِبُ الشَّوَالُ، وَإِنْ كَانَ الْعَالِبُ الْحَرَامَ فِي وَقْتٍ أَوْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ حَيْثُ وَجَدَهُ وَلَا يَتَأَمَّلُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَالشُّوَالُ عَنْهُ الشَّوَالُ عَنْهُ الشَّوَالُ عَنْهُ السُّوَالُ عَنْهُ اللَّهَ الْمَالَ مِنْ حَيْثُ وَجَدَهُ وَلَا يَتَأَمَّلُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَالشُّوَالُ عَنْهُ السُّوَالُ عَنْهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْمَالَ مِنْ حَيْثُ وَجَدَهُ وَلَا يَتَأَمَّلُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَالسُّوَالُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

َوْيِهِ أَيْضًا أَنَّ دُخُولَ الْبَرْذَعَةِ وَالْإِكَافِ فِي بَيْعِ الْجَمَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ حَمْلَ الْأَجِيرِ الْأَحْمَالَ إِلَى دَاخِلِ الْبَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَنْهُ وَهِ أَيْضًا أَنَّ دُخُولَ الْبَرْذَعَةِ وَالْإِكَافِ فِي بَيْعِ الْجَمَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ حَمْلَ الْأَجْمَالَ إِلَى دَاخِلِ الْبَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى التُّعَارُفِ، ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَاتِ.

التعارف دره في المجلس المنتقب المُفْتِي: رَجُلُ دَفَعَ غُلَامَهُ إِلَى حَائِكِ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ لِيَتَعَلَّرَ النَّسْجَ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْأَجْرُ عَلَى أَحَد فَلَمَّا عَلَمَ الْعَمَلَ طَلَبَ الْمُشْتَاذُ الْأَشْتَاذُ الْأَجْرَ مِنْ الْمُوْلَى مَنْ الْمُشْتَاذِ، يُنظَرُ إِلَى عُرْفِ أَهْلِ تِلْكَ الْبُلْدَةِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ يَشْهَدُ لِلْأَسْتَاذِ، يُحْكُمُ الْمُولَى مِنْ الْمُشْتَاذِ، وَكَذَلِكَ الْعُمَلِ عَلَى الْمُولَى، وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لِلْمُولَى فَأَجْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْغُلَامِ عَلَى الْأَسْتَاذِ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْبَهُ (انْتَهَى) . وَمَّا بَنُوهُ عَلَى الْعُرْفِ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ السُّوقِ إِذَا اسْتَأْجَرُوا حُرَّاسًا، وَكَرِهَ الْبَاقُونَ

فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تُؤْخَذُ مِنْ الْكُلِّ،

وَكَذَا فِي مَنَافِعِ الْقُرْبَةِ. وَتَمَامُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي.

وَفِيهَا لَوْ دَفَعَ غَزْلًا إِلَى حَائِكٍ؛ لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصْفِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بُخَارَى وَأَبُو اللَّيْثِ وَغَيْرُهُ لِلْعُرْفِ (انْتَهَى) .

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ

إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ؛ وَلِذَا قَالُوا لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ فَلِذَا اُعْتُبِرَ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَّعْلِيقِ فَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُخَصَّصُهُ الْعُرْفُ.

وَفِي آخِرِ الْمَبْسُوطِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَغِيبَ غَلَّفَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ: كُلُّ جَارِيَةِ اشْتَرَيْتَهَا فَهِيَ حُرَّةً، وَهُوَ يَعْنِي كُلَّ سَفِينَةِ جَارِيَةٍ، عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} وَالْمُرَادُ السُّفُنُ، فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ عَمِلَتْ نِيَّتُهُ، لِأَنَّهَا ظَالِمَةً فِي هَذَا

٢٠٢٠٦٧ مسألة البطالة في المدارس

٢٠٢٠٦٨ ذا شرط الواقف النظر للحاكم

الاِسْتِحْلَافِ وَنِيَّةُ الْمَظْلُومِ فِيمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةً، وَإِنْ حَلَّفَتْهُ بِطَلَاقِ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةً، وَإِنْ حَلَّفَتْهُ بِطَلَاقِ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْ رَقَبَتِك فَيَعْمَلُ بِنِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ (انْتَهَى).

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَ إَخْبَارٌ عَنْ وُجُوبٍ سَابِقٍ، وَرُبَّمَا يُقَدَّمُ الْوُجُوبُ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ فَسَّرَهَا أَنَّهَا زُيُوفُ، أَوْ نَهْرَجَةً يُصَدَّقُ إِنْ وَصَلَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضٍ لَمْ يُصَدَّقْ.

عِنْدَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ هِيَ زُيُونَكُ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ، وَصَدَّقَاهُ إِنْ وَصَلَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفِ غَصْبًا أَوْ وَدِيعَةً قَالَ: هِيَ زُيُوفُ صُدِّقَ مُطْلَقًا. وَكَذَا الدَّعْوَى لَا تَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ بِمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُقَيِّدُهُ الْعُرْفُ الْمُأخِّرُ بِخِلَافِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ بَاشَرَهُ لِلْحَالِ فَقَيَّدَهُ الْعُرْفُ.

قَالَ فِي الْبُرَّازِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى مَعْزِيًّا إِلَى اللَّامِشِيِّ: إِذَا كَانَتْ النُّقُودُ فِي الْبَلَدِ مُخْتَلِفَةً أَحَدُهَا أَرُوْجُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى مَالَمْ يُبَيِّنْ، وَكَذَا لَوْ أَقَ

بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ خُمْرٍ وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلَفَةً خُمْرٌ لَا يَصْلُحُ بِلَا بَيَانٍ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْأَرْوَجِ (انْتَهَى).

وَقَدْ أَوْسَعْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ مِنْ أَوَّلِ الْبَيْعِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهَا مَسْأَلْتَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَسْأَلَةُ الْبَطَالَةِ فِي الْمَدَارِسِ فَإِذَا اسْتَمَرَّ عُرْفٌ بِهَا فِي أَشْهُرٍ نَخْصُوصَةٍ حُمِلَ عَلَيْهَا مَا وُقِفَ بَعْدَهَا لَا مَا وُقِفَ قَبْلَهَا.

الثَّانِيَةُ: إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّطَرَ لِلْحَاكَمُ وَكَانَ الْحَاكُمُ إِذْ ذَاَكَ شَافِعِيًّا ثُمَّ صَاْرَ الْآنَ حَنَفِيًّا لَا قَاضِيَ غَيْرَهُ إِلَّا نِيَابَةً هَلْ يَكُونُ النَّظُرُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْخَاكِمُ إِذْ ذَاكُ شَافِعِيًّا ثُمَّ صَاْرَ الْآنَ حَنَفِيًا لَا تَطَلَى الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ؟ فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ. وَلَكِنْ قَالُوا فِي الْأَيْمَانِ لَوْ حَلَّفَهُ وَالِي بَلْدَةَ لِيعْلَمُهُ بِكُلِّ دَا لَمْ يُعْلِمُ الْوَالِي فَلَا يَحْنَثُ إِذَا لَمْ يُعْلِمُ الْوَالِي الثَّانِيَ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إِذَا حَلَفَ مَتَى رَأَى مُنْكُرًا رَفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي، هَلْ يُعَيِّنُ الْقَاضِي حَالَةَ الْيَمِينِ؟

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ لَوْ وَقَفَ بَلَدًا عَلَى الْحَرَمِ الشَّرِيفِ، وَشَرَطَ النَّظَرَ لِلْقَاضِي هَلْ يَنْصَرِفُ إِلَى قَاضِي الْحَرَمِ أَوْ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ قَاضِي بَلَدِ الْقَاضِي بَلَدِ الْقَاضِي بَلَدِ الْقَاضِي بَلَدِ الْقَاضِي بَلَدِ مَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَلْ النَّظَرُ عَلَيْهِ لِقَاضِي بَلَدِ الْيَتِيمِ أَوْ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ؟ صَرَّحُوا بِالْأَوَّلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِقَاضِي

Shamela.org VV

٢٠٢٠٦٩ تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف

٠ ٢٠٢٠٧ تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف

الْحُرَّم.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَرْجَحَ كَوْنُ النَّظَرِ لِقَاضِي الْبَلَدِ الْمَوْقُوفَةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرِفُ بِمَصَالِحِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاقِفَ قَصَدَهُ، وَبِهِ تَحْصُلُ الْمَصْلَحَةُ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَقَارُ لَا فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي وَتَنَازَعَا فِيهِ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ، فَيْنُهُمْ مَنْ قَالَ لَمْ يَصِحَّ قَضَاؤُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ إِلَى التَّدَاعِي وَالتَّرَافُعِ، وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

تَنْبِيهُ: هَلْ يُعْتَبُرُ فِي بِنَاءِ الْأَحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُ أَوْ مُطْلَقُ الْعُرْفِ وَلَوْ كَانَ خَاصًا؟ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: قَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي خُتِمَ بِهِ الْفِقْهُ.

الْحُكُمُ الْعَامُّ لَا يَثْبُتُ بِالْعُرْفِ الْخَاصِ وَقِيلَ: يَثْبُتُ (انْتَهَى).

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَقْرَضَ أَلْفًا وَاسْتَأْجَرَ الْمُقْرِضُ لِحِفْظِ مِرْآةٍ أَوْ مِلْعَقَةٍ كُلَّ شَهْرٍ

بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْأَجْرِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالِ: صِحَّةُ الْإِجَارَةِ بِلَا كَرَاهَةِ اعْتِبَارًا لِعُرْفِ خَوَاصِ بُخَارَى.

وَالصِّحَّةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِلاخْتِلَافِ، وَالْفَسَادُ؛ لِأَنَّ صَحَّةَ الْإِجَارَةِ بِالتَّعَارُفِ الْعَامّ وَلَمْ يُوجَدْ، وَقَدْ أَفْتَى الْأَكَابِرُ بِفَسَادِهَا.

وَفِي َ الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ اَسْتَثْجَارِ الْمُسْتَقْرِضِ الْمُقْرِضَ: التَّعَارُفُ الَّذِي نَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ لَا يَثْبُتُ بِعَارُفِ أَهْلِ بَعْضَ أَهْلِ بُخَارَى فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا مُطْلَقًا كَيْفَ، وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَمْ يَعْرِفْهُ عَامَّتُهُمْ بَلْ وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ يَثْبُتُ وَلَكِنْ أَحْدَتُهُ بَعْضُ أَهْلِ بُخَارَى فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا مُطْلَقًا كَيْفَ، وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَمْ يَعْرِفْهُ عَامَّتُهُمْ بَلْ

تَعَارَفَهُ خَوَاصُّهُمْ فَلَا يَثْبُتُ التَّعَارُفُ بِهَذَا الْقَدْرِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهُوَ الصَّوَابُ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ فِيهَا مِنْ كُتَابِ الْكَرَاهِيَةِ قُبَيْلَ التَّحَرِّي؛ لَوْ تَوَاضَعَ أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى زِيَادَةٍ فِي سَنَجَاتِهِمْ الَّتِي تُوزَنُ بِهَا الدَّرَاهِمُ وَالْإِبْرَيْسَمُ عَلَى مُخَالَفَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ (انْتَهَى) .

َوْفِيَ ۚ إِجَارَةِ ۚ الْبَرَّازِيَّةِ فِيْ إِجَارَةِ الْأَصْلِ؛ اسْتَأْجَرَهُ؛ لِيَحْمِلَ طَعَامَهُ بِقَفِيزٍ مِنْهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةً، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمُثْلِ لَا يُتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى، وَكَذَا إِذَا دَفَعَ إِلَى حَائِكِ خَرْلًا عَلَى أَنْ يَنْسِجَهُ بِالثَّلُثِ.

وَمَشَايِخُ بَلْخِي وَخُوَارِزْمَ أَفْتَوْا: يَجُوزُ إِجَارَةُ الْحَائِكِ لِلْعُرْفِ، وَبِهِ أَفْتَى أَبُو عَليّالنَّسَفِيُّ أَيْضًا؛ الْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ لَا الطَّحَّانِ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ إِبْطَالُ النَّصِ، (انْتَهَى) .

> وَفِيهَا مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ فِي الْقَوْلِ السَّادِسِ مِنْ أَنَّهُ صَحِيحً. قَالُوا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِرَارًا مِنْ الرِّبَا فَأَهْلُ بَلْخِي اعْتَادُوا الدَّيْنَ، وَالْإِجَارَةَ وَهِي

٢٠٢٠٧١ النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]

٢٠٢٠٧٢ القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

لَا تَصِحُ فِي الْكَرْمِ، وَأَهْلُ بُخَارَي اعْتَادُوا الْإِجَارَةَ الطَّوِيلَةَ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْأَشْجَارِ فَاضْطُرُّوا إِلَى بَيْعِهَا وَفَاءً.

وَمَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ أَمْرُ إِلَّا النَّسَعَ حُكُمُهُ (انْتَهَى) .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْحَاصِ، وَلَكِنْ أَفْتَى كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخ بِاعْتِبَارِهِ؛

Shamela.org VA

فَأَقُولُ عَلَى اعْتِبَارِهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِأَنَّ مَا يَقَعُ فِي بَعْضِ أَسْوَاقِ الْقَاهِرَةِ مِنْ خُلُوِّ الْحَوَانِيتِ لَازِمٌ، وَيَصِيرُ الْخُلُوُّ فِي الْحَانُوتِ حَقًّا لَهُ؛ فَلَا يَمْلِكُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ إِخْرَاجِهُ مِنْهَا

وَلَا إِجَارَتُهَا لِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا.

وَقَدْ وَقَعَ فِي حَوَانِيتِ اجْمَلُونِ بِالْغُورِيَّةِ أَنَّ السَّلْطَانَ الْغُورِيَّ لَمَّا بَنَاهَا أَسْكَنَهَا لِلتَّجَّارِ بِالْخُلُوِّ وَجَعَلَ لِكُلِّ حَانُوتِ قَدْرًا أَخُورِيَّةٍ أَنَّ السَّلْطَانَ الْغُورِيَّ لَمَّا بَنَاهَا أَسْكَنَهَا لِلتَّجَّارِ بِالْخُلُوِّ وَجَعَلَ لِكُلِّ حَانُوتِ قَدْرًا أَخُولِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْخُاصِ، قَدْ تَعَارَفَ الْفُقَهَاءُ بِالْقَاهِرَةِ النُّزُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ بِمَالِ يُعْطَى لِصَاحِبِهَا وَتَعَارَفُوا ذَلِكَ الْوَظَائِفِ بِمَالِ يُعْطَى لِصَاحِبِهَا وَتَعَارَفُوا ذَلِكَ الْمُؤْولَ عَنْ الْوَظَائِفِ بِمَالِ يُعْطَى لِصَاحِبِهَا وَتَعَارَفُوا ذَلِكَ اللَّهُ وَقَبَضَ مِنْهُ الْمَبْلَغَ ثُمَّ أَرَادَ الرَّبُوعَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَ وَلَا قُولًا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَقَدْ اعْتَبَرُوا عُرْفَ الْقَاهِرَةِ فِي مَسَائِلَ، مِنْهَا مَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السُّلَمَ فِي الْبَيْتِ الْمَبِيعِ فِي الْقَاهِرَةِ وَي مَسَائِلَ، مِنْهَا مَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السُّلَمَ فِي الْبَيْتِ الْمَبِيعِ فِي الْقَاهِرَةِ وَي مَسَائِلَ، مِنْهَا مَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السُّلَمَ فِي الْبَيْتِ الْمَبِيعِ فِي الْقَاهِرَةِ وَي مَسَائِلَ، مِنْهَا مَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السُّلَمَ فِي الْبَيْتِ الْمَبِيعِ فِي الْقَاهِرَةِ وَي مَسَائِلَ، مِنْهَا مَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ دُخُولِ السَّلَمَ فِي الْبَيْتِ الْمُبَاعِلَ الْمَافِلَ الْمُؤْلِقِ الْفَاهِرَةِ وَلَى الْمُلِقِ الْمَافِلَ اللْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْفَاهِرَةِ وَلَى الْمَافِلَ الْمَافِلَ الْمَافِلَ الْمَافِلَ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَافِيلِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيلِ اللْمَولِلَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْقَاهِرَةِ فَي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْقُلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق

وَقَدْ تَمَّتْ الْقُوَاعِدُ الْكُلِيَّةُ وَهِيَ سِتٌّ:

الْأُولَى: لَا تُوَابُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

طَبَقَاتُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إِلَّا بِهِ.

الثَّانِيَةُ: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

الثَّالِثَةُ: الْيَقينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

الرَّابِعَةُ: الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

الْحَامَسَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ.

السَّادسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةً.

وَالْآنَ نَشْرَعُ فِي النَّوْعِ النَّانِي مِنْ الْقَوَاعِدِ فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَغْكَصِرُ مِنْ الصُّورِ الْجُزْئِيَّةِ

النَّوْءُ الثَّانِيْ مِنَ الْقَوَاعِدِ [قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنْ الصُّورِ الْجُزْئِيَّةِ]

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الإجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالإجْتِهَادِ

وَدَلِيلُهَا الْإِجْمَاعُ.

وَقَدُ حَكَمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَسَائِلَ، وَخَالَفَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهَا، وَلَمْ يُنقَصْ حُكْمُهُ وَعِلَتُهُ بِأَنَّهُ لِيْسَ الاِجْتِهَادُ الثَّانِي بِأَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ

وَأَنَّهُ يُؤُدِّي إِلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ حُكُمٌّ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةً.

وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْهَدَايَةِ: لِأَنَّ الاِجْتِهَادَ الْتَّانِيَ كَالاِجْتِهَادِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ تَرَجَّحَ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُونَهُ (انْتَهَ) .

لِأَنَّهُ يَكْفِي بِأَنَّ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ

وَلَا حَاجَةً إِلَى تَرْجِيَجِ الْأُوَّلِ بِغَيْرِ السَّبْقِ مَعَ مَا أَوْرَدَهُ فِي الْعِنَايَةِ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ الْأُوَّلَ تَرَجَّحَ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ لِلْأَصْلِ بِفَرْعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَضَاءِ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ فَكَيْفَ يَتَرَجَّحُ بِالْقَضَاءِ.

وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ

بِأَنَّ الْفَرْعَ يُرَجَّحُ أَصْلُهُ مِنْ حَيْثُ بَقَاؤُهُ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْهُ، فَالشَّيْئَانِ إِذَا تَسَاوَيَا فِي الْقُوَّةِ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا فَرْعُ فَإِنَّهُ يَتَرَجَّحُ عَلَى مَا لَا فَرْعَ لَهُ إِلَى آخِرِهِ.

وَمِنْ فُرُوعٍ ذَلِكَ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي الْقِبْلَةِ

عَمِلَ بِالثَّانِي حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالإِجْتِهَادِ فَلَا قَضَاءَ.

وَإِنَّكَا اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِالتَّحَرِّي إِلَى جِهَةِ ثُمَّ تَغَيَّرَ إِلَى أُخْرَى ثُمَّ عَادَ إِلَى الْأُولَى.

وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الشَّرْحِ، وَذَكَرَ فِيهِ اخْتِلَافًا فِي الْخُلَاصَةِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُسْتَقْبِلُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ (انْتَهَى)

وَمِنْهَا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ ثُمَّ تَابَ فَأَعَادَهَا لَمْ تُقْبَلْ.

وَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَبُولَ شَهَادَتِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الإجْتِهَادِ بِالإجْتِهَادِ.

وَأَصْلُهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ:

مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ ثُمَّ زَالَتْ ثُمَّ ادَّعَاهَا فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا فِي أَرْبَعَةٍ: الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْكَافِرِ، وَالْأَعْمَى، (انْتَهَى) .

وَمِنْهَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا نَجَسُ، فَتَحَرَّى بِأَحَدِهِمَا، وَصَلَّى ثُمُّ وَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَى طَهَارَةِ الْآخَرِ لَمْ يَعْتَبِرْ الثَّانِيَ.

وَعَلَى هَذَا مَسْأَلَةً فِيَّ الشَّهَادَاتِ: شَهِدَتْ طَائِفَةً بِقَتْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ، وَطَائِفَةً بِمَوْتِهِ بِالْكُوفَةِ، بَغْتَةً: فَإِنْ قُضِيَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ حُضُورِ الْأُخْرَى لَمْ تُعْتَبَرُّ التَّانِيَةُ لِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا.

وَمُقْتَضَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ تَحَرَّىُ، وَظَنَّ طَهَاْرَةَ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَتَرَكَ الْآخَرَ ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي بَلْ يَتَيَمَّمُ، وَلَكِنَّ هَذَا مَبْنَیُّ عَلَی جَوَاذِ التَّحَرِّي فِي الْإِنَاءَیْنِ.

وَفِي شَرْجِ الْمُجْمَعِ قُبَيْلَ التَّيَمُّجِ: لَوْكَانَا إِنَاءَيْنِ يُرِيقُهُمَاوَ يَتَيَمَّمُ اتِّفَاقًا (انْتَهَى)

وَمِنْهَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَيْءٍ، ثُمُّ تَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ لَا يُنْقَضُ الْأَوَّالُ وَيَحْكُمُ بِالْمُسْتَقْبَلِ بِمَا رَآهُ ثَانِيًا.

وَمَنْهَا: حُكْمُ الْقَاضِيَ فِي ٱلْمَسَائِلِ الاِجْتِهَادِيَّةِ لَا يُنْقَضُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي كَتَابِ الْقَضَاءِ: إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إِنْ لَمْ يُخَالفْ الْكَتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ.

> وَقَدْ بَيَّنَّا شُرُوطَ الْقَضَاءِ وَمَعْنَى الْإِمْضَاءِ فِي شَرْجِ الْكَانْزِ وَكَتَبْنَا الْمُسَائِلَ الْمُسْتَثْنَاةَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ اسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، أَعْنِي الاِجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَادِ مَسْأَلَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا نَقْضُ الْقِسْمَةِ إِذَا ظَهَرَ فِيهَا غَبْنُ فَاحِشُ، فَإِنَّهَا وَقَعَتْ بِالاِجْتِهَادِ فَكَيْفَ يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ؟ وَالْجُوّابُ أَنَّ نَقْضَهَا لِفَوَاتِ شَرْطِها فِي الاِنْتِدَاءِ، وَهُو الْمُعَادَلَةُ فَظَهْرَ أَنَّهَا

## ۲۰۲۰۷۳ تنبیهات:

لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً مِنْ الإِبْتِدَاءِ، فَهُو كَمَا لَوْ ظَهَرَ خَطَأُ الْقَاضِي بِفَوْتِ شَرْطٍ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ،

وَالثَّانِيَةُ: إِذَا رَأَى الْإِمَامُ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ

فَلِلثَّانِي تَغْيِيرُهُ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ.

وَالْجُوَّابُ أَنَّ هَذَا حُكُمُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، فَإِذَا رَآهَا الثَّانِي وَجَبَ اتَّبَاعُهَا

. تنبيهاتُ:

الْأَوَّلُ: كَثُرَ فِي زَمَانِنَا، وَقَبْلَهُ أَنَّ الْمُوَثِّقِينَ يَكْتُبُونَ عَقِبَ الْوَاقِعَةِ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ، وَإِجَارَةٍ وَوَقْفٍ، وَإِقْرَارٍ وَحُكْمٍ بِمُوجِبِهِ. فَهَلْ يُمْنَعُ النَّقْضُ لَوْ رُفِعَ إِلَى آخَرَ؟

فَأَجَبْت مِرَارًا بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي حَادِثَة خَاصَّة بِهِ وَدَعْوَى صَحِيحَة مِنْ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ يَمْنَعُهُ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ حُكًا صَحِيعًا تَمَشَّكًا بِمَا ذَكَرُهُ الْعَمَادِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ نَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي الْعَمَادِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ نَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي الْمُحَادِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ نَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي الْمُحْتَهَدَاتِ أَنْ يَكُونَ فِي حَادِثَة وَدَعْوَى صَحِيحَةٍ.

فَإِنْ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ كَانَ فَتْوَى لَا حُكًّا.

وَزَادَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ لَوْ قَضَى شَافِعِيُّ بِمُوجِبِ بَيْعِ الْعَقَارِ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ الْجَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ الْجَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ الْجَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ الْجَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ الشَّوْفِيَّا أَمْثِلَةٍ. الثَّانِي: لَوْ قَالَ الْمُوثِقُ، وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ حُكُمًا صَحِيعًا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ الشَّمْ عَيَّةً. الشَّمْ عَيَّةً.

فَهُلْ يَكْتَفَى به؟

فَأَجَبْتِ مِرَارًا بِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَالدَّعْوَى وَكَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ. وَلَوْ كَتَبَ فِي السِّجِلِّ: ثَبَتَ عِنْدِي بِمَا نَثْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُ الْحُكْمِيَّةُ أَنَّهُ كَذَا.

لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْأَمْرَ عَلَى التَّفْصِيلِ، ثُمَّ قَالَ، وَحَكَى أَنَّهُ لَمَّا اسْتَقْصَى قَاضِي عَنْبَسَةَ بِنُخَارَى كَانَ يَكْتُبُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ فِي مَحَاضِرِهِمْ لَا، فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ أَجْوِبَتَهُ فِي سِجِلَّاتٍ كُتِبَتْ بِيلْكَ النَّسْخَةِ بِعَيْنِهَا بِنَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُفَسِّرُونَ الشَّهَادَةَ، وَقَبْلُك الْقَاضِي عَلِيُّ السُّغْدِيُّ وَقَبْلَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيِّ النَّسَفِيُّ، وَكَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمَا، فَأَمَّا أَنْتَ وَأَمْثَالُك لَا نَثِقُ بِالْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْسِيرِ.

وَعَنْ السَّيِّدِ الْإِمَامِ ۚ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ: كُنَّا نَتَسَاهَلُ فِي ذَلِكَ كَمَشَايِخِنَا حَتَّى طَالَبْتُهُمْ بِتَفْسِيرِ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَأْتُوا بِهَا صَحِيحَةً فَتَحَقَّقَ عِنْدِي أَنَّ الصَّوَابَ هُوَ الاِسْتِفْسَارُ (انْتَهَى) .

َ وَفِي الْخُلَاصَةِ مَنْ كَتَابِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ: الْأَصْلُ فِي الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ أَنْ يُبَالَغَ فِي الذِّكْرِ وَالْبِيَانِ بِالصَّرِيجِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْإِجْمَالِ حَتَّى قِيلَ: لَا يُكْتَفَى فِي الْمَحَاضِرِ بِأَنْ يَكْتُبَ حَضَرَ فُلَانُ وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانًا فَادَّعَى هَذَا الَّذِي

أَحْضَرَهُ، إِلَى أَنْ قَالَ، وَكَذَا لَا يَكْتَفَى بِذِكْرِ قَوْلِهِ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ الاِسْتِشْهَاد مَا لَمْ يَذْكُرْ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا، إِلَى أَنْ قَالَ: وَيُكْتَبُ فِي السِّجِلِّ حُكْمُ الْقَاضِي، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ بِتَمَامِهَا.

وَلَا يُكْتَفَى بِمَا يُكْتَبُ ثَبَتَ عِنْدِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ثَلْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُالْخُكْمِيَّةُ إِلَى آخِرِهِ، وَحَكَى فِيهَا وَاقِعَةَ الْحَلَوَانِيِّ مَعَ قَاضِي عَنْبَسَةَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْمُخْتَارُ فِي هَذَا الْبَابِ

أَنْ يُكْتَفَى بِهِ فِي السِّجِلَّاتِ دُونَ الْمَحَاضِرِ، لِأَنَّ السِّجِلَّ يُرَدُّ مَنْ مِصْرٍ إِلَى آخَرَ فَلَا يَكُونُ فِي التَّدَارُكِ حَرَجٌ (انْتَهَى) . النَّال ثُن

أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصَّحَّةِ، وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ بِاعْتِبَارِ الاِسْتِوَاءِ فِي الشَّرْطِ السَّابِقِ فَإِنْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ فِي الصِّحَّةِ كَانَ الْحُكْمُرُ بِهَا صَحِيحًا، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا

رِهِ حَيْمَا فَلَا، وَكَذَا الْحُكُمُ بِالْمُوجِبِ إِنْ وَقَعَ تَنَازُعُ فِي مُوجِبِ خَاصٍ مِنْ مَوَاجِبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الثَّابِتِ عِنْدَ الْقَاضِي وَوَقَعَتْ الدَّعْوَى تَنَازُعُ فِيها فَلَا، فَإِذَا أَقَرَّ بِوَقْفِ عَقَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا وَثَبَتَ مِلْكُهُ لِمَا يَشُرُوطِهَا، كَانَ حُكُمً بِذَلِكَ الْمُوجِبِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا، فَإِذَا أَقَرَّ بِوَقْفِ عَقَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا وَثَبَتَ مِلْكُهُ لِمَا وَقَقَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى نَاظِرٍ ثُمَّ تَنَازَعَا عِنْدَ قَاضٍ حَنَفِيٍّ، وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَلُومِهِ وَمُوجِبِهِ لَا يَكُونُ حُكُمً بِالشَّرُوطِ، فَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي

شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ عِنْدَ مُخَالِفٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ حُكُمُ الْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ السَّابِقِ إِذْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَعَانِي الشَّرُوطِ إِنَّمَا حَكَمَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ، وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ صِحَّةِ الشُّرُوطِ، فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيّ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهِ بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاطِ الْعِلَّةِ لَهُ أَوْ النَّظَرِ أَوْ الإسْتِدْلَالِ. الرَّابِعُ: بَيَّنَا فِي الشَّرْجِ حُكْمَ مَا إِذَا حَكَمَ بِقَوْلِ ضَعِيفٍ فِي مَذْهَبِهِ أَوْ بِرِوَايَةٍ مَرْجُوعٍ عَنْهَا، وَمَا إِذَا خَالَفَ مَذْهَبَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا. الْحَامِسُ: مِمَّا لَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِهِ مَا إِذَا قَضَى بِشَيْءٍ مُخَالِفٍ لِلْإِجْمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ، وَمَا خَالَفَ الْأَمِّبَةَ الْأَرْبَعَةَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّحْرِيرِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبٍ مُخَالِفٍ لِلْأَرْبَعَةِ لِانْضِبَاطِ مَذَاهِيهِمْ وَانْتِشَارِهَا وَكَثْرَةِ

> السَّادِسُ: الْقَضَاءُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ كَالْقَضَاءِ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يَنْفُذُ لِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ. صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحَيْ ٱلْمُجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ عَبْدِ الْمَلَكِ، وَصَرَّحَ السُّبِكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّ مَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ

فَهُوَ نُخَالِفٌ لِلنَّصِّ، وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ

سَوَاءً كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا، (انْتَهَى).

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، كَمَا فِي الْهِدَايَةِ: إِنَّ الْحُكْمَرَ إِذَا كَانَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ، وَعِبَارَتُهُ؛ أَوْ يَكُونُ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ بَانَ إِلَى آخِرِهِ،

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم " 7.7.70

من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، ۲۰۲۰۷٦

الذَّخِيرَةِ وَالْوَلْوالِجِيَّة، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَرَّرَ فَرَّاشًا لِلْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِلْفَرَّاشِ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ (انتهی)

وَ بِهَذَا عُلِمَ حُرْمَةُ إِحْدَاثِ الْوَظَائِفِ، وَإِحْدَاثِ الْمُرَتَّبَاتِ بِالْأَوْلَى، وَإِنْ فَعَلَ الْقَاضِي، وَإِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ نَفَذُوا لَا رَدَّ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ

الْقَاعِدَةُ الثَّانيَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ عَلَبَ الْحَرَامُ

"مَا اجْتُمُعُ مُحْرِّمٌ وَمُبِيحٌ إِلَّا غَلَبَ الْمُحَرِّمُ"

وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى لَفْظُ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ جَمَاعَةً {مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ}. وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى لَفْظُ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ جَمَاعَةً {مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَب قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَا أَصْلَ لَهُ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَذَكَرُهُ الزَّيْلَعِيُّ شَارِحُ الْكَنْزِ فِي

فَمَنْ فُرُوعِهَا مَا إِذَا تِعَارَضَ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَالْآخَرُ الْإِبَاحَةَ قُدِّمَ التَّحْرِيمُ، وَعَلَّلَهُ الْأُصُولِيُّونَ بِتَقْلِيلِ النَّسْخِ، لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمُبِيحُ لَلَزِمَ تَكْرَارُ النَّسْخِ

لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، فَإِذَا جُعِلَ الْمُبِيحُ مُتَأَخِّرًا كَانَ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، ثُمَّ يَصِيرُ مَنْسُوخًا بِالْمُبِيحِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، فَإِذَا جُعِلَ الْمُبِيحُ مُتَأَخِّرًا كَانَ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، ثُمَّ يَصِيرُ مَنْسُوخًا بِالْمُبِيحِ.

وَلُوْ جُعِلَ الْمُحَرِّمُ مُتَأَخِّرًا لَكَانَ نَاسِخًا لِلْمُبِيجِ، وَهُوَ لَمْ يَنْسَخْ شَيْئًا؛ لِكُوْنِهِ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ وَفِي التَّخْرِيرِ يُقَدَّمُ الْمُحَرِّمُ تَقْلِيلًا لِلنَّسْخِ وَاحْتِيَاطًا، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحَ الْمَنَارِ فِي بَابِ التَّعَارُضِ، وَمَنْ ثَمَّةَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ اجْمَعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ: أَحَلَّتُهُمَا آيَةً وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةً فَالتَّحْرِيمُ أُحَبُّ إِلَيْنَا. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ حَدِيثَ ( {لَك مِنْ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ} ) وَحَدِيثَ ( {اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ} ) فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَالثَّانِي يَقْتَضِي إِبَاحَةَ مَا عَدَا الْوَطْءَ فَرُجِّحَ التَّحْرِيمُ احْتِيَاطًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَخَصَّ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ شِعَارَ الدَّم، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ عَمَلًا بِالثَّانِي. وَمِنْهَا لَوْ اشْتَبَهَ مُحَرَّمَةً بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ لَمْ يَحِلَّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَاعِدَةِ الْأَصْلِ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ وَمِنْهَا مَنْ أَحَدُ أَبُويْهِ مَأْكُولُ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مَأْكُولٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى الْأَصِحِ. فَإِذَا نَزَا كُلْبُّ عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ لَا يُؤْكَلُ الْوَلَدُ ، وَكَذَا إِذَا نَزَا حِمَارٌ عَلَى فَرَسِ فَوَلَدَتْ بَغْلًا لَمْ يُؤْكُلْ، وَالْأَهْلِيَّ إِذَا نَزَا عَلَى الْوَحْشِيِّ فَنَتَجَ لَا تَجُوزُ الْأَضْحِيَّةُ بِهِ، كَذَا فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ وَمِنْهَا: لَوْ شَارَكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمَ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ، أَوْ كَلْبُ مَجُوسِيّ أَوْ كَلْبُ لَمْ يُذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَمْدًا حَرُمَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ. وَمِنْهَا مَا فِي صَيْدِ الْحَانِيَّةِ: مَجُوسِيٌّ أَخَذَ بِيَدِ مُسْلِمٍ فَذَبَحَ وَالسِّكِينُ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الْمُحَرِّمِ وَالْمُبِيحِ فَيَحْرُمُ، كَمَا لَوْ عَجَزَ مُسْلِمٌ عَنْ مَدِّ قَوْسِهِ بِنَفْسِهِ فَأَعَانَهُ عَلَى مَدِّهِ مَجُوسِيٌّ لَا يَحِلُّ أَكُلُهُ (انتهى) وَمِنْهَا عَدَمُ جَوَازِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الشَّجَرَةِ فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ، وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ، وَالْبَعْضُ فِي الْحَرَمِ. وَالْمَنْقُولُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لِقَوَائِمِهِ لَا لِرأَسِهِ. حَتَّى لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ، وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ. وَلَا يُشْتَرَكُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ، وَبِعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَجَبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ، لِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ (انْتَهَى) . وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فِي الْأُولَى فَفِي الْأَجْنَاسِ: الْأَغْصَانُ تَابِعَةً لِأَصْلِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ، وَالْأَغْصَانُ فِي الْحِلِّ فَعَلَى قَاطِعِ أَغْصَانِهَا الْقِسْمَةُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا وَأَغْصَانُهَا. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِهَا فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَى الْقَاطِعِ الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ الْغُصْنُ مِنْ جَانِبِ الْحِلِّ أَوْ مِنْ جَانِبِ

Shamela.org AT

ُوَمِنْهَاً: لَوْ اخْتَلَطَتْ مَسَالِيخُ الْمُذَكَّاةِ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ، وَلَا عَلَامَةَ ثُمَيِّزُ، وَكَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَيْتَةِ أَوْ اسْتَوَيَا لَمْ يَجُزْ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَرِّي

الْحَرَّم (انْتَهَى) .

إِلَّا عِنْدَ الْمُخْمَصَة.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي.

وَمِنْهَا: لَوْ اخْتَلَطَ وَدَكُ الْمَيْتَةَ بِالزَّيْتِ وَنَحْوِهِ لَمْ ۚ يُؤْكَلْ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَالْمَسْأَلَتَانِ فِي صَلَاةِ الْخُلَاصَةِ مِنْ فَصْلِ اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ.

وَمُقْتَضَى الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ لَبَنُ بَقَرٍ بِلَبَنِ أَتَانٍ، أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ، عَدَمُ جَوَازِ التَّنَاوُلِ وَلَا بِالتَّحَرِّي.

وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا بِالتَّحَرِّي سَوَاءً كُنَّ مَحْصُورَاتٍ أَوْ لَا، كَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ، وَقَالُوا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا

حَرُمَ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيِينِ، وَلِهَذَا كَانَ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا تَعْيِينًا لِطَلَاقِ الْأُخْرَى.

وَمِنْ صُورِهَا مَا لَوْ أَسَٰلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ قَبْلَ الاخْتِيَارِ، عَلَى قَوْلِ مَنْ خَيَّرَهُ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَقَالَا بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ.

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ مِنْ فَصْلِ نِكَاجِ الْكَافِرِ: لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ، أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أُمُّ وَبِنْتُ بَطَلَ النِّكَاحُ، وَإِنْ رَتَّبَ فَالْأَخِيرُ، وَخَيَّرُهُ فِي اخْتِيَارِهِ أَرْبَعًا مُطْلَقًا أَوْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ،

وَالْبِنْتَ أَوْ الْأُمَّ (انْتَهَى)

وَمِنْهَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ حَرُمَ لِلاِحْتِمَالِ، وَالاِحْتِيَاطُ الْحُرْمَةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الْبَدَاءُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ وَخَرَجَتْ حَرُمَ لِلاِحْتِمَالِ، وَالإِحْتِيَاطُ الْحُرْمَةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الْبَدِاءُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائلُ:

الْأُولَى: َ مَنْ أَحَدِ أَبُويْهِ كَابِيٌّ وَالْآخَرُ مَجُوسِيٌّ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ نِكَاحُهُ وَذَبِيحَتُهُ، وَيُجْعَلُ كِتَابِيًّا وَلَا يَقْتَضِي أَنْ يُجْعَلَ مَجُوسِيًّا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَلُوْ كَانَ الْكِتَابِيُّ الْأَبَ فِي الْأَظْهَرِ عِنْدَهُ تَعْلِيبًا لِجَانِبِ التَّحْرِيمِ؛ لَكِنَّ أَصْحَابَنَا تَرَكُوا ذَلِكَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، فَإِنَّ الْمُجُوسِيَّ شَرُّ مِنْ الْكِتَابِيِّ فَلَا يُجعَلُ الْوَلَدُ تَابِعًا لَهُ

ــــ بَ وَ بَرِيقُ مَا غَلَبَ عَلَى ظَيْهِ أَنَّهُ غَيِّسًا، وَالْأَقَلُّ نَجِسًا، وَالْأَقَلُّ نَجِسً فَالتَّحَرِّي جَائِزٌ، وَيُرِيقُ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ نَجِسً، وَالْأَقَلُّ ظَاهِرًا مَعَ أَنَّ الاِحْتِيَاطَ أَنْ يُرِيقَ الْكُلَّ، وَيَتَيَمَّمَ كَمَا إِذَا كَانَ الْأَقَلُّ طَاهِرًا

الثَّالِثَةُ: الإجْتِهَادُ فِي ثِيَابٍ مُخْتَلِطَةٍ بَعْضُهَا نَجِسٌ وَبَعْضُهَا طَاهِرٌ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْأَكْثَرُ نَجِسًا أَوْ لَا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي أَنَّهُ لَا خَلَفَ لَمَا فِي سَثْرِ الْعَوْرَةِ وَلِلْوُضُوءِ خَلَفٌ فِي التَّطْهِيرِ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ.

وَهَٰذَا كُلُّهُ فِي حَالَةِ الإخْتِيَارِ،

وَأَمَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَيَتَحَرَّى لِلشُّرْبِ اتِّفَاقًا كَذَا فِي شَرْجِ الْمَجْمَعِ قُبَيْلَ التَّيَمُّمِ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْأَوَانِي الثَّوْبُ الْمَنْسُوجُ خَمَّتُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ، فَيَحِلُّ إِنْ

كَانَ ٱلْحَرِيرُ أَقَلَّ وَزْنًا أَوْ اسْتَوَيًا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَ وَزْنًا وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.

وَفِي الْحُلَاصَةِ مِنْ التَّحَرِّي فِي كَتَابِ الصَّلَاةِ: لَوْ اخْتَلَطَتْ أَوَانِيهِ بِأَوَانِي أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ، وَهُمْ غُيَّبُ أَوْ اخْتَلَطَ رَغِيفُهُ بِأَرْغِفَةٍ غَيْرِهِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَحَرَّى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَتَحَرَّى وَيَتَرَبَّصُ حَتَّى يَجِيءَ أَصْعَابُهُ، وَهَٰذَا فِي حَالَةِ الإخْتِيَارِ،

وَأَمَّا فِي حَالَةِ الإضْطِرَارِ جَازَ التَّحَرِّي مُطْلَقًا (انْتَهَى) .

وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَسَّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُحْدِثِ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا، وَلَوْ قِيلَ بِهِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ لَكَانَ

لَوْ سَقَى شَاةً خَمْرًا ثُمَّ ذَبَحَهَا مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِلَا كَرَاهَةٍ كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ التَّحْرِيمُ، وَمُقْتَضَى الْفَرْعِ أَنَّهُ لَوْ عَلَفَهَا عَلَقًا حَرَامًا، لَمْ يَحْرُمْ لَبُنُهَا وَخْمُهَا، وَإِنْ كَانَ الْوَرَعُ التَّرْكَ، ثُمُّ قَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ بَعْدَهُ وَلَوْ بَعْدَ سَاعَة إِلَى يَوْمِ تَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ (انْتَهَى). الْحَامِسَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مُسْتَهْلَكًا ۚ فَلَوْ أَكُلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا قَدْ اُسْتُهْلِكَ فِيهِ الطِّيبُ فَلَا فِدْيَةً، وَقَدْ أَوْضَمْنَاهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ فِي جِنَايَاتِ

السَّادِسَةُ: إِذَا اخْتَلَطَ مَائِعٌ طَاهِرً بِمَاءٍ مُطْلَقٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ.

فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ جَازَتْ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَبَيَّنَّا فِي الطِّهَارَاتِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ بِمَاذَا تُعْتَبُرُ الْغَلَبَةُ

السَّابِعَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِمَاءٍ أَوْ بِلَوَاءٍ أَوْ بِلَبَنِ شَاوٍ فَالْمُعْتَبُرُ الْغَالِبُ، وَنَثْبُتُ الْخُرْمَةُ إِذَا اسْتَوَيَا احْتِيَاطًا كَمَا فِي الْغَايَةِ.

وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَةً بِلَبَنِ أُخْرَى وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الرَّضَاعِ

الثَّامِنَةُ: إِذَا كَانَ غَالِبُ مَالِ الْمُهْدِيِّ حَلَالًا، فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامَ

لَا يَقْبَلُهَا، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا إِذَا قَالَ: إِنَّهُ حَلَالٌ وَرِثُهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ.

قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَاكِمُ يَأْخُذُ جَوَائِزَ السُّلْطَانِ، وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِمَالٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ يَنْقُدُهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ شَاءَ كَذَا رَوَاهُ الثَّانِي عَنْ الْإِمَامِ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِطَعَامِ السُّلْطَانِ، وَالظَّلَمَةِ يَتَحَرَّى فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ حِلَّهُ قَبِلَ وَأَكَلَ، وَإِلَّا لًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَفْتِ قَلْبَك.

التَّاسِعَةُ: ۚ إِذَا اَخْتَلَطَتْ حَمَامَةُ الْمَمْلُوكِ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ، وَإِنَّمَا تُكُرهُ.

قَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ مِنْ اللَّقَطَةِ: اتَّخَذَ بُرْجَ حَمَامٍ فِي قَرْيَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَهَا، وَيَعْلِفَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا بِلَا عَلَفٍ كَيْ لَا يَتَضَرَّرَ النَّاسُ، فَإِنْ اخْتَلَطَ حَمَامُ غَيْرِ صَاحِبِهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَلَوْ أَخَذَهَا طَلَبَ صَاحِبَهَا كَالضَّالَّةِ إِلَى آخِرِ مَا فِيهَا

الْعَاشَرَةُ: قَالَ فِي الْقُنْيَةِ

مِنْ الْكَرَاهَةِ: غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ أَكْثَرَ بُيُوعَاتِ أَهْلِ الشُّوقِ لَا تَخْلُو عَنْ الْفَسَادِ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامَ تَنَزَّهَ عَنْ شِرَائِهِ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ يَطِيبُ لَهُ، (انْتَهَى) .

وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُلْتَقَطِ فِي الْمُبْحَثِ الثَّالِثِ مِنْ قَاعِدَةِ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جَوْزِ الدَّلَالِ الَّذِي يَعُدُّ الْجَوْزَ فَيَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَلْفِ عَشَرَةً، وَشِرَاءُ لَخْمِ السَّلَّاخِينَ إِذَا كَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِذَلِكَ عَادَةً، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ بَيْضِ الْمُقَامِرِينَ الْمُكَسَّرَةِ وَجَوْزَاتِهِمْ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ أُخَذَهَا قِمَارًا (انْتَهَى) .

أُمَّا مَسْأَلَةُ الْخَلْطِ فَمَذْكُورَةٌ بِأَقْسَامِهَا فِي الْبُرَّازِيَّةِ مِنْ الْوَدِيعَةِ

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ، وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْحَرَامِ، كَذَا فِي الْأَصْلِ تَتَّمَةٌ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ

فِي عَقْدٍ أَوْ نِيَّةٍ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ:

مِنْهَا النِّكَاحُ: قَالُوا لَوْ جَمْعَ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ

كُمُحَرَّمَةٍ وَمُجُوسِيَّةٍ، وَوَتُنِيَّةٍ وَخَلِيَّةٍ وَمَنْكُوحَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَمُعْرِمَةٍ، صَحَّ نِكَاحُ الْحَلَالِ اتِّفَاقًا.

، وَإِنَّمَا الْحِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبِيهِ فِي انْقِسَامِ الْمُسَمَّى مِنْ الْمَهْرِ وَعَدَمِهِ، وَهِيَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ خَمْسٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الجَمْعُ لَا إحْدَاهُنَّ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ.

وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجُ أَمَةً وَحُرَّةً مَعًا فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِيهِمَا

وَمِنْهَا الْمَهْرُ؛ فَإِذَا سَمَّى مَا يَحِلُّ، وَمَا يَحْرُمُ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَدَنٍّ مِنْ خَمْرٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ، وَبَطَلَ الْخَمْرُ،

وَمِنْهَا الْخُلْعُ؛ كَالْمَهْرِ فَفِيهِمَا غَلَبَ الْحَلَالُ الْحَرَامِ

لِمَا أَنَّ اشْتِرَاطُهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِهِ.

وَأَمَّا إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّ اَلصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مَنْ مَهْرِ الْمُثْلِ فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا صَحَّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَسَدَ النِّكَاحُ، وَقِيلَ: يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمُثْلِ. وَمَنْ مَهْرِ الْمُثْلِ قَادِمُ مَهْوَقَةً وَاحِدَةً؛ فَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ لَيْسَ بِمَالٍ كَاجْمْعِ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ لَيْسَ بِمَالٍ كَاجْمْعِ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ، وَكَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ خَلِّ وَخَهْرٍ.

وَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ ضَعِيفًا كَأَنْ يَكُونَ مَالًا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَبَّرِ وَالْقُرِّ أَوْ بَيْنَ الْقِرِّ وَالْقَرِ أَوْ بَيْنَ الْقِرِ وَالْقَرِ أَوْ بَيْنَ الْقِرِ وَالْقَرِ أَوْ بَيْنَ الْقِرِ وَالْقَرِ وَالْقَرِ أَوْ الْمُكَاتَبِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ

أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي الْفَسَادُ إِلَى الْقِنِّ لِضَعْفِهِ

، وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ وَقْفٍ

وَمِلْكِ، وَالْأَصَّةُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي الْفَسَّادُ إِلَى الْمُلْكِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مَالُّ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا عَامِرًا فَهُوَ كَالْحُرِّ بِخِلَافِ الْغَامِرِ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْخَرَابِ فَكَالْمُدَبَّرِ

وَمِنْ ۚ هَٰذَا الْقَبِيلِ ۚ مَا إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الثَّلَاثَةُ، وَيَبْطُلُ فِيمَا زَادَ، بَلْ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ، لَكِنْ إِذَا سَقَطَ الزَّائِدُ قَبْلَ دُخُولِهِ انْقَلَبَ الْبَيْعُ صَحِيحًا

وَمِنْهَا مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَجْهُولُ لَا تُفْضِي جَهَالَتُهُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ لَا يَضُرُّ، وَإِلَّا فَسَدَ فِي الْكُلِّ كَمَا عُلَمَ فَي

وَمِنْهَا الْإِجَارَةُ؛ فَهِيَ كَالْبَيْعِ

۸٦

، لَا شُتِرًا كِهِمَا فِي أَنَّهُمَا يَبْطُلَانِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فِي كُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ. وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ نَسَّاجًا؛ لِيَنْسِجَ لَهُ تَوْبًا، طُولُهُ كَذَا، وَعَرْضُهُ كَذَا فَالَفَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ، هَلْ يَسْتَحِقُّ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا يَسْتَحَتُّ أَصْلًا

َ وَمِنْهَا الْكَفَالَةُ وَالْإِبْرَاءُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْجَائِزِ، وَقَالُوا لَوْ قَالَ لَمَا: ضَمِنْت لَك نَفَقَتَك كُلَّ شَهْرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْجَائِزِ،

وَمَنْهَا الْإِهْدَاءُ؛ قَالُوا: لَوْ أَهْدَى إِلَى الْقَاضِيَ مَنْ لَهُ عَادَةً بِالْإِهْدَاءَ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَزَادَ، يَرُدُّ الْقَاضِي الزَّائِدَ لَا الْكُلَّ، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى الْجَائِزِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِنْ زَادَ فِي الْقَدْرِ.

وَأَمَّا إِذَا زَادَ فِي الْمَعْنَى كَمَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهُ إِهْدَاءَ ثَوْبِ كَتَّانٍ فَأَهْدَى ثَوْبًا حَرِيرًا؛ لَمْ أَرَهُ الْآنَ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ رَدِّ الْكُلِّ لَا بِقَدْرِ مَا زَادَ فِي قِيمَتِهِ؛ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا مِنْ الْجَائِزِ

وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ؛ فَلَوْ أَوْصَى لِأَجْنَبِيِّ وَوَارِثِهِ فَللِأَجْنَبِيِّ نِصْفُهَا، وَبَطَلَتْ لِلْوَارِثِ؛ كَمَا فِي الْكَنْزِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِلْقَاتِلِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ.

وَمِنْهَا الْإِقْرَارُ؛ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيِّ: لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا (انْتَهَى).

وَفِي الْمَجْمَعِ مِنْ الْإِقْرَارِ: لَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ مَعَ أَجْنَبِيّ فَتَكَاذَبَا الشَّرِكَةَ صَحَّحَهُ فِي الْأَجْنَبِيّ (انْتَهَى).

وَمِنْهَا بَابُ الشَّهَادَةِ: فَإِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَنْ تَجُوزُ شَّهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ،

فَفِي الظّهيريّةِ:

مِنْهَا: رَجُلٌ مَاتَ، وَأَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ بِشَيْءٍ، وَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ فَشَهِدَ عَلَى الْوَصِيَّةِ رَجُلَانِ مِنْ جِيرَانِهِ لِمُمَا أَوْلَادُ مُعَاوِيجُ. قَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا لِأَوْلَادِهِمَا فِيمَا يَخُشُ أَوْلَادَهُمَا فَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي ذَلِكَ، فَإِذَا

بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ بَطَلَتْ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَاحِدَةً، كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ أَمَتُهَمَا، وَفُلَانَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَفُلَانَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، الْفَقِيهُ أَبُو وَذَكَرَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي وَقْفِ الْأَصْلِ؛ إِذَا وَقَفَ عَلَى فَقَرَاءِ جِيرَانِهِ فَشَهِدَ بِذَلكَ فَقيرَانِ مِنْ جِيرَانِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّهُ فَيَ الْوَقْفِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَمَّا عَلَى قِياسِ قَوْلِ مُحَمَّدً رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَنْجَعِي أَنْ لَا تُقْبَلَ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا، لَا اللَّهُ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْبَعْضِ، وَتَبْقَى فِي الْبَعْضِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدً رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُقْبَلُ أَصْلًا.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانُوا قَلِيلِينَ يُحْصَوْنَ (انْتَهى)

وَفِي الْقُنْيَةِ: أَخُ وَأُخْتُ ادَّعَيَا أَرْضًا، وَشَهِدَا زَوْجُهَا وَرَجُلُ آخَرُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ الْأُخْتِ وَالْأَخِ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مَتَى رُدَّ بَعْضُهَا تُرَدُّ كُلُّهَا.

ُ وَفِي رَوْضَةِ الْفُقَهَاءِ إِذَا شَهِدَ لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَلِغَيْرِهِ لَا تَجُوزُ لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالاِتِّفَاقِ، وَاخْتُلِفَ فِي حَقِّ الْآخَرِ فَقِيلَ تَبْطُلُ، وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ (انْتَهَى) .

كَتْبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَتْ؛ لِأَجْلِ الدُّنْيَا؛ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْقُ وَهُوَ لَا يَتَجَزَّأُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا طَابَقَ الدَّعْوَى، وَالْآخَرَ خَالَفَهَا، وَكَتَبْنَا فِي الْفَوَائِدِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ. وَمِنْهَا الْقَضَاءُ؛ فَإِذَا امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لِلْبَعْضِ امْتَنِعَ لِلْبَاقِينَ، كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ. وَمِنْهَا بَابُ الْعِبَادَاتِ؛

فَلُوْ نُوَى صَوْمَ جَمِيعِ الشَّهْرِ فِيمَا عَدَا الْيُوْمَ الْأَوَّلَ.

وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا عَجَّلَ زَكَاةَ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ فَهُوَ صَحِيحٌ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا.

وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا مَا إِذَا نَوَى حَجَّيْنِ وَأَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا، فَإِنَّا نَقُولُ بِدُخُولِهِ فِيهِمَا لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ رَفْضِهِ لِإِحْدَاهُمَا كَمَا عَلِمَ فِي بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إِلَى الْإِحْرَامِ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا نَوَى التَّيَمُّمَ لِفَرْضَيْنِ، لِأَنَّا نَقُولُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَمِنْهَا: مَا إِذَا صَلَّى عَلَى حَيِّ وَمَيَّتٍ، وَ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ عَلَى الْمَيَّتِ

وَمِنْهَا: مَا إِذَا اسْتَنْجَى لِلْبَوْلِ بِحَجَرِ ثُمَّ نَامَ فَاحْتَلَمَ فَأَمْنَى فَأَصَابَ ثَوْبَهُ لَمْ يَطْهُرْ بِالْفَرْكِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَطْهُرُ بِهِ فَلَا يَطْهُرُ الْمَنِيُّ كَا صَرَّحُوا بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَسْأَلَةُ الْمَنِيِّ مُشْكِلَةً؛ لِأَنَّ كُلَّ فَلْ يُمْذِي أَوَّلًا وَالْمَذْيُ لَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لَهُ (انْتَهَى) .

Shamela.org AV

۲۰۲۰۷۸ تنبیه:

٠ ٢٠٢٠٨ : إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع "

وَقَدْ يُقَالُ: يُمْكِنُ جَعْلُ الْبَوْلِ الْبَاقِي بَعْدَ الاِسْتِجْمَارِ تَبَعًا لَهُ أَيْضًا، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّبِيعَةَ فِيمَا هُوَ لَازِمُّ لَهُ وَهُوَ الْمَذْيُ، بِخِلَافِ الْبَوْلِ، وَلَمْ

وَمِنْهَا بَابُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؛ فَلُوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَغَيْرَهَا أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ طَلَّقَهَا أَرْبِعًا نَفَذَ فِيمَا يَمْلُكُهُ وَمِنْهَا: وَلَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا؛ لِيرَهَنَهُ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَرَهَنَهُ بِأَزْيَدَ قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا ۖ فَخَالَفَ، ضَمَّنَ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ (انْتَهَى) . وَاسْتَثْنَى الشَّارِّحُ مَا إِذَا عَيَّنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قَيِمَتِهِ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلكَ بَمثلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنَّهُ لِأَيْضَادُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَالْقَالُ إِلَى خَيْرٍ (الْتَهَى) وَمِنْهَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ وَقْفَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، فَزَادَ النَّاظِرُ عَلَيْهَا، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْفَسَادُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ

لا فِيما رَاد على المشروط ﴾ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ تَقْرِيقَ الصَّفْقَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ: وَالْعَقْدُ إِذَا فَسَدَ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي جَمِيعِهِ

وَلَيْسَ مِنْ الْقَاعِدَةِ، مَا إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَاتِ جَانِبُ الْحَضَرِ، وَجَانِبُ السَّفَرِ فَإِنَّا لَا نُعَلِّبُ جَانِبَ الْحَضَرِ، وَجَانِبُ السَّفَرِ فَإِنَّا لَا نُعَلِّبُ جَانِبَ الْحَضَرِ، وَجَانِبُ السَّفَرِ فَإِنَّا لَا نُعَلِّبُ جَانِبَ الْحَضَرِ، وَجَانِبُ السَّفَعِ عَلَى الْحَفَّرِ، وَلَوْ ابْتَدَأَ، وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ إِثْمَامٍ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ انْتَقَلَتْ مُدَّتَهُ إِلَى مُدَّةِ الْمُقِيمِ، وَمُقْتَضَاهَا اعْتِبَارُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِمَا تَعْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ، وَبِهِ مُنَّةً اللَّهُ عَلَى عَكْسِهِ انْتَقَلَتْ إِلَى مُدَّةِ الْمُقِيمِ، وَمُقْتَضَاهَا اعْتِبَارُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِمَا تَعْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ، وَبِهِ مُنَاقًا مُنَا عَلَى عَكْسِهِ انْتَقَلَتْ إِلَى مُدَّةِ الْمُقَيْمِ، وَمُقْتَضَاهَا اعْتِبَارُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِمَا تَعْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ، وَبِهِ مُنْ اللهُ عَلَى عَكْسِهِ انْتَقَلَتْ إِلَى مُدَّةٍ الْمُقَيْمِ، وَمُقْتَضَاهَا اعْتِبَارُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِمَا تَعْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ، وَبِهِ مُنْ قَلْمُ اللهُ عَلَى عَكْسِهِ انْتَقَلَتْ إِلَى مُدَّةٍ الْمُقَامِ الْعَتِبَارُ مُدَّةِ الْمُعَلِقِ الْمُعَامِقِ اللْعَلَاقِ الْمَالَةِ فَيْمَا تُعْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضَرِ، وَبِهِ اللْمُعَالَةُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُولِ فَيَمْ فَيَالُولُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُقَامِةِ الْمُقَامِ الْمُتَامِلُولُ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَامِلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْقِلِقِ الْمِيمِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّا الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْعَلَقِ الْمُلْمِ الْمُ الْمُعْلِمِ الْمُقْتَضَامِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْ

رَحِمَهُ اللَّهُ ۖ وَعِنْدَهُ لَوْ مَسَحَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ حَضَرًا، وَالْآخَرَ سَفَرًا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مُدَّتَهُ مُدَّةُ

وَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا فَبَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ فَسَارَتْ سَفِينَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ

وَعِنْدَنَا فَاتَيَةُ السَّفَرِ إِذَا قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ يَقْضِيهَا رَكْعَتَيْنِ، وَعَكْسُهُ يَقْضِيهَا أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، وَأَمَّا بَابُ الصَّوْمِ فَإِذَا صَامَ مُقِيمًا فَسَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَوْ عَكْسُهُ حُرِّمَ الْفِطْرُ

ُ تَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةُ: إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ، وَالْمُقْتَضِي فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمَانِعُ " فَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ الْمَاءُ عَنْ سُنَنِ الطَّهَارَةِ حُرِّمَ فِعْلُهَا، وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مَصْمُونًا، وَهَدَرًا، وَمَاتَ بِهِمَا، فَلَا قِصَاصَ وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ:

٢٠٢٠٨١ القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟

الْأُولَى: لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُّبُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَمُقْتَضَاهَا أَنْ لَا يُغَسَّلَ كَقَوْلِهِمَا الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمُقْتَضَاهَا عَدَمُ التَّغْسِيلِ لِلْكُلِّ.

وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِتَغْسِيلِ الْكُلِّ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا، فَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَصَّلُوا فَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي مِنْ كِتَابِ التَّحَرِّي: وَإِذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ

عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْكُفَّارِ تُرِكَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ عَلَامَةُ، وَالْمُسْلِمِينَ عُلِيْهِ عَلَامَةُ الْكُفَّارِ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ الْفَرِيقَانِ سَوَاءً أَوْ كَانَتْ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَيُغَسَّلُونَ، وَيُكَفَّنُونَ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ. (انْتَهَى)

وَقَدْ رَجُّحُوا الْمَانِعَ عَلَى الْمُقْتَضِي فِي مَسْأَلَةِ:

سُفُلُ لِرَجُلٍ، وَعُلُوٌّ لِآخَرَ فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا مَنْوعٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ لِحَقِّ الْآخَرِ فَلِلْكُهُ مُطْلَقٌ لَهُ، وَتَعَلَّقُ حَقِّ الْآخَرِ بِهِ مَانِعً، وَكَذَا تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ، وَالْمُؤَجِّرِ فِي الْمَرْهُونِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مَنْعٌ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْحَقُّ هُنَا عَلَى الْمُلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِهِ إِلَّا مَنْفَعَةٌ بِالتَّأْخِيرِ، وَفِي تَقْدِيمِ الْمُلْكِ تَفْوِيتُ عَيْنِ عَلَى الْآخَرِ.

، وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ الْحِيطَانِ

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: هَلْ يُكْرَهُ الْإِيثَارُ بِالْقُرَبِ؟

لَمْ أَرَهَا الْآنَ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ الْفَتَّاحِ أَنْ يَفْتَحَ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِهَا: وَهِيَ الْإِيثَارُ فِي الْقُرَبِ

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الْإِيثَارُ فِي الْقُرَبِ مَكْرُوهُ، وَفِي غَيْرِهَا مُحْبُوبٌ.

قَالَ اللّهُ تَعَالَى {وَيُؤْثُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةً } ، وَقَالَ الشَّيْخُ عِنُ الدِّينِ: لَا إيثَارَ فِي الْقُرْبَاتِ فَلَا إيثَارَ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَلَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِبَادَاتِ التَّعْظِيمُ، وَالْإِجْلَالُ، فَمَنْ آثَرَ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ إِجْلَالُ الْإِلَهِ، وَتَعْظِيمَهُ. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَوْ دَخُلَ الْوَقْتُ، وَمَعَهُ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَوَهَبَهُ لِغَيْرِهِ، لِيَتَوَضَّأَ بِهِ لَمْ يَجُزْ، لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا، لِأَنَّ الْإِيثَارَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتَوَتَّ أَبِهِ فَوَهَبَهُ لِغَيْرِهِ، لِيَتَوَضَّأَ بِهِ لَمْ يَجُزْهُ لِلْ أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا، لِأَنَّ الْإِيثَارَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتَعَلَّ الْإِيقَارَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا

يَتَعَلَّقُ بِالنَّفُوسِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرَبِ، وَالْعِبَادَاتِ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ اجْمُعَةِ: لَا يُقَامُ أَحَدُّ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيُجْلَسَ فِي مَوْضِعِهِ فَإِنْ قَامَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يُكْرَهُ، فَإِنْ انْتَقَلَ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ

قَالَ أُصْحَابُنَا رَحِمُهُمُ اللَّهُ: لِأَنَّهُ آثَرَ بِالْقُرْبَةِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْفُرُوقِ: مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَمَعَهُ مَاءً يَكْفِيهِ بِطَهَارَتِهِ، وَهُنَاكَ مَنْ يَحْتَاجُهُ لِلطَّهَارَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِيثَارُ، وَلَوْ أَرَادَ الْمُضْطَرُّ إِيثَارَ غَيْرِهِ بِالطَّعَامِ، لِاسْتِبْقَاءِ مُهْجَتِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ مُهْجَتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّهَارَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسُوغُ فِيهِ

القاعدة الرابعة: التابع تابع

تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم

الْإِيثَارُ، وَالْحَقُّ فِي حَالِ الْمُخْمَصَةِ لِنَفْسِهِ.

وَكُرِهَ إِيثَارُ الطَّالِبِ غَيْرَهُ بِنَوْبَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمُسَارَعَةَ إِلَيْهِ قُرْبَةً، وَالْإِيقَارُ بِالْقُرَبِ مَكْرُوهُ

قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ: مِنْ الْمُشْكِلِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَنْ جَاءَ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةً فَإِنَّهُ يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَيُنْدَبُ لِلْمَجْرُورِ

```
أَنْ يُسَاعِدَهُ، فَهَذَا يُفُوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ قُرْبَةً، وَهُوَ أَجْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (انْتَهى)
                                                                                                                                                        ثُمَّ رَأَيْت فِي الْهِبَة مِنْ مُنْيَةِ الْمُفْتى:
  فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَأَرَادَ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى الشِّدَّةِ فَالْإِيثَارُ أَفْضَلُ، وَإِلَّا فَالْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ أَفْضَلُ (انْتَهَى)
                                                                                                                                                                الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: التَّابِعُ تَابِعُ
                                                                                                                                                                                تَدْخُلُ فيهَا قُوَاعدُ:
                                                                                                                                                                   الْأُولَى: أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكُمْ
                                                                                         وَمِنْ فُرُوعِهَا الْخَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمَّ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ.
                                                                        وَمِنْهَا الشُّرْبُ، وَالطَّرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدَانِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ،
                                                                                                                                                             وَمِنْهَا لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْحَمْلِ،
                                                                                                                                                                               وَمنْهَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِهِ
                                                                                                                                                                          وُخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائلُ:
                                                                                                   مِنْهَا يَصِحُ إعْتَاقُ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ بِشَرْطِ أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ،
                                                                                                                                       وَمِنْهَا يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ،
                                                                                                                                                وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ، وَلَوْ بِحِمْلِ دَابَّةِ.
                                                                                          وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهُ إِنْ بَيْنَ الْمُقِرُّ سَبَبًا صَالِحًا، وَوُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ،
                                                                                                                                                       وَمَنْهَا أَنَّهُ يَرِثُ بِشَرْطٍ وَلَادَتِهِ حَيًّا،
                                                                                               وَمِنْهَا أَنَّهُ يُورَثُ فَتَقَسَّمُ الْغُرَّةُ بِيْنَ، وَرَثَةِ الْجَنِينِ إِذَا ضَرَبَتْ بَطْنَهَا فَأَلْقَتُهُ.
             وَمِنْهَا يَصِحُ الْإِقْرَارُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ سَبَبًا إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ فِي الْآدَمِيِّ وَفِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِبْرَةِ فِي الْبَهَائِمِ،
                                                                                                                                                                                وَمَنْهَا ثُبُوتُ نَسُهُ.
فَقُوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي بَابِ اللِّعَانِ: إنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْخَمْلِ قَبْلَ، وَضْعِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا عَلِمْت مِنْ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ لَهُ
                                                                                                                                         قَبْلُهُ، فَالْمُرَادُ بَعْضُهَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْه فِي الْعنَايَة.
وَخَرَجَ عَنْهَا أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ تَرَكْت الْأَجَلَ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ جَعَلْت الْمَال حَالًّا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْأَجَلُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَغَيْرِهَا؛ مَعَ أَنَّهُ
                                                                                                                              صِفَةً لِلدَّيْنِ، وَالصِّفَةُ تَابِعَةً لِمُوصُوفِهَا فَلَا تُفْرَدُ بِحُكُم.
                                                                                                                                                                      وَمُمَّا خَرَجَ عَنْهَا لَوْ أَسْقَطَ
```

Shamela.org 9.

```
٢٠٢٠٨٤ الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع.
```

٢٠٢٠٨٥ يسقط الفرع إذا سقط الأصل

٢٠٢٠٨٦ إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس

٢٠٢٠٨٧ الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع

٢٠٢٠٨٨ الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

الْجُوْدَةَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَبْسِ الرَّهْنِ، قَالُوا صَعَّ، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ وَمِنْهُ الْكَفِيلُ لَوْ أَبْرَأَهُ الطَّالِبُ صَعَّ،

مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ تَابِعَانِ لِلدَّيْنِ، وَهُوَ بَاقٍ، وَوَافَقْنَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَخَالَفُونَا فِي الْأَجَلِ، وَالْجَوْدَةِ فَارِقِينَ مَأَنَّ

شَرْطَ الْقَاعِدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَإِنْ أُفْرِدَ كَالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ أُفْرِدَ بِالْخُثْمِ.

الثَّانِيَةُ: التَّابِعُ يَسْفُطُ بِسُفُوطِ الْمُتَبُوعِ.

مِنْهَا مَنْ فَانْتُهُ صَلَوَاتٌ فِي أَيَّامِ الْجُنُونِ، وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ لَا يَقْضِي سُنَنَهَا الرَّوَاتِبَ،

وَمِنْهَا مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالٍ لَا يَأْتِي بِٱلرَّهْيِ، وَالْمَبِيتِ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْوُقُوفِ، وَقَدْ سَقَطَ،

وَمِنْهَا لَوْ مَاتَ الْفَارِسُ سَقَطَ سَهْمُ الْفَرَسِ لَا عَكْسُهُ، وَخَرَجَ عَنْهَا مَنْ لَهُ حَقَّ فِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ كَالْمُقَاتِلَةِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَطَلَبَتِهِمْ، وَالْمُفْتِينَ، وَالْفُقْهَاءِ، يُفْرَضُ لِأَوْلَادِهِمْ تَبَعًا

وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ تَرْغِيبًا،، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ

ومِما خرج عنها:

الْأَخْرَسُ يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ فِي تَكْبِيرَةِ الإِفْتِتَاجِ، وَالتَّلْبِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، أَمَّا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ مَعَ أَنَّ الْمَتْبُوعَ قَدْ سَقَطَ، وَهُوَ التَّانِّفُظُ التَّافُّظُ

وَمُنْهَا إِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَقْرَعِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْتَارِ.

تنبيه: ره کو و

يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قِيلَ: يَسْقُطُ الْفَرْعُ إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ

وَمِنْ فُرُوعِهِ قَوْلُهُمْ: إِذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَقَدْ يَثْبُتُ الْفَرْءُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ الْأَصْلُ.

وَمِنْ فُرُوعِهِ: لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفُ، وَأَنَا ضَامِنُ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرُو لَزِمَ الْكَفِيلَ إِذَا ادَّعَاهَا زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.،

وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلُعَ فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ بَانَتْ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْخُلْعِ،

وَمِنْهَا لَوْ قَالَ بِعْتَ عَبْدِي مِنْ زَيْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَأَنْكُرَ زَيْدٌ عِتْقَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يُثْبِتْ الْمَالَ،

وَمِنْهَا لَوْ قَالَ بِعْتُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكُرُ الْعَبْدُ عَتَى الْعَبْدُ بِلَا عِوَضٍ.

الثَّالِثَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُتَبُوعِ

فَلَا يَصِحُّ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ فِي تَكْبِيرَةِ الإِفْتِتَاجِ، وَلَا فِي الْأَرْكَانِ إِنْ انْتَقَلَ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْإِمَامِ وَقَرَّعَ عَلَيْهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مَا إِذَا سَبَقَ إِمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ

الرَّابِعَةُ: يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا وَقَرِيبٌ مِنْهَا: يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ قَصْدًا وَفِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ، وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِيمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا وَحُكْمًا، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا: مِنْهُ: قِنَّ لَهُمَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ مُوسِرً فَلَوْ شَرَى

٢٠٢٠٨٩ القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

الْمُعْتِقُ نَصِيبَ السَّاكِتِ

لَمْ يَجُزُ، وَلَا يَتَمَكَّنُ السَّاكِتُ مِنْ نَقْلِ مِلْكِهِ إِلَى أُحَدٍ، لَكِنْ لَوْ أُدَّى الْمُعْتِقُ الضَّمَانَ إِلَى السَّاكِتِ مَلَكَ نَصِيبَهُ،،

وَمِنْهُ غَصَبَ قِنَّا فَأَبَقَ مِنْ يَدِهِ، وَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ، وَلَوْ شَرَاهُ قَاصِدًا لَمْ يَجُزْ،

َوَمَنْهُ فُضُولِيٌّ زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِرِضَاهَا ثُمَّ الزَّوْجُ، وَكَلَهُ بَعْدَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَقَالَ نَقَضْت ذَلِكَ النِّكَاحَ لَمْ يَنْتَقِضْ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ قَوْلًا، وَلَكِنْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَضَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ.

وَمِنْهُ لَوْ شَرَى كَرِيرٌ عَيْنًا، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِقَبْضِهِ الْمُشْتَرَى لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ خِرَارَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ فِيهَا صَحَّ إِذْ الْبَائِعُ لَا يَصْلُحُ، وَكِيلًا عَنْ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ قَصْدًا، وَيَصْلُحُ ضِمْنًا، وَحُكْمًا، لِأَجْلِ الْغِرَارَةِ.

وَمِنْهُ شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهُ فَوَكَّلَ وَكِلًا بِقَبْضِهِ فَقَالَ الْوَكِلُ: قَدْ أَسْقَطْت الْخِيَارَ، أَعْنِي خِيَارَ الرُّؤْيَةِ، لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ الْمُوكِلِ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْوَكِلُ، وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ خِيَارُ رُؤْيَةِ مُوكِّلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا.

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ لَا تَجُوزُ إِجَازَتُهُ الْبَدَاءً، وَتَجُوزُ الْتِهَاءً.

وَمِنْهُ الْقَاضِي إِذَا اسْتَخْلَفَ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُفُوِّضْ لَهُ الإِسْتَخْلَافَ لَمْ يَجُزْ، وَمَعَ هَذَا لَوْ حَكَمَ خَلِيفَتُهُ، وَهُوَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا، وَجَازَ الْقَاضِي أَحْكَامَهُ يَجُوزُ.

وَمِنْهُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ، وَيَمْلِكُ إِجَازَةُ بَيْعِ بَائِعِهِ فُضُولِيٌّ؛ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ إِذَا أَجَازَ يُحِيطُ عِلْمُهُ بِمَا أَتَى بِهِ خَلِيفَتُهُ وَوَكِيلُ الْوَكِيلِ كَذَلِك، فَتَكُونُ إِجَازَتُهُ فِي الاِنْتِهَاءِ عَنْ بَصِيرَةٍ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ فِي الاِبْتِدَاءِ.

وَمِنْهُ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمَيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ لَا غَيْرُ، فَقَضَى فِي الْأَيَّامِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ، فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبُتُهُ أَجَازَ مَا قَضَى جَازَتْ إِجَازَتُهُ (انْتَهَى) .

فائدة:

ظَفِرْت بِمَسْأَلَتَيْنِ؛ يُغْتَفَرُ فِي الإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ، عَكْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ.

الْأُولَى: يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ الْقَضَاءَ ابْتِدَاءً، وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ابْتِدَاءً فَفَسَقَ الْعَزْلُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخ، وَذَكَرَ ابْنُ الْكَالِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَبَقَ الْمَأْذُونُ الْحَبْزُ، وَلَوْ أَذِنَ لِلْآبِقِ صَحَّ، كَمَا فِي قَضَاءِ الْمِعْرَاجِ، وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِمَا فِي يَدِهِ.

الْقَاعِدَةُ الْحَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ.

مِنْهَا فِي كِتَابِ الصَّلْحِ فِي مَسْأَلَةِ صُلْحِ الْإِمَامِ عَنْ الظُّلَّةِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَتَابِ الْخَرَاجِ فِي مَوَاضِعَ،

وَصَرَّحُوا فِي كِتَّابِ الْجِنَايَاتِ: أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَاتِلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ، وَالصَّلْحُ وَعَلَّلَهُ فِي الْإِيضَاجِ بِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظِرًا، وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ لِلْهُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ

وَأَصْلُهَا َ مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللّهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ وَلِيّ الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ) .

وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ قَالَ:

بَعْثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْحَرْبِ، وَبَعْثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ، وَبَعْثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِينَ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَّ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، شَطْرُهَا، وَبَطْنُهَا لِعَمَّارِ، وَرُبُعُهَا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ مُشَاعَةِ الْأَرْضِينَ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَّ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، شَطْرُهَا، وَبَطْنُهَا لِعَمَّارِ، وَرُبُعُهَا لِعَبْدِ اللّهِ بْنَ مُشَاعَةِ الْأَرْضِينَ، وَعَلَى اللّهُ عَبْرُهُ فَي بَيْتِ الْمَالِ بَمِنْزِلَةٍ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنِي أَنْزَلْتَ نَفْسِي، وَإِيَّا كُوْ مِنْ هَذَا الْمَالِ بَمِنْزِلَةٍ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنِي أَنْزَلْتَ نَفْسِي، وَإِيَّا كُوْ مِنْ هَذَا الْمَالِ بَمِنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنِي أَنْزَلْتَ نَفْسِي، وَإِيَّاكُو مِنْ هَذَا الْمَالِ بَمِنْزِلَةٍ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنِي أَنْزَلْتَ نَفْسِي، وَإِيَّا كُو مِنْ هَذَا الْمَالُ بَمِنْزِلَةٍ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللّهُ سَلَامً عُنِيلًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ} وَاللّهِ مَا أَرَى أَرْضًا تُؤْخَذُ مِنْهَا شَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ إِلّا الْسَلْسُرِعَ خَرَابُها (الْتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَّا اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهِ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُونُ إِلْمُعْرُوفِ } وَاللّهِ مَا أَرَى أَرْضًا تُؤْخَذُ مِنْهَا شَاةً فِي كُلِ يَوْمٍ إلَّا السَلْسُوعِ خَرَابُها اللّهُ الْمُعْرَافِقِ اللّهِ الْسَلَيْمِ عَلَى الللّهُ الْمَالَالُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ الْمُلْتُ اللّهُ مُنْ أَلَاللّهُ مُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُعْرَاقِ فَالِي اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَعَلَىٰ هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْضِيلُ وَلَكِنْ قَالَ فِي الْمُحِيطِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ: وَالرَّأْيُ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ تَفْضِيلٍ، وَتَشْوِيَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمِيلَ فِي ذَلِكَ إِلَى هَوًى، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا يَكْفِيهِمْ، وَيَكْفِي أَعْوَانَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ بَعْدَ إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَرْبَابِهَا قَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْحَرَاجِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ أَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ قَالَ: وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ بَيْتًا يَخُصُّهُ، وَلَا يَخْلِطُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ نَوْعٍ حُكًا يَغْتَصُّ بِهِ.

إِلَى أَنْ قَالَ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَصْرِفَ إِلَى كُلِّ مُسْتَحِقٍّ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا (انْتَهَى) .

وَفِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَلَّمَ الْمَالَ بَيْنَ النَّاسِ بِاللَّوِيَّةِ فَجَاءَ نَاسٌ، فَقَالُوا لَهُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّكَ قَسَّمْت هَذَا الْمَالَ فَسَوَّيْت بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمِنْ النَّاسِ إِنَاسٌ لَهُمْ فَضْلُ وَسَوَابِقُ وَقِدَمُ فَلُوْ فَضَّلْت أَهْلَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَم، وَالْفَضْلِ لِفَضْلِهِمْ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ السَّوَابِقِ وَالْقِدَم، وَالْفَضْلِ فَمَا أَعَرَفَنِي بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا مَعَاشُ فَالْأُسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ الْأَثَرَةِ.

فَلَمَّا كَانَ

٠ ٢٠٢٠٩ تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه،

عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَجَاءَ الْفُتُوحُ فَضَّلَ وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعَ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنْ قَاتَلَ مَعَهُ؛ فَفَرَضَ لِأَهْلِ السَّوَابِقِ، وَالْقِدَمِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لَمِنْ كَانَ إِسْلَامُهُ كَإِسْلَامٍ أَهْلِ بَدْرٍ بِدُونِ ذَلِكَ؛ أَنْزَلُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ مِنْ السَّوَابِقِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَاْبِ مَّا يَحِلُّ لِلْمُدَرِّسِ، وَالْمُتَعَلِّم: كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَوِّيَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَوِّيَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ الْخَاجَةِ وَالْفَقْهِ، وَالْفَصْلِ، وَالْأَخْذُ بِمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ (انْتَهَى)

، وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ: السُّلْطَانُ إِذَا تَرَكَ الْعُشْرَ لَمِنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ لَهُ فَقِيرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ السُّلْطَانُ الْعُشْرَ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْخُرَاجِ لِبَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ (انْتَهَى)

تَنْبِيهُ: إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمُصْلَحَة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُدْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُدُ، وَلِهَذَا أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ، فَإِنْ خَالَفِهُ لَمْ يَنْفُدُ، وَلِهَدَا الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدِ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِ إَحْيَاءِ الْمُواتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدِ إِلَّا بِحَقٍ ثَابِ الْوَقْفِ: وَلَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَذِنَ لِقَوْمٍ أَنْ يَخْلُوا أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الْبُلْدَةِ حَوانِيتَ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمُسْجِدِ فَرَّقَ أَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا فِي مَسْجِدِهِمْ، قَالُوا: إِنْ كَانَتْ الْبُلْدَةُ فَتِحَتْ عَنْوَةً، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارِ، وَالنَّاسِ يَنْفُذُ أَمْرُ الشَّلُوانَ فَهَا.

وَإِنْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ صُلْحًا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهَا، فَلَا يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا (انْتَهَى).

وَإِنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ صُلْحًا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهَا، فَلَا يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا. (اهـ).

وَفِي صُلْحِ الْبَرَّازِيَّةِ: رَجُلُ لَهُ عَطَاءٌ فِي الدِّيوَانِ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكْتُبَ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ أَحَدِهِمَا، وَيَأْخُذَ الْعَطَاءَ، وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْعَطَاءِ، وَيَبْذُلَ لَهُ مَنْ كَانَ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا، فَالصَّلْحُ بَاطِلٌ، وَيُردُّ بَدَلُ الصَّلْحِ، وَالْعَطَاءِ لِلَّذِي جَعَلَ الْإِمَامُ الْعَطَاءَ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا، فَالصَّلْحُ بَاطِلٌ، وَيُردُّ بَدَلُ الصَّلْحِ، وَالْعَطَاءِ لِلَّذِي جَعَلَ الْإِمَامُ الْعَطَاءَ لَهُ مَنْ كَانَ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا، فَالصَّلْحِ وَجُعْلِهِ غَيْرَ أَنَّ السَّلْطَانَ إِنْ مَنَعَ الْمُسْتَحِقَّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ فِي قَضِيَّة حِرْمَانِ الْمُسْتَحِقِّ، وَإِثْبَاتِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ مَقَامَهُ (انْتَهَى) .

۲۰۲۰۹۱ تنبیه آخر:

۲۰۲۰۹۲ تنبیه آخر:

تُنْبِيهُ آخَرُ:

تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِيمَا لَهُ فِعْلُهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتَّرِكَاتِ، وَالْأَوْقَافِ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ، وَلَهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا: أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّلُثِ قِنَّا، وَيَعْتِقَهُ؛ فَبَانَ بَعْدَ الاِثْمَّارِ، وَالْإِيصَاءِ دَيْنُ يُحِيطُ بِالثَّلْثَيْنِ فَشِرَاءُ الْقَاضِي عَنْ الْمُوصِي كَيْ لَا يَصِيرَ خَصْمًا بِالْعُهْدَةِ، وَإِعْتَاقُهُ لَغْوُّ لِتَعَدِّي الْوَصِيَّةِ، وَهِيَ الثَّلُثُ بَعْدَ الدَّيْنِ.

قَالَ الْفَارِسِيُّ شَارِحُهُ: وَأَمَّا إِعْتَاقُهُ فَهُوَ لَغْوُّ؛ لِتَعَذُّرِ تَنْفِيْذِهِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ، وَلَمْ يُوجَدْ النَّظَرُ فَيَلْغُو (انْتَهَى) •

وَفِي ۚ قَضَاءِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ: رَجُلُ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَقَرَاءِ بَلْدَةِ كَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَ الْوَصِيُّ بِعِيدًا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ، وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا، فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَلَمْ يَجِدْ الْوَصِيُّ إِلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا، فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، إلَى تَلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا، فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ اللَّهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الل

وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي لَا يَنْفُذُ إِلَّا إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ.

وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ، وَالْوَلُوالِجِيَّة، وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَرَّرَ فَرَّاشًا لِلْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ لَمْ يَحِلَّ لِلْقَاضِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَحِلَّ لِلْفَرَّاشِ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ (انْتَهَى) .

وَبِهِ عُلِمَ حُرْمَةُ إِحْدَاثِ الْوَظَائِفِ بِالْأَوْقَافِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَعَ احْتِيَاجِهِ لِلْفَرَّاشِ لَمْ يَجُزْ تَقْرِيرُهُ؛ لِإِمْكَانِ اسْتِئْجَارِ فَرَّاشٍ

Shamela.org 9 £

بِلَا تَقْرِيرٍ، فَتَقْرِيرُ غَيْرِهِ مِنْ الْوَظَائِفِ لَا يَحِلُّ بِالْأُوْلَى. وَبِهِ عُلِمَ أَيْضًا حُرْمَةُ إِحْدَاثِ الْمُرَتَّبَاتِ بِالْأَوْقَافِ بِالْأَوْلَى، وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ تَقْرِيرِ الْقَاضِي الْمُرَتَبَاتِ بِالْأَوْقَافِ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ وَقْفٍ مَشْرُوطٍ لِلْفُقَرَاءِ فَالتَّقْرِيرُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَلِلنَّاظِرِ الصَّرْفُ إِلَى غَيْرِهِ، وَقَطْعُ الْأَوَّلِ إِلَّا إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِعَدَمِ تَقْرِيرِ غَيْرِهِ، فَخِينَئِذٍ يَلْزَمُ. وَهِيَ فِي أَوْقَافِ الْخَصَّافِ، وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَذَا إِنْ كَانَ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ، وَقَرَّرَهُ لِمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا. ثُمَّ سُئِلْت: لَوْ قُرِّرَ مِنْ فَائِضِ وَقْفٍ سَكَتَ الْوَاقِفُ عَنْ مَصْرِفِ فَائِضِهِ فَهَلْ يَصِحُّ؟ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة: إِنَّ فَائِضَ الْوَقْفِ لَا يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي بِهِ الْمُتَوَلِّي مُسْتَغَلَّا. وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَتَبِعَهُ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ بِأَنَّهُ لَا يُصْرَفُ فَائِضُ، وَقْفٍ لِوَقْفٍ آخَرَ اتَّحَدَ، وَاقِفُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ (انْتَهَى) . القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات وَكَتَبْنَا فِي شَرْجِ الْكَنْزِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ مِنْ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ الْقَضَاءَ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، لِأَنَّ مُخَالَفَةِ النَّصِّ، وَفِي الْمُلْتَقَطِ: الْقَاضِي إِذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ يَجُزُّ (انْتَهَى) . فَعُلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الْحَائِطَ إِذَا مَالَ إِلَى الطَّرِيقِ فَأَشْهَدُوا وَاحِدًا عَلَى مَالِكِهَا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ، كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: {الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ} وَهُوَ حَدِيثُ رَوَاهُ الْأَسْيُوطِيُّ، مَعْزِيًّا إِلَى ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ {ادْفَعُوا الْحُذُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا {ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِبِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِبِينَ مَغْرَجًا غَلَوًا سَبِيلَهُمْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ} وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقُوفًا (اَدْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ُوفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَلَقَّتُهُ الْأَمَّةُ بِالْقَبُولِ. وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ التَّابِتَ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَسَّمُوهَا إِلَى شُبْهَةٍ فِي الْفِعْلِ، وَتُسَمَّى شُبْهَةَ الإشْتِبَاهِ، وَإِلَى شُبْهَةٍ فِي الْمَحَلِّ؛ فَالْأُولَى تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحِلُّ، وَالْحُرْمَةُ فَظَنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا فَلَا بُدَّ مِنْ الظَّنِّ، وَإِلَّا فَلَا شُبْهَةَ أَصْلًا. كَظَنِّهِ حِلَّ وَطْءِ جَارِيَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا، وَوَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَائِنًا عَلَى مَالِ، وَالْمُخْتَلِعَةِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ،، وَوَطْءِ الْعَبْدِ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ، وَالْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْمَرْهُونَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَمُسْتَعِيرُ الرَّهْنِ كَالْمُرْتَهِنِ. َفَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا حَدَّ إِذَا قَالَ: ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي، وَلَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ وَجَبَ الْحَدُّ وَلُوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الظَّنَّ وَالْآخَرُ لَمْ يَدَّعِ، لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُقِرَّا جَمِيعًا بِعِلْمِهِمَا بِالْحُرْمَةِ وَالشُّبُهُ فِي الْمُحَلِّ فِي سِنَّةٍ مَوَاضِعَ:

جَارِيَةُ ابْنِهِ، وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا

٢٠٢٠٩٤ تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛

بِالْكَمَايَاتِ، وَالْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ إِذَا، وَطِئَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمَجْوَلَةُ مَهْرًا إِذَا وَطِئَهَا النَّوْجُةِ الْمَلْمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمَجْوَلَةُ مَهْرًا إِذَا وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنَ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ، وَعَلِمَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِالْمُخْتَارَةِ فَفِي هَذِهِ الْمُواضِعِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ قَالَ: عَلِمْتَ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الشَّبْهَةُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ.

وَيَدْخُلُ فِي النَّوْعِ التَّانِي: وَطْءُ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ، وَمُكَاتَبِهِ، وَوَطْءُ الْبَائِعِ

الْجَارِيَةَ الْمُبِيعَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالَّتِي فِيهَا الْجِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَجَارِيَّتُهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ، وَجَارِيَّتُهُ قَبْلَ الاِسْتِبْرَاءِ، وَالزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرِّدَّةِ أَوْ بِالْمُطَاوَعَةِ لاَبْنِهِ أَوْ بِجِمَاعِهِ لِأُمِّهَا (انْتَهَى مَا فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ) .

وَهُنَا شُبْهَةٌ ثَالِثَةٌ عِنْدَ أَبِيَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهِيَ شُبْهَةُ الْعَقْدِ فَلَا حَدَّ إِذَٰا وَطِئَ مُحَرَّمَةً بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، فَلَا حَدَّ إِذَٰا وَطِئَ مُحَرَّمَةً بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، فَلَا حَدَّ عِلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْلَاهُ.

وَقَالَا: يُحَدُّ فِي وَطْءِ مُحَرَّمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، إِذَا قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَمِنْ الشَّبْهَةِ وَطْءُ امْرَأَةٍ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا وَمِنْهَا شُرْبُ الْخَرْ ِللتَّدَاوِي وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ تَحْرِيمُهُ

وَمنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ

، وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْكِيلَ بِإِثْبَاتِهَا، وَمِمَّا بُنِيَ عَلَى أَنَّهَا تُدْرَأُ بِهَا أَنَّهَا لَا نَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلَا بِكَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، وَلَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَا تَشْبَادَةً، وَلَا تُشْبَادَةً بِعَدِ مُتَقَادِمٍ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِبُعْدِهِمْ عَنْ الْإِمَامِ.

وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّكْرَانِ بِالْحُدُّودِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُضَمَّنُ الْمَالَ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لِرَجَاءِ النُّكُولِ، وَفِيهِ شُبْهَةً حَتَّى إِذَا أَنْكُرَ الْقَاذِفُ تُرِكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ

وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ، وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، فَلَوْ بَرْهَنَ بثَلَاثَة عَلَى الزَّنَا حُدَّ، وَحُدُّوا

وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِهِ، وَإِنْ عَلَا،

وَفَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ،

وَأُحَدِ الزَّوْجَيْنِ

ر ۽ را وعبده،

وَمِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ بِدُخُولِهِ،

وَلَا فِيمَا ۚ كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا كَمَا عَلِمْت تَفَارِيعَهُ فِي كَتَابِ السَّرِقَةِ، وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ بِدَعْوَاهُ كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مِلْكَهُ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ، وَهُوَ اللِّصُّ الظَّرِيفُ، وَكَذَا إِذَا ادَّعَى أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتُهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ

تَنْبِيهُ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ فِي الْحُدُودِ كَغَيْرِهَا؛

فَإِنْ قِيلَ: وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُتَرْجِمِ بَدَلُّ عَنْ عِبَارَةِ الْعَجَمِيِّ، وَالْحُدُودُ لَا نَثْبُتُ بِالْأَبْدَالِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا نَثْبُتُ

٢٠٢٠٩٥ تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما نثبت به الحدود،

٢٠٢٠٩٦ القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل

بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي؟ أُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُتَرْجِمِ لَيْسَ بِبَدَلِ عَنْ كَلَامِ الْأَعْجَمِيّ

کنّ

الْقَاضِيَ لَا يَعْرِفُ لِسَانَهُ، وَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ الْمُتَرْجِمُ يَعْرِفُهُ، وَيَقِفُ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ عِبَارَتُهُ كَعِبَارَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، لَا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ بَلْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، لِأَنَّهُ يُصَارُ إِلَى التَّرْجَمَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ كَلَامِهِ كَالشَّهَادَةِ يُصَارُ إِلَيْهَا عِنْدَ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْأَدَبِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ مِنْ الثَّامِن، وَالثَّلَاثِينَ.

تَنْبِيهُ: الْقِصَاصُ كَالْحُدُودِ فِي الدَّفْعِ بِالشُّبهَةِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِمَا نَثْبُتُ بِهِ الْحُدُودُ،

وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لُوْ ذَبَحَ نَائِمًا فَقَالَ ذَبَحْتِه، وَهُو مَيِّتُ فَلَا قِصَاصَ، وَوَجَبَتْ الدِّيةُ، كَمَا فِي الْعُمْدَةِ.

وَمِنْهَا لَوْ جُنَّ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ دِيَةً.

وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِ مَنْ قَالَ أُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ،

، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ،، وَالْأَصَحُ عَدْمُهُ.

وَلَا قِصَاصَ إِذَا قَالَ أُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ أَخِي أَوْ ابْنِي أَوْ أَبِي

لَكِنْ لَا شَيْءَ فِي الْعَبْدِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي غَيْرِهِ، وَاسْتَثْنَى فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مَا إِذَا قَالَ: أَقْتُلْ ابْنِي، وَهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَتَمَامُهُ في الْبَزَّازِيَّة.

وَ يَنْبَغِي أَنْ لَا قِصَاصَ بِقَتْلِ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ عَلَى التَّأْيِيدِ أَوْ لَا. وَفِي الْخَانِيَّةِ: ثَلَاثَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا عَنْهُ

قَالَ الْحَسَنُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَا عَنَّا، وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ، فَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ (انْتَهَى) .

وَكَتَبْنَا مَسْأَلَةَ الْعَفْوِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الدَّعْوَى عِنْدَ قُوْلِهِ: وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا، فَلْيُرَاجَعْ.

وَكَتَبْت فِي الْفَوَائِدِ أَنَّ الْقِصَاصَ كَالْخُذُودِ إِلَّا فِي سَبْعِ مَسَائِلَ:

الْأُولَى: يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُّودِ كَمَا فِي الْحُلَّاصَةِ

الثَّانِيَةُ: الْحُدُودُ لَا تُورَّثُ وَالْقِصَاصُ يُورَّثُ.

الثَّالِثَةُ: لَا يَصِحُ الْعَفْوُ فِي الْخُدُودِ، وَلَوْ كَانَ حَدَّ الْقَذْفِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ.

الرَّابِعَةُ التَّقَادُمُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْلِ بِخِلَافِ الْخُدُودِ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.

الْجَامِسَةُ: يَثْبُتُ بِالْإِشَارَةِ، وَالْكِتَابَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ بِخِلَافِ الْحُدُّودِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى.

السَّادِسَةُ: لَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُّودِ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ.

Shamela.org 9V

السَّابِعَةُ: الْحُدُودُ سِوَى حَدِّ الْقَدْفِ، لَا نَتُوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الدَّعْوَى، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

٢٠٢٠٩٧ تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة

٢٠٢٠٩٨ القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا

تَنْبِيهُ: التَّعْزِيرُ يَثْبُتُ مَعَ الشَّبَهَةِ

وَلِذَا قَالُوا ۗ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ، وَيَجْرِي فِيهِ الْحَلَفُ، وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ، وَالْكَفَّارَاتُ ثَثْبُتُ مَعَهَا أَيْضًا إِلَّا كَفَّارَةَ الْفِطْرَةِ فِي رَمُضَانَ فَإِنَّهَا تُسْقِطُهَا، وَلِذَا لَا تَجِبُ عَلَى النِّسْيَانِ وَالْحُطَأِ، وَبِإِفْسَادِ صَوْمٍ مُغْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ، وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَهَلْ تُسْقِطُهَا؟ لَمْ

وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ شَرَطُوا فِي الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً، قَالُوا: فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَقَتَلَهُ وَلِيٌّ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُوافِقًا لِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ يُحَدُّ، وَلَا يُرَاعَى خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (انْتَهَى) .

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ َّ تَحْتَ الْيَدِ فَلَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، وَلَوْ صَبِيًّا

فَلُوْ غَصَبَ صَبِيًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجُأَّةً أَوْ بِحُمَّى لَمْ يُضَمَّنَ، وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ بِنَهْشَةِ حَيَّةٍ أَوْ بِنَهْلِهِ إِلَى أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ إِلَى مَكَانِ الصَّوَاعِقِ أَوْ إِلَى مَكَانِ يَغْلِبُ فِيهِ الْحُمَّى، وَالْأَمْرَاضُ؛ فَإِنَّ دِيتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إِتْلَافٍ لَا ضَمَانُ غَصْبٍ، وَالْحُرُّ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، وَالْعَبْدُ يُضْمَنُ بِهِمَا

وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، وَلَوْ صَغِيرًا، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيّ قُبَيْلَ بَابِ الْقَسَامَةِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرِّ وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إِذَا، وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا، وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ دِيَتَهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً

وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةً عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ صَبِيًّا فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، وَهَذَا مِمَّا يُقَالُ لَنَا: وَطْءُ خَلَا عَنْ الْحَدِّ وَالْعُقْرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا طَاوَعَتْهُ أَمَةً لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَّ السَّيِّدِ، وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ، وَكَانَتْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِكُوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ.

وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الزَّوْجَةَ فِي يَدِ الزَّوْجِ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ، وَلِقَوْلِمِمْ فِي بَابِ التَّخَالُفِ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُعَلَّلِينَ بِأَنَّهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ فَهِيَ، وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِهِ فَيُقَالُ فِي أَصْلِ الْقَاعِدَةِ: الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ

ثُمَّ رَأَيْت فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّاسِعَ عَشَرَ مَا نَصُّهُ: امْرَأَةً فِي دَارِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، وَفِي خَارِجِ يَدَّعِيهَا، وَهِيَ تُصَدِّقُهُ؛ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الدَّارِ، فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْيَدَ نَثْبُتُ عَلَى الْحُرَّةِ بِحِفْظِ الدَّارِكَمَا فِي الْمَتَاعِ (انْتَهَى)

القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَخْتَلُفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ غَالِبًا.

إِذَا اجْتَمَعَ حَدَثُ وَجَنَابَةً، أَوْ جَنَابَةً وَحَيْضً كَفَى الْغُسْلُ الْوَاحِدُ. وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَلَزِمَتْهُ شَاةً، ثُمَّ جَامَعَ فَمُقْتَضَاهَا الإكْتِفَاءُ بِمُوجِبِ الْجِمَاعِ، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا.

وَمِنْهَا لَوْ قَصَّ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِد فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمُّ وَاحِدُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللّهُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ لِكُلِّ يَدِ دَمُّ، وَلِكُلِّ رِجْلٍ دَمُّ إِذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَرْبَعَهُ دِمَاءٍ إِذَا وُجِدَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ قَلْهُ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَجَعَلْنَاهَا جِنَايَةً وَاحِدَةً مَعْنَى لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْارْتِفَاقُ، فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعْتَبُرُ الْمَعْنَى، وَإِذَا اخْتَلَفَ تُعْتَبُرُ جَمَايًا لِهُ مُتَايِنَةً وَاحِدَةً مَعْنَى لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْارْتِفَاقُ، فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى، وَإِذَا اخْتَلَفَ تُعْتَبُرُ الْمُعْنَى، وَإِذَا اخْتَلَفَ تُعْتَبُرُ الْمَعْنَى، وَإِذَا الْحَتَلَفَ تُعْتَبُرُ اللّهَ عَلَيْهِ أَوْ رَجْلٍ فَعَلَىٰ اللّهُ مُتَبَايِنَةً وَاحِدَةً مَعْنَى لِا تِّحَادِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْارْتِفَاقُ، فَإِذَا اتَّكَدَ الْمَجْلِسُ يَعْتَبُرُ الْمُعْنَى، وَإِذَا اخْتَلَفَ تُعْتَبُرُ

وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ لَوْ جَامَعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ إِلَّا أَنَّ مَشَايِخَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا: فِي الْجَمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَةِ عَلَيْهِ شَاةً. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. الْمُرَّةِ الْأُولَةِ عَلَيْهِ شَاةً. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: فَإِنْ جَامَعَهَا مَنَّةً أُخْرَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ يَلْزَمُهُ دَمُّ آخَرُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَلَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الثَّانِي رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي شَيْءٌ (انْتَهَى) الثَّانِي فَي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَلَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الثَّانِي رَفْضَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي شَيْءٌ (انْتَهَى) ، وَمِنْهَا لَوْ دَخَلَ الْمُسْجِد، وَصَلَّى الْفَرْضَ أَوْ الرَّاتِبَةَ دَخَلَتْ فِيهِ التَّحِيَّةُ، وَلَوْ طَافَ الْقَادِمُ عَنْ فَرْضٍ، وَنَذْرٍ دَخَلَ فِيهِ طَوَافُ الْقُدُومِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَافَ الْوَدَاعِ، لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا مَقْصُودَهُمَا عُثْتَلِفً

وَلَوْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَ الْجُمَاعَةِ

لَا تُنُوبُ عَنْ تَحَيَّةِ الْبَيْتِ، لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَلَوْ صَلَّى فَرِيضَتَهُ عَقِيبَ طَوَافٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَهُ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَاجِبَةً، فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ غَيْرِهَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

وَلَوْ تَلَا آَيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدَ سَجْدَةً صَلَا تِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ

آيَاتِ كَفَتْ عَنْ التِّلَاوَةِ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ، وَكَذَا لَوْ رَكَعَ لَهَا فَوْرًا أَجْزَأَتْ قِيَاسًا، وَهَذِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي شَرْجِ الْمُنَارِ.

وَكَذَا لَوْ تَلَا آيَةً، وَكَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ تَعَدَّدَ السَّهُوُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَتَعَدَّدُ الْجَابِرُ، بِخِلَافِ الْجَابِرِ فِي الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ إِذَا اخْتَلَفَ

جِّنْسُهَا؛ لأَنَّ الْمُقْصُودَ بِسُجُودِ السَّهْوِ رَغْمُ أَنْفِ الشَّيْطَانِ، وَقَدْ حَصَلَ بِالسَّجْدَتَيْنِ آخِرَ الصَّلَاةِ، وَالْمَقْصُودُ فِي الثَّانِي جَبْرُ هَتْكِ الْحُرْمَةِ، فَلِكُلِّ جَبْرُ، فَاخْتَلَفَ الْمَقْصُودُ

وَلُوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ أَوْ سَرَقَ مِرَارًا كَفَى حَدُّ وَاحِدُّ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ مُوجِبًا؛ لِمَا أَوْجَبَهُ الثَّانِي أَوْ لَا فَلَوْ زَنَى بِكُرًا ثُمَّ ثَيِّبًا كَفَى الرَّجْمُ، وَلَوْ قَذَفَ مِرَارًا وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً، فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ كَفَى حَدُّ وَاحِدُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى فَؤُدَّ ثُمَّ زَنَى فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثَانِيًا، وَلَوْ زَنَى وَشَرِبَ، وَسَرَقَ أُقِيمَ الْكُلُّ؛ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَلَوْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مِرَارًا لَمْ يَلْزَمْ بِالثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ شَيْءً.

وَلُوْ فِي يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ تَعَدَّدَتْ، وَإِلَّا فَإِنْ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ تَعَدَّدَتْ، وَإِلَّا أَقِي الْحَرِمُ فَعْلَيْهِ فِلْيَتَانِ، لِاخْتِلَافِ الْجُنْسِ، وَلِذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي قَوْلِ الْكَنْزِ (أَوْ جَزَاءٌ وَاحِدُ لِلْإِحْرَامِ، لِكَوْنِهِ أَقُوى، وَلُوْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مُطَيَّبًا فَعَلَيْهِ فِلْ يَتَانِ ، لِاخْتِلَافِ الْجُنْسِ، وَلِذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي قَوْلِ الْكَنْزِ (أَوْ خَضَّبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ) : هَذَا إِذَا كَانَ مَائِعًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ: دَمُّ لِلطِّيبِ، وَدَمُّ لِتَغْطِيةِ الرَّأْسِ (انْتَهَى) .

وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمَّ؛ لِكُونِهِ مُحْرِمًا بِإِحْرَامَيْنِ عِنْدَنَا، وَقَوْلُهُمْ: إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ.

اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ حَالَةَ الْمُجَاوَزَةِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ، وَاحِدَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ مِلْكِ لَمْ يَجِبْ إِلَّا مَهْرُ وَاحِدُ، لِأَنَّ وَطْءٍ مَهْرُ، لِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ مَهْرُ، لِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ، فَالْأَوَّلُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ الْبَهِ الثَّانِيَ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ، فَالْأَوَّلُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ الْبَهِ

أَوْ مُكَاتَبِهِ، وَالْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا، وَمِنْ الثَّانِي كَوَطْءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ

لَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَةً مُشْتَرَكَةً مِرَارًا اَتَّحَدَ فِي نَصِيبِهِ لَمَا، وَتَعَدَّدَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَالْكُلُّ لَمَا وَلَا يَتَعَدَّدُ فِي الْجَارِيَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ، كَذَا فِي الظَّهِ، يَّة.

وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَالْقِيمَةُ لِاخْتِلَافِهِمَا، وَلَوْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَقَتَلَهَا وَجَبَ الْحَدُّ مَعَ

الدِّيةِ. وَلُوْ زَنَى بِكَبِيرَة فَأَفْضَاهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ، وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ، وَلَا مَهْرَ هَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ، وَوَجَبَ الْعُقْرُ، وَإِنْ كَانَ مُعْ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ، وَوَجَبَ الْعُقْرُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَضَمِّنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْبُولُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً، وَإِلَّا حُدَّ، وَضُمِّنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْبُولُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا،

ُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلُ فَعَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً، وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِحُمَّد رَحِمَهُ اللّهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ إِلَّا فِي حَقِّ سُقُوطِ الْأَرْشِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَكَالُ الْمَهْرِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ فَقَطْ، كَذَا فِي شَرْجِ الزَّيْلَعِيِّ مِنْ الْحُدُودِ

٢٠٢٠١٠٠ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل

وَأَمَّا الْجِنَايَةُ إِذَا تَعَدَّدَتْ بِقَطْعِ عُضْوِهِ ثُمَّ قَتْلِهِ فَإِنَّهَا لَا نُتَدَاخَلُ فِيهَا إِلَّا إِذَا كَانَ خَطَأَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ، وَلَمْ يَتَخَلَّلُهُمَا بُرْءً؛

وَصُورُهَا سِتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، وَالْآخَرُ خَطَأَ، وَكُلُّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إِمَّا عَلَى وَبُلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْجِ الْمَنَارِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ.

وَالْمُعْتَدَّةُ إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، وَجَبَتْ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ صَاحِبَ الْعِدَّةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ عَلِيْت مَا احْتَرَزْنَا عَنْهُ بِقَوْلِنَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِنَا، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، وَبِقَوْلِنَا غَالِبًا، وَاللَّهُ الْمُوقِّقُ

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ مَتَى أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَهْمِلَ

وَلِذَا اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ إِذَا كَانَتْ مُتَعَذِّرَةً فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ هَذَا الدَّقِيقِ حَنِثَ فِي الْأَوَّلِ بِأَكْلِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَبِثَمَنِهَا إِنْ بَاعَهَا، وَاشْتَرَى بِهِ مَأْكُولًا، وَفِي الثَّانِي بِمَا يَتَّخِذُ مِنْهُ كَالْخُبْزِ، وَلَوْ أَكَلَ عَيْنَ الشَّجَرَةِ، وَالدَّقِيقِ لَمْ يَخْنَثْ عَلَى الصَّحِيج

وَالْمَهْجُورُ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا كَالْمُتَعَذِّرِ، وَإِنْ تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ، وَالْمَجَازُ أَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بِلَا مُرَجِّجٍ أُهْمِلُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، فَالْأَوَّلُ: قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَبِيهَا: هَذِهِ بِنْتَى؛ لَمْ تُحَرَّمْ بِذَلِكَ أَبَدًا.

وَالثَّانِيَّ: لَوْ أَوْصَى لَمِوَالِيهِ، وَلَهُ مَعْتَقٍ (بِالْكَسْرِ) َ، وَمُعْتَقُ (بِالْفَتْحِ) بَطَلَتْ، وَلَوْ لَمْ يكُنْ لَهُ مُعْتِقٌ (بِالْكَسْرِ) ، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُم، وَلَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعْتِقٌ (بِالْكَسْرِ) ، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُم، وَلَهُمْ مَوَالِيهِ، لِأَنَّهُمْ الْحَقِيقَةُ، وَلَا شَيْءَ لِمَوالِيهِ، لِأَنَّهُمْ الْمَجَازُ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

وَمِّمَّا فَرَّعْتِهِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا، فَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ يَكْفِينِي، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَوْقَعْت الزِّيَادَةَ عَلَى فُلَانَةَ، لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى شَيْءً.

وَكَذَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ: الثَّلَاثُ لَك، وَالْبَاقِي لِصَاحِبَتِك، لَا تَطْلُقُ الْأُخْرَى (انَّهَى).

لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْعَمَلِ فَأُهْمِلَ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِبُطْلَانِ مَا زَادَ فَلَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَلَى أَحَدٍ

وَمِنْهَا حِكَايَةُ الْأَسْتَاذِ الطَّحَاوِيِّ حَكَاهَا فِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَمَنْ لَا يَقَعُ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَنِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ، وَرَجُلٍ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللّهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّهُ يَقَعُولُوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَقَالَ: طَلَّقْت إحْدَاكُمَا أَدْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّهُ يَقَعُولُوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَقَالَ: طَلَّقْت إحْدَاكُمَا

طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ، وَلَوْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقُ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ

وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ مَحَلَّا لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتُ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ، وَقَالَ مُحَمَّذُ لَا تَطْلُقُ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ

الْحَيَّةِ، وَالْمَيِّتَةِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ الْحَيَّةُ (انْتَهَى)

ثُمَّ قَالَ فِيهَا: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا صَحِيحَةُ النِّكَاجِ، وَالْأُخْرَى فَاسِدَةُ النِّكَاجِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقُ لَا تَطْلُقُ صَحِيحَةُ النِّكَاجِ، وَالْمُخْرَى فَاسِدَةُ النِّكَاجِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقُ لَا يَعْرَهَا، وَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقُ لَا يَعْرَهَا وَقَالَ إِحْدَاكُما طَالِقُ لَا يَعْرَهَا وَقَالَ إِحْدَاكُما طَالِقُ لَا يَعْرَهُما وَبَيْنَ جِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، لِأَنَّ الْجِدَارَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ أَعْمِلَ اللَّفْظُ فِي امْرَأَتِهِ يَقَعْ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي جَمِيعِ الصَّوْرِ، إلَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ جِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، لِأَنَّ الْجِدَارَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ عَلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ قَالَ لَمَا أَنَا مِنْكَ عَلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ قَالَ لَمَا أَنَا مِنْكَ طَالِقُ لَخِيَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ قَالَ لَمَا أَنَا مِنْكَ طَالِقُ لَخِيَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ قَالَ لَمَا أَنَا مِنْكَ طَالِقُ لَخِيَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ قَالَ لَمَا أَنَا مِنْكَ طَالِقً لَخِيَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الطَّلَاقِ لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ، وَهِيَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا

وَمَّا فَرَّعْتُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ الْأَكْبَرِ سِنَّا مِنْهُ: هَذَا ابْنِي فَإِنَّهُ أَعْمَلَهُ عِنْقًا مَجَازًا عَنْ هَذَا حُرَّ، وَهُمَا أَهْمَلَاهُ وَقَالَ الْعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ: هَذَا حُرَّ أَوْ هَذَا: إِنَّهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ اسْمُ لِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنَ، وَذَلِكَ عَلَى الْحَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ: هَذَا حُرَّ أَوْ هَذَا: إِنَّهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ اسْمُ لِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنَ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُعَيِّنَ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ، وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ أَوْلَى مِنْ عَيْرُ مَقَى الْجَيْدِينِ حَتَّى لَزِمَهُ التَّعْيِينِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ، وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ أَوْلَى مِنْ الْإِهْدَارِ، فَهُعَلَ مَا وُضِعَ لِخَقِيقَتِهِ مَجَازًا يَحْتَمِلُهُ، وَإِنْ اسْتَحَالَتْ حَقِيقَتُهُ، وَهُمَا يُنْكِرَانِ الْاسْتِعَارَةَ عِنْدَ اسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ (انْتَهَى) . الْإِهْدَارِ، فَهُعَلَ مَا وُضِعَ لِخَقِيقَتِهِ مَجَازًا يَحْتَمِلُهُ، وَإِنْ اسْتَحَالَتْ حَقِيقَتُهُ، وَهُمَا يُنْكِرَانِ الْاسْتِعَارَةَ عِنْدَ اسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ (انْتَهَى) .

قَيَّدَ بِأَوْ؛ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، وَدَابَّتِهِ: أَحَدُكُمَا حُرُّ عَتَقَ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَبَيَّنَا الْفَرْقَ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ حُمِلَ عَلَيْهِمْ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِهْمَالِ عَمَلًا بِالْمَجَازِ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيه وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ وَإِنَّمَا لَهُ مَوَالٍ الْنَّتَحَقُّمِلَ كَمَا فَي التَّحْدِيْ

وَلَيْسَ مِنْهَا مَا لَوْ أَتَى بِالشَّرْطِ وَالْجَوَابُ بِلَا فَاءٍ، فَإِنَّا لَا نَقُولُ بِالتَّعْلِيقِ لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ فَيَتَنَجَّزُ وَلَا يَنْوِي، خِلَافًا لِمَا رُوِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ، وَكَذَا أَنْتِ طَالِقُ فِي مَكَّةَ فَيَتَنَجَّزُ إِلَّا إِذَا أَرَادَ فِي دُخُولِكِ مَكَّةَ فَيَدِينُ، وَإِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ تَعْلِيقُ.

وَقَدْ جَعَلَ الْإِمَامُ الْأُسْيُوطِيُّ مِنْ فُرُوعِهَا مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى السَّبْكِيِّ فَنَذْكُرُ كَلَامَهُمَا بِالثَّمَامِ، ثُمَّ نَذْكُرُ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَّا نُنَاسُ أُصُولَنَا.

قَالَ السُّبْكِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ذَكَرًا وَأَنْثَى لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ قَالَ السُّبْكِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ذَكَرًا وَأَنْثَى لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ قَالَ السُّبْكِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ذَكَرًا وَأَنْثَى لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ

عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِيَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ عَلَى الْفَرِيضَةِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ تُوفِيَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى مَنْ كَانَ دَرَجَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ؛ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ.

Shamela.org 1.1

وَيَسْتَوِي الْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ مِنْ الْأَبِ.

وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ اسْتَحَقَّهُ الْمُتَوَقِّ لَوْ بَعِيَ حَيًّا إِلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ الْمُذْكُورِ، وَقَامَ وَلَدُهُ فِي الاسْتِحْقَاقِ مَقَامَ الْمُتَوَقِّ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَوْ تُوفِي كَايُهُ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إِلَى وَلَدَيْهِ، أَحْمَدَ وَعَبْدِ الْقَادِرِ، ثُمَّ تُوفِي عَبْدُ الْقَادِرِ، وَتَلَ ثَلَاثَةَ أَوْلادٍ وَهُمْ عَلَيَّ وَعَرُو وَلَطِيفَةُ وَوَلَدَيْ ابْنِهِ الْمُقَوْقُ عَلْمَ الْمُؤَلِّ عَلَيْهِ فَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً، ثُمَّ تُوفِي عَبْرُ فَعْنِ نَشْلٍ ثُمَّ تُوفِي عَلْمَ وَعَرْفَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ ثُمَّ تُوفِي عَلْمَ وَلَاهِمَ وَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً، ثُمَّ تُوفِي عَرْو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ ثُمَّ تُوفِي عَلْمَ وَلَاهِمَ وَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً، ثُمَّ تُوفِي عَمْرُو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ ثُمَّ تُوفِي عَلْمَ وَلَاهِ بِنَا تُسَمَّى فَاطِمَةً عَنْ غَيْرِ نَسْلِ مُ الْمَقَاقِ فَرَاكُ فَي مِنْ الْمَاقِ فَي عَوْقُ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ مُ الْمَاقَ فَي وَلَاهِ مَا عَبْدُ الرَّمْ فَعَلَى الْطَمَة عَنْ غَيْرِ نَسْلِ مُ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقِ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَنْ غَيْرِ نَسْلِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولَ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَنْ غَيْرِ نَسْلِ.

فَإِلَى مَنْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَةِ.

فَأَجَابَ: الَّذِي ظَهَرَ لِي الْآنَ أَنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ جَمِيعَهُ يُقَسَّمُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى سِتِّينَ جُزْءًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَلِلَكَةَ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِزَيْنَبِ سَبْعَةً وَعِشْرُونَ.

وَلَا يَسْتَمِرُ هَٰذَا الْحُكُمُ فِي أَعْقَابِهِمْ، بَلْ كُلُّ وَقْتِ بِحَسْبِهِ.

قَالَ: وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْقَادِرِ لَمَّا تُوْفِيَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَهُمْ عَلِيٌّ وَعَمْرُو وَلَطِيفَةُ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ، لِعَلِيٍّ خُمُسَاهُ، وَلَعَمْرُو خُمُسَاهُ، وَلَلَطِيفَةَ خُمُسُهُ.

وَهَٰذَاً هُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُشَارِكُهُمْ عَبْدُ الْقَادِرِ وَمَلَكَةُ وَلَدَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ، وَنَزَلَا مَنْزِلَةَ أَبِيهِمَا فَيَكُونُ لَهُمَا السُّبُعَانِ، وَلِعَلِيقَةَ السُّبُعُ. السُّبُعَانِ، وَلِلَطِيفَةَ السُّبُعُ.

وَهَذَا وَإِنْ كَانَمُ حْتَمَلًا، فَهُو مَرْجُوحٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ مَأْخَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

إِحْدَاهَا: أَنَّ مَقْصُودَ الْوَاقِفِ أَنْ لَا يُحْرَمُ أَحَدُّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ.

وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُقَاصِدَ إِذَا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهَا اللَّفْظُ لَا يُعْتَبُرُ.

الثَّانِي إِدْخَالُهُمْ فِي الْحُكْمِ وَجَعْلُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ كُلِّ أَصْلٍ وَفَرْعِهِ لَا بَيْنَ الطَّبَقَتَيْنِ

جَمِيعًا، وَهَٰذَا مُحْتَمَلُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

وَقَدْ كُنْتُ مِلْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً فِي وَقْفٍ لِلْفْظِ اقْتَضَاهُ فِيهِ لَسْتُ أَعْمُهُ فِي كُلِّ تَرْتِيبٍ.

الثَّالِثُ: الإسْتِنَادُ إِلَىٰ قَوْلِ الْوَاقِفِّ، أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقًاقِهِ بِشَيْءٍ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ.

وَهَذَا أَقْوَى لَكِنْ إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ صَدَقَ عَلَى الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةٍ وَالِدِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ.

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِثْلُهَا فِي الشَّامِ قَبْلَ التِّسْعِينَ وَسِّمِائَةٍ.

وَطَلَبُوا فِيهَا نَقَلًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَرْسَلُوا إِلَى الدِّيَارِ الْمُصْرِيَّةِ يَسْأَلُونَ عَنْهَا وَلَا أَدْرِي مَا أَجَابُوهُمْ، لَكِنِّي رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلامِ الْأَصْحَابِ فِيمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ عَلَى أَنْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى أَوْلَادِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَا الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَلَا تَعَلَى نَصِيبُهُ إِلَى أَخِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَاتَ وَاحِدٌ عَنْ وَلَدِهِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى أَخِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَاتَ وَاحِدٌ عَنْ وَلَدِهِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى أَخِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ،

فَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمُتَوَقَّ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمُتَوَقَّقُ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ إِذَا آلَ إِلَيْهِ الْإِسْتِحْقَاقُ.

Shamela.org 1.7

قَالَ: وَمِمَّا يُتَنبَّهُ لَهُ أَنَّ بَيْنَ أَهْلِ الْوَقْفِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ.

فَإِذَا وَقَفَ مَثَلًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَعَمْرُو مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فِي حَيَاةٍ زَيْدٍ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ قَصَدَهُ الْوَاقِفُ بِخُصُوصِهِ وَسَمَّاهُ وَعَيَّنَهُ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ حَتَّى يُوجَدَ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِهِ، وَهُوَ مَوْتُ زَيْدٍ وَأَوْلَادِهِ إِذَا آلَ إِلَيْهِمْ الْاِسْتِحْقَاقُ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ

وَلَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنُهُ الْوَاقِفُ، وَإِنَّمَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْأَوْلَادِ كَالْفُقَرَاءِ.

قَالَ: فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْقَادِرِ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَصْلًا وَلَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَنْضَ عَلَى اسْمِهِ. قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ يَسْتَحِقُّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَبُوهُ جَرَى عَلَيْهِ الْوَقْفُ فَيُنْقَلُ هَذَا الاِسْتِحْقَاقُ إِلَى أَوْلَادِهِ.

قَالَ: وَهَذَا قَدْ كُنْتُ فِي وَقْتٍ أَبَحْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ عَنْهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَالَ الْوَاقِفُ إِنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ فَقَدْ سَمَّاهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، مَعَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقٍ فَيَدُلُّ

أَطْلَقَ أَهْلَ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْوَقْفُ " فَيَدْخُلُ مُحَمَّدٌ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ فِي ذَلِكَ فَيَسْتَحِقَّانِ.

وَخَوْنُ إِنَّكَا نَرْجِعُ فِي الْأَوْقَافِ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ وَاقِفِيهَا سَوَاءٌ وَافَقَ ذَلِكَ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ أَمْ لَا.

قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ مُخَالَفَةَ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ، أَمَّا أَوَّلًا، فَلأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَإِنَّمَا قَالَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِيَّكُونَ قَدْ اسْتَحَقّ شَيْئًا صَارَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَيَتَرَتَّبُ اسْتِحْقَاقًا آخَرَ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ، فَنَصَّ الْوَاقِفُ عَلَى أَنَّ وَلَدَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوْ الْبَطْنَ الَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ الإسْتِحْقَاقُ، أَعْنِي أَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، قَدْ يَتَأَخَّرُ اسْتِحْقَاقُهُ إِمَّا لِأَنَّهُ مَشْرُوطً بِمُدَّةٍ كَقَوْلِهِ: فِي سَنَةِ كَذَا فَيَمُوتُ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

هَذَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَإِلَى الْآنَ مَا اسْتَحَقَّ مِنْ الْغَلَّةِ شَيْئًا إِمَّا لِعَدَمِهَا أَوْ لِعَدَمِ شَرْطِ الإسْتِحْقَاقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ أَوْ غَيْرِهِ.

هَذَا حُكْمُ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ الْقَادِرِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَمْرُو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى إِخْوَتِهِ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ لَمِنْ فِي دَرَجَتِهِ، فَيَصِيرُ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ كُلُّهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا؛ لِعَلِيِّ الثُّلُثَانِ وَلِلَطِيفَةَ الثُّلُثُ، وَيَسْتَمِرُّ حِرْمَانُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ، فَلَمَّا مَاتَتْ لَطِيفَةُ انْتَقَلَ نَصِيبُهَا، وَهُوَ الثُّلُثُ، إِلَى ابْنَتِهَا فَاطِمَةَ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ شَيْءٌ لِوُجُودِ أَوْلَادِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَهُمْ يَحْجُبُونَهُمَا؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُهُ، وَقَدْ قَدَّمُهُمْ عَلَى أُوْلَادِ الْأُوْلَادِ الَّذِينَ هُمَا مِنْهُمْ.

وَكَمَّا تُوْقِيَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ وَخَلَّفَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ، احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ: نَصِيبُهُ كُلَّهُ وَهُوَ ثُلُثًا نَصِيبِ عَبْدِ الْقَادِرِ لَمَا، عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ: مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.

وَتَبْقَى هِيَ وَبِنْتُ عَمَّتِهَا مُسْتَوْعِبَتَيْنِ نَصِيبَ جَدِّهِمَا؛ لِزَيْنَبِ ثُلْثَاهُ، وَلِفَاطِمَةَ ثُلُثُهُ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ كُلَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى أَوْلَادِهِ الْآنَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْلَادِهِ، فَقَدْ أَثْبَتَ اجْمَيعُ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ اسْتِحْقَاقًا بَعْدَ الْأَوْلَادِ، وَإِنَّمَا حَبْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ، وَهُمَا مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِالْأَوْلَادِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الْأَوْلَادُ زَالَ الْحَجْبُ فَيَسْتَحِقَّانِ وَيُقَسَّمُ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ بَيْنَ جَمِيعِ أَوْلَادِهِ، فَلَا يَحْصُلُ لِزَيْنَبِ جَمِيعُ نَصِيبِ أَبِيهَا، وَيَنْقُصُ مَا كَانَ بِيدِ فَاطِمَةَ بِنْتِ لَطِيفَةً.

وَهَٰذَا أَمْرُ اقْتَضَاهُ النُّزُولُ

الْخَادِثُ بِانْقَرَاضِ طَبَقَةَ الْأُوْلَادِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ، إِنَّ أُوْلَادَ الْأَوْلَادِ بَعْدَهُمْ فَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: أَنَّ مَنْ مَا الْعَمَلِ فِيهِمَا فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ نَصِيبَ عَلِيٍّ لِبِنْتِهِ زَيْنَبَ، وَاسْتِمْرَارَ نَصِيبِ لَطِيفَةَ لِبِنْتِهَا فَاطِمَةَ، فَخَالَفَتَاهُ بَهَذَا الْعَمَلِ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَوْ لَمْ ثُخَالِفْ ذَلِكَ لَزِمَنَا مُخَالَفَةَ قَوْلِ الْوَاقِفِ: أَنَّ بَعْدَ الْأَوْلَادِ يَكُونُ لِأَوْلَادِ، الْأَوْلَادِ، فَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ.

فَهَذَانِ الظَّاهِرَانِ تَعَارَضَا، وَهُوَ تَعَارُضُ قَوِيُّ صَعْبُ لَيْسَ فِي هَذَا الْوَقْفِ مَحَلُّ أَصْعَبُ مِنْهُ، وَلَيْسَ التَّرْجِيحُ فِيهِ بِالْهَيِّنِ بَلْ هُوَ مَحَلُّ نَظَرِ الْفَقيه.

وَخَطَرَ لِي فِيهِ أَطْرُقُ:

مِنْهَا أَنَّ ٱلشَّرْطَ الْمُقْتَضِيَ لِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ جَمِيعِهِمْ مُتَقَدِّمٌ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ، وَالشَّرْطَ الْمُقْتَضِيَ لِإِخْرَاجِهِمْ بِقَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لُولَدِهِ مُتَأَخِّرٌ، فَالْعَمَلُ بِالْمُتَقَدِّمِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّسْخِ حَتَّى يُقَالَ: الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ أَوْلَى،

وَمِنْهَا أَنَّ تَرْتِيبَ الطَّبَقَاتِ أَصْلُ، وَذِكْرَ انْتِقَالِ نَصِيبِ الْوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ فَرْعٌ وَتَفْصِيلٌ لِذَلِكَ الْأَصْلِ، فَكَانَ الثَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ أَوْلَ. وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ صِيغَتُهُ عَامَّةٌ بِقَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدً.

صَالِحٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ وَلِجْمُوعِهِمْ، وَإِذَا أُرِيدَ جَمُوعَهُمْ كَانَ انْتِقَالُ نَصِيبِ جَمُوعِهِمْ إِلَى جَمُوعِهِمْ اللَّوْلَادِ عَنْ مُقْتَضَيَاتِ هَذَا الشَّرْطِ، فَكَانَ إِغْمَالًا لَهُ مِنْ وَجْهٍ مَعَ إِغْمَالِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ كَانَ إِلْغَاءً لِلْأَوَّلِ عَنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَهُوَ مَرْجُوحً.

وَمِنْهَا إِذَا تَعَارَضَ ٱلْأَمْنُ بَيْنَ إِعْطَاءِ بَعْضِ الذُّرِّيَّةِ وَحِرْمَانِهِمْ تَعَارُضًا لَا تَرْجِيحَ فِيهِ فَالْإِعْطَاءُ أَوْلَى.

لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى غَرَضِ الْوَاقِفِينَ.

وَمِنْهَا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ زَيْنَبَ لِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا، إِذَا شُرِّكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَقِيَّةٍ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مُحَقَّقٌ، وَكَذَا فَاطِمَةُ.

وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُحَقَّقِ فِي حَقِّهَا مَشْكُوكُ فِيهِ وَمَشْكُوكُ فِي اسْتِحْقَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ لَهُ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْجِيحُ فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ اللَّهْظَيْنِ يُقَسَّمُ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ وَزَيْنَبَ وَفَاطِمَةَ.

وَهَلْ يُقَسَّمُ لِلرَّجُلِ؛ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْلَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نُحُسَاهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْإِنَاثِ نُحُسُهُ، نَظَرًا إلَّيْهِمْ

إِلَيْهِمْ دُونَ أَصُولِهِمْ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَى أَصُولِهُمْ فَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَتَهُمْ لَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ فَيَكُونُ لِفَاطِمَةَ نُحَسُهُ، وَلِزَيْنَبِ نُحُسَاهُ، وَلِزَيْنَبِ نُحُسَاهُ، وَلِزَيْنَبِ نُحُسَاهُ، وَلِزَيْنَبِ نَصُلُهُ عَنْ عَيْرِ نَصْفُهُ، فَيْهِ الْقَانِي أَمِيلُ، حَتَّى لَا يَفْضُلَ فَخِذً عَلَى فَفْد فِي الْمُقْدَارِ بَعْدَ ثُبُوتِ الاِسْتِحْقَاقِ، فَلَمَّا تُوفِيَّتُ فَاطِمَةُ عَنْ غَيْرِ نَصْفُهُ، وَلِأَقُونَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، زَيْنَبُ بِنْتُ خَالِهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً وَلَدَا عَمِّهَا، وَكُلَّهُمْ فِي دَرَجَتِهَا، وَجَبَا، وَجَبَ قَسْمُ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً وَلَدَا عَمِّهَا، وَكُلَّهُمْ فِي دَرَجَتِهَا، وَجَبَ قَسْمُ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً وَلَدَا عَمِّهَا، وَكُلُّهُمْ فِي دَرَجَتِهَا، وَجَبَ قَسْمُ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةً وَلَدَا عَمِّهَا، وَكُلُّهُمْ فِي دَرَجَتِهَا، وَجَبَ قَسْمُ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُلَكَةً وَلَدَا عَمِّهَا، وَكُلُّهُمْ فِي دَرَجَتِهَا، وَجَبَا قَسْمُ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ، وَلِزَيْنَبِ رُبْعُهُ، وَلِلْكَةَ رُبْعُهُ، وَلِزَيْنَبِ رُبْعُهُ،

وَلَا نَقُولُ: هُنَا يَنْظُرُ إِلَى أَصُولِهُمْ لِأَنَّ الْانْتِقَالَ مِنْ مُسَاوِيهِمْ وَمَنْ هُوَ فِي دَرَجَهِمْ فَكَانَ اعْتِبَارُهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ أَوْلَى، فَأَجْمَعُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُكَّةُ الْخُسَانِ حَصَلًا لَهُمَا بِمَوْتِ عَلِيِّ وَنِصْفُ وَرُبُعُ الْخُسُ الَّذِي لِفَاطِمَةَ بَيْنَهُمَا بِالْفَرِيضَةِ، فَلَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَمُسُ، وَنِصْفُ نَمُسٍ، وَاجْتَمَعَ لِزَيْنَ الْخُسُانِ بِمَوْتِ وَالِدِهَا، وَرُبْعُ نُمُسٍ فَاطِمَةَ، فَاحْتَجْنَا إِلَى عَدَدٍ يَكُونُ لَهُ نُمُسُ وَلُكُمْ اللَّهَ ثُلُكَ تُمُسُ وَوُبُعُ سَعْمُ وَرُبُعُ نَمُسٍ، وَاجْتَمَعَ لِزَيْنَ الْخُسُانِ بِمَوْتِ وَالِدِهَا، وَرُبْعُ نُمُسٍ فَاطِمَةَ، فَاحْتَجْنَا إِلَى عَدَدٍ يَكُونُ لَهُ نُمُسُ وَلِمُنَا نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ لِزَيْنَ بَعُسَاهُ، وَرُبْعُ نُمُسِهِ، وَهُوَ سَبْعَةُ وَعِشْرُونَ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهُوَ سَبْعَةً وَعِشْرُونَ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهُوَ سَبْعَةً وَعِشْرُونَ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهُوَ سَتُونَ، فَقَسَّمْنَا نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ لِزَيْنَبِ نَمُسَاهُ، وَرُبْعُ نُمُسِهِ، وَهُو سَبْعَةُ وَعِشْرُونَ، وَلِعَ بُعُولَ لَهُ عُمُسٍ وَلُكُمْ نَمُسُ وَلُكُونَ لَهُ مُسَاهُ وَرُبْعُ نَعُسُوهِ وَهُو سَتُونَ، فَقَسَّمْنَا نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ لِزَيْنَبِ نَمُسَاهُ، وَرُبْعُ نَمُسِهِ، وَهُو سَبْعَةً وَعِشْرُونَ، وَلَو نَعْسُ وَنِصْفُ نَمُسٍ وَلُكُمْ نَمُسٍ وَلُكُولِهِ اللْعَرْمِ عَلَيْهِ لِزَيْنَ فَا الْعَبْدِ الرَّعْمَ الْعَلَاقِ وَلَهُ وَالْعَاقِهُ وَلَائُونَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ وَلَاقًا وَالْعَلَاقُ وَلَوْلَاقًا وَلَاقًا وَالْعَلَاقُ وَلَوْلَ الْعَلَاقُ وَلَوْلَ الْعَلَاقُ وَلَهُ وَلَاقًا وَالْعَلَاقُ وَلَاقًا وَلَاقُ وَلَاقُ الْعَلَاقُ وَلَاقًا وَلَاقًا وَالْعَلَيْهِ الْوَلَاقُ وَلَمُ الْعُرُولُ وَلَاقُ وَلَاقُولُ وَالْعَاقِ وَلَمُولَ وَلَوْلَ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَلَوْلَ الْعَلَاقُ وَلَوْلَ الْعَلَاقُ وَلَاقُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُولُولُولُولُ الْعَلَمُ وَالْعُلُولُ الْعُلَاقُ وَلَاقُولُ الْعُولُولُ الْعُولِ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالَاقُولُ الْقُاقُولُ الْعُولِ الْقُلْفُ الَ

وَلِلَّكَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ ثُلْثًا نُحُسٍ وَرُبْعُ نُحُسٍ.

فَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَا أَشْتَهِي لِأَحَدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ يُقَلِّدُنِي بَلْ يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ.

ُنتهي. كَلَامُ السُّبْكِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَمْدِ اللَّهِ.

قُلْتُ قَاتِلُهُ الْأَسْيُوطِيُّ الَّذِي يَظْهَرُ اخْتِيَارُهُ أَوَّلًا؛ دُخُولُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمَلَكَةَ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْف إِلَى آخِرِهِ.

وَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّهُ

لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَمْنُوعٌ.

وَمَا ۚ ذَكَرَهُ فِي تَأْوِيلَ ۚ قَوْلِهِ قَبْلَ اسْتَحْقَاقِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ اللَّفْظِ وَخِلَافُ الْمُتَبَادَرِ إِلَى الْأَفْهَامِ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ أَرَادَ بِأَهْلِ الْوَقْفِ الْذِي مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ، الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي الإسْتِحْقَاقِ بِالْكُلِيَّةِ وَلَكِنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ دَلِيلٌ قَوِيٌّ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ وَفِي سِيَاقِ كَلَامٍ مَعْنَاهُ النَّفْيُ فَيَعُمُّ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: وَلَمْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ.

يُسْتَحِقُ سَيْنَ مِنَ مُنْ مُنْ مُنْ عَافِهِ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي رَدِّ التَّأُوبِلِ الَّذِي قَالَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمُتَوَقَّ لَوْ بَقِيَ حَيًّا إِلَى أَنْ يَصِيرَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ

فَهَذِهِ ۚ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا صَرِيحَةً فِي أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الإِسْتِحْقَاقِ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، لَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ.

وَلَا يُنَافِي هَذًا اشْتِرَاطَهُ التَّرْتِيبَ فِي الطَّبَقَاتِ بِثُمَّ، لِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ خَصَّصَهُ هَذَا كَمَا خَصَّصَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ إِلَى آخِرِهِ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّا إِذَا عَمِلْنَا بِعُمُومِ اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ لَزِمَ مِنْهُ إِلْغَاءُ هَذَا الْكَلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ لَا يَعْمَلَ فِي صُورَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ لِمَا اسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ عَادَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ، فَبَقِيَ قَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتَوْقَاقِهِ إِلَى آخِرِهِ مُهْمَلًا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ فِي صُورَةٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْمَلْنَاهُ وَخَصَّصْنَا بِهِ عُمُومَ التَّرْتِيبِ، فَإِنَّ فِيهِ إعْمَالًا لِلْكَلَامَيْنِ وَجَمْعًا بَيْنَهُمَا، وَهَذَا أَمْرً يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ حِينَئِذِ.

فَنَقُولُ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الْقَادِرِ قُسِّمَ نَصِيبُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَوَلَدَيْ وَلَدِهِ أَسْبَاعًا؛ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ السُّبُعَانِ أَثْلَاثًا، فَلَمَّا مَاتَ عَمْرُو عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى أَخَوَيْهِ وَوَلَدَيْ أَخِيهِ لِيَصِيرَ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ، لِعَلِيِّ خُمُسَانِ، وَلِلَطِيفَةَ خُمُسُ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ خُمُسَان، أَثْلَاثًا.

وَلَّمَا تُوفِّيَّتْ لَطِيفَةُ انْتَقَلَ نَصِيبُهَا بِكَالِهِ لِبِنْتِهَا فَاطِمَةً.

وَلَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ بِكَالِهِ لِبِنْتِهِ زَيْنَبٍ.

وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَأَطِمَةُ بِنْتُ لَطِيفَةَ وَالْبَاقُونَ فِي دَرَجَتِهَا: زَيْنَبُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةُ، قُسِّمَ نَصِيبُهَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَثْنَيْنِ اعْتِبَارًا بِهِمْ لَا بِأُصُولِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نِصْفُهُ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ رُبعً.

فَاجْتَمَعَ لِعَبْدِ الرَّمْنِ بِمَوْتِ عَمْرٍو نَحُسُ وَثُلُثُ، وَبِمَوْتِ فَاطِمَةَ نِصْفُ نَحُسٍ، وَلِلَكَةَ بِمَوْتِ عَمْرٍو ثُلْثَا نُحُسٍ، وَبِمَوْتِ فَاطِمَةَ رُبُعُ نُحُسٍ، وَلِلَكَةَ بِمَوْتِ عَمْرٍو ثُلْثَا نُحُسٍ، وَبِعَوْتِ فَاطِمَةَ رُبُعُ نُحُسٍ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ نَحُسُ فَيُقَسَّمُ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِرِ سِتِّينَ جُزْءًا لِزَيْنَبِ سَبْعَةً وَعِشْرُونَ وَهِيَ نَحُسَانِ وَرُبْعُ نَحُسٍ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ نَحُسُ

وَنِصْفُ نُمُسٍ وَثُلُثُ نُمُسٍ، وَلِلَكَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ ثُلْثًا نُمُسٍ وَرُبْعٍ، فَصَحَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ.

لَكِنَّ الْفَرْقَ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ وَالْجَزْمَ حِينَئِذِ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ.

وَالسُّبِكِيُّ تَرَدَّدَ فِيهَا وَجَعَلَهَا مِنْ بَابِ قِسْمَةِ الْمَشْكُوكِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَنَحْنُ لَا نَتَرَدَّدُ فِي ذَلِكَ.

وَسُئِلَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى خَمْزَةَ ثُمَّ أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِم، وَشَرَطَ

أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى الْبَاقِينَ مِنْ إِخْوَتِهِ، وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ وَلَهُ وَلَدُّ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ مَا كَانَ يَسْتَحَقُّهُ الْمُتَوَقَّى لَوْ كَانَ حَيَّا، فَمَاتَ حَمْزَةُ وَخَلَفَ وَلَدَيْن وَهُمَا: عَمَادُ الدّين وَخَديجَةُ.

وَوَلَدَ وَلَدٍ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَيَاةٍ وَالِدِهِ وَهُوَ نَجْمُ الدِّينِ بْنُ مُؤَيِّدِ الدِّينِ ابْنِ حَمْزَةَ فَأَخَذَ الْوَالِدَانِ نَصِيبَهُمَا، وَوَلَدُ الْوَلَدِ نَصِيبَ الَّذِي لَوْ كَانَ حَيَّا أَبُوهُ لَأَخَذَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ خَديجَةُ.

فَهَلْ يَخْتَصُّ أَخُوهَا بِالْبَاقِي أَوْ يُشَارِكُهُ مَعَ وَلَدِ أَخِيهِ نَجْمِ الدِّينِ؟ .

فَأَجَابَ بِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ اللَّفْظَانِ فَيَحْتَمِلُ الْمُشَارَكَةَ، وَلَكِنَّ الْأَرْجَحَ اخْتِصَاصُ الْأَخِ وَيُرَجِّحُهُ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْأُخُوَّةِ وَعَلَى الْبَاقِينَ مِنْهُمْ كَالْخَاصِ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الاِسْتِحْقَاقِ كَالْعَامِّ فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ (انْتَهَى).

هَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدَهُ الْأَسْيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَا أَذْكُرُ حَاصِلَ الشُّوَالِ وَحَاصِلَ جَوَابِ السُّبْكِيِّ، وَحَاصِلَ مَا خَالَفَ فِيهِ الْأَسْيُوطِيَّ، ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَهُ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَطَلْتُ فِيهَا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا، وَقَدْ أَقْتَيْتُ فِيهَا مِرَارًا.

أَمَّا حَاصِلُ السُّؤَالِ: الْوَاقِفُ وَقَفَ عَلَى ذُرِّيَتِهِ مُرَتِّبًا بَيْنَ الْبُطُونِ بِثُمَّ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ، وَشَرَطَ انْتِقَالَ نَصِيبِ الْمُتَوَقَى عَنْ وَلَدُ الْوَلَدَيْنِ، وَشَرَطَ انْتِقَالَ نَصِيبِ الْمُتَوَقِّقَ عَنْ الْوَلَدَيْنِ، وَلَا اللَّهِ وَعَنْ غَيْرِ وَلَدَ إِلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَلَهُ وَلَدُّ، قَامَ مَقَامَهُ لَوْ بَقِيَ حَيَّا، فَمَاتَ الْوَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْنَلاثَةِ عَنْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، ثُمَّ مَاتَ اثْنَانِ مِنْ الثَّلاثَةِ عَنْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، ثُمَّ مَاتَ اثْنَانِ مِنْ الثَّلاثَةِ عَنْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدَيْنِ عَنْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ،

وَحَاصِلُ جَوَابِ السُّبْكِيِّ: أَنَّ مَا خَصَّ الْمُتَوَقَّ وَهُوَ النِّصْفُ مَقْسُومٌ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ وَلَا شَيْءَ لِوَلَدَيْ ابْنِهِ الْمُتَوَقَّ فِي حَيَاتِهِ. وَمَنْ مَاتَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ غَيْرِ نَسْلِ رُدَّ نَصِيبُهُ إِلَى إِخْوَتِهِ فَيَكُونُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا.

وَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ مَا دَامَ أَهْلُ طَبَقَةٍ أَبِيهِ.

ثُمَّ مَنْ مَاتَ بَعْدَهُمُّ يُقَسَّمُ نَصِيبُهُ بَيْنَ جَمِيعِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِالسَّوِيَّةِ، فَيَدْخُلُ وَلَدُ الْمُتَوَقَّ فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ، فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ بِمَوْتِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَيَزُولُ الْخَبُّ عَنْ وَلَدَيْ الْمُتُوقَّ فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَادِهِ، وَأَنَّهُ إِنَّا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى وَلَدِهِ مَا دَامَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَقَلَ

نَصِيبُهُ إِلَى وَلَدِهِ وَيُقَسَّمُ الرُّبُعُ عَلَى هَذَا، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدُّ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الثَّانِي عَنْ وَلَدِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يَنْقَرِضَ أَهْلُ تِلْكَ الطَّبَقَةِ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

وَهَكَذَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ بَطْنٍ.

Shamela.org 1.7

## ٢٠٢٠١٠١ حاصل مخالفة الأسيوطي

وَحَاصِلُ مُخَالَفَةِ الْأَسْيُوطِيِّ لَهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُتَوَقَّ فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ لَا يُحْرَمُونَ مَعَ بَقَاءِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مَعَهُمْ، وَوَافَقَهُ عَلَى انْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ.

قُلْتُ أَمَّا مُخَالَفَتُهُ فِي أَوْلَادِ الْمُتَوَقَّى فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ فَوَاجِبَةً، لِمَا ذَكَرُهُ الْأَشيُوطِيُّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ بَعْدَ انْقِرَاضِ كُلِّ بَطْنٍ؛ فَقَدْ أَفْتَى بِهِ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ وَعَنَوْا ذَلِكَ إِلَى الْخَصَّافِ، وَلَمْ يَتَنَبَّهُوا لِمَا صَوَّرَهُ الْخَصَّافُ وَمَا

صُوَّرَهُ السَّبِكِيِّ.

فَأَنَا أَذْكُرُ حَاصِلَ مَا ذَكَرُهُ الْخَصَّافُ بِاخْتِصَارٍ، وَأُبَيِّنُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ

فَذَكَرَ الْحَصَّافُ صُورًا: الْأُولَى: وَقَفَ عَلَى ذُرِّيَّهِ بِلَا تَرْتِيبٍ بَيْنَ الْبُطُونِ اسْتَحَقَّ الْجَمِيعُ بِالسَّوِيَّةِ؛ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ، فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَسَبِ قِلَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ.

الثَّانيَةُ: وَقَفَ عَلَيْهِمْ شَارِطًا تَقْدِيمَ الْبَطْنِ الْأَعْلَى ثُمَّ وَلَمْ يَزِدْ، فَلَا شَيْءَ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَعْلَى.

وَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَلَا شَيْءَ لَوَلَدِهِ، وَيَسْتَحِقُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الْإِسْتَحْقَاقِ مَعَ أَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِيَ لَا مَعَ الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ. الثَّالِثَةُ: وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَأَوْلَا دِهِمْ وَنَسْلِهِمْ، لَا يَدْخُلُ وَلَدُ مَنْ كَانَ أَبُوهُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْفِ، لِكَوْنِهِ خَصَّصَ أَوْلَادَ الْوَلَدِ الْمَوْفُوفِ عَلَيْهِ

الرَّابِعَةُ: وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، عَلَى أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَطْنِ الْأَعْلَى ثُمَّ وَثُمَّ.

قُلْنَا: لَا شَيْءَ لِلْبَطْنِ الثَّانِيَ مَا دَامَ وَاحِدُّ مِنْ الْأَعْلَى، فَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ الْبَطْنِ الثَّانِي وَتَرَكَ وَلَدًا مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَى ثُمَّ انْقَرَضَ الْأَعْلَى فَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ عَنْ الْبَطْنِ الثَّانِي وَتَرَكَ وَلَدًا مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَى ثُمَّ انْقَرَضَ الثَّانِي شَارَكَ الثَّالِثِ. فَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ مَعَ الْبَطْنِ الثَّانِي لِأَنَّهُ مِنْ الثَّالِثِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الثَّانِي شَارَكَ الثَّالِثِ.

الْخَامِسَةُ: وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ وَلَمْ يُرَتِّبُ، وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ، وَحُكْمُهُ قِسْمَةُ الْغَلَّةِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ بِالسَّوِيَّةِ، فَمَا أَصَابَ

الْمُتَوَقَى كَانَ لِوَلَدِهِ فَيَكُونَ لِهَذَا الْوَلَدِ سَهْمَانِ؛ سَهْمُهُ الْمُجْعُولُ لَهُ مَعَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ.

السَّادِسَةُ: وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَعَلَى أَوْلَادِ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ. وَحُكُمُهُ قِسْمَةُ الْغَلَّةِ بَيْنَ وَلَدِهِ ذَكَرًا وَأُنثَى وَلَدُهِ فَلَادُ بَنَاتِ الْبَنِينَ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ: يُقَدَّمُ الْأَعْلَى ثُمَّ وَثُمَّ، اخْتَصَّ وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ ذَكَرًا وَأُنثَى، فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِوَلَدِ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ثُمَّ لِأَوْلَادِ هَؤُلَاءِ أَبْدًا.

السَّابِعَةُ: وَقَفَ عَلَى بَنَاتِهِ وَأَوْلَادِهِنَّ وَأُوْلَادِ أَوْلَادِهِنَّ.

وَحُكْمُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ لِبَنَاتِهِ وَنَسْلِهِنَّ.

فَلُوْ قَالَ: يُقَدَّمُ الْبَطْنُ الْأَعْلَى أُتُّبِعَ، فَإِنْ شَرَطَ بَعْدَ انْقِرَاضِهِنَّ وَنَسْلِهِنَّ لِوَلَدِهِ

الذُّكُورِ وَنَسْلِهِمْ اُتَّبِعَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِهِ الذُّكُورِ عَنْ أَوْلَادٍ وَبَقِيَ الْبَعْضُ وَلَهُمْ أَوْلَادُ، وَحُكُمُهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّرْتِيبِ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُمْ سَوَاءً، فَإِنْ رَتَّبَ فَالْغَلَّةُ لِلْبَاقِينَ مِنْ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَتْ لِوَلَدِ الْمُتَوَقَّى.

الثَّامِنَةُ: وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ فَاصِيبُهُ لَهُ وَعَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَرَاجِعً إِلَى الْوَقْفِ. وَحُكُمُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ لِلْأَعْلَى ثُمُّ وَثُمَّ.

Shamela.org 1.V

فَإِنْ قُسِّمَتْ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَسْلِ.

قَالَ: تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمَوْجُودِينَ يَوْمَ الْوَقْفِ، وَعَلَى أَوْلَادِهِ الْحَادِثِينَ لَهُ بَعْدَهُ؛ فَمَا أَصَابَ الْأَعْلَى لَهُ بَعْدَهُ؛ فَمَا أَصَابَ الْأَعْلَى لَكُونِهِ قَالَ بَعْدَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ لِوَلَدِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ حِصَّةَ أَبِيهِ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى مَعَ كُونِ الْوَاقِفِ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْأَعْلَى لِكُونِهِ قَالَ بَعْدَهُ أَنَّ مَنْ مَاتَ حَصَّةَ أَبِيهِ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى وَلَا اللَّاعِلَى اللَّاعَلَى اللَّاعَلَى وَلَوْ الْأَعْلَى وَلَوْ الْمَانِ اللَّاعِلَى وَاحِدًا فَيُجْعَلُ سَهُمُ الْمَيَّتِ لِابْنِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْبَطْنِ الثَّالِثِ مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَى وَلَوْ مَاتَ النَّالِ بِلَا وَلَوْ وَنَسُلٍ، ثُمَّ مَاتَ آخَرَانِ عَنْ وَلَدٍ لِكُلِّ، ثُمَّ مَاتَ آخَرَانِ عَنْعَيْرِ وَلَدٍ.

وَحُكُمُهُ أَنْ تُقَسَّمَ الْغَلَّهُ عَلَى سِتَّة؛ عَلَى هَوُلاَءِ الْأَرْبَعَةِ وَعَلَى الْمَيِّتَيْنِ اللَّذَيْنِ تَرَكَا أَوْلَادًا ۚ فَمَا أَصَابُ الْمَيِّتَيْنِ كَانَ لِأَوْلَادِهِمَا، وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْعَشَرَةِ عَنْ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ ثَمَانِيَةٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، تُقَسَّمُ عَلَى سَهْمَيْنِ؛ سَهْمٌ لِلْحَيِّ وَسَهْمٌ لِلْمَيِّتِ يَكُونُ لِأَوْلَادِهِ، فَلُوْ قَسَمْنَاهَا سِنِينَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَهُمْ عَشَرَةً ثُمَّ مَاتَ اثْنَانِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ

مَاتَ وَاحِدُّ عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ وَوَاحِدُ عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدُ وَبَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ آخَرُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ، تُقَسَّمُ الْغَلَّةُ عَلَى ثَمَانَ الْمُوثَى كَانَ لِأَوْلَادِهِمْ لِكُلِّ سَهْمُ أَبِيهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَا أَصَابَ الْأَرْبَعَةَ يُقَسَّمُ أَرْبَاعًا فَيُرَدُّ سَهْمُ مَنْ فَمَا أَصَابَ الْمُوثَى كَانَ لِأَوْلَادِهِمْ لِكُلِّ سَهْمُ أَبِيهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَا أَصَابَ الْمُوثَى وَمَا أَصَابَ الْمُوثَى كَانَ لِأَوْلَادِهِمْ لَكُلِّ سَهْمُ أَبِيهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَا أَصَابَ الْمُوثَى وَمَاتَ الْقَسْمَةُ عَلَى ثَمَانِيةٍ، فَمَا أَصَابَ وَالِدَهُمْ قُسِّمَ بَيْنَ الْإِنْتَيْنِ الْبَاقِينِ وَبَيْنَ أَخِيمِمُ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ عَنْ وَلَدٍ إِلَى أَصْلِ الْوَقْفِ فَتُعَادُ الْقِسْمَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ، فَمَا أَصَابَ وَالِدَهُمْ قُسِّمَ بَيْنَ الإِنْتَيْنِ الْبَاقِينِ وَبَيْنَ أَخِيمِمُ الْمَيِّتِ اللَّذِي مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَنْ لَولَدِهِ، فَلَوْ لَمْ يُمَتْ أَحَدُ مِنْ الْبَاعِنِ الْمَافِي وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّانِي عَنْ وَلَدٍ أَوْمَاتَ بَعْضَ الْأَعْلَى وَمَاتَ وَاحِدُ مِنْ الثَّانِي عَنْ وَلَدٍ أَوْمَاتَ بَعْضَ الْأَعْلَى وَمَاتَ وَاحِدُ مِنْ الثَّانِي عَنْ وَلَدٍ أَنْهُ لَا شَيْءَ لِولَدِ مَنْ الثَّانِي لِعَدَمِ السِّحْقَاقِ لَعْدَمِ الثَّانِي لِعَدَمِ السِّحْقَاقِ لَعَلَى رَجُلُلُ أَوْ رَجُلَانِ عَنْ وَلَدٍ، وَحُمْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِولَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَبِيهِ وَلَا لِأَوْلَادِ مَنْ مَاتَ مِنْ الثَّانِي لِعَدَمِ السِّعْفَاقِ

ثُمَّ أَعَادَ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ الصَّورَةَ الثَّامِنَةَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَفَرَّعَ أَنَّ الْبَطْنِ الْأَعْلَى لَوْ كَانُوا عَشَرَةً وَكَانَ لَهُمْ ابْنَانِ مَاتَا قَبْلَ الْوَقْفِ وَتَرَكَ كُلُّ وَلَدًا، لَا حَقَّ لَهُمَا مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَعْلَى لِأَنْهُمَا مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي فَلَا حَقَّ لَهُمَا حَقَّ يَنْقَرِضَ الْأَوَّلُ، فَلَوْ مَاتَ الْعَشَرَةُ وَتَرَكَ كُلُّ وَلَدًا أَخَذَ كُلُّ نَصِيبَ أَبِيهِ وَلَا شَيْءَ

لُولَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَاقِفِ، وَإِنْ اسْتَوُوا فِي الطَّبَقَةِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدُّ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا أَصَابَ الْحَقَّ أَخَذَهُ وَمَا أَصَابَ الْمَوْقَ كَالَوْقَفِ، وَإِنْ اسْتَوُوا فِي الطَّبَقَةِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدُ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا أَصَابَ الْجَفْنِ الثَّانِي، فَيُنْظُرُ إِلَى أَوْلَادِ الْعَشَرَةِ كَانَ لِأَوْلَادِ الْعَشَرَةِ وَلَا يَرَدُّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ إِلَى وَلَدِهِ إِلَّا قَبْلَ الْبَطْنِ النَّافِيَةُ بِنَهُمْ، وَلَا يَرُدُّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ إِلَى وَلَدِهِ إِلَّا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الثَّافِي. وَلَا يَرُدُّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ إِلَى وَلَدِهِ إِلَّا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الثَّافِي. الْبُطْنِ الثَّافِي. النَّعْلَى فَلَا الْقِسْمَةَ وَجَعَلْنَاهَا عَلَى عَدَدِ الْبَطْنِ الثَّانِي.

وَلَمْ نَعْمَلْ بِاشْتِرَاطِ انْتِقَالِ نَصِيبِ الْمَيِّتَ إِلَى وَلَدِهِ هُنَا لِكُوْنِ الْوَاقِفِ قَالَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، فَلَزِمَ دُخُولُ أَوْلَادًا حَتَّى مَاتَ قَبْلَ الْعَشَرَةُ الْوَقْفِ فَلَزِمَ نَقْضُ الْقِسْمَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ إِلَّا الْعَشَرَةُ فَمَاتُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَكُلَّهَا مَاتَ وَاحِدٌ تَرَكَ أَوْلَادًا حَتَّى مَاتَ الْعَشَرَةُ؛ فَهُمْ مَنْ تَرَكَ خَمْسَةَ أَوْلَادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ سِتَّة أَوْلَادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ وَاحِدًا.

أَلْيْسَ قُلْتُ فَمَنْ مَاتَ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.

فَلَمَّا مَاتَ الْعَاشِرُ كَيْفَ تَقْسِمُ الْعَلَّةُ.

قَالَ: أَنْقُضُ الْقِسْمَةَ الْأُولَى

وَأُرُدُّ ذَلِكَ إِلَى عَدَدِ الْبَطْنِ الثَّانِي فَأَنظُرُ جَمَاعَتُهُمْ فَأَقْسِمُهَا عَلَى عَدَدِهِمْ.

وَيَبْطُلُ قَوْلُهُ: مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، لِأَنَّ الْأَمْرَ يُؤُوَّلُ إَلَى قَوْلِهِ وَوَلَدِ وَلَدَيْ.

Shamela.org 1.A

وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ جَمِيعُ وَلَدِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُّ؛ فَنَظَرْنَا إِلَى الْبَطْنِ الثَّالِثِ فَوَجَدْنَاهُمْ ثَمَانِيَةَ أَنْفُسٍ، وَكَذَلِكَ كُلُّ بَطْنٍ يَصِيرُ لْهُمْ فَإِنَّمَا تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَيَبْطُلُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ (انْتَهَى) .

فَأَخَذَ بَعْضُ الْعَصْرِيِّينَ مِنْ الصُّورَةِ التَّامِنَةِ وَبَيَانِ حُكْمِهَا أَنَّ الْخَصَّافَ قَائِلٌ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ فِي مِثْلِ مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ وَلَمْ يَتَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ السُّبْكِيِّ، وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ بِكَلِّهَ ثُمَّ بَيَّنَ الطَّبَقَتَيْنِ.

وَفِي مَسْأَلَةِ الْخَصَّافِ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ بِالْوَاوِ لَا بِثُمَّ، فَصَدْرُ مَسْأَلَةِ الْخَصَّافِ اقْتَضَى اشْتِرَاكَ الْبَطْنِ الْأَعْلَى مَعَ السُّفْلَى، وَصَدْرُ مَسْأَلَةِ السَّبْكِيِّ اقْتَضَى عَدَمَ الإشْتِرَاكِ.

فَالْقُولُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَعَدَمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَصَّافَ بَعْدَ مَا قَرَّرَ نَقْضَ الْقِسْمَةِ، كَمَا ذَكُرْنَاهُ، قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَك مَعْمُولٌ بِهِ وَتَرَكْتَ قَوْلَهُ: كُلَّهَا حَدَثَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ الْمَوْتُ كَانَ نَصِيبُهُ مَرْدُودًا إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا.

قُلْتُ مِنْ قَبْلُ: إِنَّا وَجَدْنَا بَعْضَهُمْ يَدْخُلُ فِي الْغَلَّةِ وَيَجِبُ حَقَّهُ فِيهَا بِنَفْسِهِ لَا بِأَبِيهِ فَعَمِلْنَا بِذَلِكَ وَقَسَّمْنَا الْغَلَّةَ عَلَى عَدَدِهِمْ (انْتَهَى) . فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ سَبَبَ نَقْضِهَا دُخُولُ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ بِصَدْرِ الْكَلَامِ، فَإِذَا كَانَ صَدْرُهُ لَا يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ بَلْ مُخْرِجٌ لَهُ فَكَيْفَ

يقال بِنِفَضِ الهِسمهِ، فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ صَدَقْتَ أَنَّ الْخَصَّافَ صَوَّرَهَا بِالْوَاوِ وَلَكِنْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يُفِيدُ مَعْنَى ثُمَّ، وَهُوَ تَقْدِيمُ

الْبَطْنِ الْأَعْلَى فَاسْتُو يَا.

قُلْتُ نَعَمْ، لَكِنْ هُوَ إِخْرَاجٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْأُوَّلِ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، فَإِنَّ الْبَطْنَ الثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلْ مَعَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ الْكَلَامِ، فَإِنَّ الْبَطْنَ الثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلُ مَعَ الْبَطْنِ الْأَوْلِ اللَّهُ مَعَ أَنَّ السُّبْكِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ أَنَّ السُّبْكِيَّ بَنَى الْقَوْلَ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ إِذَا ذَكَرَ شَرْطَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ يُعْمَلُ بِأُوَّلِمِمَا.

قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابٍ النَّسْخِ حَتَّى يُعْمَلَ بِالْمُتَأْخِّرِ.

فَإِنْ كَانَ هَذَا رَأْيَ السُّبْكِيّ فِي الشَّرْطَيْنِ، فَلَا كَلَامَ فِي عَدَمِ التَّعْوِيلِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَهُوَ مُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ: أَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ

كَنَصِّ الشَّارِعِ.

فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ۖ الْعَمَلَ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَحَيْثُ كَانَ مَبْنَى كَلَامِ الشُّبْكِيِّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْقَوْلُ بِهِ عَلَى مَدْهَبِنَا؛ فَإِنَّ مَدْهَبَنَا الْعَمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ .

قَالَ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ إِنَّهُ لَوْ كَتَبَ فِي أَوَّلِ الْمَكْتُوبِ بَعْدَ الْوَقْفِ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ: عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ بَيْعَ ذَلِكَ وَالاِسْتِبْدَالَ بَمُّنه، كَانَ لَهُ الاستبدال.

ُقُالَ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ الْآخَرَ نَاسِخُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ (انْتَهى) . فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاقِفَ إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، وَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، وَعَلَى ذُرِيَّتِهِ وَنَسْلِهِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَبَطْنَا بَعْدَ بَطْن، تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى.

عَلَى ۚ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ، وَعَلَى أَنَّ

مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَهُوهُ لَهْ كَانَ جَـنَّاه

ُهُذِهِ الصُّورَةُ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ بِالْقَاهِرَةِ، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ يُعَبِّرُ عَنْهَا بِثُمَّ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ، وَبَعْضَهُمْ بِالْوَاوِ، فَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ يُقَسَّمُ الْوَقْفُ بَيْنَ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْمُتَوَقِّى فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ قَبْلَ دُخُولِهِ؛ فَلَهُمْ مَا خَصَّ آبَاءَهُمْ لَوْ كَانَ حَيًّا مَعَ إِخْوَتِهِ.

فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَلَهُ وَلَدُّ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.

وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ، فَيَسْتَمِرُّ الْحَالُ كَذَلِكَ إِلَى انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى.

وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَصَّافِ الَّتِي قَالَ فِيهَا بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ حَيْثُ ذَكَرَ بِالْوَاوِ، وَقَدْ عَلِمْتَهُ.

وَإِنْ ذَكَرَ بِثُمَّ، فَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى وَلَدِهِ، وَيَسْتَمِرُّ لَهُ وَلَا يُنْقَضُ أَصْلًا بَعْدَهُ وَلَوْ انْقَرَضَ أَهْلُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى وَلَدِهِ، وَيَسْتَمِرُّ لَهُ وَلَا يَنْقَضُ أَصْلًا بَعْدَهُ وَلَا يَصُولُ لِلْعَشَرَةِ، اللَّهُ عَنْ عَشَرَةٍ كَانَ النِّصْفُ لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُّ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَشَرَةِ، وَإِنْ اسْتَوْوا فِي الطَّبَقَةِ، فَقُولُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ عَضُوصً مِنْ وَلِدِ وَالنِّصْفُ لِلْعَشَرَةِ، وَإِنْ اسْتَوْوا فِي الطَّبَقَةِ، فَقُولُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ عَضُوصً مِنْ وَلِدِ الْعَشَرَةِ، وَإِنْ اسْتَوْوا فِي الطَّبَقَةِ، فَقُولُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ عَضُوصَ مِنْ وَلِدِ الْعَشَرَةِ، وَإِنْ اسْتَوْوا فِي الطَّبَقَةِ، فَقُولُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ عَضُوصَ مِنْ وَلِدِ الْعَشَرَةِ، وَإِنْ اسْتَوْوا فِي الطَّبَقَةِ، فَقُولُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ عَضُوصَ مِنْ وَلِهُ الْمَاتَ وَلَهُ وَلِهُ الْمُؤْولِ فَلَا يُرَاعَى التَّرْتِيبُ فِيهِ.

ثُمَّ مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يَنْتَقِلُ إِلَى وَلَدَهِ، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْبُطُونِ، حَتَّى لَوْ قَدَّرَ أَنَّ الْوَاقِفَ مَاتَ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ إِنَّ

٢٠٢٠١٠٢ تنبيه [التأسيس خير من التأكيد]

أَحَدَهُمَا مَاتَ عَنْ عَشَرَةٍ أَوْلَادٍ، وَالثَّانِي عَنْ وَلَدٍ وَاحِدٍ، وَالْوَلَدُ خَلَفَ وَلَدًا وَاحِدًا، وَهَكَذَا إِلَى الْبَطْنِ الْعَاشِرِ.

وَمَنْ مَاتَ عَنْ عَشْرَةٍ وَخلَفَ كُلُّ أَوْلَادًا حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْماِئَةِ فِي الْبَطْنِ الْعَاشِرِ يُعْطَى لِلْوَاحِدِ نِصْفُ الْوَقْفِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ الْمائَةِ، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ وَإِنْ جَبَ الْعُلْيَا السُّفْلَى.

وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثُمَّ وَمَا ۚ ذَكَرْنَاهُ، كَانَ مَا بَعْدَ ثُمَّ تَأْكِيدًا لِأَنَّ تَرْتِيبَ الطَّبَقَاتِ مُسْتَفَادً مِنْ ثُمَّ.

كَمَا أَفَادَهُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَلَّامَةَ عَبْدَ الْبِرِّ بْنَ الشِّحْنَةِ نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ عَنْ فَتَاوَى الشَّبْكِيِّ وَاقِعَتَيْنِ غَيْرَ مَا نَقَلَهُ الْأَسْيُوطِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَسَبَ الشَّبْكِيَّ إِلَى التَّنَاقُضِ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ خَطَّهُ تَحْتَ جَوَابِ ابْنِ الْقَمَّاحِ بِشَيْءٍ ثُمَّ تَبَبَّنَ لَهُ خَطَوُهُ فَرَجَعَ عَنْهُ، وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ، وَنَظَّمَ لِلْوَاقِعَةِ أَبَيَاتًا.

فَمَنْ رَامَ زِيَادَةَ الإطِّلَاعِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ.

وَلَمْ تَزَلْ اَلْعُلْمَاءُ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مُخْتَلِفِينَ فِي فَهْمِ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ اللَّهِ، وَاللَّهُ الْمُوفِقُ وَالْمُيسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ.

تَنْبِيهُ [التَّأْسِيسُ خَيْرٌ مِنْ التَّأْكِيدِ]

يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُمْ: التَّأْسِيسُ خَيْرٌ مِنْ التَّأْكِيدِ.

فَإِذَا دَارَ اللَّهْظُ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ

ُولِذَا قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ طَلْقَتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِهِ التَّأْكِيدَ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْكِنَايَاتِ.

َوَفِي الْخُلَاصَّةِ:َ إِذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، ثُمَّ حَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينَيْنِ، وَإِنْ نَوَى بِالثَّانِي الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ وَاحِدَةً.

وَفِي التَّجْرِ يِدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ

فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِينِ كَفَّارَةً، وَالْمَجْلِسُ وَالْمَجَالِسُ فِيهِ سَوَاءً، وَلَوْ قَالَ: عَنَيْتُ بِالثَّانِي الْأَوَّلَ لَمْ يَسْتَقِمْ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَوْ عَالَ: عَنَيْتُ بِالثَّانِي الْأَوَّلَ لَمْ يَسْتَقِمْ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَوْ حَلَفَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ يَسْتَقِيمُ.

وَفِي الْأَصْلِ أَيْضًا: لَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا يَمِينُ

٢٠٢٠١٠٣ القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان

وَاحدَةً.

وَلُوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيُّ إِنْ فَعَلَ كَذَا هُوَ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا، فَهُمَا يَمِينَانِ.

وَفِي النَّوَازِلِ: رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا، وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ شَهْرًا، وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ سَنَةً.

إِنْ كَلَّهُهُ بَعْدَ سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ، وَإِنْ كَلَّهُهُ بَعْدَ الْغَدِ فَعَلَيْهِ يَمِينَانِ، وَإِنْ كَلَّهُهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَعَلَيْهِ يَمِينَ وَاحِدَةً، وَإِنْ كَلَّهُهُ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (انْتَهَى مَا فِي الْخُلُاصَةِ) .

الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ: {الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ}

هُو َحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ ذِكُرُ السَّبَبِ، وَهُوَ {أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا غَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي.

فَقَالَ: الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ} .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْحُرَاجُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَلَّهُ الْعَبْدِ؛ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَعْمِلُهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ فَيَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَيَفُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلْكَ مِنْ مَالِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْفَائِقِ: كُلُّ مَا خَرِجَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَرَاجُهُ؛ فَخَرَاجُ الشَّجَرَةِ ثَمَرُهُ، وَخَرَاجُ الْحَيُوانِ دَرُّهُ وَنَسْلُهُ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ غَفْرُ الْإِسْلَامِ فِي أُصُولِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى.

وَهُنَا سُؤَالَان لَمْ أَرَهُمَا لأَصْحَابِنَا.

رَحِمَهُمُ اللَّهُ: َأَحَدُهُمَا: لَوْ كَانَ الْحَرَاجُ فِي مُقَابِلَةِ الضَّمَانِ لَكَانَتْ الزَّوَائِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ، تَمَّ الْعَقْدُ أَوْ انْفَسَخَ، لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ وَلَا قَائَلَ به.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْحَرَاجَ يُعَلَّلُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْلِكِ

وَبَعْدَهُ بِهِ وَبِالضَّمَانِ مَعًا.

وَاقْتَصَرَ ۗ فِي ٱلْحَدِيثِ ۚ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَأَقْطَعُ لِطَلَبِهِ وَاسْتِبْعَادِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ لِلْمُشْتَرِي.

٢٠٢٠١٠٤ القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب

الثَّانِي: لَوْ كَانَتْ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الزَّوَائِدُ لِلْغَاصِبِ، لِأَنَّ ضَمَانَهُ أَشَدُّ مِنْ ضَمَانِ غَيْرِهِ.

وَبِهَذَا أُحْتُجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْغَصْبِ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمَلْكِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ لِمَنْ هُوَ مَالِكُهُ إِذَا تَلِفَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِهِ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي. وَالْغَاصِبُ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبِ، وَبِأَنَّ الْخُرَاجَ هُو

الْمَنَافِعُ جَعَلَهَا كِنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ، بَلْ إِذَا أَتْلَفَهَا فَالْخِلَافُ فِي ضَمَانِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ، ذَكِرَهُ الْأَسْيُوطِيُّ.

ُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَا إِذَا دَفَعَ الْأَصِيلُ الدَّيْنَ إِلَى الْكَفِيلِ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَنْهُ، فَرَجَ الْكَفِيلُ فِيهِ وَكَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ، أَنَّ الرِّجَ يَطِيبُ لَهُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِالْحَدِيثِ؛ وَقَالَ الْإِمَامُ يَرُدُّهُ عَلَى الْأَصِيلِ فِي رِوَايَةٍ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ فِي رِوَايَةٍ.

وَقَالُوا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا فُسِخَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ لَا لِلْمُشْتَرِي.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحِنْثَ إَنْ كَانَ لِعَدَمَ الْمِلْكِ فَإِنَّ الرَّبِحُ لَا يَطِيبُ كَمَا إِذَا رَجَ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَيِّنِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لِفَاسِدِ قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ: خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةً وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِا بْنِهَا وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا دُونَهُ.

وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعِصَابَاتِ يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ (انْتَهَى) .

وَأَمَّا مَنْقُولُ مَشَايِخِنَا فَلَمْ أَرَهُ.

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: السُّؤَالُ مُعَادُّ فِي الْجَوَابِ

قَالَ الْبَرَّازِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ آخِرِ الْوَكَالَةِ وَعَنْ الثَّانِي لَوْ قَالَ: امْرَأَةُ زَيْدٍ طَالِقُ وَعَبْدُهُ حُرُّ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَرَامِ إِنْ دَخَلَ هَذه الدَّارَ.

فَقَالَ زَيْدُ: نَعَمْ.

كَانَ زَيْدٌ حَالِفًا بِكُلّهِ لِأَنَّ الْجُوَابَ يَتَضَمَّنُ إِعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ، وَلَوْ قَالَ: أَجَرْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ: نَعَمْ فَهُوَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ قَالَ: أَجْرْتُ ذَلِكَ عَلَى إِنَّ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ أَلْزَمْتُهُ نَفْسِي إِنْ دَخَلْتُ لَزِمَ، وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَى آخِرِهِ. وَفِيهَا مِنْ كِتَابِ الطَّلاقِ: قَالَتْ لَهُ أَنَا طَالِقُ.

فَقَالَ نَعَمْ، تَطْلُقُ.

وَلُوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي فَقَالَ: نَعَمْ.

لَا، وَإِنْ نَوَى، قِيلَ لَهُ أَلَسْتَ طَلْقُتْ امْرَأَتُكَ.

عَلَىٰتُ بَيْنَ فَهُوَابُ الاِسْتِفْهَامِ بِالْإِثْبَاتِ، وَلَوْ قَالَ: نَعَمْ. طَلُقَتْ لِأَنَّهُ جَوَابُ الاِسْتِفْهَامِ بِالنَّفْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: نَعَمْ مَا طَلَّقْتُ (انْتَهَى). لَا، لِأَنَّهُ جَوَابُ الاِسْتِفْهَامِ بِالنَّفْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: نَعَمْ مَا طَلَّقْتُ (انْتَهَى).

القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول

وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق

وَمِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ: قَالَ فَعَلْتُ كَذَا أَمْس.

فَقَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ السَّائلُ: وَاللَّهِ فَقَدْ فَعَلْتَهَا.

فَقَالَ: نَعَمْ فَهُوَ حَالِفٌ (انْتَهَى) .

وَفِي إِقْرَارِ الْقُنْيَةِ قَالَ لِآخَرَ: لِي عَلَيْكَ كَذَا فَادْفَعْهَا إِلَيَّ فَقَالَ اسْتَهْزَاءً: نَعَمْ أَحْسَنْتَ.

فَهُوَ إِقْرَارٌ عَلَيْهِ وَيُؤَاخَذُ بِهِ (انْتَهَى) .

وَقَدْ ذَكُوْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ نَعَمْ، وَبَلَى، وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ مِنْ فَصْلِ الْأَدِلَةِ الْفَاسِدَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَالْعَامُّ إِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْجُزَاءِ إِلَى آخره.

فَمَنْ رَامَ الإطَّلَاعَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ.

وَفِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ فِي فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ: قَالَتْ لِزَوْجِهَا احْلِفْ عَلَيَّ، فَقَالَ أَنْتِ طَالِقُ ثَلَاثًا إِنْ أَخَذْتِ هَذَا الشَّيْءَ.

فَقَالَ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يَزِدْ.

هَلْ يَتَضَمَّنُ الْجُوَابُ إِعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا أَوْ يَكُونُ تَغْيِيزًا.

فَقَالَ: بَلْ يَكُونُ تَنْجِيزًا (انْتَهَى) .

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكَت قَوْلُ

فَلَوْ رَأَى أَجْنَبِيًّا يَبِيعُ مَالَهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهُهُ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِسُكُوتِهِ، وَلَوْ رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إِذْنًا ۚ فِي التِّجَارَةِ، وَلَوْ رَأَى الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَسَكَتَ لَا يَبطُلُ الرَّهْنُ وَلَا يَكُونُ رِضًا فِي رِوَايَةٍ،

وَلَوْ رَأَى غَيْرَهُ يَتْلِفُ مَالَهُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إِذْنًا بِإِتْلَافِهِ، وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إِذْنًا، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلُعِيَّ فِي الْمَأْذُون

وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطِءِ أَمَتِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ وَكَذَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إِثْلَافِ مَالِهِ، وَلَوْ رَأَى الْمَالِكُ رَجُلًا يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتُ لَا يَكُونُ رِضًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى، رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ رَأَى قِنَّهُ يَتَزَوَّجُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَصِيرُ إِذْنًا لَهُ فِي النِّكَاحِ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ، فَسُكُوتُ الْوَلِيّ عَنْ مُطَّالَبَةِ التَّفْرِيَقِ لَيْسَ بِرِضًا، وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَكَذَا سُكُوتُ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ لَيْسَ بِرِضًا، وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ، وَهِيَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي عَارِيَّةِ الْخَانِيَّةِ: الْإِعَارَةُ لَا نَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ.

وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةً يَكُونُ الشَّكُوتُ فِيهَا كَالنَّطْقِ: الْأُولَى سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ وَبَعْدَهُ. الثَّانيَةُ: سُكُوتُهَا عَنْدَ قَبْض مَهْرِهَا.

الثَّالَيْةُ: سُكُوتُهَا إِذَا بِلَغَتْ بِكُواً.

الرَّابِعَةُ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ حَنثَتْ

الْحَامِسَةُ: سُكُوتُ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ قَبُولٌ لَا الْمَوْهُوبُ لَهُ.

السَّادِسَةُ: سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ إِذْنُ السَّابِعَةُ: سُكُوتُ الْوَكِيلِ قَبُولُ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.

الثَّامِنَةُ: سُكُوتُ الْمُقَرِّ لَهُ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.

التَّاسِعَةُ: سُكُوتُ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ قَبُولٌ لِلتَّفُويضِ وَلَهُ رَدُّهُ.

الْعَاشِرَةُ: سُكُوتُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ، وَقِيلَ لَا.

الْحَادِيَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ التَّاجِئَةِ، حِينَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجْعَلَهُ بَيْعًا صَحِيحًا.

الثَّانِيَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ حِينَ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ رِضًا

الثَّالِثَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْمُشْتَرِي بِالْحِيَارِ حِينَ رَأَى الْعَبْدَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي مُسْقِطً لِحِيَارِهِ

الرَّابِعَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حِينَ رَأَى الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْمَبِيعَ إِذْنٌ بِقَبْضِهِ، صَحِيحًا كَانَ الْبَيْعُ أَمْ فَاسِدًا

الْحَامِسَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الشَّفِيعِ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ مُسْقِطً لِلشُّفْعَةِ.

السَّادِسَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْمَوْلَى حِينَ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إِذْنُ فِي التِّجَارَةِ

السَّابِعَةَ عَشَرَ: لَوْ حَلَفَ الْمُوْلَى؛ لَا يَأْذَنُ لَهُ فَسَكَتَ حَنِثَ، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

الثَّامِنَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْقِنِّ وَانْقِيَادُهُ عِنْدَ بَيْعِهِ أَوْ رَهْنِهِ أَوْ دَفْعِهِ بِجِنَايَةٍ إقْرَارٌ بِرِقِهِ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ، بِخِلَافِ سُكُوتِهِ عِنْدَ إجَارَتِهِ أَوْ عَرْضِهِ للبَيْعِ أَوْ تَزْوِيجِهِ.

الْتَّاسِعَةَ عَشَرَ: ۚ لَوْ حَلَفَ لَا يُنْزِلُ فُلَانًا فِي دَارِهِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي دَارِهِ فَسَكَتَ حَنِثَ، لَا لَوْ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ فَسَكَتَ. الْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ وَتَهْنِئَتِهِ إِقْرَارٌ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْمَوْلَى عِنْدَ وِلَادَةِ أُمِّ لِوَلَدِهِ إِقْرَارٌ بِهِ.

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: السُّكُوتُ قَبْلَ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِالْعَيْبِ رِضًا بِالْعَيْبِ، إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا، لَا لَوْ كَانَ فَاسِقًا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ رضًا وَلَوْ فَاسقًا.

الْثَالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ إِخْبَارِهَا بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُهُ عِنْدَ بَيْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ عَقَارًا إِقْرَارٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ خِلَافًا لِمَشَايِخِ بُخَارَى، فَيَنْظُرُ الْمُفْتَى فيه.

٢٠٢٠١٠١ القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل

الْحَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: رَآهُ يَبِيعُ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي زَمَانًا وَهُوَ سَاكِتُ تَسْقُطُ دَعْوَاهُ. السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ قَالَ لِلْآخَرِ إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْأَمَةَ لِنَفْسِي خَاصَّةً.

فَسَكَتَ الشَّريكُ لَا تَكُونُ لَهُمَا. السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ: إِنِّي أُرِيدُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِي. الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، إِذَا رَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إِذْنً. التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ رِضًا. الثَّلَا ثُونَ: سُكُوتُ الْحَالِفِ لَا يَسْتَخْدِمُ مَمْلُوكَهُ إِذَا خَدَمَهُ بِلَا أَمْرِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ حِنْتُ. هَذِهِ الثَّلَاثُونَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَزِدْتُ ثَلَاثًا، أَثْنَتَيْنِ مَنْ الْقُنْيَةِ: الْأُولَى: دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا أَشْيَاءَ مِنْ أَمْتِعَةِ الْأَبِ وَهُوَ سَاكِتُ، فَلَيْسَ لَهُ الإِسْتِرْدَادُ. الثَّانِيَةُ: أَنْفَقَتْ الْأُمُّ فِي جِهَازِهَا مَا هُوَ مُعْتَادُّ فَسَكَتَ الْأَبُ، لَمْ تَضْمَنْ الْأُمُّ. الثَّالِئَةُ: بَاعَ جَارِيَةً وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ وَقَوْطَانِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَذَهَبَ بِهَا وَالْبَائِعُ سَاكِتُ، كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ التَّسْلِيمِ، فَكَانَ الْحُلِيُّ لَهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ سَاكِتُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَأُخْرَى، عَلَى خِلَاف فيهَا: سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْه وَلَا عُذْرَ بِه إِنْكَارً. وَقِيلَ لَا وَيُحْبَسُ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ. فَهِيَ خَمْسَةً وَثَلَاثُونَ. ثُمَّ رَأَيْتُ أُخْرَى كَتَبْتُما فِي الشَّرْجِ مِنْ الشَّهَادَاتِ: سُكُوتُ الْمُزَكِّي عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الشَّاهِدِ تَعْدِيلً. السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: سُكُوتُ الرَّاهِن عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ إِذْنً، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ (انْتَهَى) . الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ الْأُولَى: إِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ مَنْدُوبٌ، أَفْضَلُ مِنْ إِنْظَارِهِ الْوَاجِبِ. الثَّانِيَةُ: الإبْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ، سُنَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ رَدِّهِ الْوَاجِبِ. القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه 7.7.1.9 القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه الثَّالِثَةُ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوَقْتِ مَنْدُوبٌ، أَفْضَلُ مِنْ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَهُوَ الْفَرْضُ الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ وَأَجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ، إلَّا في مَسَائِلَ

الرِّشْوَةُ لِخُوْفٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ لِيُسَوِّيَ أَمْرَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيرٍ

إِلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ، كَمَا بَيَّنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الْقَضَاءِ وَفَكِّ الْأَسِيرِ.

وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوَهُ.

وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتُولِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَدَاءُ شَيْءٍ

ليُخَلَّصَهُ كَمَا فِي الْخُلَّاصَةِ.

وَهَلْ يَحِلُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ سَأَلَ وَمَعَهُ قُوتُ يَوْمِهِ.؟

تَرَدَّدَ الْأَكْلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ فِيهِ؛ فَمُقْتَضَى أَصْلِ الْقَاعِدَةِ الْحُرْمَةُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ هُنَا هِبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْغَنِيّ.

تَنْبِيهُ: وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَاعِدَةُ: مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

الْأُولَى: ادَّعَى دَعْوَى صَادقَةً فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ فَلَهُ تَحْليفُهُ.

الثَّانِيَةُ: الْجِزْيَةُ يَجُوزُ طَلَّبُهَا مِنْ الذِّيِّيِّ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهَا، لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنُ مِنْ إِزَالَةِ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ فَإِعْطَاؤُهُ إِيَّاهَا إِنَّمَا هُوَ لِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ حَرَامٌ.

وَالْأُولَى مَنْقُولَةً عَنْدَنَا.

وَلَمْ أَرَ الثَّانيَةَ.

الْقَاعِدَةُ الْخَاْمِسَةَ عَشْرَةَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أُوانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ وَمِنْ فُرُوعِهَا، حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُورِّتَهُ مِنْ الْإِرْثِ.

وَمِنْهَا مَا ذَكَرُهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِيَبْقَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّاهُ، نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْجِ الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ: إِنَّهُ تَخْرِيجٌ حَسَنُ لَا يَبْعُدُ مِنْ جِهَةِ

الْفَقْه (انْتَهَى) .

وَلَمْ يَظْهَرْ لِي كُونُهَا مِنْ فُرُوعِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ أَخَّرَ الشَّيْءَ بَعْدَ أَوَانِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا عَدَمَ الْجُوَّازِ فَلَمْ يُعَاقَبْ بِجِرْمَانِ شَيْءٍ.

٢٠٢٠١١١ لطيفة:

القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

ضابط: 7.7.118

وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَا رِضَاهَا قَاصِدًا حِرْمَانَهَا مِنْ الْإِرْثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائلُ:

الْأُولَى: لَوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَد سَيَّدَهَا عَتَقَتْ وَلَا تُحْرَمُ

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ عَتَقَ، وَلَكِنْ يَسْعَى فِي جَميعِ قِيمَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِل

الثَّالْئَةُ: لَوْ قَتَلَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْمُدْيُونَ حَلَّ دَيْنُهُ

الرَّابَعَةُ: أَمْسَكَ زَوْجَتَهُ مُسِيئًا عِشْرَتَهَا لِأَجْلِ إِرْثِهَا وَرِثْهَا.

الْحَامَسَةُ: أَمْسَكَهَا كَذَلكَ لأَجْل الْخُلْعِ نَفَذَ

السَّادِسَةُ: شَرِبَتْ دَوَاءً فَحَاضَتْ لَمْ تَقْضِ الصَّلَوَاتِ

السَّابِعَةُ: بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فِرَارًا عَنْهَا، صَحَّ وَلَمْ تَجِبْ

الثَّامِنَةُ: شَرِبَ شَيْئًا لِيمْرَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَصْبَحَ مَرِيضًا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ لَطِيفَةً:

قَالَ الشُّيُوطِيِّ: رَأَيْتُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ نَظِيرًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ مَعْمُولِهِ فَإِنْ نُعِتَ قَبْلَهُ امْتَنَعَ عَمَلُهُ مَنْ أَصْله (انْتَهَى)

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

ُ وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُزَوِّجُ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ وَلِيٌّ لَهُمَا فِي النِّكَاحِ، وَلَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ أُمَّا أَوْ مُعْتَقًا.

وَلِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَالصُّلْحِ وَالْعَفْوِ مَجَّانًا، وَالْإِمَامُ لَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ.

وَلَا يُعَارِضُهُ مَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلِأَبِ الْمَعْتُوهِ الْقَوَدُ وَالصُّلْحُ لَا الْعَفْوُ بِقَتْلِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ فِيمَا إِذَا قَتَلَ وَلِيَّ الْمَعْتُوهِ كَابْنِهِ.

قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَالْقَاضِي كَالْأَبِ

وَالْوَصِيُّ يُصَالِحُ فَقَطْ أَيْ فَلَا يَقْتُلُ وَلَا يَعْفُو.

ضَابِطُ:

الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي الْمَالِ وَالنِّكَاحِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ، وَقَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ فَقَطْ وَهُوَ سَائِرُ الْعَصَبَاتِ وَالْأُمُّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ، وَقَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ فَقَطْ وَهُوَ سَائِرُ الْعَصَبَاتِ وَالْأُمُّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ، وَقَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ فَقَطْ وَهُوَ الْوَصِيُّ الْأَجْنَبِيُّ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهَا مَرَاتِبُ:

٢٠٢٠١١ القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه

٢٠٢٠١١٥ وخرجت عن هذه القاعدة مسائل

الْأُولَى: وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ؛ وَهِيَ وَصْفُ ذَاتِيٌّ لَهُمَا، وَنَقَلَ ابْنُ السُّبْكِيّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ عَزَلَا أَنْفُسَهُمَا لَمْ يَنْعَزِلَا

الثَّانيَةُ: السُّفْلَى؛ وَهِيَ وِلَايَةُ الْوَكِيلِ؛ وَهِيَ غَيْرُ لَا زِمَةٍ فَللْمُوَكِّلِ عَنْلُهُ إِنْ عَلِمَ، وَلِلْوَكِيلِ عَنْلُ نَفْسِهِ بِعِلْمٍ مُوكِّلِهِ.

الثَّالِئَةُ: الْوَصِيَّةُ وَهِيَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ

الرَّابِعَةُ: نَاظِرُ الْوَقْفِ.

وَاخْتَلَفَ الَشَّيْخَاْنِ َلَجُوَّزَ الثَّانِي لِلْوَاقِفِ عَنْلًا بِلَا اشْتِرَاط، وَمَنَعَهُ الثَّالِثُ، وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْأَوْقَافِ وَالْقَضَاءِ قَوْلُ الثَّانِي. وَأَمَّا إِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْقَاضِي خَرَجَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ،

وَفِي الْقُنْيَةِ: لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيِّهِ، وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَهُ (انْتَهَى) .

وَفِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ عَرْلَ الْمُقِيمِ عَلَى الْوَقْفِ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ مِنْهُ.

وَعَلَى هَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ نَاظِرٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِهِ (انْتَهَى)

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَوُّهُ

صَرَّحَ بِهَا أَصْحَابُنَا رَحِمُهُمُ اللَّهُ فِي مَوَاضِعَ:

مِنْهَا فِي بَابِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ قَالُوا: لَوْ ظَنَّ أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ ضَاقَ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَبَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةً بَطَلَ الْفَجْرُ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَعَةً يُعِيدُ الْفَجْرَ فَقَطْ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةً يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُعِيدُ الْفَجْرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَعَةً يُعِيدُ الْفَجْرَ فَقَطْ

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلُعِيِّ

وَمِنْهَا لَوْ ظَنَّ الْمَاءَ نَجِسًا فَتَوَضَّأً بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَاهِرٌ جَازَ وُضُوءُهُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَمِنْهَا لَوْ ظَنَّ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ غَيْرَ مَصْرِفٍ لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ ثُمَّ تَبَبَّنَّ أَنَّهُ مَصْرِفُ أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا.

وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: لَوْ ظَنَّهُ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَلَـفَغَ لَهُ ثُمَّ تَبَبَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَوْ تَبَبَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا

الثَّانِيَةُ: لَوْ صَلَّى فِي ثُوْبٍ وَعِنْدُهُ أَنَّهُ نَجِسٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَعَادَ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ صَلَّى وَعِنْدُهُ أَنَّهُ مُحْدِثُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُتَوضِّئً.

الرَّابِعَةُ: صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَٰقْتَ لَمْ يَدْخُلْ َفَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ لَمْ يُجْزِهِ فِيهِمَا، وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ الصَّلَاةِ. وَالثَّالِثَةُ: تَقْتَضِي أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ

٢٠٢٠١١ القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

٢٠٢٠١١٧ ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة

٢٠٢٠١١٨ القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر

الْخُالُاصَةِ سَابِقًا عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُصَلِّ، أَمَّا إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

فَقِي هَذَهِ الْمَسَائِلِ الاِعْتِبَارُ لِمَا ظَنَّهُ الْمُكَلَّفُ لَا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَعَلَى عَكْسِهِ الاِعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اللَّهُ أَعَادَ. طَاهِرٌ أَوْ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ دَخَلَ أَوْ أَنَّهُ مُتَوَضِّئُ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ.

وَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَعِنْدَهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَحَلٍّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مَحَلُّ أَوْ عَكْسُهُ أَنْ يَكُونَ الإعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

وَقَالُوا فِي الْحُدُودِ: لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ ظَانًّا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَوْ كَانَ أَعْمًى.

إِلَّا إِذَا نَادَاهَا فَأَجَابَتُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ظَانَّا الْوُقُوعَ بِإِفْتَاءِ الْمُفْتِي فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ لَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ أَكَلَ ظَنَّهُ لَيْلًا فَبَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الطُّلُوعِ قَضَى بِلَا تَكْفِيرِ، وَلَوْ ظَنَّ الْغُرُوبَ فَأَكَلَ ثُمَّ تَبَبَّنَ بَقَاءُ النَّهَارِ قَضَى

وَقَالُوا: لَوْ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا فَصَلُّوا صَلاةَ الْحَوْفِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ شَرْطَهَا حُضُورُ الْعَدُوِّ.

وَقَالُوا: لَوْ اسْتَنَابَ الْمَرِيضُ فِي جَجِّ الْفَرْضِ ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَعِيشُ ثُمَّ صَحَّ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ

وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَبَانَ خِلَافُهُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى وَلَوْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ ظَانًا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَبَانَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ طَلُقَتْ وَكَذَا الْعَتَاقُ الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ

فَإِذَا طَلَّقَ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَ نِصْفَ الْمَرْأَةِ طَلْقَتْ

وَمِنْهَا الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا عَنْ بَعْضِ الْقَاتِلِ كَانَ عَفْوًا عَنْ كُلِّهِ، وَكَذَا إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ سَقَطَ كُلُّهُ وَانْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا وَمِنْهَا النَّسُكُ: إِذَا قَالَ: أَحْرَمْتُ بِنِصْفِ نُسُكٍ كَانَ مُحْرِمًا، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا.

وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْعِتْقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لَمْ يُعْتَقْ كُلُّهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لَا يَتَجَزَّأُ.

Shamela.org 11A

ضَابِطُّ: لَا يَزِيدُ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ صَرِيحٌ، وَلَوْ قَالَ كَأْمِّي، كَانَ كَأَيةً الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكُمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ تَعَدِّيًا بِمَا أَتْلِفَ بِإِلْقَاءِ غَيْرِهِ فَلَا عَلَى مَالِ قَا عَلَى مَالِ إِنْسَانٍ فَسَرَقَهُ وَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَالِ إِنْسَانٍ فَسَرَقَهُ

۲۰۲۰۱۱۹ وخرجت عنها مسائل:

۲۰۲۰۱۲۰ فائدة:

۲۰۲۰۱۲۱ تکمیل:

وَلَا سَهْمَ لَمِنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ قَالَ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةُ، فَظَهَرَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَنَّهَا أَمَةً، وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ قَالَ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةُ، فَظَهَرَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَنَّهَا أَمَةً، وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِيّ سِكِّينًا أَوْ سِلَاحًا لِيمْسِكَهُ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ.

وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائلُ:

مِنْهَا: لَوْ دَلَّ الْمُودِعُ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَرْكِ الْحِفْظِ.

الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ: تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةً.

الثَّالِثَةُ: قَالَ وَكِيَلُهَا ذَلِكَ فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا أَمَةُ الْغَيْرِ، رَجَعَ الْمُغْرُورُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ.

الرَّابِعَةُ: دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ الْجَزَاءُ عَلَى الدَّالِ بِشَرْطِهِ فِي مَحَلِّهِ لِإِزَالَةِ الْأَمْنِ.

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا لَا تُوجِبُ شَيْئًا لِبَقَاءِ أَمْنِهِ بِالْمَكَانِ بَعْدَهَا

الْخَامِسَةُ: الْإِفْتَاءُ بِتَضْمِينِ السَّاعِي، وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِغَلَبَةِ السِّعَايَةِ

السَّادِسَةُ: لَوْ دَفَعَ إِلَى صَبِيِّ سِكِّينًا لِيَمْسِكَهُ لَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَجُرَحَتْهُ كَانَ عَلَى الدَّافِعِ فَائِدَةً فِي حَفْرِ الْبِئْرِ قَالَ الْوَلِيُّ سَقَطَ وَقَالَ الْحَافِرُ أَسْقَطَ

فَائِدُةُ:

فِي حَفْرِ الْبِئْرِ قَالَ الْوَلِيُّ: سَقَطَ.

وَقَالَ الْحَافِرُ: أَسْقَطَ نَفْسَهُ.

فَالْقُوْلُ لِلْحَافِرِ، كَذَا فِي التَّوْضِيحِ.

تَكْمَيلُ:

يُضَافُ الْحُكُمُ إِلَى حَفْرِ الْبِئْرِ وَشَقِّ الزِّقِّ وَقَطْعِ حَبْلِ الْقِنْدِيلِ وَفَتْحِ بَابِ الْقَفَصِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَهُمَا؛ لَا ضَمَانَ كَكِلِّ قَيْدِ الْعَبْدِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَهَذَا آخِرُ مَا كَتَبْنَاهُ وَحَرَّرْنَاهُ مِنَ النَّوْعِ الْأَوْلِ مِنَ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ الْفَنُّ الْمُهِمُّ مِنْهَا، وَإِلَى هُنَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ قَاعِدَةً كُلِيَّةً وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ الثَّانِيْ، فَنُّ الْفَوَائِدِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَالْخَمْدُ بِلَّهِ وَحْدَهُ.

٣ الفن الثاني: فن الفوائد

٣٠١ كتاب الطهارة

٣٠٢ شرائطها نوعان:

٣٠٣ شروط وجوب وهي تسعة:

٣٠٤ وشروط صحة وهي أربعة:

٣٠٥ والمطهرات للنجاسة خمسة عشر:

(صفحة فارغة)

الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ: وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

نَفَعَنَا اللَّهُ بِهَا أَجْمَعِينَ آمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الْخَّدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ فَقَدْ كُنْتُ أَلَّفْتُ النَّوْعَ الثَّانِيَ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ الْفُوَائِدُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْدَادِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى خَمْسِ مِائَةٍ فَائِدَةً وَلَمْ أَجْعَلْ لَهَا أَبْوَابًا، ثُمَّ رَأَيْت أَنْ أُرَتِبَهَا أَبْوَابًا عَلَى طَرِيقِ كُتُبِ الْفَقْهِ الْمَشْهُورَةِ، كَالْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ، لِيَسْهُلَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَضَمَمْتُ إِلَيْهَا بَعْضَ ضَوَابِطَ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَوَّلِ تَكْثِيرًا لِلْفَوَائِدِ.

وَفِي الْحَقِيقَةِ هِيَ الضَّوَابِطُ وَالِاسْتِثْنَاءَات.

وَٱلْفَرْقُ بَيْنَ الضَّابِطِ وَالْقَاعِدَةِ ۚ أَنَّ الْقَاعِدَةَ تَجْمَعُ فُرُوعًا مِنْ أَبُوابٍ شَتَّى، وَالضَّابِطُ يَجْمَعُهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ.

كَّابُ الطَّهَارَةِ

شُرَائِطُهَا نُوعَانِ:

شُرُوطُ وُجُوبِ وَهِيَ تِسْعَةُ:

الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَوُجُودُ الْحَدَثِ، وَوُجُودُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ الْكَافِي، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَعَدَمُ الْخَيْضِ وَعَدَمُ النِّفَاسِ، وَتَغَيُّزُ خِطَابِ الْمُكَلَّفِ بِضَيِّقِ الْوَقْتِ.

وَشُرُوطُ صِحَّةٍ وَهِيَ أَرْبَعَةً:

مُبَاشَرَةُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ لِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ، وَانْقِطَاعُ النِّفَاسِ، وَعَدَمُ التَّلَبُّسِ فِي حَالَةِ التَّطْهِيرِ بِمَا يَنْقُضُهُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُعْذُور بذَلكَ.

وَالْمُطَهِّرَاتُ للنَّجَاسَة خَمْسَةَ عَشَرَ:

الْمَائِعُ الطَّاهِرُ الْقَالِعُ، وَدَلْكُ النَّعْلِ بِالْأَرْضِ، وَجَفَافُ الْأَرْضِ بِالشَّمْسِ، وَمَسْحُ الصَّيْقَل،

وَنَحْتُ الْحُشْبِ،

وَفَرْكُ الْمَنِيِّ مِنْ

Shamela.org 17.

```
٣٠٦ والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش
```

٣٠٧ الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول

الثَّوْبِ، وَمَسْحُ الْمَحَاجِمِ بِالْحِرَقِ الْمُبْتَلَّةِ بِالْمَاءِ، وَالنَّارُ، وَانْقِلَابُ الْعَيْنِ، وَالدِّبَاغَةُ، وَالتَّقَوَّرُ فِي الْفَأْرَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ، وَالذَّكَاةُ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ،

وَدُخُولُ الْمَاءِ مِنْ جَانِبٍ وَخُرُوجُهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَحَفْرُ الْأَرْضِ بِقَلْبِ الْأَعْلَى أَسْفَلَ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قِسْمَةَ الْمِثْلِيِّ مِنْ الْمُطَهِّرَاتِ؛ فَلَوْ تَنَجَّسَ بِئُرٌ فَقُسِمَ طَهُرَ.

وَفِي التَّحْقِيقِ لَا يَطْهُرُ وَإِنَّمَا جَازَ لِكُلِّ الإِنْتِفَاعُ بِالشَّكِّ فِيهَا حَتَّى لَوْ جُمِعَ عَادَت.

التَّوْبُ يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ مِنْ الْمَنِيِّ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

قِيلَ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ جَديدًا،

أَوْ أَمْنَى عَقِبَ بَوْلٍ لَمْ يُزِلَّهُ بِالْمَاءِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي شَرّْجِ الْكَنْزِ.

وَالْأَبْوَالُ كُلُّهَا نَجِسَةً إِلَّا بَوْلَ الْخَفَّاشِ فَإِنَّهُ طَاهِرً.

اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي بَوْلِ الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ.

وَمَرَارَةُ كُلِّ شَيْءٍ كَبَوْلِهِ وَجَرَّةُ الْبَعِيرِ كَسِرْقِينِهِ.

وَالِدِّمَاءُ كُلُّهَا خَجِسَةً؛ إِلَّا دَمَ الشَّهِيدِ، وَالدَّمُ الْبَاقِي فِي اللَّهُمِ الْمَهْزُولِ إِذَا قُطِعَ، وَالْبَاقِي فِي الْعُرُوقِ، وَالْبَاقِي فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَدَمُ قَلْبِ

وَمَا لَمْ يَسِيلُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَدَمُ الْبَقِّ وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ وَدَمُ الْقَمْلِ وَدَمُ السَّمَكِ.

فَالْمُسْتَثْنَى عَشَرَةً. الْخُرْءُ نَجِسٌ إِلَّا خُرْءَ الطَّيْرِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ.

عَلَى أُحَدِ الْقُوْلَيْنِ.

وَخُرْءَ الْفَأْرَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

الْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمْيْتَتِهِ كَالْأَذُنِ الْمَقْطُوعَةِ وَالسِّنُّ السَّاقِطُ إلَّا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَطَاهِرٌ وَإِنْ كَثُرَ مَا لَا يَنْعَصِرُ إِذَا تَنَجَّسَ. فَلَا بُدَّ مِنْ التَّجْفِيفِ إِلَّا فِي الْبَدَنِ فَتَوَالِي الْغَسَلَاتِ يَقُومُ مَقَامَهُ.

تُشْتَرَطُ فِي الاِسْتِنْجَاءِ إِزَالَةُ الرَّائِحَةِ عَنْ مَوْضِعِ الاِسْتِنْجَاءِ وَالْإِصْبَعِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ.

تُوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ نَجِسٍ وَهُنَاكَ مَنْ يَعْلَمُهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْإِعْلَامُ.

رَأًى فِي ثَوْبِ غَيْرِهِ نَجَاسَةً مَانِعَةً إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ أَزَالَهَا وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا.

الْمَرْقَةُ إِذَا أَنْتَنَتْ لَا نَتَنَجَّسُ، وَالطَّعَامُ إِذَا تَغَيَّرُ وَاشْتَدَّ تَغَيِّرُهُ تَنَجَّسَ وَحَرُمَ، وَاللَّبَنُ وَالزَّيْتُ وَالسَّمْنُ إِذَا أَنْتَنَ لَا يَحْرُمُ أَكُلُهُ.

الدَّجَاجَةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَنُتِفَ رِيثُهَا وَأَغْلِيَتْ فِي الْمَاءِ قَبْلَ شَقِّ

#### ٣٠٨ كتاب الصلاة

بَطْنِهَا صَارَ الْمَاءُ نَجِسًا وَصَارَتْ نَجِسَةً بِحَيْثُ لَا طَرِيقَ لِأَكْلِهَا إِلَّا أَنْ تَحْمِلَ الْهِرَّةَ إِلَيْهَا فَتَأْكُلُهَا.

كَابُ الصَّلَاةِ

إِذَا شَرَعَ فِي صَلَاةٍ وَقَطَعَهَا قَبْلَ إِكْمَالِهَا فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا إِلَّا الْفَرْضَ وَالسُّنَنَ فَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا وَإِنَّمَا يُؤَدِّيهِمَا وَكَذَا إِذَا شَرَعَ ظَانًّا أَنَّ عَلَيْهِ فَرْضًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اقْتِدَاءُ الْإِنْسَانِ بِأَدْنَى حَالًا مِنْهُ فَاسِدً مُطْلَقًا وَبِالْأَعْلَى صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَبِالْمُمَاثِلِ صَحِيحٌ إلَّا ثَلَاثَةً:

المُسْتَحَاضَةُ

الْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ فَرْضٌ فِي رَكْعَتَيْنِ إِلَّا فِيمَا إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَ فِيهِمَا فَاسْتَحْلَفَ مَسْبُوقًا بِهِمَا فَإِنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ فِي الْأَرْبَعِ.

الْمُسْوُقُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِي إِلَّا فِي أَرْبَعِ

لَا يَقْتَدِي وَلَا يُقْتَدَى بِهِ،

وَلَوْ كَبَّرَ نَاوِيًا الإسْتِئْنَافَ صَحَّ

وَيُتَابِعُ إِمَامَهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ سَجَدَ آخِرَهَا.

وَيَأْتِي بِتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ إِجْمَاعًا.

الْمُسْبُوقُ لَا يَكُونُ إِمَامًا إِلَّا إِذَا اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ.

﴾ دره مار حسرو، وَالْمُسْبُوقُ يَقْضِي أُوَّلَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ وَآخِرَهَا فِي حَقِّ التَّشَهُّدِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَرَّازِيَّةِ لَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةٍ الْكَافِرِ إِلَّا إِذَا قَصَدَ السَّفَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَقْصِرُ بِنَاءً عَلَى قَصْدِهِ السَّابِقِ. بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ، كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إِذَا كَرَّرَ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ كَفَتْهُ وَاحِدَةً إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ، إِذَا قَرَأَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَسَجَدَ

لَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فِي مَكَانِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ أُخْرَى.

لَا يُكُبِّرُ جَهْرًا إِلَّا فِي مَسَائِلَ: فِي عِيدِ الْأَضْحَى، وَفِي يَوْمِ عَرَفَةَ لِلتَّشْرِيقِ.

وَبِإِزَاءِ عَدُوِّ وَبِإِزَاءِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَعِنْدَ وُقُوعِ حَرِيقِ، وَعِنْدَ الْمَخَاوِفِ

كَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ.

النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ وَلَا يَقُومُ اللِّسَانُ مَقَامَهُ إِلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ كَمَا فِي الشَّرْجِ. الدَّعْوَةُ الْمُسْتَجَابَةُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ عِنْدَنَا عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا، كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ.

إِذَا صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، إلَّا إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ عَامِدًا بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ فَإِنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ صَحِيحَةً دُونَ صَلَاةٍ هَذَا الْمَأْمُومِ.

إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ.

إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ: اقْتَدَى قَارِئُ بِأُمِّيِّ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةً،

وَالْمُسْأَلَتَانِ فِي الْإِيضَاحِ

177

إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَشُرُوعُهُ لَتَحْصِيلُ الرَّكْعَةِ فِي الصَّفِّ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ مِنْ وَصْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ فَوْتِهَا شَرَعَ مُتَنَفِّلًا بِثَلَاثٍ وَسَلَّمَ لَزِمَهُ قَضَاءَ رَكْعَتَيْنِ.

شَرَعَ في

الْفُجْرِ نَاسِيًا سُنَّتَهُ مَضَى وَلَا يَقْضِيهَا.

الإِشْتَغَالُ بِالسُّنَّةِ عَقِبَ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ. قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ

الْمَأْثُور.

كُلُّ ذَكْرٍ فَاتَ مَحَلُّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ، فَلَا يُكْمِلُ التَّسْبِيحَاتِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ، وَلَا يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ.

صَلَّى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ لَمْ يُكْرَهْ. الرَّبَاعِيَةُ الْمَسْنُونَةُ كَالْفَرْضِ فَلَا يُصَلِّي فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى

وَلَا يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ.

إِلَّا فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةً فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِهَا، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ.

الْأَوْلَى أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى مِنْدِيلِ الْوُضُوءِ الَّذِي يَمْسَحُ بِهِ

كُلُّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ تَحْرِيمًا، فَإِنَّهَا تُعَادُ وُجُوبًا فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ خَرَجَ لَا تُعَادُ. إِذَا رَفْع رَأْسَهُ قَبْلَ إِمَامِهِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى السُّجُود.

مَنْ جَمَعَ بِأَهْلِهِ لَا يَنَالُ ثَوَابَ اجْمَاعَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْفَجْرِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّيه فَإِنَّهُ يَأْلِي بِالسُّنَّةِ بَعِيدًا عَنْ الصُّفُوفِ إِلَّا إِذَا خَافَ سَلَامَ الْإِمَامِ.

مَسْجِدُ الْمَعَلَّةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَامُهُ عَالِمًا.

وَمَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ فِي حَقِّ السُّوقِيِّ نَهَارًا مَا كَانَ عِنْدَ حَانُوتِهِ، وَلَيْلًا مَا كَانَ عِنْدَ مَنْزِلِهِ.

يُكْرَهُ أَنْ لَا يُرَبِّبَ بَيْنَ السُّورِ إِلَّا فِي النَّافِلَةِ

تَقْلِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِهَا. نَذْرُهُ النَّافِلَةَ أَفْضَلُ وَقِيلَ لَا.

التَّكَلُّهُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ لَا يُسْقِطُهَا، وَلَكِنْ يُنْقِصُ الثَّوَابَ. يُكْرَهُ أَنْ يُخَصِّصَ لِصَلَاتِهِ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ فَعَلَ فَسَبَقَهُ غَيْرُهُ لَا وُ عَهُهُ

يَكُونَ شَارِعًا بِالتَّكْبِيرِ إِلَّا إِذَا أَرَادَ بِهِ التَّعَجُّبَ دُونَ التَّعْظِيمِ.

إِذَا تَفَكَّرُ الْمُصَلِّي فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ كَتِجَارَتِهِ وَدَرْسِهِ لَمْ تَبْطُلْ.

وَإِنْ شَغَلَهُ هُمُومُهُ عَنْ خُشُوعِهِ لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ تَقْصِيرٍ، وَلَا تُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا لِتَرْكِ الْخُشُوعِ.

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ انْتَظَارُ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِرِّيرًا.

يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ بِالْمُصَلِّيَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِمَامَتَهُ، وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ إِلَّا إِذَا نَوَى إِمَامَتَهَا إِلَّا فِي اجْمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَصِحُّ نِيَّةُ إِمَامَتِهِنَّ في غَيْبَتَهَنَّ.

َ عَرَجَ الْخُطِيبُ بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَنَفِّلًا، قَطَعَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي سُنَّةِ الْجُمُّعَةِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا عَلَى الصَّحِيجِ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ يُصَلِّي فِيهِ بِلَا خِيَارٍ، بِخِلَافِ النَّوْبِ النَّجِسِ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هُمَا صَلَّى فِي الْحَرِيرِ. فِنَاءُ الْمَسْجِدِ كَالْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ وَإِنَّ يُصَلِّي فِيهِ بِلَا خِيَارٍ، بِخِلَافِ النَّوْبِ النَّجِسِ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هُمَا صَلَّى فِي الْحَرِيرِ. فِنَاءُ الْمَسْجِدِ كَالْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ الإِقْتِدَاءُ وَإِنَّ

لَمْ نَتَّصِلْ الصُّفُوفُ.

الْمَانِعُ مِنْ الْإِقْتِدَاءِ طَرِيقٌ تَمْرُ فِيهِ الْعَجَلَةُ، أَوْ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ

أَوْ خَلَاءٌ فِي الصَّحْرَاءِ يَسَعُ صَفَّينٍ.

وَالْحَلَاءُ فِي الْمُسْجِدِ لَا يَمْنَعُ، وَإِنْ وَسِعَ صُفُوفًا، لِأَنَّ لَهُ حُكْمَ بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَاثِلِ بَيْنَهُمَا، وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ إِذَا كَانَ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ إِمَامِهِ. الْمُسَافِرُ إِذَا لَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ. إِلَّا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الثَّالِثَةَ بِسَجْدَةٍ. الْأَسِيرُ إِذَا خَلَصَ يَقْضِي صَلَاةَ الْمُقِيمِينَ إِلَّا إِذَا رَحَلَ الْعَدُوُّ بِهِ إِلَى مَكَانَ أَرَادَ الْإِقَامَةَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَيَقْضِيهَا صَلَاةَ الْمُسَافِرِينَ.

وَلَنْ بِهِ شَقِيقَةٌ بِرَأْسِهِ الْإِيمَاءُ.

لَوْ كَانَ الْمَرِيضُ بِحَالٍ لَوْ خَرَجَ إِلَى اجْمَاعَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَدَرَ عَلَيْهِ، الْأَصَحُ

#### ٣٠٩ كتاب الزكاة

أَنْ يَخْرُجَ وَيُصَلِّيَ قَاعِدًا لِأَنَّ الْفَرْضَ مُقَدَّرٌ بِحَالِهِ عَلَى الْإِقْتِدَاءِ وَعَلَى اعْتِبَارِهِ سَقَطَ الْقِيَامُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَرِيضٍ إِنْ قَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُرَاعَاةِ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ قَعَدَ قَدَرَ: الْأَصَحُ أَنَّهُ يَقْعُدُ وَيُرَاعِيهَا.

قَدَرَ الْمَرِيضُ عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ قَامَ بِقَدْرِهِ.

إِذَا كَرَّرَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي غَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَالْأَفْضَلُ الاِكْتِفَاءُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا كَرَّرَ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَفْضَلُ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَفَاهُ وَاحِدَةً فِيهِمَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ،

وَلَا فِدْيَةَ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَلَا تَجِبُ فِيهِ التَّعَيْنُ لَهَا، وَالسُّنَّةُ الْقِيَامُ لَهَا إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ سَجْدَةٍ.

إِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ آيَةَ سَجْدَةٍ فَالْأَفْضَلُ الرُّكُوعُ لَهَا إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ وَإِلَّا سَجَدَ لَهَا.

يُكْرَهُ تَرْكُ الشُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ التَّطَوُّعِ عَمْدًا، فَإِنْ سَهَا فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، وَلَوْ ضَمَّهَا فِي أُخْرَى الْفَرْضُ سَاهِيًا لَا يَسْجُدُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. لَا يَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِالشَّافِعِيّ فِي الْوَتْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْطَعُهُ.

الْقُرْآنُ يَخْرُجُ عَنْ الْقُرْآنِيَّةُ بِقَصْدِ الثَّنَاءِ، فَلَوْ قَرَأَ الْجُنُّبُ الْفَاتِحَةَ بِقَصْدِ الثَّنَاءِ لَمْ يَحْرُمْ.

وَلَوْ قَصَدَ بِهَا الثَّنَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَمْ يُكْرَهُ إِلَّا إِذَا قَرَأُ الْمُصَلِّي قَاصِدًا الثَّنَاءَ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ.

لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فِي حَقِّ سُقُوطِهَا.

إِذَا أَرَادَ فِعْلَ طَاعَةٍ وَخَافَ الرِّيَاءَ لَا يَتْرُكُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْمُهِمَّاتِ عَقِبَ الْمُكْتُوبَةِ بِدْعَةً.

الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ جَهْرًا مَكْرُوهَةٌ وَسِرًّا لَا.

وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

وَلَا يُكْرَهُ لِمُحْدِثِ مَشَ كُتُبِ الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى الْأَصَحِ.

وَضْعُ الْمُقْلَمَةِ عَلَى الْكِتَابِ مَكْرُوهٌ إِلَّا لِأَجْلِ الْكِتَابَةِ،

وَضْعُ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رَأْسِهِ مَكْرُوهُ إِلَّا لِأَجْلِ الْحِفْظِ،

```
لَا يَنْبَغِي تَأْقِيتُ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الصَّلَاة.
                                  يُكْرَهُ الإِقْتِدَاءُ فِي صَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَصَلَاةِ الْبَرَاءَةِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ، إِلَّا إِذَا قَالَ نَذَرْتُ رَكْعَةَ كَذَا بِهَذَا الْإِمَامِ بِاجْمَاعَةِ.
                                                                                               كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ. تَعَدُّدِ السَّهْوِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَ السُّجُودِ إِلَّا فِي الْمَسْبُوقِ.
                                                                                                                                                              يُكْرَهُ الْأَذَانُ قَاعدًا إِلَّا لنَفْسه.
                                                                                                                                            الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ إِلَّا بِمُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجّ.
                                                                                                                                تَأْخيرُ الْمَغْرِبِ مَكْرُوهُ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ عَلَى مَائدَة.
                                                                                                                                                                                       وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
كَابُ الزِّكَاة
                                         الْفَقِيهُ لَا يَكُونُ غَنِيًّا بِكُتُبِهِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا، إِلَّا فِي دَيْنِ الْعِبَادِ، فَتُبَاعُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ كَذَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ
                                                                                                                     الِاعْتِبَارُ لِوَزْنِ مَكَّةَ مَنْ لَهُ دَيْنُ عَلَى مُفْلِسٍ مُقرِّ فَقِيرِ عَلَى ۖ
الْمُخْتَارِ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ إِذَا رَفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى أُخْتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ وَارِثَتُهُ أَجْزَأَتُهُ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثُ آخَرُ رُدَّتْ
                                                                                                                                                                        لأُنَّهُ لَا وَصيَّةَ لَوَارث.
                                                                تَصَدَّقَ بِطَعَامِ الْغَيْرِ عَنْ صَدَقَةِ فِطْرِهِ تُوقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِ؛ فَإِنْ أَجَازَ بِشَرَائِطِهَا وَضَمِنَهُ جَازَتْ.
                                           الْمَأْمُورُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْمَأْمُورِ قَائِمَةً.
                                                                                                                   نَوَى الزَّكَاةَ إِلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ قَرْضًا اخْتَلَفُوا، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ.
عَبْدُ الْخِدْمَةِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ فَتَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ عَيَّنَ النَّاذِرُ مِسْكِينًا فَلَهُ إِعْطَاءُ غَيْرِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمَنْدُورُ؛
                                                  كَمَا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَىَّ أَنْ أُطْعِمَ هَذَا الْمِسْكِينَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ، وَلَوْ عَيَّنَ مِسْكِينَيْنِ لَهُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ
                                                                                      يُحْبَسُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِهَا مِنْهُ جَبْرًا وَالْمُعْتَمَدُ: لَا.
                                                                                                                                                                حَوْلُ الزَّكَاة قَمَريٌّ لَا شَمْسِيٌّ
                                        كُلُّ الصَّدَقَاتِ حَرَامٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، زَكَاةً أَوْ عِمَالَةً فِيهَا أَوْ عُشْرًا أَوْ كَفَّارَةً أَوْ مَنْدُورَةً إِلَّا التَّطَوُّعَ وَالْوَقْفَ.
                                                                                                                     شَكَّ أَنَّهُ أَدَّى الزَّكَاةَ أَمْ لَا؛ فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا الْعُمْرُ.
                                                                                                                                          أُودَعَ مَالًا وَنَسِيهُ ثُمَّ تَذَكَّرُهُ لَمْ تَجَبْ الزَّكَاةُ.
                                                                                                                                                       إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُودَعُ مِنْ الْمُعَارِفَ
                                                                                                                                                             دَيْنُ الْعِبَادِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِهَا.
                                                                                                                                   إِلَّا الْمُهَرَ الْمُؤَجَّلَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ
                                    يُكْرَهُ إعْطَاءُ نِصَابٍ لِفَقِيرٍ مِنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ مَدْيُونًا أَوْ صَاحِبَ عِيَالٍ؛ لَوْ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَخُصَّ كُلًّا مِنْهُمْ نِصَابً
                                                                                                                                                     يُكْرَهُ نَقْلُهَا إِلَّا إِلَى قَرَابَةِ، أَوْ أَحْوَجَ،
                                                                                                                                                 أَوْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ،
                                                                                                                                                        أَوْ إِلَى طَالِبِ عِلْمٍ، أَوْ إِلَى الزُّهَّادِ،
                                                                                                                                                                         أَوْ كَانَتْ زَكَاةً مُعَجَّلَةً
```

الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ

دَفَعَهُمَا لِأُخْتِهِ الْمُتَزَوِّجَةِ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِرًا جَازَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَكَانَ مَهْرُهَا أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ قَدْرَهُ لَمْ يَجُزْ وَبِهِ يُفْتَى، وَكَذَا فِي لُزُومِ الْأُضْحِيَّةِ.

الْوَلَدُ مِنْ أَلزِّنَا لَا يَثْبُتُ نَسُّبُهُ مِنَّ الزَّانِيَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي الشَّهَادَةِ، لَا تُقْبَلُ لِلزَّانِي

وَفِي الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةٍ إِلَى الْوَلَدُ مِنْ الزِّنَا إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ امْرَأَةٍ لَمَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ بِقُدْرَةٍ مُيسَّرَةٍ فَتَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ الْحَوْلِ.

وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَّتْ بِقُدْرَةٍ مُمْكِنَةٍ، فَلَوْ أَفْتَقَرَ بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ لَمْ تَسْقُطْ

# ٣٠١٠ كتاب الصوم

أَنْفَى عَلَى أَقَارِبِهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ جَازَ إِلَّا إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ، وَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمِنْ لَهُ عَلَّهُ عَقَارٍ لَا تَكْفِيهِ وَعِيَالُهُ سَنَةً، وَمَنْ مَعَهُ أَلْفُ وَعَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ، وَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمِنْ لَهُ عَلَّهُ عَقَارٍ لَا تَكْفِيهِ وَعِيَالُهُ سَنَةً، وَمَنْ مَعَهُ أَلْفُ وَعُلَهُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ، وَتَحِلُّ الصَّدِيحُ حِلُّ الْأَخْذِ مِثْلُهَا كُوهَ لَهُ الْأَخْذِ وَأَجْزَأُ الدَّافِعَ، وَلَوْ لَهُ قُوتُ سَنَةً يُسَاوِي نِصَابًا أَوْ كِسْوَةً شَتُويَّةً لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الصَّيْفِ، فَالصَّحِيحُ حِلُّ الْأَخْذِ عَلَيْهُ عَنْ نِصَابِهِ عِنْدَهُ فَتَمَّ الْحَوْلُ وَعِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ النِّصَابِ؛ إِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْفَقِيرِ لَا يَسْتَرِدُّهَا مُطْلَقًا، وَإِلَى السَّاعِي يَسْتَرِدُّهَا إِنْ كَانَتْ قَاعُمَةً وَإِنْ قَسَمَهَا السَّاعِي بَيْنَ الْفُقَرَاءِ ضَمِنَهَا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ خِلَافًا لِحُمَّد رَحِمَهُ اللّهُ

وَلَوْ عَجَّلَ زَكَاةً حَمْلِ السَّوَائِمِ بَعْدَ وُجُودِهِ جَازَ لَا قَبْلَهُ

َ وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْإِجَارَةِ: الْمُعَلِّمُ إِذَا أَعْطَى خَلِيفَتَهُ شَيْئًا نَاوِيًا الزَّكَاةَ؛ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعْمَلُ لَهُ لَوْ لَمْ يُعْطِهِ يَصِحُّ عَنْهَا وَإِلَّا فَلَا كَانُ الصَّوْم

نَذَرَ صَوْمَ الْأَبَدِ فَأَكَلَ لِعُذْرٍ يَفْدِي لِمَا أَكَلَ.

نَذَرَ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدُمُ فِيهِ فُلَانٌ فَقَدِمَ بَعْدَ مَا نَوَاهُ تَطَوُّعًا يَنْوِيهِ عَنْ النَّذْرِ

لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ عَنْ كُلِّ صَوْمٍ وَجَبَ بِإِيجَابِهَا لَا عَنْ صَوْمٍ وَجَبَ بِإِيجَابِ اللّهِ تَعَالَى، وَتَوَقَّفَ الْمَشَايِخُ فِي مَنْعِهَا عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِذَا أَفْطَرَتْ بِغَيْرِ عُذْرِ

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا بَأْسَ بِالاِعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُمْ وَيَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِمِمْ بَعْدَ أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةً مِنْهُمْ

وَرَدَّهُ الْإِمَامُ السَّرَحْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْحَدِيثِ {مَنْ صَدَّقَ كَاهِنَا أَوْ مُنَجِّمًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ}

نِيَّةُ الصَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحَةٌ وَلَا تُفْسِدُهَا.

إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مَا يَتَغَذَّى بِهِ أَوْ يَتَدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِلَّا فَلَا؛ إلَّا الدَّمَ إِذَا شَرِبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ لَبِعْضِ النَّاسِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ إِلَّا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ لَهُ رُفْقَةً اشْتَرَكُوا مَعَهُ فِي الزَّادِ وَاخْتَارُوا الْفِطْرَ

صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ مَكْرُوهُ إِلَّا إِذَا نَوَى تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ عَلَى الصَّحِيجِ،

وَالْأَفْضَلُ فِطْرُهُ إِلَّا إِذَا وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَوْ كَانَ مُفْتِيًا لَا يَصُومُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَالْمُدَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَالْمُدَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ كَانَ مُسَافِرًا. لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ كَانَ مُسَافِرًا.

لَا يَصُومُ الْأَجِيرُ تَطَوَّعًا إِلَّا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ إِذَا تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ لَا يَلْزَمُ النَّذْرُ إِلَّا إِذَا كَانَ طَاعَةً وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ عَلَى التَّعْيِينِ فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِالْمُعَاصِي وَلَا بِالْوَاجِبَاتِ، فَلُوْ نَذَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ ۚ تَلْزَمْهُ إِلَّا وَاحِدَةً، وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةَ سُنَّةٍ وَعَنَى الْفَرَائِضَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَنَى مِثْلَهَا لَزِمَتْهُ وَيُكْلِلُ الْمُغْرِبَ وَلَوْ نَذَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ لَمْ تَلْزَمْهُ فِي الْمَشْهُورِ وَلَوْ نَذَرَ النَّسْبِيحَاتِ دُبُرَ الصَّلَاةِ لَمْ تَلْزَمْهُ الزَّوْجُ إِذَا أَذِنَ لِزَوْجَتِهِ بِالإعْتِكَافِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ، وَمَوْلَى الْأُمَةِ يَصِحُّ رُجُوعُهُ وَيُكْرَهُ. إِذَا دَعَاهُ وَاحِدُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَهُوَ صَائِمٌ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْفِطْرُ إِلَّا إِذَا كَانَ صَائِمًا عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ سَافِرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لِحَاجَةٍ نَسِيَهَا فَأَكَلَ عِنْدَهُمْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ رَأَى صَائِمًا يَأْكُلُ نَاسِيًا يُخْبِرُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ يَضْعُفُ الْمُسَافِرُ يُعْطِي صَدَقَةَ فِطْرَةٍ عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ هُوَ، وَيَكْتُبُ إِلَى أَهْلِهِ يُعْطُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَيْثُ هُمْ، وَإِنْ أَعْطَى عَنْهُمْ فِي مَوْضِعِهِ جَازَ. قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْهِلَالِ فَصَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى يَصُومُوا يَوْمًا آخَرَ رَمَضَانُ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي حَقِّ الْمُقْيِمِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْنُونَةِ وَالْعَاقِلَةِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِجِمَاعِهِمَا الْجَاعُ فِي الدُّبُرِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ اتِّفَاقًا

الْخَبَّازُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَصِلُ بِهِ إِلَى الضَّعْفِ؛ فَيَغْبِزُ نِصْفَ النَّهَارِ وَيَسْتَرِيحُ الْبَاقِيَ، وَقَوْلُهُ لَا يَكْفِينِي كَذِبٌ وَهُوَ بَاطِلٌ بِأَقْصَرَ مِنْ أَيَّامِ الشِّتَاءِ

> ظَنَّ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَأَكُلَ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ، الْأَصَحُّ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ. ضَمَانُ الْفِعْلِ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ، وَضَمَانُ الْمَحَلِّ لَا.

# ٣٠١١ كتاب الحج

ضَمَانُ الْفِعْلَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَضَمَانُ الْمُحَلَّ لَا

فَلَوْ اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ، وَلَوْ حَلَّا لِأَنَّ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ لَا

كَضَمَان حُقُوق الْعبَاد

جَامَعَ مِرَارًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ دَمُّ.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسِ وَاحِدِ فَيَكْفِيهِ دَمُّ وَاحِدُ

لَا يُؤْكَلُ مِنْ الْهَدَايَا إِلَّا ثَلَاثَةً: هَذَا هَدْيُ الْمُتْعَةِ وَالْقُرْآنِ وَالتَّطَوُّعِ. الْحَجُّ تَطَوُّعًا أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ يُكْرَهُ الْحَجُّ عَلَى الْجَمَارِ بِنَاءُ الرِّبَاطِ بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ أَفْضَلُ عَنْ الْحَبَّةِ الثَّانِيَةِ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ عَلَى الطَّرِيقِ فَالْحَجُّ فَرْضٌ وَإِلَّا لَا

الْحَجُّ الْفَرْضُ أَوْلَى مِنْ طَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ بِخِلَافِ النَّقْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْأَبُ مُسْتَغْنِيًا لَمْ يَحِلَّ الْخُرُوجُ وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ لَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَهُ.

وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ مَعَهُ أَلْف دِرْهَمٍ وَهُو يَخَافُ الْعُزُوبَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَلَا يَتَزَوَّجُ.

إِذَا كَانَ وَقْتَ خُرُوجٍ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ جَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ الْحَاجُّ عَنْ الْمَيِّتِ إِذَا خَلَطَ مَا دُفِعَ إِلَيْهِ أَجْمَعُ جَازَ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَأْمُورُ الْمَالَ وَاتَّجَرَ بِهِ وَرَجَ وَجَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ،

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ لَا يُجْزِيهِ الْحَجُّ خِلَافًا لِحُمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا تَأْبِيدًا إِلَّا الصَّبِيَّ وَالْفَاسِقَ وَالْمَجُوسِيَّ

الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ السَّنَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَحُجَّ وَلَا يَضْمَنُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ هَذِهِ السَّنَةَ لِأَوْلَى ثُمَّ يَحُجَّ وَلَا يَضْمَنُ كَمَا فِي التَّقْيِيدِ كَمَا فِي الْخَانِيَّة، وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ الْآمِ وَالْفَاضِلُ مِنْ النَّفَقَةِ لِلْآمِ وَلُوارِثِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ وَكَانَتُكَ أَنْ تَهَبَ الْفَضْلَ مِنْ نَفْسِكَ وَلِقُومِي عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ إِلَّا إِذَا قَالَ ادْفَعْ الْمَالَ لَمِنْ يَحُجُّ عَنِي، أَوْ كَانَ الْوَصِيِّ وَارِثَ الْمَيِّتِ، وَلِهُ الْمُورِيِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ إِلَّا إِذَا قَالَ ادْفَعْ الْمَالَ لَمِنْ يَحُجُّ عَنِي، أَوْ كَانَ الْوَصِيُّ وَارِثَ الْمَيِّتِ، وَلِلْمَامُورِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ بِبَلَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ قَبْلُ الْقَافِلَةِ. وَإِقَامَةُ مُعْتَادَةً مُعْتَادَةً كَسَفَرِهِ، وَعَرْمُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ مُبْطِلُّ لِنَفَقَتِهِ إِلَّا إِذَا عَزَمَ بَعْدَهُ عَلَى الْمُؤُوجِ فَإِنَّا وَاللَّا إِذَا الْحَبَرِ الْمَالُولِ اللَّامِ وَاللَّامِ وَعَرْمُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ مُبْطِلُ لِنَفَقَتِهِ إِلَّا إِذَا اعْرَمَ بَعْدَهُ عَلَى الْمُورِ الْإِنْفَاقُ مَنْ مَالَالُولِ الْمُؤْونِ إِلَا إِذَا الْخَلَالَ لَمُ لَلْعَلَوْدِ الْتَعَلَّذِ مَبْطِلُ لِنَفَقَتِهِ إِلَّا إِذَا الْحَرَالَةُ الْمُؤْلِقِةِ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا الْمَالُولُ الْفَاقِلَةِ مَلَى الْمُؤْمِودِ اللَّالَةُ وَلَالَةً وَلَيْ الْمُؤْمِ اللَّالِمُ لِلْمُؤْمِ اللَّالِقُولِيَةً الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِلِقُولُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّامِ الْمُؤْمِ اللَّامِ الْمُؤْمِ الْمُو

وَنَفَقَةُ خَادِمِ الْمُأْمُورِ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِتَّنْ لَا يَخْدِمُ نَفْسَهُ وَلِلْمَأْمُورِ خَلْطُ الدَّرَاهِمِ مَعَ الرَّفْقَةِ

### ٣٠١٢ كتاب النكاح

وَالْإِيدَاءُ، وَإِنْ ضَاعَ الْمَالُ بِمَكَّةَ أَوْ بِقُرْبٍ مِنْهَا فَأَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ بِهِ.

وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، لِلْإِذْنِ دَلَالَةً

الْمُأْمُورُ إِذَا أَمْسَكَ مُؤْنَةَ الْكِرَاءِ وَجَعَ مَاشِيًا ضَمِنَ الْمَالَ ادَّعَى الْمَأْمُورُ أَنَّهُ مُنِعَ عَنْ الْحَبِّ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الرُّجُوعِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا إِذَا كَانَ أَمْرًا ظَاهِرًا يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهِ وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ جَعَّ وَكُذِّبَ فَالْقُولُ لَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَدْيُونَ الْمَيِّتِ وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِنْفَاقِ مِنْهُ،

وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ إِلَّا إِذَا بَرْهَنُوا عَلَى إِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ

لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ بِالْحَبِّ الاِعْتِمَارُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَكُلُّ دَمٍ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُورِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ إِلَّا دَمَ الْإِحْصَارِ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ

أَوْصَى الْمَيِّتَ بِالْحَجِّ فَتَبَرَّعَ الْوَارِثُ أَوْ الْوَصِيُّ لَمْ يَجُزْ،

، وَلَوْ جَجَّ الْوَصِيُّ بِمَالٍ لِيَرْجِعَ جَازَ، وَلَهُ الرُّجُوعُ.

وَكَذَا الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ بِجِلَافِ الْأَجْنَبِيِّلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ وَلَوْ لَمِرَضٍ إِلَّا إِذَا قَالَهُ لَهُ الْآمِرُ اصْنَعْ مَا شِئْتُ فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا

يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْحَاجِّ عَنْ الْغَيْرِ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ

وَالْمَأْمُورُ إِذَا أَمْسَكَ الْبَعْضَ وَجَعَ بِالْبَقِيَّةِ جَازَ وَيَضْمَنُ مَا خَلَفَ

وَإِذَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَمَالِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ

إِلَّا إِذَا كَانَ أَكْثَرُهَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ، وَكَانَ مَالُ الْمَيِّتِ يَكْفِي لِلْكِرَاءِ وَعَامَّةِ النَّفَقَةِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ

إِذَا أَنْفَقَ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ الْكُلَّ فِي الذَّهَابِ وَرَجَعَ مِنْ مَالِهِ ضَمِنَ الْمَالَيَبْدَأُ بِالْحَجِّ الْفَرْضِ قَبْلَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخَيَّرُ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

حَجُّ الْغَنِيِّ أَفْضَلُ مِنْ جَجِّ الْفَقِيرِ لِأَنَّ الْفَقِيرَ يُؤَدِّي الْفَرْضَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي ذَهَابِهِ وَفَضِيلَةُ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ فَضِيلَةِ التَّطَوُّعِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ لَا يَنْتَفِلُ بَعْدَهُمَا كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ.

كِتَابُ النِّكَاحِ

الْمُقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ النِّكَاجِ مَضْمُونُ.

كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

احْتَاطَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي الْفُرُوجِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَادَّعَى كُلُّ الْخُوْفَ عَلَيْهَا مِنْ شَرِيكِهِ، وَطَلَبَ الْوَضْعَ عِنْدَ عَدْلَ لَا يُجَابُ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا حِشْمَةً لِلْمِلْكِ، كَذَا فِي كَرَاهِيَةِ الْمِعْرَاجِ.

مَا ثَبَتَ جِمَّاعَةِ فَهُو بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الإِشْتِرَاكِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغيرِ وَالصَّغيرَةِ ثَابِتَةٌ لِلْأَوْلِيَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْكَالِ لِلْكُلِّ

#### ٣٠١٣ الفرق ثلاث عشرة فرقة

الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ يَثْبُتُ لِكُلِّ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى الْكَمَالِ، حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ اسْتِيفَاؤُهُ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغيرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لِبَالِغَيْنِ فَإِنَّ الْحَاضِرَ لَا يَمْلِكُهُ فِي غِيبَةِ الْآخِرِ اتِّفَاقًا، لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ

الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.

نَثْبُتُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ حَقَّ

الْمُرُورِ عَلَى الْكَمَالِ وَالضَّابِطُ أَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِكُلِّ عَلَى الْكَمَالِ، فَالِاسْتِخْدَامُ فِي الْمَمْلُوكِ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ فَإِنَّهُ يَشْبُ لِكُلِّ عَلَى الْكَمَالِ، فَالِاسْتِخْدَامُ فِي الْمَمْلُوكِ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ فَإِنَّهُ عَالَهُ مَهُرَ إِنْ زَوَّجَ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْآنَ ثُمَّ تَشْتَمِرُ فِي الْجُنَّةِ إِلَّا الْإِيمَانُ، وَالنِّكَاحُ الْمُولَى يَشْتُوجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا؛ فَلَا مَهْرَ إِنْ زَوَّجَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ وَلَهُ ابْنَانِ؛ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهِ مَالَ سَيِّدِهِ وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ وَلَهُ ابْنَانِ؛ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ

وَلَمْ يَجِبُ شَيُّءٌ لِغَيْرِ الْعَافِي عِنْدَ ٱلَّإِمَامَ

الْفُرَقُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فُرْقَةً سَبْعٌ مِنْهَا تَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ وَسِتُّ لَا.

فَالْأُولَى: الْفُرْقَةُ بِالْجَبِّ، وَالْعُنَّةِ، وَبِخِيَارِ الْبُلُوخِ، وَبِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ، وَبِنُقْصَانِ الْمَهْرِ، وَبِإِبَاءِ الزَّوْجِ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَبِاللِّعَانِ.

وَالثَّانيَةُ: الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْعِتْقِ، وَبِالْإِيلَاءِ، وَبِالرِّدَّةِ، وَتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، وَبِمْلِكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ، وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ

النِّكَاحُ يَقْبَلُ الْفَسْخَ قَبْلَ الْتَمَامِ لَا بَعْدَهُ؛ فَلَا تَصِحُ إِقَالَتُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِالْجُحُودِ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ؛ فَيَقْبَلُهُ بَعْدَ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا وَمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ

يَكُلُ ٱلْمَهْرُ بِأَرْبَعَةٍ: بِالدُّخُولِ وَبِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ وَبِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْهُ سَابِقًا

وَبَمُوْت أُحَدهُمَا

لِلزُّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَرْبَعٍ وَمَا بِمَعْنَاهَا:

عَلَى تَرْكِ الزِّينَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا،

وَعَلَى عَدَم إِجَابَتِهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَهِيَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَعَلَى خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَلَى تُرْكِ الصَّلَاةِ فِي رِوَايَةٍ. وَقَدْ بَيْنًا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ قُولُهُمْ

لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَبْلَ إِيفَاءِ الْمُعَجَّلِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ لَهَا حَقَّ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَسَّالَةً أَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوْيَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، وَلِزِيَارَةِ الْمُحَارِمِ كُلُّ سَنَةٍ.

وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ لَا تَخْرُجُ وَلَا يَأْذَنْهُ، وَلَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ كَانَا عَاصِيَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِهَا لِلْحَمَّامِ وَالْمُعْتَمَدُ الْجُوَازُ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّزَيُّنِ وَالتَّطَيُّبِ

يَّعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَا أَفَادَ ملْكَ الْعَيْنِ لِلْحَالِ إِلَّا فِي لَفْظِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ لِمَا فِي هِبَةِ الْخَانِيَّةِ. لَوْ قَالَ: مَتَّعْتُكُ بِهِذَا التَّوْبِ كَانَ هِبَةً مَعَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَتْعَقِدُ بِهِ

الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: تَزَوَّجَ صَبِيٌّ امْرَأَةً مُكَلَّفَةً بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا طَوْعًا فَلَا حَدَّ وَلَا

وَلَوْ وَطِئَّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا قَابَلَ الْبَكَارَةَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي بيُوعِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ.

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ قَطْعُ شَعْرِهَا وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَلَا يَحِلُّ لَمَا وَصْلُ شَعْرِ غَيْرِهَا بِشَعْرِهَا.

تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا بِكُرُّ فَإِذَا هِيَ ثَيِّبٌ فَعَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَالْعَذِرَةُ تَدْهَبُ بِأَشْيَاءَ فَلْيُحْسِنْ الظَّنَّ بِهَا كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَلَوْ غَلِطَ وَكِيلُهَا بِالنِّكَاحِ فِي اسْمِ أَبِيهَا وَلَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ

تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَخَافَ أَنْ لَا يَعْدِلَ لَا يَسْعُهُ ذَلِكَ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَسْكَنًا عَلَى حِدَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ مَأْجُورٌ لِتَرْكِ الْغَمِّ عَلَيْهَا

وَفِي زَمَانِنَا وَمَكَانِنَا يُنْظَرُ إِلَى مُعَجَّلِ مَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ.

وَأَمَّا نِصْفُ الْمُسَمَّى فَلَا يُعْتَذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْهِرُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ وَلَا يُعَجِّلُ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ، ثُمَّ إِنْ شَرَطَ لَهَا شَيئًا مَعْلُومًا مِنْ الْمَهْرِ مُعَجَّلًا فَأُوْفَاهَا ذَلِكَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنَّعَ،

وَكَذَا الْمَشْرُوطُ عَادَةً نَحْوُ الْخُنِّ وَالْكَعْبِ وَدِيبَاجِ اللِّفَافَةِ وَدَرَاهِمِ السُّكَّرِ عَلَى مَا هُوَ عُرْفُ سَمَرْقَنْدَ،

فَإِنْ شَرَطُوا أَنْ لَا يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَجِبُ، وَإِنْ سَكَتُوا لَا يَجِبُ إِلَّا مَا صَدَقَ الْعُرْفُ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي الْإِعْطَاءِ بِمِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ، وَالْعُرْفُ الضَّعِيفُ لَا يَلْحَقُ الْمُسْكُوتَ عَنْهُ بِالْمَشْرُوطِ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ

الْفَقِيرُ لَا يَكُونُ كُفُوًّا لِلْغَنِيَّةِ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا أَوْ شَرِيفًا كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ

### ٣٠١٤ كتاب الطلاق

ادَّعَتْ بَعْدَ الزِّفَافِ أَنَّهَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَالْقُوْلُ لَهَا إِلَّا إِذَا طَاوَعَتْ فِي الزِّفَافِ

```
وَلَوْ زَوَّجَهُ بِنْتُهُ وَسَلَّمُهَا الْأَبُ إِلَى الزَّوْجِ فَهَرَبَتْ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَتْ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ طَلَبُهَا.
                                                                                                                                                                                كَذَا فِي الْمُلْتَقَط.
                                                                                  لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُزُوِّجَ صَغِيرَةً إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُرَاهِقَةً تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا.
                                            يُحْبَسُ مَنْ خَدَعَ بِنْتَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَتَهُ وَأَخْرَجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهَا أَوْ يَعْلَمَ بِمَوْتِهَا كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ
                                                                                                       اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّة وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ، كَذَا فِي الْخَانيَّةِ.
                          الْإِقْرَارُ بِالْوَلَدِ مِنْ حُرَّةٍ إِقْرَارٌ بِنِكَاحِهَا، لَا الْإِقْرَارُ بِمَهْرِهَا؛ وَقَوْلُهُ: خُذِي هَذَا مِنْ نَفَقَةِ عِدَّتِك لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِطَلَاقِهَا.
                                                                                                                  وَقُولُهَا: أَعْطِنِي مَهْرِي؛ إقْرَارُ بِالنِّكَاحِ كَذَا فِي إقْرَارِ الْيَتيمَةِ.
                   يَجُوزُ خُلُوْ النَّيَّكَاجِ عَنْ الصَّدَاقِ وَالنِّكَاحُ بِأَقَلَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي صَغِيرَةٍ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجِدِّ وَمَحْجُورَةٍ وَمُوكِّلَةٍ غَنِيَّةٍ.
                                                                                                                                                       النِّكَاحُ لَا يَقْبَلُ الْفُسْخَ بَعْدَ التَّمَامِ.
                                                                                                                              هَكَذَا ذَكَرُوا، وَبَنُوا عَلَيْهِ أَنَّ جُحُودُهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا.
                                                                                                                          قُلْت: يَقْبَلُهُ بَعْدَهُ فِي رِدَّةِ أَحَدِهِمَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الشَّرْجِ،
                                                                                       وَأَمَّا طُرُوءُ الرَّضَاعَ عَلَيْهِ وَالْمُصَاهَرَةِ فَعِنْدَنَا يُفْسِدُهُ وَلَا يَفْسَخُهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ.
                                                                                                                                                                                    كَتَابُ الطَّلَاق
                                                                        السَّكْرَانُ كَالصَّاحِي إِلَّا فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُدُّودِ الْخَالِصَةِ وَالرِّدَّةُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ.
كَذَا فِي خُلْعِ الْجَانَيَّةُ النِّدَاءُ لِلْإِعْلَامِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ بِـ" يَا طَالِقُ "، وَفِي الْعِتْقِ "يَا حُرُّ "، وَفِي الْحُدُودِ " يَا زَانيَةُ "، وَفِي
                                                                                                                                                                           التَّعْزير" يَا سَارِقُ ".
فَتَفَرَّعُ عَلَى الْأَوَّٰكِ: وَلَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: يَا سَارِقَةُ يَا زَانِيَةُ يَا جُنُونَةُ، وَبَاعَهَا فَطَعَنَ الْمُشْتَرِي بِقَوْلِ الْبَائِعِ لَا يَرُدُّهَا، لِأَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ لَا لِلتَّحْقِيق
                                                                                                                                        وَلَوْ قَالَ لزَوْجَته: يَا كَافرَةُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
                                                                                                                                                                                  كَذَا فِي الْجَامِعِ
     وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَالْعِتْقِ بِمِلْكِ التَّقْرِيبِ إِلَّا فِي حُكْمَيْنِ: الْإِرْثُ وَالنَّفَقَةُ.
                                                                                                                                                                                 كَذَا فِي الْبَدَائِعِ
                                                                                                                                                الْمَجْنُونُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ إِلَّا فِي مَسَائلَ:
                                                                                                                                                 إِذَا عَلَّقَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَوُجِدَ الشَّرْطُ،
                                                                                                                   وَفِيمَا إِذَا كَانَ مَجْبُوبًا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنُهُمَا بِطَلَبِهَا وَهُوَ طَلَاقُ،
                                                                                                                                                                 وَفَيْمَا إِذَا كَانَ عَنَّيْنًا يُؤُجَّلُ
                                                                                                                                     بِطَّلِبِهَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِحُضُورِ وَلِيِّهِ،
                                                                                     وَفِيمًا إِذَا أَسْلَمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَبَى أَبُواهُ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهُو طَلَاقً.
                                                                    الصَّبِيُّ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ إِلَّا إِذَا أَسْلَمَتْ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ مُمَيَّزًا فَأَبَى، وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الصَّحِيجِ
           وَفِيمَا إِذَا كَانَ عَجْبُوبًا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ طَلَاقٌ عَلَى الصَّحِيجِ، وَيُؤجَّلُ لَهُ لِكُوْنِهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ كَعِنْقِ قَرِيبِهِ كَذَا فِي عِنِّينِ الْمِعْرَاجِ
الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْحَالِ، وَالْمُضَافُ، مُنْعَقِدً فِي الطَّلَاقِ وَالْغَتَاقِ وَالنَّذْرِ؛ فَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرُّ غَدًا لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهُ الْيَوْمَ، وَمَلَكَهُ
```

إِذَا قَالَ: إِذَا جَاءَ غَدُّ.

َوِدَ قَالَ: بِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ غَدًا مَلَكَ التَّعْجِيلَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَ غَدًا. وَلُوْ قَالَ: بِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ غَدًا مَلَكَ التَّعْجِيلَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَ غَدًا.

إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا:

الْأُولَى: فِي إِبْطَالِ خِيَارِ الشَّرْطِ.

قَالُوا: لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ إِبْطَالِهِ بِالشَّرْطِ وَقَالُوا: لَوْ قَالَ: إِذَا جَاءَ غَدُّ فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي، أَوْ قَالَ: أَبْطَلْتُه غَدًا، فَجَاءَ غَدُّ بَطَلَ خِيَارُهُ، كَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ مِنْ الْخَانِيَّةِ.

اَلْثَّانِيَةُ: قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَالْإِسْكَافِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَوْ قَالَ: آجَرْتُك غَدًا، أَوْ إِذَا جَاءَ غَدُّ فَقَدْ آجَرْتُك صَحَّتْ، مَعَ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا يَصِتُّ تَعْلِيقُهَا وَتَصِتُّ إِضَافَتُهَا.

وَمِنْ فُرُوعِ أَصْلِ الْمُسْأَلَةِ مَا فِي أَيْمَانِ الْجَامِعِ

لَوْ حُلِّفَ لَا يَحْلِفُ ثُمَّ قَالَ لَهَا: إِذَا جَاءَ غَدُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ حَنِثَ، بِخِلَافِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ

َوْفِي الْخَانِيَّةِ تَصِحُّ إِضَافَةُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَاطَلَبُ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا عُلِّقَ طَلَاقُهَا الْبَائِنُ بِشَرْطٍ فَشَهِدُوا بِوُجُودِهِ فَلَمْ يَقْضِ بِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَاطَ فِي طَلَبِ الْفِدَاءِ لِلْمُفَارَقَةِ

الْقُوْلُ لَهُ إِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فِيمَا لَا يُعْلَمُ مِنْ جِهَبَهَا إِلَّا فِي مَسَائِلَ

لَوْ عَلَّقَهَا بِعَدَمٍ وُصُولَ نَفَقَتِهَا َشَهْرًا فَادَّعَاهُ وَأَنْكَرَتْ، فَالْقُوْلُ لَهَا فِي ٱلْمَالِ وَالطَّلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِيمَا إِذَا طَلَّقَهَا لِلسَّنَةِ وَيَهَا وَأَنْكَرَتْ، وَفِيمَا إِذَا ادَّعَى الْمُولِي قُرْبَانَهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ فِيهَا وَأَنْكَرَتْ، وَفِيمَا إِذَا عَتْقَهُ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ خَيَّرَهَا وَادَّعَى إِنَّهَا اخْتَارَتْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَهِيَ فِيهِ كَمَا فِي الْكَافِي.

إِذَا عُلِّقَ بِفِعْلِهَا الْقَلْبِيِّ تَعَلَّقَ بِإِخْبَارِهَا وَلُوْ كَاذِبَةً، إِلَّا إِذَا قَالَ إِنْ سَرَرْتُك فَأَنْتِ طَالِقُ فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ سُرِرْت كَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْحَانِيَّةِ مِنْ الطَّلَاق.

إِذَا عَلَّقُهُ بِمَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا كَيْضِهَا فَالْقُولُ لَهَا فِي حَقِّهَا.

وَإِذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهُ عَلَى الْأَصِّحِ كَقَوْلِهِ لِلْعَبْدِ: إنْ احْتَلَمْتَ فَأَنْتَ حُرُّ فَقَالَ: احْتَلَمْت وَقَعَ بِإِخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَانِيَّةِ بِإِمْكَانِ النَّظَرِ إلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ بِخِلَافِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الرَّحِمِ

كُرِّرَ الشَّرْطُ ثَلَاثًا وَالْجَزَاءُ وَاحِدًا فَوُجِدَ الشَّرْطُ مَرَّةً طَلْقَتْ وَاحِدَةً، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ تَعَدَّدَ الْوُقُوعُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ عَطَفَهَا مَعَ أُخْرَى بِالْوَاوِ أَوْ ثُمَّ أَوْ الْفَاءِ طَلْقَتْ الْأُولَى اثْنَتَيْنِ وَالْأُخْرَى وَاحِدَةً

وَلُوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَضْرَبُهُ وَأَثْبَتَهُ لَمَا لَا يَتَعَدَّدُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَلَوْ جَمَعَ الْأُولَى مَعَ الْأُخْرَى فِي الْإِضْرَابِ تَعَدَّدَ عَلَى الْأُولَى وَإِذَا أَدْخَلَ كَابِمَةً أَوْ فِي الْإِضْرَابِ تَعَدَّدَ عَلَى الْأُولَى وَإِذَا أَدْخَلَ كَابِمَةً أَوْ فِي الْإِيقَاعِ عَلَى امْرَأَتَيْنِ وَأَعْقَبُهُ بِشَرْطٍ، فَإِنَّ التَّعْيِينَ لَهُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ أَتَى بِأَوْ، فَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ " أَوْ " كَذِبًا وَقَعَ بِالْأَوَّلِ وَالَّا فَلَا.

كُرِّرَ الشَّرْطُ ثُمَّ أَعْقَبَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ تَعَدَّدَ الشَّرْطُ لَا الْجَزَاءُ، وَلَوْ ذُكِرَ الْجَزَاءُ بَيْنَ شَرْطَيْنِ تَعَدَّدَ الشَّرْطُ. كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا حَنِثَ بِالْمُبَانَةِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلثَّانِي وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى

يَتُكُرَّرُ الْجَزَاءُ بِتَكُرُّرِ الشَّرْط:

كُلَّمَا ۚ دَخَلْتَ فَكَذَا ، كُلَّما ۚ قَعَدْت عِنْدَك فَكَذَا فَقَعَدَ سَاعَةً طَلُقَتْ ثَلَاثًا، كُلَّمَا ضَرَبْتُك

فَضَرَبَهَا بِيَدَيْهِ طَلْقَتْ ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ بِكَفٍّ وَاحِدٍ فَوَاحِدَةً، كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَطَلَّقَهَا وَقَعَ ثِنْتَانِ.

كُلَّهَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَطَلَّقَهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا

وَسَطُ الشَّرْطِ بَيْنَ طَلَاَ قَيْنِ تُنْجِزُ الثَّانِيَ وَتُعَلِّقُ الْأَوَّلَ ذِكْرُ مُنَادًى بَيْنَ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ ثُمَّ نَادَى أُخْرَى تَعَلَّقَ طَلَاقُ الْأُولَى وَيْنِوِي فِي الْأُخْرَولُوْ بَدَأَ بِنِدَاءِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّرْطَ وَالْجَزَاءَ ثُمَّ نَادَى أُخْرَى فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ طَلْقَتَا.

كَلِمَةُ (كُلُّ) فِي التَّعْلِيقِ عِنْدَ عَدَم إمْكَانِ الْإِحَاطَةِ بِالْأَفْرَادِ، مُنْصَرِفَةً إِلَى ثَلَاثَةِ.

كَقُولِمِمْ: لَوْ قَالَ لَمَا: إِنْ لَمْ أَقُلْ عَنْك لِأَخِيك بِكُلِّ قَبِيجٍ فِي الدُّنْيَا فَأَنْتَ كَذَا، يَبَرُّ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْقَبِيجِ.

## ٣٠١٥ استثناء الكل من الكل باطل

إِذَا عَلَّقَهُ بِوَصْفٍ قَائِمٍ بِهَا كَانَ عَلَى وُجُودِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

كَقُوْلِهِ: لِلْكَائِضِ: إِنْ حِضْت، وَلِلْمَرِيضَةِ: إِنْ مَرِضْت إِلَّا إِذَا قَالَ لِصَحِيحَةِ: إِنْ صَحَحْت.

وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا يَمْتَدُّ فَلِدَوَامِهِ حُكْمُ الإِبْتِدَاءِ وَإِلَّا لَا.

(إِنْ) عَلَى التَّرَاخِي إِلَّا بِقَرِينَةِ الْفُوْرِ.

رُ ه فر • هنه•

طَلَّبَ جِمَاعَهَا فَأَبَتْ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي مَعِي الْبَيْتَ، فَدَخَلَتْ بَعْدَ سُكُونِ شَهْوَتِهِ.

وَمِنْهُ طَلِّقْنِي، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكَ عَلَّقَهُ عَلَى زِنَاهُ فَشَهِدَا عَلَى إِقْرَارِهِ بِهِ وَقَعَ، وَإِنْ عَلَى الْمُعَايِّنَةِ لَا، كَمَّا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةً بِهِ فَعَدَلَ مِنْهُمْ اثْنَانِ قَالَ لِلْأَرْبَعَةِ الْمُدُّخُولَاتِ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَمْ أُجَامِعْهَا مِنْكُنَّ اللَّيْلَةَ فَالْأُخْرَيَاتُ طَوَالِقُ كَافُومَ وَاحِدَةً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ طَلُقَتْ الَّتِي جَامَعَهَا ثَلَاثًا وَعَنَّهُ هَا الْمُنْتُونِ.

أَضَافَهُ وَعَلَقَهُ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ وَأَخَّرَ الشَّرْطَ وَوَسَطُ الْوَقْتِ تَعَلَّقَ وَلَغَتْ الْإِضَافَةُ، وَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّقَ الْمُضَافُ بِهِوَلَوْ ذَكَرَ شَرْطًا أَوَّلًا ثُمَّ جَزَاءً ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ ثُمَّ ذَكَرَ جَزَاءً آخَرَ تَعَلَّقَ الْأُولَيَانِ بِالْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ بِالثَّانِي.

وَلَوْ كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا كَانَ الْمُعَلَّقُ بِالثَّانِي جَزَاءً لِلْأَوَّلِ فَلَا يَقَعُ لَوْ وُجِدَ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَوَّلِ.

وَهَذِهِ الْمُسَائِلُ فِي الصَّفْحَتَيْنِ مَعَ إِيضًاحِهَا مِنْ الْخَانِيَّةِ.

كُلُّ مَنْ عَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ لَمْ يَقَعْ دُونَ وُجُودِهَا.

إِلَّا إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسٍ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ

للحالِ.

وَلَمْ ۚ أَرَ الْآنَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِرُؤْيَتِهَا الْهِلَالَ فَرَآهُ غَيْرُهَا، وَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ دُخُولُ الشَّهْرِ

اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ بَاطِلً.

وَفَرَّعَ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ.

أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ جِيَادٍ وَقَالَ مُتَّصِلًا إِلَّا أَنَّهَا زُيُوفُ لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ، لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ، كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ (انْتَهَى) .

َوَفِي الْإِيضَاحِ قُبَيْلَ الْأَيْمَانِ إِذَا قَالَ: غُلَامَايَ حُرَّانِ، سَالِمُ وَبُزَيْغُ إِلَّا بُزَيْغًا صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ، لِأَنَّهُ فَصَّلَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ فَانْصَرَفَ الاِسْتِثْنَاءُ، إِلَى الْمُفَسَّرِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا جُمْلَةً فَصَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: سَالِمُ حُرُّ وَبُزَيْغُ حُرُّ إِلَّا بُزَيْغًا لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّا مِنْهُمَا بِالذِّكْرِ فَكَانَ هَذَا الاِسْتِثْنَاءُ بِجُمْلَةِ مَا تَكَلَّرَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ (انْتَهَى)

٣٠١٦ كتاب العتاق وتوابعه

٣٠١٧ التوأمان كالولد الواحد

كَتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

فِي إيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ: رَجُلُ لَهُ خَمْسَةً مِنْ الرَّقِيقِ فَقَالَ: عَشَرَةً مِنْ مَمَالِيكِي أَحْرَارُ إِلَّا وَاحِدُ أُعْتِقَ الْمُمْسُ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ تِسْعَةً مِنْ مَمَالِيكِي أَحْرَارُ وَلَهُ خَمْسَةً فَعَتَقُوا، وَلَوْ قَالَ: مِنْ مَمَالِيكِي الْعَشَرَةِ أَحْرَارُ إِلَّا وَاحِدُ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْهُم.

لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْعَشَرَةَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ وَذَلِكَ غَلَطٌ مِنْهُ فَلَغَا فَانْصَرَفَ ذِكُرُ الْعَشَرَةِ إِلَى مَمَالِيكِهْإِذَا وَجَبَتْ قِيمَةً عَلَى إِنْسَانٍ وَاخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالْوَسَطِ إِلَّا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْأَعْلَى كَمَا فِي كِتَابِ الظَّهِيرِيَّةِ.

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيَ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ وَكَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حَصَّتَهُ، إلَّا إِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا.

كَذَا فِي عِنْقِ الظَّهِيرِيَّةِ

دَعْوَةُ الإسْتِيلَادِ تَسْتَنِدُ؛ وَالتَّحْرِيرُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَالِ؛ وَالْأُولَى أَوْلَى وَبَيَانُهُ فِي الْجَامِعِ.

مُعْتَقُ الْبَعْضِ كَالْلُكَاتَبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:

الْأُولَى: إِذَا عَجَزَ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ.

الثَّانِيةُ: إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِنٍّ فِي الْبَيْعِ يَتَعَدَّى الْبُطْلَانُ إِلَى الْقِنِّ؛ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ

الثَّالِثَةُ: إِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ.

إِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَإِنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبُّ.

ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجِنَايَاتِ، وَالثَّانِيَةُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَالْأُولَى فِي الْمُتُونِ.

التَّوْأَمَانِ كَالْوَلَدِ الْوَاحِدِ فَالثَّانِي يَتْبَعُ الْأَوَّلَ فِي أَحْكَامِهِ، فَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، الْأَوَّلُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالثَّانِي لِتَمَامِهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. فَأَكْثَرَ عَتَقَ الثَّانِي تَبَعًا لِلْأَوَّلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَوَّلُ لِثَمَامِهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: ۚ الْأُوَّلُ مِنْ جِنَايَاتٍ الْمَبْسُوطِ، لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ اَمْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ غَفَرَجَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِمَا وَالْآخَرُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَهُمَا مَيْتَانِ

فَفِي الْأُوَّلِ غُرَّةٌ فَقَطْ.

الثَّانِيَةُ: نِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ.

ُ وَمَا رَأَتُهُ عَقِبَ الثَّانِي لَا مَنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَلَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ مِنْ الزِّنَا لَمْ تُعْتَقْ، وَلَوْ كَانَتْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ مِنْ الزِّنَا عَتَقَتْ، الزِّنَا عَتَقَتْ،

وَالْفَرْقُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ بَابِ الإسْتِيلَادِ

### ٣٠١٨ كتاب الأيمان

وَالتَّدْبِيرُ وَصِيَّةً فَيُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثَّلَاثِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ؛

لَا يَصِحُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيَصِحُ عَنْهَا؛ وَتَدْبِيرُ الْمُكْرَهِ صَحِيحٌ لَا وَصِيَّتُهُ،

وَلَا يُبْطِلُهُ الْجُنُونُ وَيُبْطِلُ الْوَصِيَّةَ.

وَالثَّلَاثُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَتَأْقِيتِ الْمُدَّةِ لَا يَعِيشُ الْإِنْسَانُ غَالِبًا تَأْبِيدُ مَعْنَى فِي التَّدْبِيرِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَيَكُونُ مُطْلَقًا.

وَفِي الْإِجَارَةِ فَتَفْسُدُ.

إِلَى نَخُوِ مِائَتَيْ سَنَة، إِلَّا فِي النِّكَاحِ بِالتَّأْقِيتِ فَيَفْسُدُ الْمُتَكَلِّرُ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهُ يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالتَّدْبِيرِ، إلَّا فِي مَسَائِلِ الْبَيْعِ وَالْخُلُعِ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَالْإِجَارَةُ وَالْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْخَانِيَّةُ الْمُعْتَقُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالرِّقِ. وَلَا يَلْزَمُهُ اللَّالُ وَالْإِجَارَةُ وَالْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْخَانِيَّةُ الْمُعْتَقُ لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِالرِّقِ لِرَجُلِ وَصَدَّقَهُ الْمُعْتِقُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ إِعْتَاقُهُ كَا فِي إِقْرَارِ التَّلْخِيصِ.

الْوَلَاءُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ قُلْت: إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ؛ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّهُ بَطَلَ الْوَلَاءُ بِإِقْرَارِهِ.

وَالثَّانِيَةُ لَوْ ارْتَدَّتْ الْمُعْتَقَةُ وَسُبِيَتْ فَأَغْتَقَهَا السَّابِي كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَبَطَلَ الْوَلَاءُ عَنَّ الْأَوَّالِ كَمَا فِي إقْرَارِ التَّلْخِيصِ

لَوْ اخْتَلَفَ الْمُوْلَى مَعَ عَبْدِهِ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقُوْلُ لِلْمَوْلَى إِلَّا فِي مَسَائِلَ؛ كُلُّ أَمَة لِي حُرَّةٌ إِلَّا أَمَةً خَبَّازَةً، إِلَّا أَمَةً اشْتَرَيْهَا مِنْ زَيْدٍ، إِلَّا أَمَةً نِكْتُهَا الْبَارِحَةَ، إِلَّا أَمَةً ثَيِّبًا؛ فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَصَّفَ وَادَّعَاهُ فَالْقُوْلُ لَهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: إِلَّا أَمَّةً بِكْرًا، أَوْ لَمْ أَشْتَرِهَا مِنْ فُلَانِ، أَوْ لَمْ أَطَأُهَا الْبَارِحَةَ أَوْ إِلَّا خُرَاسَانِيَّةً.

فَالْقَوْلُ لَهُ وَتَمَامُهُ فِي أَيْمَانِ الْكَافِي الْمُدَبَّرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ الثَّلُثِ فَإِنَّهُ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ السَّيِّدُ سَفِيهًا وَقْتَ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا فِي شَرْحِنَا الْمُدَبَّرُ فِي زَمَنِ سِعَايَتِهِ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا فِي الْمُدَبِّرُ فِي زَمَنِ سِعَايَتِهِ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا فِي الْمُرْفِ. الْبَرَّازِيَّةِ فِي الْمُعْتَقِ فِي الْمُرْضِ.

وَجِنَايَّتُهُ جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ كَمَا فِي الْكَافِي.

وَفَرَّعْت عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ مَا دَامَ يَسْعَى وَعِنْدَهُمَا حُرُّ مَدْيُونُ فِي الْكُلِّ كِتَابُ الْأَيْمَانِ

الْمَعْرِفَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ النَّكِرَةِ.

إِلَّا الْمَعْرِفَةَ فِي الْجَزَاءِ كَذَا فِي الْأَيْمَانِ الظَّهِيرِيَّةِ

# ٣٠١٩ الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض

يَمِينُ اللَّغْوِ لَا مُؤَاخَذَةَ فِيهَا إِلَّا فِي ثَلَاث: الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنَّذْرُ كَمَا فِي الْجُلَاصَةِ لَا يَجُوزُ تَعْمِيمُ الْمُشْتَرَكِ إِلَّا فِي الْبَمِينِ. حَلَفَ لَا يُكَلِّدُ مَوْلَاهُ وَلَهُ أَعْلَوْنَ وَأَسْفَلُونَ فَأَيُّهُمْ كَلَّمَ حَنِثَ، كَمَا فِي الْمُبْسُوطِ فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمَوَالِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَلَوْ وُقِفَ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ فَهِيَ لِلْفُقَرَاءِ لَا يَكُونُ اجْمَعُ لِلْوَاحِدِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَلَدُّ وَاحِدً

بِخِلَافِ بَنِيهِ.

وَقَفَ عَلَى أَقَارِبِهِ الْمُقِيمِينَ فِي بَلَدِ كَذَا فَلَمْ يَبْقِ مِنْهُمْ فِيهَا إِلَّا وَاحِدُّ، كَمَا فِي الْعُمْدَةِ.

حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِخْوَةَ فُلَانٍ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَاحِدً.

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ مِنْ هَذَا الْجُئِّ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَاحِدُّ، كَمَا فِي الْوَاقِعَاتِ.

حَلَفَ لَا يُكَلِّرُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَالرِّجَالَ حَنِثَ بِوَاحِدٍ، بِخِلَافِ رِجَالٍ حَلَفَ لَا يَرْكُبُ دَوَابٌ فُلَانٍ، لَا يَلْبَسُ ثِيَابَهُ، لَا يُكَلِّرُ عَبِيدَهُ. فَقُعَلَ بِثَلَاثَةً حَنِثَ حَلَفَ

لَا يُكَلِّمُ زَوْجَاتِ فُلَانٍ وَأَصْدِقَاءَهُ وَإِخْوَتَهُ لَا يَحْنَتُ إِلَّا بِالْكُلِّ، وَالْأَطْعِمَةُ وَالنِّسَاءُ وَالثِّيَابُ مِمَّا يَحْنَتُ فِيهِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، كَمَا فِي الْوَاقِعَاتِ لَا يَحْنَتُ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامَ وَلَا يُمْكِنُ أَكْلُهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَفُلَانًا نَاوِيًا أَحَدَهُمَا.

كَلَامُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَوْ كَلَامُ أَهْلِ بَغْدَادَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَكَلَّمَ وَاحِدًا.

الْكُلُّ مِنْ الْوَاقِعَاتِ الصَّغِيرَةُ امْرَأَةً فَيَحْنَثُ بِهَا فِي قَوْلِهِ إِنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً، إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ لَا يَشْتَرِي امْرَأَةً لَمْ يَحْنَثُ بِالصَّغِيرَةِ.

الْأَيْمَانُ مَبْنَيَّةُ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَغْرَاضِ

َ فَلُوْ حَلَفَ لَيُخَدِّيَنَهُ الْيَوْمَ بِأَلْفِ فَاشْتَرَى رَغِيفًا بِأَلْفِ وَغَدَّاهُ بِهِ بَرَّ وَلَوْ حَلَفَ لَيُعْتِقَنَّ الْيَوْمَ مَمْلُوكًا بِأَلْفِ فَاشْتَرَى مَمْلُوكًا بِأَلْفِ لَا يُسَاوِيهَا فَأَعْتَقَهُ بَرَّ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ، حَنِثَ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَلَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يَحْنَثُ بِهِ لِأَنَّ مُرَادَ الْمُشْتَرِي الْمُطْلَقَةُ، وَمُرَادَ الْبَائِعِ الْمُفْرَدَةُ.

اشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِتِسْعَةٍ لَمْ يَحْنَتْ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُسْتَنْقِصُ، وَالْبَائِعُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَزِيدًا لَكِنْ لَا حِنْتَ بِالْغَرَضِ بِلَا مُسَمَّى، وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ مِنْ بَابِ الْمُسَاوَمَةِ

حَلَفَ لَا يَحْلِفُ حَنِثَ بِالتَّعْلِيقِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

أَنْ يُعَلِّقَ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ، أَوْ يُعَلِّقَ

بِمَجِيءِ الشَّهْرِ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَوْ بِالتَّطْلِيقِ أَوْ يَقُولَ إِنْ أَدَّيْتِ إِلَيَّ كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، وَإِنْ عَجَزْت فَأَنْتَ رَقِيقٌ، أَوْ إِنْ حِضْت حَيْضَةً أَوْ عِشْرِينَ حَيْضَةً أَوْ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، كَمَا فِي الْجَامِعِ الْحَالِفُ عَلَى عَقْدٍ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِالَّإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِلَّا فِي تِسْعِ مَسَائِلَ؛ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْإِيجَابِ وَحْدَهُ: الْهَبَةُ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالْإِقْرَارُ، وَالْإِبْرَاءُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَالْقِمَدَقَةُ، وَالْإِعَارَةُ،

وَالْقَرْضُ، وَالاسْتَقْرَاضُ، وَالْكَفَالَةُ.

إِنْ تَزَوَّجْتِ النِّسَاءَ وَاشْتَرَيْتِ الْعَبِيدَ، أَوْ كَلَّمْتِ النَّاسَ أَوْ بَنِي آدَمَ، أَوْ أَكَلْتِ الطَّعَامَ أَوْ طَعَامًا، أَوْ شَرِبْتِ الشَّرَابَ أَوْ شَرَابًا فَيَحْنَثُ بُوَاحِدِ الْجِنْسِ.

وَلَوْ قَالَ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ فَبِثَلَاثَةٍ لِلْجُمْعِ.

وَلَوْ نَوَى الْجِنْسَ فِي الْكُلِّ صُدِّقَ لِلْحَقِيقَةِ.

الْمُعَلَّقُ يَتَأَخَّرُ وَالْمُضَافُ يُقَارِنُ.

قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك بِشَهْرٍ أَوْ أُطَلِّقَ لَا يَنْعَقِدُ،

وَلَوْ قَالَ إِذَا ۚ تَزَوَّ حْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ، فَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الشَّهْرِ لَا تَطْلُقُ وَبَعْدُ تَطْلُقُ

النَّيَّةُ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِي الْمَالْفُوظ

وَهِيَ مَسْأَلَةُ إِنْ أَكَلْت وَنَوَى طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ، إِلَّا إِذَا قَالَ إِنْ خَرَجْت وَنَوَى السَّفَرَ الْمُتَنَوِّعَ، وَفِيمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ، وَنَوَى حَبَشِيَّةً

أَوْ عَرَبِيَّةً الْمُعَرَّفُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُنَكَّرِ.

قَالَ إِنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدُّ أَوْ كَلَّمَ عَلَامِي هَذَا أَوْ ابْنِي هَذَا أَوْ أَضَافَ إِلَى غَيْرِهِ، لَا يَدْخُلُ الْمَالِكُ لِتَعْرِيفِهِ، بِخِلَافِ النِّسْبَةِ، وَلَوْ لَمْ يُضِفْ يَدْخُلُ لِتَنْكِيرِهِ، إِلَّا فِي الْأَجْزَاءِ كَالْيَدِ وَالرَّأْسِ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ لِلاِتِّصَالِ

الْفِعْلُ يَتِمُ بِفَاعِلِهِ مَرَّةً وَبِمَحَلِّهِ أُخْرَى.

قَالَ إِنْ شَكَّمَة فَيَ الْمَسْجِدِ أَوْ رَمَيْت إِلَيْهِ، فَشَرْطُ حِنْثِهِ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِيهِ وَإِنْ ضَرَبْته أَوْ جَرَحْته أَوْ قَتَلْته وَرَمَيْته؛ كَوْنُ الْمَحَلِّ فِيهِ الشَّرْطُ مَتَى اعْتَرَضَ عَلَى الشَّرْطِ، يُقَدَّمُ الْمُؤَخَّرُ

## ٣٠٢٠ كتاب الحدود والتعزير

الْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ يَنْزِلُ عِنْدَ آخِرِهِمَا.

وَبِأَحَدِهِمَا عِنْدَ الْأُوَّلِ،

وَالْمُضَافَ بِٱلْعَكْسِ مُقَابَلَةُ اجْمْعِ بِاجْمْعِ تَنْقَسِمُ وَبِالْمُفْرَدِ لَا وَصْفُ الشَّرْطِ كَالشَّرْطِ.

الْحَبَرُ لِلصِّدْقِ وَغَيْرِهِ.

إِلَّا أَنْ يَصِلُهُ بِالْبَاءِ.

وَكَذَا الْكُتَابَةُ.

وَالْعِلْمُ وَالْبِشَارَةُ عَلَى الصِّدْقِ.

فِي) لِلظَّرْفِيَّةِ وَتُجْعَلُ شَرْطًا لِلتَّعَذُّرِ صِفَةُ الْمَالِكِيَّةِ تَزُولُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَكُوْنِهِ مُشْتَرَكًا لَا.

اَلْأَوَّلُ اسْمُ لِفَرْدٍ سَابِقٍ، وَالْأَوْسَطُ فَرْدُّ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَالْآخَرُ فَرْدُ لَاحِقُ (أَوْ) فِي النَّفْيِ تَعُمُّ وَفِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ. الْوَصْفُ الْمُعْتَادُ مُعْتَبِّرُ فِي الْغَائِبِ لَا فِي الْعَيْنِ إضَافَةُ مَا يَمْتَدُّ إِلَى زَمَنٍ لِاسْتِغْرَاقِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ الْوَقْتُ الْمَوْصُوفُ مُعَرَّفُ لَا شَرْطُ

كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

إِذَا صَارَ الشَّافِعِيُّ حَنَفِيًّا ثُمَّ عَادَ إِلَى مَذْهَبِهِ يُعَزَّرُ عِنْدَ الْبَعْضِ لِانْتِقَالِهِ إِلَى الْمَذْهَبِ الْأَدْوَنِ، كَذَا فِي شُفْعَةِ الْبَرَّازِيَّةِ مَنْ آذَى غَيْرَهُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلِ يُعَزَّرُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَلَوْ بِغَمْزِ الْعَيْنِ.

وَلَوْ قَالٌ لِدِمِّيٍّ يَا كَافِرُ يَأْتُمْ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ.

كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَضَابِطُ التَّعْزِيرِ: كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدُّ مُقَرَّرٌ فَفِيهِ التَّعْزِيرُ.

وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِمْ أَنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى مَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ.

ولمر أره.

مُسْلِمٌ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَارْتَكَبَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ، إِلَّا فِي الْقَتْلِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. يُعَزَّرُ عَلَى الْوَرَعِ الْبَارِدِ كَتَعْرِيفِ نَحْوِ تَمْرَةٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

قَالَ لَهُ يَا فَاسِقُ ثُمَّ أَرَادَ إِثْبَاتَ فِسْقِهِ بِالْبَيِّنَةِ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكُم كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

Shamela.org 17V

```
٣٠٢١ كتاب السير
```

#### ٣٠٢٢ باب الردة

التَّعْزِيرُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَالْحَدِّ، كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ.

مَنْ لَهُ دَعْوَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَأَمْسَكَ أَهْلَهُ بِالظَّلْمَةِ بِغَيْرِ كَفَالَةٍ فَقَيَّدُوهُمْ وَحَبَسُوهُمْ وَضَرَبُوهُمْ وَغَرَّمُوهُمْ بِدَارِهِمْ عُرِّرَ، كَذَا فِي الْتَمَة

رَجُلُّ خَدَعَ امْرَأَةَ إِنْسَانِ وَأَخْرَجَهَا وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ صَغِيرَةً، يُحْبَسُ إِلَى أَنْ يُحْدِثَ تَوْبَةً أَوْ يَمُوتَ؛ لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ. كَذَا فِي قَضَاءِ الْوِلْوَالجِيَّة.

عَلَّقَ عَبْدِهِ عَلَى ۚ زِنَاهُ فَادَّعَى الْعَبْدُ وُجُودَ الشَّرْطِ، حَلَفَ الْمَوْلَى، فَإِنْ نَكُلَ عَتَق.

وَاخْتَلَفُوا فِي كُوْنِ الْعَبْدِ قَاذِفًا.

كَمَا فِي قَضَاْءِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّحُرْمَةُ اللِّوَاطَةِ عَقْلِيَّةٌ فَلَا وُجُودَ لَهَا فِي الْجَنَّةِ، وَقِيلَ سَمْعِيَّةٌ فَلَهَا وُجُودٌ فِيهَا. وَقِيلَ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى طَائِفَةً يَكُونُ نِصْفُهَا الْأَعْلَى عَلَى صِفَةِ الذَّكُورِ وَنِصْفُهَا الْأَسْفَلُ عَلَى صِفَةِ الْإِنَاثِ.

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ (انْتَهَى) .

وَفِي الْيَتِيمَةِ: أَنَّ الْأَبَ يُعَزَّرُ إِذَا شَتَمَ وَلَدَهُ مَعَ كُوْنِهِ لَا حَدَّ لَهُ

وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ لَزُومِ التَّعْزِيرِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ فَلَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِمْ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ، فَقِيلَ صَاحِبُ الصَّغِيرَةِ فَقَطْ، وَقِيلَ مَنْ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نَدُمَ وَلَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى

كتاب السيرِ

بَابُ الرِّدَّةِ

تَجِيلُ الْكَافِرِ كُفْرُ

فَلُوْ سَلَّمُ عَلَى الذِّمِّيِّ تَبْجِيلًا كَفَرَ،

وَلَوْ قَالَ لِلْمَجُوسِيِّ يَا أُسْتَاذِي تَعْجِيلًا كَفَرَ.

كَذَا فِي صَلَاةِ الظُّهِيرِيَّةِ.

وَفِي الصُّغْرَى: الْكُفْرُ شَيْءٌ عَظِيمٌ فَلَا أَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ كَافِرًا.

مَتَى وُجِدَتْ رِوَايَةُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُلَا تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ.

إِلَّا الرِّدَّةَ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ.

كَذَا فِي الْبِزَّازِيَّةِكُلُّ كَافِرٍ تَابَ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا جَمَاعَةُ الْكَافِرِينَ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ.

وَبِسَبِّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَبِالسَّحْرِ، وَلَوْ امْرَأَةً،

وَبِالزَّنْدَقَةِ إِذَا أُخِذَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ

كُلُّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ إِنْ لَمْ يَتُبْ إِلَّا الْمَرْأَةَ،

وَمَنْ كَانَ إِسْلَامُهُ تَبَعًا، وَالصَّبِيُّ إِذَا أَسْلَمَ،

وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ،

Shamela.org 17A

وَمَنْ ثَبَّتَ إِسْلَامُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَمَنْ ثَبَّتَ إِسْلَامُهُ بِرَجُلَيْنِ ثُمَّ رَجَعًا كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْيَتِيمَةِ.

حُكْمُ الرِّدَّةِ وُجُوبُ الْقَتْلِ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ، وَحَبْطُ الْأَعْمَالِ مُطْلَقًا لَكِنْ إِذَا أَسْلَمَ

لَا يَقْضِيهَا إِلَّا الْحُجَّ، كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ إِذَا أَسْلَمَ،

وَيَبْطُلُ مَا رَوَاهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْحَدِيثِ فَلَا يَجُوزُ لِلسَّامِعِ مِنْهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ، كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ. وَبَيْنُونَةُ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا، وَبُطْلَانُ وَقْفِهِ مُطْلَقًا، وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَهْلِ مِلَّتِهِ وَإِنَّمَا يُلْقَى فِي حُفْرَةٍ كَالْكَلْبِ وَالْمُرْتَدُّ أَقْبَحُ كُفْرًا مِنْ الْكَافِرِ الْأَصْلِيّ

الْإِيمَانُ تَصْدِيقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً

الْكُفْرُ تَكْذِيبُ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَلَا يَكْفُرُ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَتَاوَى مِنْ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ وَفِيهِ بَعْضُ اخْتِلَافٍ، لَكِنْ لَا يُفْتَى بِمَا فِيهِ

سَبُّ الشَّيْخَيْنِ وَلَعْنِهِمَا كُفْرً، وَإِنْ فَضَّلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمَا فَمُبْتَدِعٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ يَكْفُرُ إِذَا ۚ أَنْكَرَ خِلَافَتُهُمَا أَوْ أَبْغَضُهُمَا لِحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا،

وَإِذَا أَحَبُّ عَلِيًّا أَكُثْرَ مِنْهُمَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي التَّهْذِيبِ ثُمَّ إِنَّمَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا بِإِنْكَارِ مَا وَجَبَ الْإِقْرَارُ بِهِ، أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ كَلَامِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بِالْإِسْتِهْزَاءِ (انْتَهَى) . يُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ وَلَوْ كَانَ إِسْلَامُهُ بِالْفِعْلِ كَالصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ، وَشُهُودِ مَنَاسِكِ الْحَجَّ مَعَ التَّلْبِيَةِ.

إِنْكَارُ الرِّدَّةِ تَوْبَةً فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ لَا لِتَكْذِيبِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ، بَلْ؛ لِأَنَّ إِنْكَارَهُ تَوْبَةً وَرُجُوعً، كَذَا

فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، فَإِنْ قُلْت قَدْ قَالَ قَبْلَهُ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مِنْ عَدْلَيْنِ فَمَا فَائدَتُهُ؟ فَإِنْ قُلْت قَدْ قَالَ قَبْلَهُ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مِنْ عَدْلَيْنِ فَمَا فَائدَتُهُ؟

قُلْت ثُبُوتُ رِدَّتِهِ بِالشَّهَادَةِ وَإِنْكَارِهَا تَوْبَةُ فَتَثْبُتُ الْأَحْكَامُ الَّتِي لِلْمُرْتَدِّ، وَلَوْ تَابَ.

مِنْ حَبَطِ الْأَعْمَالِ وَبُطْلَانِ الْوَقْفِ وَبَيْنُونَةِ الزَّوْجَةِ.

وَقُوْلُهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ إِنَّمَا هُوَ فِي مُرْتَدٍّ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِي الدّْنْيَا، أَمَّا مَنْ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَإِنَّهُ يَقْتَلُ كَالرِّدَّةِ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّيْخَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ

وَاخْتَلَفُواۚ فِي تَكْفِيرِ مُعْتَقِدِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ الْوَلِيِّ وَلَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا أَصْلِيَّ إِلَّا جُحُودًا.

لَا يُشْتَرَكُ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةُ اسْمِ أَبِيهِ، بَلْ يَكْفِي مَعْرِفَةُ اسْمِهِ.

وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِحَضْرَةٍ زَوْجَتِهِ فَقَالَ كُنْتُ ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي السَّمَاءِ كَفَرَ.

وَلَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَنَا فِرْعَوْنُ أَنَا ۗ إَبْلِيسُ، إِلَّا إِذَا قَالَ اعْتِقَادِي كَاعْتِقَادِ فِرْعَوْنَ وَاخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الاِعْتِذَارِ كُنْت كَافِرًا

قَاسَلُمْتُ. قِيلَ لَهَا أَنْتِ كَافِرَةً؛ فَقَالَتْ أَنَا كَافِرَةً كَفَرَتْ اسْتِحْلَالُ اللَّوَاطَةِ بِزَوْجَتِهِ كُفْرٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ رِجْلِهِ عَلَى الْمُصْحَفِ مُسْتَخِفًّا بِهِ وَإِلَّا فَلَا الاِسْتِهْزَاءُ بِالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ وَيَكْفُرُ بِإِنْكَارِ أَصْلِ الْوِتْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَبِتَرْكِ الْعِبَادَةِ تَهَاوُنًا أَيْ مُسْتَخِفًّا، وَأَمَّا إِذَا تَرَكَهَا مُتَكَاسِلًا

أَوْ مُؤَوِّلًا فَلَا.

وَهِيَ فِي الْمُجْتَبَي.

وَيَكْفُرُ بِادِّعَاءِ عِلْمِ الْغَيْبِ وَتَكْفُرُ بِقَوْلِهَا لَا أَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى الاِسْتِهْزَاءُ بِالْأَذَانِ كُفْرٌ لَا بِالْمُؤَذِّنِ قَالَ التَّاجِرُ إِنَّ الْكُفَّارَ وَدَارَ الْحَرْبِ خَيْرٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا أَرَادَ أَنَّ دِينَهُمْ خَيْرٌ وَلَا يَكْفُرُ بِقَوْلِ الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ إِنْ رَدِّيتِ السَّلَامَ ارْتَكَبْت كَبِيرَةً عَظِيمَةً وَلَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ: لَا تُعْجَبْ فَتَهْلَكْ، فَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ فَهَلَكَ.

وَيَسْتَفْسِرُ فَإِنْ َفَسَّرَهُ بِمَا يَكُونُ كُفْرًا كَفَرَ قِيلَ لَهُ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: لَا أَقُولُ لَا يَكْفُرُ، وَلَا يُكَفَّرُ إِنْ قَالَ امْرَأَقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ أَرَادَ مَحَبَّةَ الشَّهْوَةِ.

وَإِنْ أَرَادَ عَجَبَّةَ الطَّاعَةِ كَفَرَ عِبَادَةُ الصَّنَمِ كُفْرٌ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا فِي قَلْبِهِ، وَكَذَا لَوْ سَخِرَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمَسْجِدِ وَخَوِهِ مِمَّا يُعَظَّمُ وَكَذَا الْجَادُةُ الصَّنَمِ لِذَلِكَ، وَكَذَا الْإِسْتِخْفَافُ بِالْقُرْآنِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَخَوِهِ مِمَّا يُعَظَّمُ وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَكَذَا لَوْ تَزَنَّرَ بِزُنَّارِ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارِي دَخَلَ كَنِيسَةُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

٣٠٢٣ كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود

٣٠٢٤ كتاب الشركة

وَيَكْفُرُ إِذَا شَكَّ فِي صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَبَّهُ أَوْ نَقَّصَهُ.

أَوْ صَغَّرَهُ. وَفِي قَوْلِهِ مُسَيْجِدٌ خِلَافٌ.

وَالْأَصَحُ لَا، كَتَمَنِيّه أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعَثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً.

وَلَوْ ظَنَّ الْفَاجِرَ نَبِيًّا فَهُوَ كَافِرٌ لَا كَنَبِيِّ وَيَكْفُرُ بِنِسْبَةِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى الْفَوَاحِشِ كَعَزْمٍ عَلَى الزِّنَا وَنَحْوِهِ فِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافُ

رِقِيلَ لَا

وَلَوْ قَالَ لَمْ يَعْصُوا حَالَ النَّبُوَّةِ وَقَبْلَهَا كَفَرَ؛ لِأَنَّهُ رَدَّ النَّصُوصَاإِذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ.

كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

يُجْعَلُ الْجُعْلُ لِرَادِّ الْآبِقِ إِلَّا إِذَا رَدَّهُ مِنْ عِيَالِ السَّيِّدِ أَوْ رَدَّهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا أَوْ الاِبْنُ إِلَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ أَوْ مَنْ يَعُولُهُ أَوْ مَنْ اسْتَعَانَ بِهِ مَالِكُهُ فِي رَدِّهِ إِلَيْهِ أَوْ رَدَّهُ السُّلْطَانُ أَوْ الشِّحْنَةُ أَوْ الْخَفِيرُ.

فَالْمُسْتَثَنَى عَشْرَةً مِنْ إطْلَاقِ الْمُتُونِ

لَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الْاِنْتِفَاعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَكَانَ غَنِيًّا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَكَذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

الصَّبِيُّ فِي الإلْتِقَاطِ كَالْبَالِخِ،

وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ

Shamela.org 12.

وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْآبِقَ فَالْجِعْلُ لِمُوْلَاهُ.

إِنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرْدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ، انْتَفَى الضَّمَانُ عَنْهُ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا

كَتَابُ الشَّركَة

الْفَتْوَى عَلَى جُوَازِهَا بِالْفُلُوسِ.

التِّبْرُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي عَجْرَى النُّقُودِ لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

لَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْقُرَّاءِ وَالْوُعَّاظِ وَالدَّلَالِينَ وَالشَّحَّاذِينَ وَأُلْحِقَتْ بِهِمْ الشُّهُودُ فِي الْمَحَاكِمِ، وَإِنْ شَرَطَا الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَيَكُونُ مَالُ الدَّافِعِ عِنْدَ الْعَامِلِ مُضَارَبَةً، وَلَوْ شَرَطَا الرِّبْحَ لِلدَّافِعِ أَكْثَرَ

َمِنْ رَأْسِ مَالِهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ، وَيَكُونُ مَالُ الدَّافِعِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا رَأْسُ مَالِهِ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. إِذَا عَمِلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِعُدْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَالرَّبِحُ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَقَبَّلُ ثَلَاثَةٌ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ شَرِكَةٍ فَعَمِلَ أَحَدُهُمْ، كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْأَجْرِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ.

#### ٣٠٢٥ كتاب الوقف

مَا أَشْتَرَيْتِ الْيَوْمَ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك؟ فَقَالَ: نَعَمْ جَازَ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ قَدْ أَشْرَكْتُك فِيهِ جَازَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَبْضِهِ.

نَهَى أَحَدُهُمَا شَرِيْكُهُ عَنَ الْخُرُوجِ وَعَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ جَازَ. لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا السَّفَرُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَإِنْ سَافَرَ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ فِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ مَعَ الذِّحِيّ.

اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ فِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ، فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ، وَفِي الْوَكَالَةِ الْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ.

وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَوْلَى مَعَ غُرَمَاءِ الْعَبْدِ فَالْقُوْلُ لَهُمْ.

كِتَابُ الْوَقْفِ

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْمُصَالِجِ فَهِيَ لِلْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَالْقَيِّمِ وَشِرَاءِ الدُّهْنِ وَالْحَصِيرِ.

وَالْمَرَاوِحُ كَذَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ.

كُلُّ مَنْ بَنَى فِي َأَرْضِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ فَالْبِنَاءُ لِمَالِكِهَا، وَلَوْ بَنَى لِنَفْسِهِ بِلَا أَمْرِهِ فَهُوَ لَهُ، وَلَهُ رَفْعُهُ إِلَّا أَنْ يَضُرَّ بِالْأَرْضِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ؛ فَإِنْ كَانَ الْبَانِي الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِمَالِ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفُ،

َوَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ لِلْوَقْفِ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ وَقْفُ، وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا؛ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي لِيرْجِعَ بِهِ فَهُو وَقْفُ وَإِلَّا فَإِنْ بَنَى لِلْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفُ،

وَإِنْ بَنَى ۚ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ رَفْعُهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ،

وَإِنْ أَضَرَّ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ

فَلْيَتْرَبُّصْ إِلَى خَلَاصِهِ.

وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ؛ لِلنَّاظِرِ تَمَلُّكُهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ لِلْوَقْفِ مَنْزُوعًا وَغَيْرَ مَنْزُوعٍ بِمَالِ الْوَقْفِ

النَّاظِرُ إِذَا أَجَّرَ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَكَانَ جَمِيعُ الرِّيعِ لَهُ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ، كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ مَعْزِيًّا إِلَى عِدَّةِ كُتُب، وَلَكِنَّ إِطْلَاقَ الْمُتُونِ يُخَالِفُهُ.

الْإِسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ لَا تَجُوزُ إِلَّا إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ كَتَعْمِيرٍ وَشِرَاءِ بَذْرٍ فَتَجُوزُ بِشَرْطَيْنِ:

الْأُوَّلُ إِذْنُ الْقَاضِي

الثَّانِي: أَنْ لَا يَتَيَسَّرُ إِجَارَةُ الْعَيْنِ وَالصَّرْفُ مِنْ أُجْرَتِهَا، كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ.

وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الصَّرْفُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَالاسْتَدَانَةُ الْقَرْضُ وَالشَّرَاءُ بِالنَّسِيئَةِ.

وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتُولِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتُهُ، أَوْ يَبِيعَهُ وَيَصْرِفَهُ عَلَى الْعِمَارَةِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ عَلَى الْوَقْفِ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ.

### ٣٠٢٦ شرط الواقف كنص الشارع

لَا يُشْتَرَكُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى شَيْءٍ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقْتَهُ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ صَحَّ، وَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ إِلَى الْفُقَرَاءِ إِلَى

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَدْرَسَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَهَيَّأَ مَكَانًا لِبِنَائِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَهُ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ أَخْذًا مِنْ السَّابِقَةِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. إِقَالَةُ النَّاظِرِ عَقْدَ الْإِجَارَةِ جَائِزَةٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

الْأُولَى: إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ نَاظِرًا لِوَقْفٍ قَبْلَهُ، كَمَا فُهِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ

الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَ النَّاظِرُ يُعَجِّلُ الْأُجْرَةَ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ، وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبَانَ.

اسْتِبْدَالُ الْوَقْفِ الْعَامِ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: لَوْ شَرَطَهُ الْوَاقفُ

الثَّانِيَةُ: إِذَا غَصَبَهُ غَاصِبٌ، وَأَجْرَى الْمَاءَ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ بَحْرًا لَا يَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ فَيُضَمِّنُهُ الْقَيِّمُ الْقِيمَةَ وَيَشْتَرِي بِهَا أَرْضًا بَدَلًا.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَجْحَدَهُ الْغَاصِبُ وَلَا بَيِّنَةً، وَهِيَ فِي الْحَانِيَّةِ

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَرْغَبَ إِنْسَانٌ فِيهِ بِبَدَلٍ أَكْثَرَ غَلَّةً وَأَحْسَنَ وَصْفًا، فَيَجُوزُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِي الْهِدَايَةِ.

إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا تَجُوزُ؛ إلَّا إِذَا كَانَ لَا يَرْغَبُ أَحَدٌ فِي إِجَارَتِهِ إِلَّا بِالْأَقَلِّ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا

شَرْطُ الْوَاقِفِ يَجِبُ اَتِّبَاعُهُ لِقَوْلِهِمْ:َ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَفِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْز إِلَّا فِي مَسَائلَ:

الْأُولَى: شَرَطَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْزِلُ النَّاظِرَ فَلَهُ عَرْلُ غَيْرِ الْأَهْلِ.

الثَّانِيَةُ: شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ وَقْفَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَرْغَبُونَ فِي اسْتِئْجَارِهِ سَنَةً أَوْ كَانَ فِي الزِّيَادَةِ نَفْعُ لِلْفُقَرَاءِ، فَلِلْقَاضِي الْمُخَالَفَةُ دُونَ النَّاظر.

الثَّالِثَةُ: لَوْ شَرَطَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ فَالتَّعْيِينُ بَاطِلُّ.

Shamela.org 1 2 7 الرَّابِعَةُ: شَرَطَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِفَاضِلِ الْغَلَّةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ فِي مَسْجِدِ كَذَا كُلَّ يَوْمٍ لَمْ يُراعَ شَرْطُهُ، فَلِلْقَيِّمِ التَّصَدُّقُ عَلَى سَائِلِ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَسْأَلُ.

الْحَامِسَةُ لَوْ شَرَطَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ خُبْزًا أَوْ لَمُمَّا مُعَيَّنًا كُلَّ يَوْمٍ فَلِلْقَيِّمِ أَنْ يَدْفَعَ الْقِيمَةَ مِنْ النَّقْدِ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَهُمْ طَلَبُ الْعَيْنِ وَأَخْذُ الْقِيمَةِ. السَّادِسَةُ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ مِنْ الْقَاضِي عَلَى مَعْلُومِ الْإِمَّامِ إِذَا كَانَ لَا يَكْفِيه وَكَانَ عَالِمًا تَقِيَّا السَّابِعَةُ: شَرَطَ الْوَاقِفُ عَدَمَ الاِسْتِبْدَالِ، فَلْقَاضِي الاِسْتِبْدَالُ إِذَا كَانَ أَصْلَحَ

قَلِقَاضِي آلا سَبِبدان إِذَا كَانَ اَصْلَحِ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي عَرْلُ النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ بِلَا خِيَانَةٍ، وَلَوْ عَزَلَهُ لَا يَصِيرُ مَعْزُولًا، وَلَا الثَّانِي مُتَوَلِّيًا، كَذَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِي. وَيَصِحُّ عَرْلُ النَّاظِرِ بِلَا خِيَانَة إِنْ كَانَ مَنْصُوبَ الْقَاضِي إِذَا عَزَلَ الْقَاضِي النَّاظِرَ ثُمَّ عَزِلَ الْقَاضِي، فَتَقَدَّمَ الْمَخْرَجُ إِلَى الثَّافِي وَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْأُوّلَ عَزَلَهُ بِلَا سَبَبٍ لَا يُعِيدُهُ، وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُشِتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَهْلُ لِلْوِلَايَةِ فَإِذَا أَثْبَتَ أَعَادَهُ. لَيْسَ لِلْقَاضِي عَرْلُ النَّاظِرِ بِمُجَرَّدِ شَكَايَةِ الْمُسْتَحِقِينَ حَتَى يُثْبِتُوا عَلَيْهِ خِيَانَةً، وَكَذَا الْوَصِيُّ

الْوَاقِفُ إِذَا عَزَلَ النَّاظِرَ، فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْعَزْلَ حَالَ الْوَقْفِ صَحَّ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا لَا عِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيَصِحُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا الاِخْتَلَافِ لَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ فَلَا وَلاَيَةَ لِلنَّاظِرِ لِكُونِهِ وَمَشَايِخُ بَلْخِي اخْتَارُوا قَوْلَ الثَّانِي، وَالصَّدْرُ اخْتَارَ قَوْلَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا الاِخْتَلَافِ لَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ فَلَا وَلاَيَةُ لِلنَّاظِرِ لِكُونِهِ وَعَلْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ، فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَا تَبْطُلُ مِوْتِهِ وَالْخَلَافُ فِيمَا وَكِيلًا عَنْهُ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلاَ يَتُهُ مَوْتِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ، فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَا تَبْطُلُ مِمُوتِهِ وَالْخَلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ الْوِلَايَةَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مُمَاتِهِ وَأَمَّا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ.

لَمْ تَبْطُلْ بِمُوْتِهِ اتِّفَاقًا هَذَا َ حَاصِلُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَرَّازِيَّةِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي الْوَلُوَالِجِيَّةِ. وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ: لَوْ لَمْ يَجْعَلْ الْوَاقِفُ لَهُ قَيِّمًا فَنَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ قَيِّمًا وَقَضَى بِقِوَامَتِهِ لَمْ يَمْلِكُ الْوَاقِفُ إِخْرَاجِهُ (انْتَهَى).

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ عَنْ لِ الْوَاقِفِ لِلْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ اللَّذَيْنِ وَلَّاهُمَا،

وَلَا يُمْكِنُ إِخْاَقُهُ ۚ بِالنَّاظِرِ لِتَعْلِيلِهِمْ لِصَحَّةٍ عَنْ لِهِ عِنْدَ التَّانِي بِكَوْنِهِ وَكِلًا عَنْهُولَيْسَ صَاحِبُ الْوَظِيفَةِ وَكِلًا عَنْ الْوَاقِفِ، وَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ عَنْ الْعَافِلِ لَهُ مَعْدُوا لَهُ نَصْبَ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ بِلَا شَرْطٍ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ الْبَانِي أَوْلَى بِنَصِيبِ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ بِلَا شَرْطٍ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ الْبَانِي أَوْلَى بِنَصِيبِ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَوَلَدُ الْبَانِي وَعَشِيرَتُهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ.

بَنَى مَسْجِدًا فِي مَحَلَّةٍ فَنَازَعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي الْعِمَارَةِ.

ُ فَالْبَانِي أَوْلَى مُّطْلَقًا،ً وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي نَصّْبِ الْإِمَامَ وَالْمُؤَذِّنِ مَعَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ؛ إِنْ كَانَ مَا اخْتَارَهُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَوْلَى مِنْ الَّذِي اخْتَارَهُ الْبَانِي فَعَلَا الْجَتَارَهُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَوْلَى مِنْ الَّذِي اخْتَارَهُ الْبَانِي أَوْلَى (انْتَهَى) . هَمَا اخْتَارَهُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً هَنْصُوبُ الْبَانِي أَوْلَى (انْتَهَى) .

هَمَّا اختَارِهِ اهَلِ المَحَلَةِ اولى، وإِن ٥٥ سُواءَ مُمَصُوب اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

وَفِي الْمُعْرَاجِ وَفِي َفَتْجِ الْقَدَيرِ مِنْ اَلْبَيْعِ الْفَاسِدِ: وَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْمَرْعَى أَيْ الْكَلَاِ، وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ لِيَضْرِبَ فِيهَا فُسْطَاطًا أَوْ لِيَجْعَلَهَا حَظِيرَةً لِغَنَمِهِ ثُمَّ يَسْتَبِيحُ الْمَرْعَى وَذَكَرَ الزَّيْلُعِيُّ الْحِيلَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا لِإِيقَافِ الدَّوَابِّ أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى (انْتَهَى)

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُقِيلَ مَكَانُ الْقَيْلُولَةِ، وَهِيَ نَوْمُ نِصْفِ النَّهَارِ؛

وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْفُرْقَانِ: الْمَقِيلُ زَمَانُ الْقَيْلُولَةِ وَمَكَانُهَا، وَهُوَ الْفِرْدُوسُ فِي الْآيَةِ وَهِيَ {أَصْحَابُ الْجِنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا}

وَفِي الْقَامُوسِ: ۚ الْقَائِلَةُ نِصْفُ النَّهَارِ، قَالَ قَيْلًا وَقَائِلَةً ۗ

وَقَيْلُولَةً وَمَقَالًا وَمَقِيلًا (انْتَهَى) .

وَأَمَّا الْمَرَاحُ فَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: أَرْوَحَ الْإِبِلَ رَدَّهَا إِلَى الْمُرَاحِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الرَّوَاحُ رَوَاحُ الْعَشِيِّ، وَهُوَ مِنْ الزَّوَالِ إِلَى اللَّيْلِ، وَالْمُرَاحِ وَفِي الْمُصْبَاحِ الرَّوَاحُ رَوَاحُ الْعَشِيِّ، وَهُوَ مِنْ النَّيْلِ، وَالْمُنَاخُ وَالْمَأْوَى مِثْلُهُ وَفَتْحُ الْمِيمِ بِهَذَا الْمُعْنَى خَطَأٌ، لِأَنَّهُ اسْمُ مَكَانَ وَاسْمُ الْمُكَانِ وَالنَّمَانِ وَالْمُصْدَرُ مِنْ أَفْعُولِ وَأَمَّا الْمَرَاحُ بِالْفَتْحِ فَاسْمُ الْمُوضِعِ، مِنْ رَاحَتْ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَاسْمُ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالْمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَرْفِحُ الْقَوْمُ مِنْهُ أَوْ يَرُوحُونَ إِلَيْهِ (انْتَهَى) .

فَرَجَعَ مَعْنَى الْمَقِيلِ فِي الْإِجَارَةِ إِلَى مَكَانِ الْقَيْلُولَةِ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا لَهُ قَوْلُهُمْ: لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِإِيقَافِ النَّصْبِ الْفُسْطَاطِ جَازَ، لِأَنَّهُ لِلْقَيْلُولَةِ، وَرَجَعَ مَعْنَى الْمَرَاجِ إِلَى مَكَانِ مَأْوَى الْإِبِلِ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا لَهُ قَوْلُهُمْ: لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِإِيقَافِ الدَّوَاتِ، أَوْ لِيَجْعَلَهَا حَظِيرَةً لِغَنْمِهِ جَازَ تَخْلِيَةُ الْبَعِيدِ بَاطِلَةً، فَلَوْ اسْتَأْجَرَ قَرْيَةً وَهُوَ بِالْمِصْرِ لَمْ تَصِحَّ تَخْلِيَّهَا عَلَى الْأَصِحِّ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالظَّهِيرِيَّةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.

َ عَبِيكَ الْجَبِيدِ الْحَلِيْهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكْ الْمُتَوَلِّيَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ فَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَوْ يُرْسِلَ وَكِيَلَهُ أَوْ رَسُولِهِ إحْيَاءً لِمَالِ الْوَقْفِأَقَرَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِأَنَّ فَلَانًا يَسْتَحِقُّ مَعَهُ كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّيعَ دُونَهُ، وَصَدَّقَهُ فَلَانُ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ

أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ مَكْتُوبُ الْوَقْفِ

مُخَالِفًا لَهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ رَجَعَ عَمَّاً شَرَطَهُ وَشَرَطَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ، ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ فِي بَابٍ مُسْتَقَلِّ وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِاثْنَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الاِنْفِرَادُ إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ الاِسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ وَلِلْآخَرِ، فَإِنَّ لِلْوَاقِفِ الاِنْفِرَادُ لَا لِفُلَانٍ، كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ُ وَمُقْتَضَاهُ لَوْ شَرَطَ لَهُمَا الْإِدْخَالَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا ذَلِكَ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ، فَيَبْطُلُ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرَطَ الاِنْفِرَادَ لَهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَقَامَ الْقَاضِي غَيْرَهُ

مَقَامَهُ وَلَيْسَ لِلْحَيِّ الإِنْفِرَادُ إِلَّا إِذَا أَقَامَهُ الْقَاضِي. كَمَا فِي الْإِسْعَافِ

النَّاظِرُ وَكِيلُ الْوَاقِفِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَوَكِيلُ الْفُقَرَاءِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْوَاقِفِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَيْ الْكُلِّ. وَلَهُ عَزْلُهُ وَيَبْطُلُ مَا شَرَطَهُ لَهُ بِمَوْتِهِ خِلَافًا لِحُمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكُلِّ.

الدُّورُ وَالْحَوَانِيتُ الْمُسَلَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ يُمْسِكُهَا بِغَبْنِ فَاحِشٍ بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ نَحْوِهِ، لَا يُعْذَرُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ بِالشَّكُوتِ عَنْهُ إِذَا أَمْكَنَهُمْ رَفْعُهُ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرُهُ بِالاِسْتِئْجَارِ بِأَجْرِ الْمُثْلِ، وَوَجَب، وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ زَائِدِ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ، وَلَوْ كَانَ الْقَيِّمُ سَاكِمًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ،

وَإِذَا ظَفِرَ النَّاظِرُ بِمَالِ السَّاكِنِ فَلَهُ أَخْذُ النُّقْصَانِ مِنْهُ فَيَصْرِفُهُ فِي مَصْرِفِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

عُزِلَ الْقَاضِي فَادَّعَى الْقَيِّمُ أَنَّهُ قَدْ أَجْرَى لَهُ كَذَا مُشَاهَرَةً أَوْ مُشَافَهَةً، وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ فِيهِ، لَا يُقْبَلُ إَلَّا بِبَيِّنَةٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ أَوْ دُونَهُ يُعْطِيه الثَّانِيَ وَإِلَّا يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَيُعْطِيه الْبَاقِيَ (انْتَهَى) .

يَصِحُّ تَعْلِيْقُ التَّقْرِيرِ فِي الْوَظَائِفِ أَخْذًا مِنْ جَوَازِ تَعْلِيقِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ بِجَامِعِ الْوِلَايَةِ، فَلَوْ مَاتَ الْمُعَلِّقُ بَطَلَ التَّقْرِيرُ، فَإِذَا قَالَ الْقَاضِي إِنْ مَاتَ فَلَانُ أَوْ شَغَرَتْ وَظِيفَةُ كَذَا فَقَدْ قَرَّرَتُك فِيهَا، صَحَّ.

وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ تَفَقُّهًا وَهُوَ فِقْهُ حَسَنُّ

َوْفِي فَوَائِد صَاحِبِ الْمُحِيْطِ: لِلْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ وَقْفُ فَلَمْ يَسْتَوْفِيَا حَتَّى مَاتَا؛ سَقَطَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصِّلَةِ، وَكَذَا الْقَاضِي وَقِيلَ لَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ (انْتَهَى) .

ذَكَرَهُ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ وَجَزَمَ فِي الْبُغْيَةِ تَلْخِيصِ الْقُنْيَةِ بِأَنَّهُ يُورَثُ، ثُمَّ قَالَ بِخِلَافِ رِزْقِ الْقَاضِي وَفِي الْيُنْبُوعِ لِلسُّيُوطِيِّ فَرْغُ يَذْكُرُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا الْفُقَهَاءُ فِي الْوَظَائِفِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَوْقَافِ

أَوْقَافُ الْأُمَرَاءِ وَالسَّلَاطِينِ كُلُّهَا إِنْ كَانَ لَهَا أَصْلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَيَجُوزُ لِمَنْ كَانَ بِصِفَةِ الإسْتِحْقَاقِ مِنْ عَالِمٍ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّة أَوْ طَالِبِ الْعَلْمِ

كَذَلِكَ، وَصُوفِيَّ عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا وَقَفُوهُ غَيْرَ مُتَقَيِّدٍ بِمَا شَرَطُوهُ، وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الاِسْتِنَابَةُ بِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ، وَيَتَنَاوَلُ الْمَعْلُومَ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ وَلَا اسْتَنَابَ

وَاشْتِرَاكُ الاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِيَ الْوَظِيفَةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْوَاحِدُ عَشْرَ وَظَائِفَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ

الاَسْتَحْقَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ، وَلَوْ قَرَّرَهُ وَبَاشَرَ الْوَظْيَفَةَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَتَحَوَّلُ عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِجَعْلِ أَحَدٍ، وَمَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ فِي مِلْكِ الَّذِي وَقَفَ فَهُوَ تَوَهَّمُ فَاسِدٌ، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ.

الشَّرِعِي بِجِعلِ احدُ، ومَا يَتُوهُمهُ كَثِيرِ مِن النَّاسِ مَن يَقُولَ فِي مِلكِ الَّذِي وَقَفَ فَهُو تُوهُم فَاسِدَ، وَلَا يَعْبَلُ فِي اللَّسْبَةَ إِلَى تِلْكُواٍذَا عَجَزَ الْوَاقِفُ عَنْ الصَّرْفِ إِلَى جَمِيعِ الْمُسْتَحِقِينَ، فَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْوَظَائِفِ مَنْ هُو بِصِفَةِ الاِسْتِحْقَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالُ وَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَقُدِّمَ الْأَوَّلُونَ عَنْ غَيْرِهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ بِصِفَةِ الاِسْتِحْقَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالُ وَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَقُدِّمَ الْأَوْلُونَ عَنْ غَيْرِهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ بِصِفَةِ الاِسْتِحْقَاقِ مِنْ الْعُلْمَ وَعَيْرِهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ بِصِفَةِ الْاِسْتِحْقَاقِ مِنْهُ قُدِّمَ الْأَحْوَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَ عَلَى كُلِّ السَّوِيَّةِ، وَالْمُ السَّعَوْقُ فِي مِلْ الشَّعَائِرِ وَغَيْرِهِمْ (انْتَهَى) بِلَقْظِهِ.

وَقَدْ اغْتَرَّ بِذَلِكَ كَثِيرً مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي زَمَانِنَا فَاسْتَبَاحُوا تَنَاوُلَ مَعَالِمٍ الْوَظَائِفِ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ أَوْ مَعَ مُخَالَفَةِ الشُّرُوطِ وَالْحَالُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ السُّيُوطِيِّ عَنْ فُقَهَا ثِهِمْ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ نَاقِلَ، وَأَمَّا الْأَرَاضِي الَّتِي بَاعَهَا السُّلْطَانُ وَحَكَمَ بِصِحَّة بَيْعِهَا ثُمَّ وَقَفَهَا السُّلُطَانُ وَحَكَمَ بِصِحَّة بَيْعِهَا ثُمُّ وَقَفَهَا السُّلُطَانُ وَمُنْ مُرَاعَاةً شَرَائِطِهِ فَإِنْ قُلْت هَلْ فِي مَذْهَبِنَا لِذَلِكَ أَصْلُ ؟ قُلْت: نَعَمْ، كَمَا بَيَّنْتِه فِي التَّحْفَةِ الْمُرْضِيَّةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَالُ وَلَمْ لَا بُدَيْنَهُ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةً شَرَائِطِهِ فَإِنْ قُلْت هَلْ فِي مَذْهَبِنَا لِذَلِكَ أَصْلُ ؟ قُلْت: نَعَمْ، كَمَا بَيَّنْتِه فِي التَّحْفَةِ الْمُرْضِيَّةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَالُ اللَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةً شَرَائِطِهِ فَإِنْ قُلْت هَلْ فِي مَذْهَبِنَا لِذَلِكَ أَصْلُ؟ قُلْت: نَعَمْ، كَمَا بَيَّنْتِه فِي التَّحْفَةِ الْمُرْضِيَّة فِي الْأَراضِي الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِي اللَّهُ الْمَالَ الْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَالَعُومُ اللَّهُ الْمُقْتِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّ

وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فَأَجَابَ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَبِيَّنْت فِي الرِّسَالَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةً صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ، كَبَيْعِ عَقَارِ الْيَتِيمِ عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُفْتَى بِهِ، فَإِنْ قُلْت هَذَا فِي أَوْقَافِ الْأُمْرَاءِ أَمَّا فِي أَوْقَافِ الْأُمْرَاءِ أَمَّا فِي أَوْقَافِ اللَّمُ مَلَ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، وَهِيَ جَوَابُ الْواقِعَةِ الَّتِي أَجَابَ عَنْهَا الْمُحَقِّقُ اللَّهُ الْمُحَقِّقُ السَّلَاطِينِ فَلَا قُلْتَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ الشِّرَاءَ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، وَهِيَ جَوَابُ الْواقِعَةِ الَّتِي أَجَابَ عَنْهَا الْمُحَقِّقُ اللَّالَ الْمُعَلِيرِ، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْأَشْرَفِ (بِرْسِبَايْ) إِذَا اشْتَرَى مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَرْضًا ثُمَّ وَقَفَهَا فَأَجَابَ بِمَا ذَكُرْنَاهُ أَمَّا إِذَا أَنْ اللَّالُ أَرْضًا ثُمَّ وَقَفَهَا فَأَجَابَ بِمَا ذَكُرْنَاهُ أَمَّا إِذَا أَلْمُ مَنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَرْضًا ثُمَّ وَقَفَهَا فَأَجَابَ بِمَا ذَكُونَاهُ أَمَّا إِذَا أَنْهُ الللَّالُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَى أَوْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّالُ أَنْهُ اللَّالِ أَرْضًا ثُمَّ وَقَفَهَا فَأَجَابَ بِمَا ذَكُنْ اللَّالِ أَنْ اللَّالُولُ أَرْضًا ثُمَّ وَقَفَهَا فَأَجَابَ بِمَا ذَكُونَاهُ أَمَّا إِذَا

مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَرْضًا لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَذَكَرَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ جَوَازَهُ، وَلَا يُرَاعَى مَا شَرَطَهُ دَائِمًا وَأُمَّا اسْتِوَاءُ الْمُسْتَحِقِّينَ عِنْدَ الضِّيقِ فَهُخَالِفٌ لِمَا فِي مَذْهَبِنَا لِمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ

الَّذِي يُبْدَأُ بِهِ مِنْ ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ عِمَارَتُهُ، شَرَطَ الْوَاقِفُ أَمْ لَا ثُمَّ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعِمَارَةِ وَأَعَمُّ لِلْمَصْلَحَةِ كَالْإِمَامِ لِلْمَسْجِدِ وَالْمُدَرِّسِ لِلْمَدْرَسَةِ يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ، ثُمَّ السِّرَاجُ وَالْبِسَاطُ كَذَلِكَ (انْتَهَى) .

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ فِي الصَّرْفِ الْإِمَامُ وَالْمُدَرِّسُ وَالْوَقَادُ وَالْفَرَّاشُ وَمَا كَانَ بِمَعْنَاهُمْ لِتَعْبِيرِهِ بِالْكَافِ، فَمَا كَانَ بِمَعْنَاهُمْ النَّاظِرُ، وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْجَاقُ الْمُقَادِّ وَالْكَاتِبِ بِهِمْ لَا فِي كُلِّ زَمَانِ، وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْجَاقُ الْجَبَايَةِ بِهِمْ، وَالسَّوَّاقُ مُلْحَقُّ بِهِمْ أَيْضًا، وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْجَبَاقِ بِهِمْ، وَالسَّوَّاقُ مُلْحَقُ بِهِمْ أَيْضًا، وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْجَبَافِي الْمُبَاشِرِ لِلْجِبَايَةِ بِهِمْ، وَالسَّوَّاقُ مُلْحَقُ بِهِمْ أَيْضًا، وَالْحَوْقُ بِالْإِمَامِ بَلْ هُو إِمَامُ الْمُمُّعَةِ وَلَكُنْ قَيْدَ الْمُدَرِّسِ بِمُدَرِّسِ الْمُدْرَسَةِ وَظَاهِرُهُ إِنْجَامِعِ مَلَا يَنْهُمَا مِنْ الْمُدَرِّسِ الْمُرَامِةِ وَلَكُنْ قَيْدَ الْمُدَرِّسَ الْمُدَرِّسِ الْمُدَرِّسِي الرَّوْمِ، أَمَّا مُدَرِّسُ الْمُدَرِّسُ الْمُدَرِّسِ الْمُدَرِّسِ الْمُرَوْقِ، فَإِنَّ مُدَرِّسِ الْمُدَرِسِ الْمُدَرِسُ الْمُدَرِسُ الْمُدَرِسِ الْمُرَوْمِ، أَمَّا مُدَرِّسِ الْمُدَرِّسِ الْمُدَرِّسِ الْمُدَرِّسِ الْمُورِقِ مُ فَالَةً مُعْمَ الْمُعْمَالَةُ وَلَى الْعِمَارَةِ كَمُدَرِّسِي الرَّوْمِ، أَمَّا مُدَرِّسُ الْمُعَلِقُ الْمُعَامِ وَالْمُ الْمُعْمَلِقُ وَالْمُ مُنْ الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمَارِةِ الْمُعْمَلِقِ الْمُعْمِلِيْ الْمُعُمِي الْمُعْمَارِقِ الْمُعَامِقِ عَلَمَامُ وَالْمُعُمُ وَلَا الْمُقَلِّ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسِ الْمُلْمَامِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونَ وَالْمُعُولِ الْمُعُولُ الْمُعُمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ

وَّكُو يُكُونُ مُدَرِّسُ الْمَدْرَسَةِ مِنْ الشَّعَائِرِ إِلَّا إِذَا لَازَمَ التَّدْرِيسَ عَلَى حُكْمٍ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَمَّا مُدَرِّسُو زَمَانِنَا فَلَا، كَمَا لَا يَخْفَى. وَظَاهِرُ مَا فِي الْحَاوِي تَقْدِيمُ الْإِمَامِ وَالْمُدَرِّسِ عَلَى بَقِيَّةِ الشَّعَائِرِ لِتَعْبِيرِهِ بِثُمَّ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ الشَّاهِدَ وَالْمُبَاشِرَ وَالشَّادَّ فِي غَيْرِ زَمَٰنِ الْعَمَارَةِ وَالْمَرْملاتِي، وَالشِّحْنَةَ وَكَاتِبَ الْغَيْبَةِ، وَخَازِنَ الْكُتُبِ، وَبَقِيَّةَ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ لِيْسُوا مِنْهُمْ وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْمُؤَذِّنِينَ بِالْإِمَامِ وَكَذَا الْمِيقَاتِيُّ لِكَثْرَةِ الإحْتِيَاجِ إِلَيْهِ لِلْمُسْجِدِ وَظَاهِرُ مَا فِي الْحَاوِي تَقْدِيمُ مَنْ ذَكُرْنَاهُ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْإِسْتِوَاءَ عِنْدَ الضِّيقِ، لِأَنَّهُ جَعَلَهُمْ كَالْعَمَارَةِ وَلَوْ شَرَطَ اسْتَوَاءَ

الْعِمَارَةِ بِالْمُسْتَحِقِّ لَمْ يُعْتَبَرْ شَرْطُهُ، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَذَا هُمْ الْجَامِكِيَّةُ فِي الْأَوْقَافِ لَمَا شَبَهُ الْأُجْرَةِ وَشَبَهُ الصَّلَةِ وَشَبَهُ الصَّلَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ إِذَا كُلُّ شَبَهِ مَا يُنَاسِبُهُ فَاعْتَبَرْنَا شَبَهَ الْأُجْرَةِ فِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْمُبَاشَرَةِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَعْلُومِ وَالْحِلِّ لِلْأَغْنِيَاءِ، وَشَبَهَ الصِّلَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ إِذَا قَبَضَ الْمُسْتَحَقَّ الْمَعْلُومَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ حِصَّةً مَا بَقِيَ

مِنْ السَّنَةِ، وَشَبَهُ الصَّدَقَةِ لِتَصْحِيحِ أَصْلِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ابْتَدَاءً، فَإِذَا مَاتَ الْمُدَرِّسُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ مَثْلًا قَبْلَ بَجِيءِ الْغَلَّةِ وَقَبْلَ ظُهُورِهَا، وَقَدْ بَاشَرَ مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ، يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ وَقْتَ قَسْمَةِ الْغَلَّةِ إِلَى مُدَّةِ مُبَاشَرَتِهِ وَإِلَى مُبَاشَرَةِ مَنْ جَاءَ مِنْ الْغَلَّةِ وَقَبْلَ ظُهُورِهَا، وَقَدْ بَاشَرَ مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ، يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ وَقْتَ قَسْمَةِ الْغَلَّةِ إِلَى مُدَّةِ مَبَاشَرَتِهِ وَإِلَى مُبَاشَرَةِ مَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِ، وَيُنْسَطُ الْمُعلُومُ عَلَى الْمُدَرِّسَيْنِ، وَيُنْظَرُ كَمْ يَكُونُ مِنْهُ لِلْمُدَرِّسِ الْمُنْقَصِلِ وَالْمُتَصِلِ، فَيُعْطَى بِحِسَابِ مُدَّتِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ، بَلْ يَفْتَرِقُ الْخُكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُدَرِّسِ وَالْفَقْيةِ وَصَاحِبِ وَظِيفَةٍ وَالْمَاتِ الْقَقْهِ وَالْأَعْدِلِ وَ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ، بَلْ يَفْتَرِقُ الْخُكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُدَرِّسِ وَالْفَقْهِ وَصَاحِبِ وَظِيفَةٍ مَا وَهَذَا هُوَ الْأَقْبَةِ وَإِدْرَاكِهَا كَمَا أَعْتُبِرَ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ، بَلْ يَفْتَرِقُ الْمُؤْمَ وَيُنْ الْمُدَرِّسِ وَالْفَقْهِ وَالْأَعْدِ وَصَاحِبِ وَظِيفَةٍ مَا وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِالْفَقْهِ وَالْأَعْدِ وَلَا لَعْتُهِ وَالْمَاقِهُ وَالْأَعْدِ وَلَا كُولُهُ وَلَا لَا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا مُولَادِ فَي الْوَقْفِ، بَلْ يَقْتَرِقُ الْمُؤَالِ وَلَا لَالْمُعْنَالُ وَلَادِ فَي الْوَقْفِ مَا الْمَالِقَالَةُ وَالْمَالِقَالَةُ وَالْمَالِقَالَةُ وَالْأَعْدِ وَلَا لَا عُنْ الْمُؤَالِ وَلَا لَعْلَا الْعَلْمُ الْمَالِدُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَلِّ الْمُنْكِلُ وَلَا لَا عُلْمُ لَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَلِقِهُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَا عُلُولُونُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَا لَا مُنْتُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِيْقَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَا مُعْتَرِقُ وَلَالَةُ وَالْمُهُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

كَذَا حَرَّرَهُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ زَمَنِ مَجِيءِ الْغَلَّةِ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ فِي غَيْرِ الْأَوْقَافِ الْمُؤَجَّرَةِ عَلَى الْأَقْسَاطِ النَّلَاثَةِ، كُلَّ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ الرَّابِعِ حَتَّى تَمَّ وَهُوَ غَنْلُوقُ اسْتَحَقَّ الْقَسْطَ وَمُنْ كَانَ غَنْلُوقًا قَبْلَ تَمَّامِ الشَّهْرِ الرَّابِعِ حَتَّى تَمَّ وَهُوَ غَنْلُوقُ اسْتَحَقَّ الْقَسْطَ وَمَنْ لَا فَلَا، كُلَّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَة بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ لِلُوقْفِ إِلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ: مَا إِذَا أَجَرَهَا الْوَاقِفُ ثُمَّ أَرْتَهُ مُّ وَقَفَهَا عَلَى مُعَيَّنِ ثُمَّ مَاتَ تَنْفَسِخُ. لِلْوَقْفِ بِرِدَّتِهِ فَانْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَفِيمَا إِذَا أَجَرَ أَرْضَهُ ثُمَّ وَقَفَهَا عَلَى مُعَيَّنِ ثُمَّ مَاتَ تَنْفَسِخُ.

ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ فِي آخِرِ شَرْحِهِالنَّاظِرُ إِذَا أَجَّرَ إِنْسَانًا فَهَرَبَ وَمَالُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانيَّة.

بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَّطَ فِي خَشَبِ الْوَقْفِ حَتَّى ضَاعَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُأَقَرَّ بِأَرْضٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِأَنَّهَا وَقْفُ وَكَذَّبَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا صَارَتْ وَقْفًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِزَعْمِهِ، وَقَدْ كَتَبْنَا نَظَائِرَهَا فِي الْإِقْرَارِ

وَقَعَتْ حَادِثَةً، وَقَفَ الْأَمِيرُ عَلَى فَلَانِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى ذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِيْهِمْ مِنْ الذُّكُورِ خَاصَّةً دُونَ الْإِنَاثِ فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الذُّكُورِ صُرِفَ إِلَى كَذَا فَهَلْ قَوْلُهُ مِنْ الذُّكُورِ خَاصَّةً قَيْدٌ لِلْآبَاءِ

وَالْأَبْنَاءِ حَتَّى لَا تَسْتَحِقَّ أُنْثَى وَلَا وَلَدُ أُنْثَى؟ أَمْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْأَبْنَاءِ دُونَ الْآبَاءِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ وَلَدُ الذَّكِرِ وَلَوْ كَانَ أُنْثَى؟ فَأَجَبْتُ هُوَ قَيْدٌ فِي الْآبَاءِ دُونَ الْأَبْنَاءِ، لِأَنْ الْأَصْلَ كَوْنُ الْوَصْفِ بَعْدَ مُتَعَاطِفَيْنِ لِلْأَخِيرِ كَمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي قَوْله تَعَالَى {مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِبِنَّ} بَعْدَ قَوْله تَعَالَى {وَأُمَّاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ } وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَقْصُودَهُ حِرْمَانُ

أَوْلَادِ الْبَنَاتِ لِكَوْنِهِمْ يُنْسَبُونَ إِلَى آبَائِهِمْ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، وَتَخْصِيصُ أَوْلَادِ الْأَبْنَاءِ وَلَوْ كَانُوا إِنَاثًا لِكَوْنِهِمْ يُنْسَبُونَ إِلَى آبَائِهِمْ، وَبِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ: فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الذُّكُورِ وَلَمْ أَبْنَاءُ الذُّكُورِ وَلَا أَبْنَاءُ الذَّكُورِ وَلَا أَبْنَاءُ الذَّكُورِ وَلَا أَبْنَاءُ اللَّوْلَادِ وَاللَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَوْلِادُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثُمُّ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ جَعَلَهُ قَيْدًا فِي الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَوَافَقَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْتِ الْإِمَامَ الْإِسْنَوِيَّ فِي النَّمْهِيدِ نَقَلَ أَنَّ الْوَصْفَ بَعْدَ الثَّافِعِيَّةِ. الجُمُلِ يَرْجِعُ إِلَى الجُمَيعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَإِلَى الْأَخِيرِ عِنْدَ الْحُنَفِيَّةِ.

وَأَنَّ عَلَّ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَأَمَّا بِثُمَّ فَيَعُودُ إِلَى الْأَخِيرِ اتَّفَاقًا الاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ لِمَصَالِحِ الْوَقْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يَغِدُنَ إِنَّا اللَّمَانِيِّ يَبْعُدُ عَنْهُ يَسْتَدِينُ بِنَفْسِهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. النَّاظِرُ إِذَا فَرَضَ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَوِيقِ مَعْقَدِهِ وَإِنَّ فَوَّضَ فِي صَحَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ فَوَّضَ فِي صَحَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ فَوَّضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صَحَّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْيَتِيمَةِ وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَغَيْرِهَا، وَإِذَا صَحَّ التَّفُويضُ بِالشَّرْطِ لَا يَمْكِ عَنْلَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ لَهُ التَّفُويضَ وَالْعَزْلَ، كَمَا حَرَّرَهُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي الْفَاتِينَ وَغَيْرِهَا، وَإِذَا صَحَّ التَّفُويضُ بِالشَّرْطِ لَا يَمْكِ عَنْلَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ لَهُ التَّفُويضَ وَالْعَزْلَ، كَمَا إِذَا فَوَّضَ فِي الْشَرْطِ لَا يَمْكِ عَنْلَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ لَهُ التَّفُويضَ وَالْعَزْلَ، كَمَا إِذَا فَوَّضَ فِي

مَرَضِ مَوْتِهِ بِلَا شَرْطٍ وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ الْعَزْلُ وَالتَّفْوِيضُ إِلَى غَيْرِهِ كَالْإِيصَاءِ.

وَسُئِلْت عَنْ نَاظِرٍ مُعَيَّنٍ بِالشَّرْطِ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ.

فَهَلْ إِذَا فَوَّضَ النَّظُرَ مُعَيِّنُ بِالشَّرْطِ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ فَهَلْ إِذَا فَوَّضَ النَّظُرَ لِغَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ يَنْتَقِلُ لِلْحَاكِمِ بَعْوَقِهِ لِعَدَم صِحَّةِ التَّفْوِيضِ، وَإِنْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَنْتَقِلُ لَهُ مَا دَامَ الْمُفَوِّضُ إِلَيْهِ بَاقِيًا لِقَامَهُ، وَعَنْ وَاقِفِ شَرْطٍ مُرَتِّبًا لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَقَزِعَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَأَجَبْتُ لِقِيامِهِ مَقَامَهُ، وَعَنْ وَاقِفِ شَرْطٍ مُرَتِّبًا لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَقَزِعَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَأَجَبْتُ لِقَيامِهِ مَقَامَهُ، وَعَنْ وَاقِفِ شَرْطٍ مُرَتِّبًا لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَقَزِع عَنْهُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَأَجُبْتُ لِلْانْتَقِلُ لِلْمُقَرِّرِ لَهُ الْأَخْذُ إِلَّا النَّظَرَ عَلَى الْوَقْفِ، ذَكُ وَلَمُ الْمُسَامِيُّ فَالْالْمُ اللَّوْرَةِ لَقَ لِلْمُقَرِّرِ لَهُ الْأَعْدَ وَلَيْ لَكُونَهُ إِنْ يُعْرِشُ شَرْطٍ الْوَاقِفِ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُقَرِّرِ لَهُ اللَّاقِمَ عَلَى الْوَقْفِ، ذَكُ مُلَاءُ فَقِيرٍ مِنْ وَاقِعَاتُهِ أَنَّ لِلْقَاضِي نَصْبُ الْقَيْمِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَلَيْسَ لَهُ نَصْبُ خَادُمٍ لِلْمُسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، فَاسْتَفَدْتُ مِنْهَا مَا ذَكُونُهُ يُكُونُهُ إِعْطَاءُ فَقِيرٍ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ مِائَتَيْ دِرْهَمِ، لِأَنَّهُ صَدَقَةً فَأَشْبَهُتُ الزَّكَاةَ.

إِلَّا إِذَا أَوْقَفَ عَلَى ۚ فَقَرَاءٍ قُرَابَتِهِ فَلَا يُكْرَهُ كَالْوَصِيَّةِ كَذَا فِي الإِخْتِيَارِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ حُكُمُ الْمُرَتَّبِ الْكَثِيرِ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ لَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَرَاءِ، فَلْيُحْفَظُ: إِذَا وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مُدَّعِيهِمَا إِلَّا بِبِينَةٍ عَلَى الْقَرَابَةِ وَالْفَقْرِ، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِهَةِ الْقَرَابَةِ.

وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ فَقِيرٌ مُعْدِمٌ، وَمَنْ لَهُ نَفَقَةٌ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا

َ مَالَ لَهُ فَقِيرٌ، إَنْ كَانَتُ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ كَذَوِيَ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَيْسَ بِفَقِيرٍ، كَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ كَذَا فِي الاخْتنار

إِذْ جَعَلَ تَعْمِيرَ الْوَقْفِ فِي سَنَةٍ وَقَطَعَ مَعْلُومَ الْمُسْتَحِقِّينَ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ فَمَا قَطَعَ لَا يَبْقَى لَهُمْ دَيْنًا عَلَى الْوَقْفِ، إِذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْغَلَّةِ

Shamela.org 12V

زَمَنَ التَّعْمِيرِ، بَلْ زَمَنَ الإحْتِيَاجِ إِلَيْهِ عَمَّرَهُ أَوْ لَا.

وَفِي الذَّخِيرَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا صَرَفَ لَهُمْ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْمِيرِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ (انْتَهَى).

وَفَائِدَةُ مَا ذَكُرْنَاهُ لَوْ جَاءَتْ الْغَلَّةُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيةِ وَفَضَلَ شَيْءً بَعْدَ صَرْفِ مَعْلُومِهُم هَذِهِ السَّنَةَ، لَا يُعْطِيهُم الْفَاضِلَ عَوْضًا عَمَّا قَطَع. وَقَدْ أُسْتُخِقِينَ فِي سَنَةً شَيْءً بِسَبَبِ التَّعْمِيرِ وَقَدْ أَسْتُخِورَ مَا أَنْ أَنْ الْمُسْتَخِقِينَ فِي سَنَةً شَيْءً بِسَبَبِ التَّعْمِيرِ وَقَدْ اللَّهُ الْمُسْتَخِقِينَ فِي سَنَةً شَيْءً بِسَبَبِ التَّعْمِيرِ السَّنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

، هَلْ يُعْطِي الْفَاضِلَ فِي الثَّانِيَةِ لَهُمْ أَمْ لِلْعُتَقَاءِ؟ فَأَجَبْتُ لِلْعُتَقَاءِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاَلَّلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُرُ.

وَإِذَا قُلْنَا بِتَضْمِينِ النَّاظِرِ إِذَا صَرَفَ لُمُّمْ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْمِيرِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِمَا دَفَعَهُ لِكَوْنِهِمْ قَبَضُوا مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ أَوْ لَا؟ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، لَكِنْ نَقَلُوا فِي بَابِ النَّفَقَاتِ أَنَّ مُودِعَ الْغَائِبِ إِذَا أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى أَبَوَيْ الْمُودِعِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِذْنِ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ تَبَبَّنَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِلْكُهُ لِاسْتِنَادِ مِلْكِهِ إِلَى وَقْفِ التَّعَدِّي.

كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَالُواْ فِيَ كِتَابِ الْغَصْبِ: إِنَّ الْمَضْمُونَاتِ يَمْلِكُهَا الضَّامِنُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ التَّعَدِّي، حَتَّى لَوْ غَيَّبَ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ وَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ مَلَكُهَا مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَنَفَذَ بَيْعُهُ السَّابِقُ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ التَّضَمُّنِ نَفَذَ، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ التَّضَمُّنِ نَفَذَ، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كَمَا بَيْنَاهُ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ بَحْثِ الْلَّكِ.

وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ.

لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قَضَاءَ دَيْنِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ الْفَاضِلُ إِلَى الْفَقَرَاءِ فَلَمْ يَظْهَرْ دَيْنُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ.

فَصُرِفَ الْفَاضِلُ إِلَى الْمَصْرِفِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنُ عَلَى الْوَاقِفِ، يُسْتَرَدُّ ذَلِكَ مَنْ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِمْ (انْتَهَى) ؛ لِأَنَّ النَّاظِرِ الْسَرْدَادُهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ لِكَوْنِهِ صَرَفَ عَلَيْهِمْ هَذَهِ الصَّورَةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ الدَّيْنِ وَقْتَ الدَّفْعِ فَلَمْ يَمْلِكُهُ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ إِلَى زَوْجَةِ الْغَائِبِ فَلَمَّا حَضَرَ بَحَدَ النِّكَاحَ وَحَلَفَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي مَعْ عِلْمِهِ بِالْخَاجَةِ إِلَى التَّعْمِيرِ، وَكَذَا لَا يُردُّ مَا إِذَا أَذِنَهُ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ إِلَى زَوْجَةِ الْغَائِبِ فَلَمَّا حَضَرَ بَحَدَ النِّكَاحَ وَحَلَفَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعَائِبِ فَلَمَّا الْمَافَعِي بِالدَّفْعِ، وَإِنَّ مَا إِذَا أَذِنَهُ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ عَلَى الْمَرْأَةِ (انْتَهَى) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَد وَقْتَ الدَّفْعِ، وَإِنَّمَا ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي بَاللَّهُ عَيْرَ الْمَاقِي الْمَاقِي فَكَانَ لَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ مَلَكَ الْمَدْفُوعَ بِالضَّمَانِ، فَلَيْسَ بِمُتَبَرِعِ.

ُ وَفِي النَّوَازِكِ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَارًا عَلَى مَسْجِدٍ عَلَى أَنَّ مَا فَضَلَ مِنْ عِمَارَتِهِ فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ، فَاجْتَمَعَتْ الْغَلَّةُ، وَالْمَسْجِدُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْعِمَارَةِ.

هَلْ تُصْرَفُ إِلَى اَلْفُقَرَاءِ؟ قَالَ لَا تُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ غَلَّةً كَثِيرَةً؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ لِلْمَسْجِدِ حَدَثُ وَالدَّارُ بِحَالٍ لَا تُغلُّ:

قَالَ الْفَقِيهُ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرِ عَنْ هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ فَأَجَابَ هَكَذَا.

ُولَكِنَّ الاِخْتِيَارَ عِنْدِي أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْغَلَّةِ مِقْدَارُ مَا لَوْ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ وَالدَّارُ إِلَى الْعِمَارَةِ أَمْكَنَ الْعِمَارَةَ مِنْهَا صَرَفُ الزِّيَادَةَ عَلَى

هَلْ يُعْطِي الْفَاضِلَ فِي الثَّانِيَةِ لَهُمْ أَمْ لِلْعُتَقَاءِ؟ فَأَجَبْتُ لِلْعُتَقَاءِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَإِذَا قُلْنَا بِتَضْمِينِ النَّاظِرِ إِذَا صَرَفَ لَهُمْ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْمِيرِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِمَا دَفَعَهُ لِكَوْنِهِمْ قَبَضُوا مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ أَوْ لَا؟ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، لَكِنْ نَقَلُوا فِي بَابِ النَّفَقَاتِ أَنَّ مُودِعَ الْغَائِبِ إِذَا أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى أَبُوَيْ الْمُودِعِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِذْنِ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِذَا

Shamela.org 1£A

ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِلْكُهُ لِإِسْتِنَادِ مِلْكِهِ إِلَى وَقْفِ التَّعَدِّي.

كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَالُواْ فِيَ كِتَاَبِ الْغَصْبِ: إِنَّ الْمَضْمُونَاتِ يَمْلِكُهَا الضَّامِنُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ التَّعَدِّي، حَتَّى لَوْ غَيَّبَ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ وَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ مَلَكَهَا مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَنَفَذَ بَيْعُهُ السَّابِقُ، وَلَوْ أَعْتَى الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ التَّضَمُّنِ نَفَذَ، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ بَعْدَ التَّضَمُّنِ نَفَذَ، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ بَحْثِ الْمُلِكِ.

وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ.

لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قَضَاءَ دَيْنِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ الْفَاضِلُ إِلَى الْفَقَرَاءِ فَلَمْ يَظْهَرْ دَيْنُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ.

فَصُرِفَ الْفَاضِلُ إِلَى الْمَصْرِفُ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنُ عَلَى الْوَاقِفِ، يُسْتَرَدُّ ذَلِكَ مِنْ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِمْ (انْتَهَى) ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ الْسَرْدَادُهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ لِكَوْنِهِ صَرَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ الدَّيْنِ وَقْتَ الدَّفْعِ فَلَمْ يَمْلِكُهُ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ إِلَى زَوْجَةِ الْغَائِبِ فَلَمَّا حَضَرَ جَعَدَ النِّكَاحَ وَحَلَفَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي مَعْ عَلْمِهِ بِالْخَاجَةِ إِلَى التَّعْمِيرِ، وَكَذَا لَا يُرَدُّ مَا إِذَا أَذِنَهُ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ إِلَى زَوْجَةِ الْغَائِبِ فَلَمَّا حَضَرَ جَعَدَ النِّكَاحَ وَحَلَفَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمَثَابِيَّةِ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّافِعِ، وَإِنَّا اللَّافِعَ وَيَرْجِعُ هُو عَلَى الْمَرَأَةِ (انْتَهَى) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍ وَقْتَ الدَّفْعِ، وَإِنَّا ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْمَثَابِ فَا الْمَرْأَةِ (انْتَهَى) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍ وَقْتَ الدَّفْعِ، وَإِنَّا ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْمَاتِي الْقَاضِي فَكَانَ لَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّةُ، وَإِنْ مَلَكَ الْمَدْفُوعَ بِالضَّمَانِ، فَلَيْسَ بِمُتَرَعِ.

٣٠٢٧ كتاب البيوع

٣٠٢٨ أحكام الحمل

َوْفِي النَّوَازِلِ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَارًا عَلَى مَسْجِدٍ عَلَى أَنَّ مَا فَضَلَ مِنْ عِمَارَتِهِ فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ، فَاجْتَمَعَتْ الْغَلَّةُ، وَالْمَسْجِدُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْعِمَارَةِ.

هَلْ تُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ؟ قَالَ لَا تُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ

لِلْمُسْجِدِ حَدَثُ وَالدَّارُ بِحَالٍ لَا تُغِلُّ.

قَالَ الْفَقِيهُ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرِ عَنْ هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ فَأَجَابَ هَكَذَا.

وَلَكِنَّ الْاخْتِيَارَ عِنْدِي أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْغَلَّةِ مِقْدَارُ مَا لَوْ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ وَالدَّارُ إِلَى الْعِمَارَةِ أَمْكَنَ الْعِمَارَةَ مِنْهَا صَرَفُ الزِّيَادَةَ عَلَىالْفُقَرَاءِ، عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ (انْتَهَى بِلَفْظِهِ) .

فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إِذَا شَرَطَ تَقْدِيمَ الْعَمَارَةَ ثُمَّ الْفَاضِلَ عَنْهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ، كَمَّا هُوَ الْوَاقِعُ فِي أَوْقَافِ الْقَاهِرَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ إِمْسَاكُ قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِمَارَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَإِنْ كَانَ الْآنَ لَا يَحْتَاجُ الْمَوْقُوفُ إِلَى الْعِمَارَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ لِلْفَقِيهِ.

وَعَلَى ۚ هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَ اشْتِرَاطِ تُقْدَيَمُ الْعِمَارَةِ فِي كُلِّ سَنَةً وَالشُّكُوتِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَعَ الشُّكُوتِ تُقَدَّمُ الْعِمَارَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إَلَيْهَا وَلَمْ كُوتِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَعَ الشُّكُوتِ تُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَدَّخِرُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِا ثُمَّ يُفَرَّقُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إِنَّمَا جَعَلَ الْفَاضِلَ عَنْهَا لِلْفُولِ عَنْهَا الْفَاضِلَ عَنْهَا لِلْفُولِ اللهِ اللهُ الل

نَعَمْ إِذَا اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ تَقْدِيمَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا لَا يَدَّخِرُ لَهَا عِنْدَ الإستِغْنَاءِ.

وَعَلَىٰ هَٰذَا فَيَدَّخِرُ النَّاظِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرًا لِلْعِمَارَةِ.

وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ عَلَّلَهُ فِي النَّوَازِلِ بِجَوَازِ أَنْ يَحْدُثَ لِلْمَسْجِدِ حَدَثُ وَالدَّارُ بِحَالِ لَا تُغِلُّ.

ُوَحَاصِلُهُ جَازَ خَرَابُ الْمَسْجِدِ أَوْ بَعْضِ الْمَوْقُوفِّ، وَالْمَوْقُوفُ لَا غَلَّةَ لَهُ فَيُؤَدِّي اَلصَّرْفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ ادِّخَارِ شَيْءٍ لِلتَّعْمِيرِ إِلَى خَرَابِ الْعَيْنِ الْمَشْرُوطِ تَعْمِيرُهَا أَوَّلًا.

وَصِيُّ الْوَاقِفِ نَاظِرُ عَلَى أَوْقَافِهِ كَمَا هُوَ مُتَصَرِّفُ فِي أَمْوَالِهِ وَلَوْ جَعَلَ رَجُلًا وَصِيًّا بَعْدَ جَعْلِ الْأَوَّلِ كَانَ الثَّانِي وَصِيًّا لَا نَاظِرًا، كَمَا فِي الْعَتَّالِيَّة مِنْ الْوَقْف.

وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجُهُهُ، فَإِنَّ مُقْتَضَى مَا قَالُوا فِي الْوَصَايَا أَنْ يَكُونَا وَصِيَّيْنِ

حَيْثُ لَمْ يُعْزَلْ الْأَوَّلُ فَيَكُونَانِ نَاظِرَيْن.

روريَّ ، رور بر ، روو فليتأمّل وليراجع غيره.

كَّابُ الْبُيُوعِ

أَحْكَامُ الْخَلْلِ ذَكَرْنَاهَا هُنَا لِمُنَاسَبَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَهُ بَيْعُهُ وَهُوَ تَابِعُ لِأُمِّهِ فِي أَحْكَامِ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ لَا الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَالإَسْتِيلَادِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالرِّقِ، وَالْمَلْكِ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ، وَحَقُّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ يَسْرِي إِلَيْهِ، وَحَقُّ الإِسْتِرْدَادِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَفِي الدَّيْنِ، فَيُبَاعُ مَعَ أُمِّهِ لِلدَّيْنِ، وَحَقُّ الْأُضْحِيَّةِ، وَالرَّهْنُ فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَمَا زَادَ

عَلَى مَا فِي الْمُتُونِ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

ويتبعها

فِيَّ الرَّهْنِ، فَإِذَا وَلَدَتْ الْمَرْهُونَةُ كَانَ رَهْنًا مَعَهَا بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْكَفيلَةِ، وَالْمَعْصُوبَةِ، وَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهَا كَمَا فِي الرَّهْنِ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ. وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إِذَا بَاعَ جَارِيَةً وَحَمْلَهَا، أَوْ مَعَ حَمْلِهَا أَوْ بِحَمْلِهَا أَوْ دَابَّةً كَذَلِكَ فَإِنْ عَلَّلْنَا قُوْلَهُمْ بِفَسَادٍ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ جَارِيَةً إِلَّا حَمْلَهَا بِكَوْنِهِ جَهْهُولًا لَا اسْتِثْنَاءً مِنْ مَعْلُومٍ، فَصَارَ الْكُلُّ مَجْهُولًا.

نَقُولُ هُنَا بِفَسَادِ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ جَمْعًا بَيْنَ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ، لَكِنْ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا.

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: بَعْدَ مَا أَعْتَقَ الْحَمْلَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأُمِّ، وَتَجُوزُ هِبَتُهَا

وَلَا تَجُوزُ هِبَّتُهَا بَعْدَ تَدْبِيرِ الْمَمْلِ عَلَى الْأَصَحِّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إِذَا حَمَلَتْ أَمَةً كَافِرَةً لِكَافِرِ مِنْ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ هَلْ يُؤْمَنُ مَالِكُهَا بِبَيْعِهَا لِصَيْرُورَةِ الْمُمْلِ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ.

وَلِحَالِ أَنَّ سَيِّدَهُ كَافِرٌ؟ وَلَمْ أَرَ الْآنَ كَمْمَرَ الْإِجَازَةِ لَهُ وَيَنْبَغِي فِيهِ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهَا تَجُوزُ لِلْمَعْدُومِ.

فَاخْمَلُ أَوْلَى، وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَالْوَصِيَّةِ بَلْ أَوْلَى.

وَلا فَرْقَ بَيْنَ كُوْنِ الْجَنِينِ تَبَعًا لِأُمَّهِ بَيْنَ بَنِي آدَمَ وَالْحَيُوانَاتِ، فَالْوَلَدُ مِنْهَا لِصَاحِبِ الْأَنْثَى لَا لِصَاحِبِ الذَّكِرَ كَذَا فِي كَوَالَا يَتْبَعُهَا فِي حَقِّ الشَّائِمَةِ وَلَا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ فِي السَّائِمَةِ وَلَا يَشَعُهَا فِي حَقِّ الشَّائِمَةِ وَلَا يَشَعُهَا وَلَا يَشَعُهَا فِي حَقِّ الشَّاعِمَةِ وَلَا يَشَعُهَا وَلَا يَثَبَعُهَا فَي السَّائِمَةِ وَلَا يَثَنَى لَا لَمُعْمَ وَلَا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا، وَلَا تُعَدَّ إِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا، وَلَا يَتَزَكَّى الْجَنِينُ بَرَكَاةٍ أُمِّهِ. فَلَا يَتَبَعُهَا فِي وَجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا، وَلَا يُعْدَى وَشَعِها، وَلَا يَتَبَعُها وَلَا يَتَبَعُها فَلَا يَتَبَعُها وَلَا يَتَبَعُها وَلَا يَثَوَى وَلَا يَشَعُها وَلَا يَتُوعَلَى مَا دَامَ مُتَّصِلًا بِهَا؛ فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ إِلَّا فِي إِحْدَى عَشْرَةَ مَسَأَلَةً يُفْرَدُ بِهَا فِي الْإِعْرَالِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْإِقْرَارِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ. وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ لِأُمِّه، وَيَرِثُ وَيُورَثُ فَإِنَّ مَا يَجِبُ فَلَا يَعْرَبُ مَوْرُونًا بَيْنَ وَرَتَتِهِ، وَيَصِحُّ الْخُلُعُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهَا، وَيكُونُ الْوَلَدُ لَهُ إِذَا وَلَدَتُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّةً أَشْهُمْ، وَيَوْرَثُ فَإِنَّ مَا يَجِبُ أَنَّهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْخُرَقِ يكُونُ مَوْرُونًا بَيْنَ وَرَتَتِهِ، وَيَصِحُّ الْخُلُعُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهَا، وَيكُونُ الْوَلَدُ لَهُ إِذَا وَلَدَتُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةً أَشْهُمْ وَلَا يَتَبَعُها وَلَدُهَا، وَبِإِقْرَارِهِ لَا كَمَا فِي الْكَنْزِ

Shamela.org 10.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ثَانِيَةً وَلَدُ الْبَهِيمَةِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَ مَعَهَا وَقْتَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ.

رَدُّ الْمَبِيعِ بِعَيْبِ بِقَضَاءِ فَسْخٍ فِي حَقِّ الْكُلِّ إَلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ أَحَالَ الْبَاتِعُ بِالثَّمَٰنِ ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعُ عِيبَ بِقَضَاءٍ لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الرَّدِ بِعَيْبِ قَضَاءٍ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَكَانَ مَنْقُولًا لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَجَازَ.

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ بَيْعَهُ جَائِزُ قَبْلَ

قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي ُ وَمِنْ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ حَتَّى رَأَيْنَا نَصَّ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى عَدَم جَوَازِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، كَذَا فِي بَيُوعِ الْخِيرَةِ. الْإعْتِبَارُ لِلْمَعْنَى لَا لِلْأَلْفَاظِ، صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا الْكَفَالَةُ، فَهِيَ بِشَرْطِ عَدَمِ بَرَاءَتِهِ كَفَالَةً.

وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ شَاءَ أَبِي أَوْ زَيْدُ.

إِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ كَانَ بَيْعًا بِخِيَارٍ لِلْمَعْنَى وَإِلَّا بَطَلَ التَّعْلِيقُ، وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُهُ.

وَلَوْ وَهْبِ الدَّيْنَ ۚ لِمَنْ عَلَيْهِ كَانَ إِبْرَاءً لِلْمَعْنَى فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّحِيجِ. وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِي بِأَلْفٍ، كَانَ بِيْعًا لِلْمَعْنَى لَكِنَّهُ ضَمِنَ اقْتِضَاءً فَلَا تُرَاعَى شُرُوطُهُ، وَإِنَّمَا تُرَاعَى شُرُوطُ الْمُقْتَضَى، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ أَهْلًا لِلْإِعْتَاقِ.

وَلَا يَفْسُدُ بِأَلْفٍ وَرَطْلِ مِنْ خَمْرٍ.

وَلَوْ رَاجَعَهَا بِلَفْظِ النِّكَاحِ صَحَّتْ لِلْمَعْنَى.

وَلَوْ نَكَحَهَا بِلَفْظِ الرَّجْعَةِ صَحَّ أَيْضًا.

وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ كَانَ إِذْنًا لَهُ بِالتِّجَارَةِ، وَتَعَلَّقَ عِنْقُهُ بِالْأَدَاءِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى لَا كِتَّابَةً فَاسِدَةً، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَا لَا يُخْصَى كَبَنِي تَمْيِمٍ صَحَّ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهُو بَيَانُ الْجِهَةِ كَالْفُقَرَاءِ، لَا لِلَّفُظِ لِيكُونَ تَمَلُّكًا لِجَهُولٍ، وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ خُذْ هَذَا بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْت، وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْمَعْنَى وَهُو بَيَانُ الْجِهَةِ كَالْفُقَرَاءِ، لَا لِلَّفُظِ لِيكُونَ تَمَلُّكًا لِجَهُولٍ، وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ خُذْ هَذَا بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْت، وَيَعْقِدُ بِلَفْظِ الْمُعْنَى وَهُو بَيَانُ الْجِهَةِ كَالْفُقَرَاءِ، لَا لِللَّهُ لِيكُونَ تَمَلُّكًا لِجَهُولٍ، وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ خُذْ هَذَا بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْت،

وَبِلْفْظِ الْإِعْطَاءِ وَالاِشْتِرَاكِ، وَالْإِدْخَالِ وَالرَّدَّ وَالْإِقَالَةِ عَلَى قَوْلٍ، وَقَدْ بَيَّنَاهُ مُفَصَّلًا مَعْزُوَّا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. وَتَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِلَفْظِ الْهَبِدَ وَالتَّمْلِيكِ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَبِلَفْظِ الصَّلْحِ عَنْ الْمَنَافِعِ وَبِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ.

وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مِلْكِ الْعَيْنِ لِلْحَالِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْهَبَةِ وَالثَّمْلِيكِ.

وَيَنْعَقِدُ السَّلَمُ بِلَّفْظِ الْبَيْعِ كَعَكْسِهِ.

وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ بِعْتَ نَفْسَك مِنْكَ بِأَلْفٍ كَانَ إعْتَاقًا عَلَى مَالٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَلَوْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ كُلَّ الرَّيْجِ كَانَ الْمَالُ قَرْضًا وَلَوْ شَرَطَ لرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً.

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَلْفَاظِ الْعَتْقِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفِ عَلَى نِصْفِهِ قَالُوا إِنَّهُ إِسْفَاطٌ لِلْبَاقِي فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ كَالْإِبْرَاءِ وَكَوْنُهُ عَقْدَ صُلْحٍ يَقْتَضِي الْقَبُولَ؛ لِأَنَّ الصَّلْحَ رُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. وَلَوْ وُهِبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَبِلَ كَانَتْ إِقَالَةً. وَخَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَا تَنْعَقِدُ الْهَبَةُ بِالْبَيْعِ بِلَا ثَمَنٍ، وَلَا الْعَارِيَّةُ بِالْإِجَارَةِ بِلَا أَجْرَةٍ، وَلَا الْبَيْعُ بِلَقْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ.

٣٠٢٩ إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل

وَلَا يَقَعُ الْعِتْقُ بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَإِنْ نَوَى.

وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ تُرَاعَى فِيهِمَا الْأَلْفَاظُ لَا الْمُعْنَى فَقَطْ.

فَلُوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ أَدَّيْتِ إِلَيَّ كَذَا فِي كِيسٍ أَبْيَضَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَأَدَّاهَا فِي كِيسٍ أَحْمَرَ لَمْ يَعْتِقْ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ مُنجَّزًا فَعَلَّقَهُ عَلَى كَائِنِ لَمْ تَطْلُقْ.

وَفِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ نَظَرُوا إِلَى جَانِبِ اللَّفْظِ الْبِدَاءُ فَكَانَتْ هِبَةً الْبِدَاءُ، وَإِلَى جَانِبِ الْمَعْنَى فَكَانَتْ بَيْعًا الْتِهَاءُ، فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ

الْجِيَارَاتِ وَوُجُوبِ الشُّفْعَةِ. بَيْعُ الْآبِقِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لَمِنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ عِنْدَهُ وَلِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، كَمَا فِي الْحَانِيَّةِ. الشِّرَاءُ إِذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْمُبَاشِرِ نَفَذَ، فَلَا يَتُوقَّفُ شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ، وَلَا شِرَاءُ الْوُكِلِ الْمُخَالِفِ، وَلَا إِجَارَةُ الْمُتَوَلِيِّ أَجِيرًا لِلْوَقْفِ بِدِرْهَمٍ الشِّرَاءُ إِذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْمُبَاشِرِ نَفَذَ، فَلَا يَتُوقَّفُ شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ، وَلَا شِرَاءُ الْوَكِلِ الْمُخَالِفِ، وَلَا إِجَارَةُ الْمُتَولِيِّ أَجِيرًا لِلْوَقْفِ بِدِرْهَمٍ وَدَانِيٍ بَلْ يَنْفُذُ عَلَيْهِمْ وَالْوَصِيُّ كَالْمُتَوَلِّي وَقِيلَ تَقَعُ الْإِجَارَةُ لِلْيَتِيمِ، وَتَبْطُلُ الزِّيَادَةُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ. الْأَمِيرُ وَالْقَاضِي إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ بَاطِلَةً وَلَا تَقَعُ الْإِجَارَةُ لَهُ كَمَا فِي سِيرِ الْحَانِيَّةِ. الذَّرْعُ وَصْفٌ فِي الْمَذْرُوعِ إِلَّا فِي الدَّعْوَى

كَذَا فِي دَعْوَى الْبَرَّازِيَّةِ. الْمُقْبُوضُ عَلَي سَوْمِ الشِّرَاءِ مَضْمُونُ لَا الْمُقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ. تَكَرُّرُ الْإِيجَابِ مُبْطِلُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالِ، كَذَا فِي بَيْعِ الذَّخِيرَةِ.

الْعُقُودُ تَعْتَمِدُ فِي صِحَّتِهَا الْفَائِدَةَ ۚ هَمَا لَمْ يَقْدِ لَمْ يَصِحَّ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ اسْتَوَيَا وَزْنًا وَصِفَةً

كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ مَا لَا يُعْتَاجُ إِلَيْهِ كَسُكْنَى دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ.

إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: لَا يَمْلِكُهُ فِي بَيْعَ الْهَازِلِ كَمَا فِي الْأُصُولِ. الثَّانيَةُ: لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا لَا يَمْلِكُهُ بِهِ بِالْقَبْضِ حَتَّى يَسْتَعْمِلَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً لَا يَمْلِكُهُ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الْمُشْتَرِي إِذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ مَلَكَهُ.

وَنَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمَاْكِ كُلُّهَا إِلَّا فِي مَسَائِلَ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا لَبْسُهُ، وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَلَوْ وَطِئَهَا ضَمِنَ عُقْرَهَا، وَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ لَوْ كَانَتْ عَقَارًا.

أَنْحَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.

والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل:

٣٠٣١ التخلية تسليم إلا في مسائل:

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ فَالْقُوْلُ لِمُدَّعِي الْبُطْلَانِ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَفِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالظَّهِيرِيَّةِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي إِقَالَةٍ فَتْحِ الْقَدِيرِ.

لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَ الْمَبِيَّ مِنْ الْبَاتِّعِ بِأَقَلَ مِنْ الثَّمَٰنِ قَبْلَ النَّقْدِ وَادَّعَى الْبَائِعُ الْإِقَالَةَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، مَعَ أَنَّهُ يَدَّعِي فَسَادَ الْعَقْدِ وَلَا عَى الْبَائِعُ الْإِقَالَةَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، مَعَ أَنَّهُ يَدَّعِي فَسَادَ الْعَقْدِ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ إِلَى خُلَافِ جِنْسِهِ، كَمَا إِذَا سَمَّى يَاقُوتًا وَأَشَارَ إِلَى زُجَاجٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلُّ لِكُونِهِ بَيْعَ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ تَحَالَفَا، وَإِذَا سَمَّى شَيْئًا وَأَشَارَ إِلَى خِلَافِ جِنْسِهِ، كَمَا إِذَا سَمَّى يَاقُوتًا وَأَشَارَ إِلَى زُجَاجٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِكُونِهِ بَيْعَ الْمُعْدُوم.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَمَّى هَرَوِيًّا وَأَشَارَ إِلَى مَرْوِيٍّ، قِيلَ بَاطِلُ، فَلَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَقِيلَ فَاسِدُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ.

كُلُّ عَقْدٍ أُعِيدَ وَجُدِّدَ فَإِنَّ الثَّانِيَ بَاطِلٌ فَالصُّلْحُ بَعْدَ الصُّلْجِ بَاطِلُ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالنِّكَاحُ بَعْدَ النِّكَاجِ كَذَلِكَ. كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. وَالْحُوَالَةُ بَعْدَ الْحُوَالَةِ بَاطِلَةً، كَمَا فِي التَّلْقِيجِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: الشِّرَاءُ بَعْدَ الشِّرَاءِ صَحِيحٌ، أَطْلَقَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ وَالَّا فَلَا.

> الثَّانِيَةُ:َ الْكَفَالَةُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ صَحِيحَةٌ لِزِيَادَةِ التَّوْثِيقِ، بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّهَا نَقْلُ فَلَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا فِي التَّلْقِيجِ وَأَمَّا الْإِجَارَةُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ؛ فَالثَّانِيَةُ فَسْخٌ لِلْأُولَى، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

> > التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ النَّقْدِ بِلَا إِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ لَا يَكُونُ رَدًّا لَهُ.

الثَّانِيَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْعِمَادِيُّ. وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهَا تَسْلِيمٌ فِي الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ اتِّفَاقًا.

الرَّابِعَةُ: ۚ فِي الْهِبَةِ الْجَاَئِزَةِ فِي رِوَايَةِ خِيَارِ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي أَمَّانٍ: الْبَيْعُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالْقِسْمَةُ، وَالْصَّلْحُ عَنْ مَالٍ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ وَالْخُلُّعُ لَهَا، وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ لِلْقِنِّ لَا لِلسَّيِّدِ وَلِلزَّوْجِ.

هَكَذَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مَعْزِيًّا إِلَى الْأُسْرُوشَنِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ، وَتَبِعَهُمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

وَزِدْت عَلَيْهَا فِي الشَّرْجِ سَبْعًا أُخْرَى فَصَارَتْ خَمْسَ عَشْرَةً:

الْكَفَالَةُ، وَالْحَوَالَةُ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ، كَمَا فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَحْثِ الْهَزْلِ، وَالتَّسْلِيمُ لِلشُّفْعَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ،

٣٠٣٢ يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا

٣٠٣٣ البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع

٣٠٣٤ الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل

كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا مِنْهُ، وَالْوَقْفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ إِلْحَاقًا لَهُمَا بِالْإِجَارَةِ

وَلَا يَدْخُلُ الْخِيَارُ فِي سَبْعَةِ: النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ إِلَّا الْخُلْعَ لَهَا، وَالْيَمِيْنِ، وَالنَّذْرِ، وَالْإِقْرَارِ إِلَّا الْإِقْرَارَ بِعَقْد يَقْبَلُهُ وَالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ. يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ قَبْلَ الإَفْتِرَاقِ فِي الصَّرْفِ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ إِلَّا فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَ رَجُلُّ بَدَلَ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاخْتَارَ الْمُثْتَرِي إِتْبَاعَ الْجَانِي، وَتَفَرَّقَ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ قَبْضِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُتْلِفِ فَإِنَّ الصَّرْفَ لَا يَفْسُدُ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ كَمَا فِي الْخَامِعِ الْجَامِعِ الْعَلَمِةِ مِنْ الْمُتْلِفِ فَإِنَّ الصَّرْفَ لَا يَفْسُدُ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ كَمَا فِي الْخَامِعِ الْعَلَامِ الْمُعْدِلِ الْعَلَامِ اللّهَ عَلْمَا اللّهُ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعَلَمُ اللّهُ لَكُونُ الْعَلَالُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْلِلُ الْعَلَامُ عَلْمَ اللّهُ عَلَامًا عَلْمَ اللّهُ لَكُونُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْمُعْتَقِدَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ الْفَالَالَ الْفَالْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِقِ الللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعِلَقِي اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعِلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ ال

الْجَامِعِ الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا

شُرْطُ رَهْنِ وَكَفِيلٍ ۚ وَإِحَالَةٍ مَعْلُومَيْنِ، وَإِشْهَادٍ، وَخِيَارٍ، وَنَقْدِ ثَمَنٍ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ إِلَى مَعْلُومٍ، وَبَرَاءَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ، وَقَطْعِ الثِّمَارِ الْمُبِيعَةِ، وَتَرْكِهَا عَلَى النَّخِيلِ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ، وَعَدَمِ تَسْلِيمِ الْمُبِيعِ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ، وَرَدِّهِ بِعَيْبٍ وُجِدَ، وَكُوْنِ الطَّرِيقِ

Shamela.org 10T

لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَعَدَمِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِهِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَإِطْعَامُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إِلَّا إِذَا عَيَّنَ مَا يُطْعِمُ الْآدَمِيَّ وَحَمْلُ الْجَارِيَةِ، وَكُونُهَا مُغَنِّيَةً وَكُونُهَا حَلُوبًا وَكُونُ الْفَرَسِ هِمْلَاجًا وَكُونُ الْجَارِيَةِ مَا وَلَدَتْ وَإِيفَاءُ الثَّمَنِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَالْخَمْلُ إِلَى مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَهُ حَمْلٌ بِالْفَارِسِيَّةِ وَحَذْوُ النَّعْلِ، وَخَرَزُ الْخُفِّ، وَجَعْلُ رُقْعَةٍ عَلَى الثَّوْبِ وَهِيَ خِياطَتُهَا، وَكُوْنُ الثَّوْبِ سُدَاسِيًّا، وَكُوْنُ السَّوِيقِ مَلْتُوتًا بِسَمْنٍ، وَكُونُ الصَّابُونِ مُتَّخَذًا مِنْ كَذَا جَرَّةٍ مِنْ الزَّيْتِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ إِلَّا إِذَا قَالَ مِنْ فُلَانٍ وَجَعَلُهَا بِيعَةً وَالْمُشْتَرِي ذِمِّيٌّ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَجْعَلُهَا الْمُسْلِمُ مَسْجِدًا وَيَرْضَى الْجِيرَانُ إِذَا عَيَّنَهُمْ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْكُلُّ مِنْ الْحَانِيَّةِ.

الْجُوْدَةُ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ هَدَرٌ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

فِي مَالِ ٱلْمَرِيضِ تُعْتَبَرُ مِنْ التُّلُثِ، وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَقْفِ، وَفِي الْقَلْبِ.

الرَّهْنُ إِذَا انْكَسَرَ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، فَلِلرَّاهِنِ تَضْمِينُ الْمُرْتَهِنِ قِيمَتَهُ ذَهَبًا وَتَكُونُ رَهْنًا، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الرَّهْنِ.

مَا جَازَ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ يَصِحُّ إِفْرَادُهَا دُونَ اسْتِثْنَائِهَا.

مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَقَبْلَهُ وَوَقْتَ الْقَبْضِ فَلَهُ الْحِيَارُ إِذَا رَآهُ، إلَّا إِذَا حَمَلَهُ الْبَائِعُ إِلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَرُدُّهُ إِذَا رَآهُ. إِلَّا إِذَا أَعَادَهُ إِلَى الْبَائِعِ.

> بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: ۳.۳٥

بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح ٣.٣٦

بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال W.WV

العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل ٣.٣٨

بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فَبَاطِلٌ: إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْمَالِكِ، وَهِيَ فِي التَّلْقِيحِ.

ُوَهِيَ فِي الْبَدَائِعِ. َ وَفِيمَا إِذَا بَاعَ عَرَضًا مِنْ غَاصِبٍ عَرَضً آخَرُ لِلْمَالِكِ بِهِ، وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. بَيْحُ الْبَرَاءَاتِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الدِّيوَانُ لِلْعُمَّالِ لَا يَصِحُّ، فَأَوْرَدَ أَنَّ أَئِمَّةَ بُخَارَى جَوَّزُوا بَيْعَ خُطُوطِ الْأَئِمَّةِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَالَ الْوَقْفِ قَائِمُ

وَلَا كَذَلكَ هُنَا.

كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

بَيْعُ الْمَتْدُومِ بَاطِلٌ إِلَّا فِيمَا يَسْتَجِرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْبَقَالِ، إِذَا حَاسَبَهُ عَلَى أَثْمَانِهَا بَعْدَ اسْتَهْلَاكِهَا فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ مَنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ أَجَّرَ.

مَلَكَ الْإِقَالَةَ إِلَّا فِي مَسَائِلَ، اشْتَرَى الْوَصِيُّ مِنْ مَدْيُونِ الْمَيَّتِ دَارًا بِعِشْرِينَ وَقِيمَتُهَا خَمْسُونَ لَمْ تَصِحَّ

اشَّتَرَى الْمَأْذُونُ غُلَامًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثَةً لَمْ تَصِحَّ وَلَا يَمْلِكَانِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَيَمْلِكَانِهِ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ

وَالْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ لَوْ أَجَّرَ الْوَقْفَ ثُمَّ أَقَالَ وَلَا مَصْلَحَةَ لَمْ تَجُزْ عَلَى الْوَقْفِ وَالْوَكِلُ بِالشِّرَاءِ لَا تَصِحُّ إِقَالَتُهُ بِخِلَافِهِ بِالْبَيْعِ تَصِحُّ وَيَضْمَنُ، وَالْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ عَلَى خِلَافٍ، تَصِحُّ إِقَالَةُ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ، وَلِلْوَارِثِ الرَّذُّ بِالْعَيْبِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ.

لَا تَصِتُّ الْإِجَازَةُ بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ إِلَّا فِي اللَّقَطَةِ وَفِي إِجَازَةِ الْغُرَمَاءِ.

بَيْعُ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ هَلَاكِ الثَّمَنِ الْمَوْقُوفُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إِجَازَتِهِ، وَلَا يَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ إِلَّا فِي الْقِسْمَةِ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِحِيَّة.

لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا فِي الشُّفْعَةِ وَلَمَا صُورَتَانِ، فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ.

الْمُوْقُوفُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ إِذَا أَجَازَ نَفَذَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ إِذَا أَجَازَ الْغَرِيمُ قِسْمَةَ الْوَارِثِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعُ. الْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لَا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهَا.

كَقِّ الشُّفْعَةِ؛ فَلَوْ صَالَحَ عَنْهُ بِمَالِ بَطَلَتْ وَرَجَعَ بِهِ وَلَوْ صَالَحَ الْمُخَيَّرَةَ بِمَالِ لِتَخْتَارَهُ بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَلَوْ صَالَحَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِمَالِ لِتَتْرُكَ نَوْبَتُهَا لَمْ يَلْزَمْ وَلَا شَيْءَ لَمَا، هَكَذَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّفْعَةِ.

وَعَلَى هَٰذَا لَا يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ الْوَظَائِفِ فِي الْأَوْقَافِ.

. الْعَقْدُ الْفَاسِدُ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ لَزِمَ وَارْتَفَعَ الْفَسَادُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: أَجَّرَ فَاسِدًا فَأَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ صَحِيحًا فَلِلْأَوَّلِ نَقْضُهَا. الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ لَوْ بَاعَ صَحِيحًا فَلِلْمُكْرَهِ

# ٣٠٣٩ إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم

رة الراب نقضه.

100

الْمُشْتَرِي فَاسِدًا إِذَا أَجَّرَ صَحِيحًا فَلْلْبَائِعِ نَقْضُهُ وَكَذَا إِذَا زَوَّجَ.

الْغِشُّ حَرَامٌ إِلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: فِي الْوَلْوَّالِجِيَّةِ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ الْأَسِيرَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ دَرَاهِمَ زُيُوفًا أَوْ عُرُوضًا مَعْشُوشَةً، جَازَ إِنْ كَانَ حُرَّا، وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ.

الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ إعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالنَّاقِصِ فِي الْجِبَايَاتِ.

لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِلتَّمَنِ الْحَالِّ إِلَّا فِي مَسَائِلَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَلَوْ أَمَرَ عَبْدًا لِيَشْتَرِي نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَالْمَائِعِ لَلْمَائِعِ نَقْضُ تَصَرُّفِهِ إِلَّا فِي فَاشْتَرَى الْمُبِيعِ بِلَا إِذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ النَّمَنِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فَلِلْبَائِعِ نَقْضُ تَصَرُّفِهِ إِلَّا فِي الْشَرَى لِلْآمِرِ وَلَوْ بَاعَهُ دَارًا هُو سَاكِنُهَا، إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمُبِيعِ بِلَا إِذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ النَّمَنِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فَلِلْبَائِعِ نَقْضُ تَصَرُّفِهِ إِلَّا فِي السَّغِيرِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْإِسْتِيلَاءِ، وَلَهُ إِبْطَالُ الْكِتَابَةِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ شِرَاءُ الْأُمِّ لِابْنِهَمَ السَّغِيرِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ غَيْرُ نَافِذٍ عَلَيْهِ، إلَّا إِذَا اشْتَرَتْ مِنْ أَبِيهِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ أَجْنَبِي كَمَا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ.

إِقَالَةُ الْإِقَالَةِ صَحِيحَةً إِلَّا فِي السَّلَمِ لِكَوْنِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ دَيْنَا سَقَطَ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ التَّخَالُفِ. لِلْمُسْتَأْمَنِ بَيْعُ مُدَبَّرِهِ وَمُكَاتَبِهِ دُونَ أُمِّ وَلَدِهِ.

وَمَنْ بَاعَ مَالَ الْغَائِبِ بَطَلَ بَيْعُهُ، إِلَّا الْأَبَ الْمُحْتَاجَ كَذَا فِي نَفَقَاتِ الْبَرَّازِيَّةِ.

الْمُقْبُوضُ عَلَى سَوْمُ اَلشِّرَاءِ مَصْمُونٌ عِنْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ وَعَلَى وَجُّهِ النَّظَرِ لَيْسَ بِمَضْمُونِ مُطْلَقًا كَمَا بَيَّنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. الْحِيلَةُ فِي عَدَم رُجُوعِ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ أَنْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلُوْ رَجَعَ عَلَيْهِ لَرَجَعَ عَلَيْهِ.

كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ دَاخِلُّ عَلَى الْحُكْمُ لَا عَلَى الْبَيْعِ فَلَا يُبْطِلُهُ إِلَّا فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ.

إِذَا اشْتَرَطَ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُ.

كَمَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيّ، فِي دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ.

الْمَرَافِقُ عِنْدُ الْإِمَامُ الْثَّانِيَ الْمَنَافِعُ، وَالْحُقُّوقُ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْمَرَافِقُ هِيَ الْحُقُوقُ. (انْتَهَى). الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الصَّانِعِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ التَّأْجِيلِ فَالْقُوْلُ لَنَا فِيهِ لَا فِي السَّلَمِ، وَإِنْ الْخَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَلَا تَحَالُفَ إِلَّا فِي السَّلَمِ السَّلَمِ، الْخَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَلَا تَحَالُفَ إِلَّا فِي السَّلَمِ

### ٣٠٤٠ كتاب الكفالة

رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ كَهُوَ قَبْلَهَا؛ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَعْدَهَا كَقَبْلِهَا إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: لَا تَحَالُفَ إِذَا اخْتَلَفَا فِيهِ بَعْدَهَا جِلَافِ بَعْدَهَا كَقَبْلِهَا إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: لَا تَحَالُفَ إِذَا اخْتَلَفَا فِيهِ بَعْدَهَا جِلَافِ مَا قَبْلَهَا.

بَدَلُ الصَّرْفِ كَرَأْسِ الْمَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ فِيهِمَا، وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ قَبْلَ الاِفْتِرَاقِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ كَقَبْلِهَا بِخِلَافِ رَأْسِ الْمَالِ. وَالْكُلُّ فِي الشَّرْجِ.

يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ عِنْدَ الإِخْتِلَافِ لِلتَّحَالُفِ إِلَّا إِذَا اسْتَهْلَكُهُ فِي يَدِ الْبَاتِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

أَسْلَمَا ثُمَّةً وَلَمْ يَخْرُجَاۚ إِلَيْنَا، وَبَيْنَ الْمَوْلَى وَعَبْدِهِ، وَبَيْنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيَّ الْعَنَانِ كَمَا فِي إيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كَتَابُ الْكَفَالَة

بَرَاءَةُ الْأَصِيلَ مُوجِبَةً لِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ إِلَّا إِذَا ضَمِنَ لَهُ الْأَلْفَ الَّتِي لَهُ عَلَى فُلَانِ فَبَرْهَنَ فُلَانً عَلَى أَلَّهُ قَضَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ الْكَفِيلِ. فَإِنَّ الْأَصِيلَ يَبْرَأُ دُونَ الْكَفِيلِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. التَّأْخِيرُ عَنْ الْأَصِيلِ تَأْخِيرُ عَنْ الْكَفِيلِ إِلَّا إِذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بِمَالِ ثُمُّ عَنْ الْأَصِيلِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُعَالَجُ إِلَى عَتْقِ الْأَصِيلِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَكَفِيلِ الْآنَ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَكَفَلَ بِهِ فَمَاتَ الْكَفِيلُ حَلَّ بِمُوتِهِ عَلَيْهِ فَقَطْ، فَلِلْمُطَالِبِ أَخْذُهُ مِنْ وَارِثِ الْكَفِيلِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْوَارِثِ إِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ حَتَّى يَكِلَّ الْأَجَلُ عِنْدَنَا، كَذَا فِي الْمُجْمَعِ.

يَّ مِنْ اللَّهُ الْكَفِيلِ يُوجِبُ بَرَاءَتُهُمَا لِلطَّالِبِ إِلَّا إِذَا أَحَالَهُ الْكَفِيلُ عَلَى مَدْيُونِهِ، وَشَرَطَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ خَاصَّةً كَمَّا فِي الْهِدَايَةِ الْغَرُورُ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ، فَلَوْ قَالَ اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ آمِنٌ، فَسَلَكُهُ فَأَخَذَهُ

اللُّصُوصُ، أَوْ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ، فَلَا ضَمَانَ.

وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَهُ رَجُلُ أَنَّهَا حُرَّةً فَتَزَوَّجَهَا فَظَهَرَتْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةً؛ فَلَا رُجُوعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْمُخْبِرِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:

الْأُولَى: إِذَا كَانَ الْغَرُورُ بِالشَّرْطِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةُ ثُمَّ اُسْتُحَقَّتْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ إِذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الاِسْتِيلَادِ. الثَّانِيةُ: أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ مُعَاوضَة فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ إِذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الاِسْتِيلَادِ.

وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ، وَلَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ ٱسْتُحِقَّتْ الدَّارُ بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ الْبِنَاءُ لَهُ.

وَإِذَا قَالَ الْأَبُ لِأَهْلِ السُّوقِ بَايِعُوا ابْنِي فَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ فَظَهَرَ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ رَجَعُوا عَلَيْهِ لِلْغَرُورِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ بَايِعُوا عَبْدِي فَقَدْ أَذِنْت لَهُ، فَبَايَعُوهُ وَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَبْدُ الْغَيْرِ رَجَعُوا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْأَبُ حُرَّا وَإِلَّا فَبَعْدَ الْعِتْقِ، وَكَذَا إِذَا ظَهَرَ حُرَّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا وَلَا بُدَّ فِي الرُّجُوعِ مِنْ إِضَافَتِهِ إِلَيْهِ وَالْأَمْرِ بِمُبَايَعَتِهِ كَذَا فِي مَأْذُونِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدَ يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى الدَّافِعِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَضَمِنَ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فَإِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ عَلَى الدَّافِعِ بِمَا ضَمِنَاهُ.

وَكَذَا مَنْ كَانَ بَمَعْنَاهُمَا.

َوَفِي الْعَارِيَّةِ وَالْهَبَةِ لَا رُجُوعَ لِأَنَّ الْقَبْضَ كَانَ لِنَفْسِهِ وَتَمَامُهُ فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ الْغَرُورِ مِنْ الْبُيُوعِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ مَسَائِلَ مُهِمَّةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ.

مِنْهَا: لَوْ جَعَلَ الْمَالِكُ نَفْسَهُ دَلَّالًا فَاشْتَرَاهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَتُهُ وَقَدْ أَتَلَفَ الْمُشْتَرِي بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُ مِثْلَ مَا أَتْلَفَهُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ.

وَمِنْهَا: إِذَا غَرَّ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ وَقَالَ لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِي كَذَا فَاشْتَرِهِ.

فَاشْتَرَاهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ غَبْنُ فَاحِشُ فَإِنَّهُ يُرِدُّهُ وَبِهِ يَفْتَى.

وَكَذَا إِذَا غَرَّ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ، وَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي بِغَرُورِ الدَّلَّالِ.

وَبِمَا قَرَّرْنَا ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الزَّيْلَعِيِّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ أَنَّ الْغَرُورَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ.

قَاصِرٌ وَتَفَرَّعَ عَلَى الشَّرْطِ التَّانِي مَسْأَلَتَانِ فِي بَابِ مُتَفَرِّقَاتِ بَيُوعِ الْكَنْزِ، اشْتَرِنِي فَأَنَا عَبْدُ، ارْتَهِنِي فَأَنَا عَبْدُ.

لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إِحْضَارُ أَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِحْضَارُ زَوْجَتِهِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِيَ لِسَمَاعِ دَعْوَى عَلَيْهَا، وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَفِي الْأَبِ إِذَا أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِضَمَانِ ابْنِهِ فَطَلَبَهُ الضَّامِنُ مِنْهُ فَعَلَى الْأَبِ إِحْضَارُهُ لِكُوْنِهِ فِي تَدْبِيرِهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْن

بُ آَيُّ النَّالِئَةُ: سَجَّانُ الْقَاضِي خَلَّى رَجُلًا مِنْ الْمَسْجُونِينَ حَبَسَهُ الْقَاضِي بِدَيْنِ عَلَيْهِ فَلِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يَطْلُبَ السَّجَّانَ بِإِحْضَارِهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. الرَّابِعَةُ: ادَّعَى الْأَبُ مَهْرَ بِنْتِهِ مِنْ الزَّوْجِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَطَلَبَ مِنْ الْأَبِ إِحْضَارَهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ فِي حَوَاجِّهَا أَمَرَ الْقَاضِي الْأَبَ بِإِحْضَارِهَا وَكَذَا لَوْ

ادَّعَى الزَّوْجُ عَلَيْهَا شَيْئًا آخَرَ، وَإِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَمِينًا مِنْ أَمْنَائِهِ ذَكَرَهُ الْوَلُوالِجِيُّ فِي الْقَضَاءِ.

مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُهُۥ كَالْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: أَمَرَهُ بِتَعْوِيضٍ عَنْ هِبَتِهِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَوْ بِأَدَاءِ زَكَاةٍ مَالِهِ أَوْ بِأَنْ يَهَبَ فُلَانًا عَنِّي.

وأُصْلُهُ فِي وَكَالَةِ الْبَرَّازِيَّةِ.

فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَمْلِكُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ مُقَابِلًا بِمِلْكِ مَالٍ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ يَرْجِعُ بِلَا شَرْطِهِ وَإِلَّا فَلَا.

وَذَكَرَ لَهُ أَصْلًا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فَلْيُرَاجَعْ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مُطَالَبٌ بِتَسْلِيمِ الْأَصِيلِ إِلَى الطَّالِبِ مَعَ قُدْرَتِهِ، إِلَّا إِذَا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ إِلَى شَهْرٍ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ بَعْدَهُ لَمْ يَصِرْ كَفِيلًا أَصْلًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهِيَ الْخِيلَةُ فِي كَفَالَةٍ لَا تَلْزَمُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إِلَى الْمُطُلُوبِ إِبْرَاءُ الْكَفِيلِ، إِلَّا كَفِيلَ النَّفْسِ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَّ طَالِبُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ إِبْرَاءُ الْكَفِيلِ، إِلَّا كَفِيلَ النَّفْسِ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَّ طَالِبُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ

Shamela, org

فَلَهُ أَخْذُ كَفِيلِهِ بِنَفْسِهِ. (انْتَهَى).

وَهَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ إِلَّا إِذَا قَالَ لَا حَقَّ لِي قَبْلَهُ وَلَا لِمُوَكَّلِي وَلَا لِيَتِيمٍ أَنَا وَصِيَّهُ وَلَا لِوَقْفٍ أَنَا مُتَوَلِّيهِ، فَخِينَئِذٍ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي آخِرِ وَكَالَةِ الْبَدَائِعِ.

ضَّمَانُ الْغَرُورِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ (انْتَهَى) .

لِلْكَفِيلِ مَنْعُ ٱلْأَصِيلِ مَنْ السَّفَرِ، إِنْ كَانَتْ كَفَالَتُهُ حَالَّةً لِيُخَلِّصَهُ مِنْهَا إِمَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ، وَفِي الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ كَمَا فِي الصَّغْرَى وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ بِمَا إِذَا

كَانَتْ بِأَمْرِهِ.

لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِدَيْنٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَا لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ فَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِهِ كَبَدَلِ الْكَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالنَّعْجِيزِ. قُلْت: إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ أَرْ مَنْ أَوْضَهَا، قَالُوا: لَوْ كَفَلَ بِالنَّفَقَةِ الْمُقَرَّرَةِ الْمَاضِيةِ صَحَّتْ مَعَ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِدُونِهِمَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِنَفَقَةٍ شَهْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَقَدْ قَرَّرَ لَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا أَوْ بِيَوْمٍ يَأْتِي وَقَدْ قَرَّرَ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةً. الْقَاضِي يَأْخُذُ كَفِيلًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ إِذَا بَرْهَنَ الْمُدَّعِي وَلَمْ يَتُرُكُ شُهُودَهُ أَوْ أَقَامَ وَاحِدًا.

أَوْ ادَّعَى وَقَالَ شُهُودِي حُضُورٌ وَيَأْخُذُ كَفَيلًا بِإِحْضَارِ الْمُدَّعِي وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ كَفِيلٍ بِالْمَالِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَلَبِ كَفِيلٍ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَصِيًّا أَوْ وَكِيلًا وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الْوِصَايَةَ وَالْوَكَالَةَ وَهُمَا فِي أَدَبِ الْقَاضِي الْخَصَّافِ، وَمَا إِذَا ادَّعَى بَدَلَ الْكِتَّابَةِ عَلَى مَوْلَاهُ أَوْ الْمَأْذُونُ مُكَاتَبِهِ أَوْ دَيْنًا غَيْرَهَا، وَمَا إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ لِمَأْذُونِ لِغَيْرِ الْمَدْيُونِ عَلَى مَوْلَاهُ دَيْنًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَى الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَوْ الْمَأْذُونُ الْمَالَدُونُ الْمَالَدُ وَلَاللَّهُ مَوْلَاهُ وَلَاهُ الْمُذَيُونِ عَلَى مَوْلَاهُ وَيُعَلِّ فِي الْمَالَمُ وَلَاهُ أَوْ الْمَأْذُونُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَيَعَلَى مَوْلَاهُ وَلَاهُ اللَّهُ مَالَوْلَاهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِيّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَاهُ اللَّهُ وَلَالُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالُهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

## ٣٠٤١ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى

كَتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ

فَلَا يُعْمَلُ بِمَكْتُوبِ الْوَقْفِ الَّذِي عَلَيْهِ خُطُوطُ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي إِلَّا بِالْجُبَّةِ، وَهِيَ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ أَوْ النُّكُولُ، كَمَا فِي وَقْفِ الْجُبَّةِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُلَاَّعِي خَطَّ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا كَتَبَ، وَإِنَّمَا يَعْلِفُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ، كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ. وَفِي بَيُوعِ الْقُنْيَةِ: اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا وَقْفُ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا، لَا يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةً لَا تُبْنَى الْأَحْكَامُ عَلَيْهَا (الْتُحْكَامُ عَلَيْهَا (الْتُحْكَامُ عَلَيْهَا ).

وَعَلَىٰ هَٰذَا، الإعْتِبَارِ بِكِتَابَةِ وَقْفٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ مُصْحَفٍ.

قُلْت: إلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ:

الْأُولَى: كِتَابُ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ وَ يَثْبُتُ الْأَمَانُ لِحَامِلِهِ، كَمَا فِي سِيَرِ الْخَانيَّةِ.

وَيُمْكِنُ إِلْحَاقُ الْبَرَاءَةِ السُّلُطَانِيَّةِ بِالْوَظَائِفِ فِي زَمَانِنَا إِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ أَنَّهُ لَا يُزَوَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الاِحْتِيَاطَ فِي الْأَمَانِ لَحِقْنَ الدَّمَ فَلَا. الثَّانِيَةُ: يُعْمَلُ بِدَفْتَرِ السِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ.

وَتَعَقَّبَهُ الطَّرَسُوسِيُّ بِأَنَّ مَشَايِخَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ رَدُّوا عَلَى مَالِكٍ فِي عَمَلِهِ بِالْحُطِّ لِكَوْنِ الْخُطِّ يُشْبِهُ الْخُطَّ، فَكَيْفَ عَمِلُوا بِهِ هُنَا؟

وَرَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إِلَّا مَالَهُ وَعَلَيْهِ. وَتَمَامُهُ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَفِي إِقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ: ادَّعَى مَالًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي تَذْكِرَةِ الْمُدَّعِي بِخَطِّهِ فَقَدْ الْتَزَمْته، لَا يَكُونُ إِقْرَارًا.

وَكَذَا لَوْ قَالَ: مَا كَانَ فِي جَرِيدَتِك فَعَلَيَّ، إلَّا إِذَا كَانَ فِي الْجَرِيدَةِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، أَوْ ذَكَرَ الْمُدَّعِي شَيْئًا مَعْلُومًا.

فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا ذَكُرْنَا كَانَ تَصْدِيقًا؛ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَا يَلْحَقُ بِالْمَجْهُولِ، وَكَذَا إِذَا أَشَارَ إِلَى الْجَرِيدَةِ وَقَالَ: مَا فِيهَا فَهُوَ عَلَيَّ، كَذَلِكَ يَصِحُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُشَارًا إِلَيْهِ لَا يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ (انْتَهَى) .

مَنْ عَلَيْهِ حَقَّ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ قَضَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يُضْرَبُ

وَلِذَا قَالُوا: إِنَّ الْمُدْيُونَ لَا يُضْرَبُ فِي الْحَبْسِ وَلَا يُقَيَّدُ وَلَا يُغَلَّ.

قُلْت: إِلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي النَّفَقَاتِ، وَإِذَا لَمْ يَقْسِمْ بَيْنَ نِسَائِهِ وَوَعَظَ فَلَمْ يَرْجِعْ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ مِنْ الْقِسْمِ، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَعَ قُدْرَتِهِ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِهِ.

وَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ أَنَّ الْحَقَّ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَ لَا يُقْضَى

وَكَذَا نَفَقَةُ الْقَرِيبِ تَشْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.

وَحَقُّهَا فِي الْجِمَاعِ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لَا إِلَى خَلَفٍ

لَا يُحَلِّفُ الْقَاضِي عَلَى حَقٍّ مَجْهُولٍ، فَلَوْ ادَّعَى عَلَى شَرِيكِهِ خِيَانَةً مُبْهَمَةً لَمْ يَحْلِفْ إِلَّا فِي مَسَائِلَ، كَمَا فِي دَعْوَى الْخَانِيَّةِ:

الْأُولَى: إِذَا اتَّهُمُ الْقَاضِي وَصِيَّ الْيَتِيمِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا أُتَّهِمَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُمَا نَظَرًا لِلْيَتِيمِ وَالْوَاقِفِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا ادَّعَى الْمُودِعُ عَلَى الْمُودَعِ خِيَانَةً مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

الرَّابِعَةُ: الرَّهْنُ الْمُجْهُولُ.

الْحَامِسَةُ: فِي دَعْوَى الْغَصْبِ.

السَّادَسَةُ: فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ، وَهِيَ إِحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى بِمَجْهُول فَصَارَتْ سِتَّا. الْقَضَاءُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا فِي خَمْسٍ؛ فَفِي أَرْبَعٍ يَتَعَدَّى إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدٍ فِيهِ بَعْدَهُ: فِي الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالنَّسَبِ، وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ، وَالنِّكَاجِ.

كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.

وَالْقَضَّاءُ بِالْوَقْفِ يَقْتَصِرُ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْكَافَّةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي الْوَقْفِ الْمَحْكُومِ بِهِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. ُوَفِي وَاحِدَةٍ يَتَعَدَّى إِلَى مَنْ تَلَقَّى الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ الْمْلِكَ مِنْهُ، فَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْبَيِّنَةِ وَالْقَضَاءِ كَانَ قَضَاءً عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمُلِكَ مِنْهُ، فَلَوْ بَرْهَنَ الْبَائِعُ بَعْدَهُ عَلَى الْمُلِكِ لَمْ تُقْبَلْ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ عَيْنٌ مِنْ يَدِ وَارِثٍ بِقَضَاءٍ بِبَيِّنَةٍ ذَكَرْت أَنَّهُ وَرِثَهَا كَانَ قَضَاءً عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَالْمَيَّتِ، فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ وَارِثٍ آخَرَ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي شَرْجِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ لِمُلَّا خُسْرو مِنْ بَابِ الاِسْتِحْقَاقِ.

وَالْحَكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ حُكْمٌ عَلَى الْكَافَّةِ حَتَّى لَا تُسْمَعَ دَعْوَى الْمُلْكِ مِنْ وَاحِدٍ.

وَكَذَا الْعِنْقُ وَفُرُوعُهُ.

وَأَمَّا الْخُكْرُ فِي الْلِكِ الْمُؤَرَّخِ فَعَلَى الْكَافَّةِ مِنْ التَّارِيخِ لَا قَبْلَهُ، يَعْنِي إِذَا قَالَ زَيْدُ لِبَكْرٍ: إِنَّك عَبْدِي مَلَكْتُك مُنْذُ خَمْسَةَ أَعْوَامٍ، فَقَالَ بَكْرُ:

```
إِنِّي كُنْت عَبْدَ بِشْرٍ مَلَكَنِي مُنْذُ سِتَّةِ أَعْوَامٍ فَأَعْتَقَنِي وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ، انْدَفَعَ دَعْوَى زَيْدٍ.
ثُمَّ إِذَا قَالَ عَمْرُو لِبَكْرٍ إِنَّكَ عَبْدِي مَلَكْتُك مُنْذُ سَبْعَةَ أَعْوَامٍ وَأَنْتِ مِلْكِي الْآنَ، وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ تُقْبَلُ،
```

٣٠٤٢ اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل:

وَيْفْسَخُ الْحُكُمُ بِحُرِّيَتِهِ، وَيُجْعَلُ مِلْكًا لِعَمْرٍو

وَدَلَّ عَلَيْهِ أَنَّ قَاضِي خَانْ قَالَهُ فِي أَوَّلِ الْبِيُوعِ فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ.

فَصَارَتْ مَسَائِلُ الْبَابِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: عِتْقُ فِي مِلْكُ مُطْلَقٍ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ، وَالْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءٌ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ مِنْ وَقْتِ التَّارِيخِ.

وَلَا يَكُونُ قَضَاءً قَبْلَهُ.

فَلْيَكُنْ هَٰذَا عَلَى ذِكْرٍ مِنْكَ فَإِنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ خَالِيَةٌ عَنْ هَذِهِ الْفَائِدَةِ (انْتَهَى).

وَهُنَا فَائِدَةً أُخْرَى هِيَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِهِ عَلَى الْكَافَّةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُرُّ إِذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إِقْرَارٌ بِالرِّقِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ.

أَخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ التَّطَابُقِ لَفْظًا وَمَعْنَى إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: فِي الْوَقْفِ يَقْضِي بِأَقَلِهِمَا.

كُمَا فِي شَهَادَاتِ فَتْجِ الْقَدِيرِ مَعْزِيًّا إِلَى الْحُصَّافِ.

الثَّانِيَّةُ: فِي الْمَهْرِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ يَقْضِي بِالْأُقَلِّ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ وَالْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ تُقْبَلُ.

الرَّابِعَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَّرْوِيجِ، وَهُمَا فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ.

الْخَامِسَةُ: شَهِدَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الْعُمْدَةِ.

السَّادِسَةُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَالْآخَرُ بِالْفَارِسِيَّةِ تُقْبَلُ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْأَصَحُ الْقَبُولُ فِيهِمَا، وَهِيَ:

السَّابِعَةُ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِي الْقَذْفِ، كَذَا فِي الْصَّيْرَفِيَّة وَذَكَرْت فِي الشَّرْجِ سِتَّ عَشْرَةَ أُخْرَى فَالْمُسْتَثْنَى ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْحُصَّافِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسَائِلَ تُزَادُ عَلَيْهَا فَلْتُرَاجَعْ

وَقَدْ ذَكَرْت فِي الشَّرْجِ إِنَّ الْمُسْتَثْنَى اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ مَسْأَلَةً وَبَيَّنْتَهَا مُفَصَّلَةً

يَوْمُ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ، وَيَوْمُ الْقَتْلِ يَدْخُلُ.

كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ

وَالْوَلْوَالَجِيَّة وَالْفُصُولِ، وَعَلَيْهَا فُرُوعٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَة فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ فَإِنَّ يَوْمَ الْقَتْلِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُّ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا بِتَارِيخِ مُنَاقِضٍ لِمَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ مِنْ يَوْمِ الْقَتْلِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابٍ الدَّفْعِ فِي الدَّعْوَى ۚ ذَكَرَ مَسْأَلَةً الصَّوَابُ فِيهَا أَنَّ يَوْمَ الْمَوْتِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ، فَارْجِعْ إِلَيْهَا إِنْ شِئْت.

وَذَكَرْت مَسَائِلَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْلِ فِي الدَّعْوَى فِي تَرْجَمَةِ الْمَوْتِ فَلْتُرَاجَعْ.

وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي الشَّرْحِ فِي بَابِ دَعُّوى الرَّجُلَيْنِ

Shamela.org 17.

شَاهِدُ الْحِسْبَة إِذَا أَخَّرَ شَهَادَتَهُ لِغَيْرِ عُدْرِ لَا يُقْبَلُ لِفِسْقِهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

أَبِي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْعِمَارَةَ مَعَ شَرِيكِهِ فَلَا جَبْرُ عَلَيْهِ.

إِلَّا فِي جِدَارِ ۚ يَتِيمَيْنِ، ۚ لَهُمَا وَصِيَّانٍ ۗ وَيُخَافُ سُقُوطُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي تَرْكِهِ ضَرَرًا فَإِنَّ الآبِيَ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ يُجْبَرُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْفِ كَذَلِكَو كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ بِالْمَجْهُولِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلانٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، وَإِذَا شَهِدُوا بِرَهْنٍ لَا يَعْرِفُونَهُ، أَوْ بِغَصْبِ شَيْءٍ مَجْهُولٍ كَمَا فِي قَضَاءِ الْحَانيَّةِ

الشَّهَادَةُ بِرَهْنٍ مَجْهُولٍ صَحِيحَةٌ إِلَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفُوا قَدْرَ مَا رَهَنَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنَ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ سَبَبِ الدَّيْنِ احْتِيَاطًا فَإِنْ أَبَى الْخَصْمُ لَا يُجْبَرُ، كَمَا إِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْخَصْمُ إِخْرَاجَ دَفْتَرِ الْحِسَابِ يَأْمُرُهُ بِإِخْرَاجِهِ وَلَا يَجْبُرُهُ.

قَضَاءُ الْقَاضِي ۚ فِي مَوْضِعِ الاِخْتِلَافِ جَائِزٌ لَا فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ، وَمَحَلُّ الْأُولَى فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافُ السَّلَفِ، وَالثَّانِي لَيْسَ فِيهِ وَإِنَّكَا هُوَ حَادِثُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَمَنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لِلْأَوَّلِ دَلِيلًا دُونَ الثَّانِيكُلُّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ عَشْرَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْقُنْيَةِ:

الْوَصِيُّ فِي دَعْوَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ رَقِيقِهِ

وَفِي بَيْعِ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِذَا ادَّعَى اشْتِرَاطَ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبِوَإِذَا ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي إجَارَةَ مَالِ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ

وَفِيمَا إِذَا ادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ هَلَاكَ الْعَيْنِ

أَوْ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْعُوَضِ وَفِي قَوْلِ الْعَبْدِ الْبَائِعِ أَنَا

ُ وَلِلْأَبِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَٰنِ إِذَا اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغيرِ، وَاخْتَلَفَ مَعَ الشَّفِيعِوَفِيمَا إِذَا أَنْكَرَ الْأَبُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ وَادَّعَاهُ لِابْنِهِ الصَّغيرِ وَلِلْأَبِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَٰنِ إِذَا اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغيرِ، وَاخْتَلَفَ مَعَ الشَّفِيعِوَفِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْأَبُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ وَادَّعَاهُ لِابْنِهِ الصَّغيرِ وَفِيمَا يَدَّعِيهِ الْمُتُولِيِّ مِنْ الصَّرْفِ

الْمُقْضِيُّ عَلَيْهِ فِي حَادِثَةٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيْنَتُهُ إِلَّا إِذَا ادَّعَى تَلَقِّيَ الْلِكِ مِنْ الْمُدَّعِي أَوْ النِّتَاجَ

أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إِبْطَالِ الْقَضَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّوَالدَّفْعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِوَاَحِدٍ مِّمَّا ذُكِرَ صَحِيحٌ. وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ فَكَمَا يُسْمَعُ الدَّفْءُ قَبْلَهُ يُسْمَعُ بَعْدَهُ

لَكُنْ بَهَذِهِ الثَّلَاثِ

وَيُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

التَّنَاقُضُ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَّا فِيمَا كَانَ مَعَلَّ الْحَفَاءِ، وَمِنْهُ تَنَاقُضُ الْوَصِيِّ، وَالنَّاظِرِ، وَالْوَارِثِ.

كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ الشَّهَادَةُ إِذَا بَطَلَتْ فِي الْبَعْضِ بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ، كَمَا فِي شَهَادَةِ الظَّهِيرِيَّةِ، إلَّا إِذَا كَانَ عَبْدَيْنِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيُّ فَشَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَيْهِمَا بِالْعِنْقِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ النَّصْرَانِيِّ فَقَطْ كَمَا فِي الْعَتَاقِ

وَمِنْهَا بَيِّنَةُ النَّفْيِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ إِلَّا فِي عَشْرٍ:

فِيمًا إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ فَشَهِدًا بِالْعَدَمِ، وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَسْلَمَ وَلَمْ يُسْتَثْنِ

وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ قَالَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ النَّصَارَى وَفِيمَا إِذَا أَشْهَدَا بِنِتَاجِ الدَّابَّةِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ عَلَى مِلْكِهِ

وَفِيمَا إِذَا شَهِدًا بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ وَلَمْ يَسْتَثْنِ،

وَفِيمَا إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَهْلَ مَدِّينَةٍ فَشَهِدَا أَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا فِيهَا وَقْتَ الْأَمَانِ،

وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا أَنَّ الْأَجَلَ لَمْ ۚ يُذُّرُّ فِيَ عَقْدِ السَّلَمِ وَفِي الْإِرْثِ إِذَا قَالُوا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ

وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا أَنَّهَا أَرْضَعَتْ الظِّئرُ بِلَبَنِ الشَّاةِ لَا بِلَبَنِ نَفْسَهَا، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ،

وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ النَّفْيِ الْمُتَوَاتِرِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْبَرَّازِيَّةَ وَفِي أَيْمَانِ الْهِدَايَةِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُحِيطَ بِهِ عِلْمُ الشَّاهِدِ أَوْ لَا فِي عَدَمِ الْقَبُولِ تَيْسِيرًا،

ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ فَشَهِدَا بِغَوْرِهِ بِالْكُوفَةِ لَمْ يَعْتِقْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَفْيُ مَعْنَى بَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَحْجّ

الْقَضَاءُ مُعُمُولٌ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ وَلَا يُنْقَضُ بِالشَّكِّ كَذَا فِي شَهَادَةِ الظَّهِيرِيَّةِ.

الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِعِلْمِ الْقَاضِي فِي زَمَانِنَا كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

الْفَتْوَى عَلَى قَوْلَ أَبِي يُوسُفُ رَحِمَهُ اللّهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْبَرَّازِيَّةِ لَا يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِالْمَفْهُومِ فِي كَلَامِ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَالْأَدِلَّةِ، وَمَا ذَكَرُهُ مُحَمَّذٌ رَحِمَهُ اللّهُ فِي السِّيرِ الْكَبِيرِ مِنْ جَوَازِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ فَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ

الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الدَّعْوَى مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَأَمَّا مَفْهُومُ الرِّوَايَةِ فُجُّةٌ كَمَا فِي عَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ الْحَجِّ

الْحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ.

قَدْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ، كَذَا فِي لِعَانِ الْجُوْهَرَةِ

إِذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُفْتِي بِالصِّحَّةِ َ مُمَّلًا عَلَى الْكَمَالِ، وَهُوَ وُجُودُ الشَّرَائِطِ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَرَّازِيَّةِ الْمُفْتِي إِنَّمَا يُفْتِي بِمَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ كَمَا فِي مَهْرِ الْبَرَّازِيَّةِ.

وَيَتَعَيَّنُ الْإِفْتَاءُ فِيَ ٱلْوَقْفِ بِالْأَنْفَعِ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْحَاوِي الْقُدْسِيِّيْقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ: فِي تَقْوِيِمِ الْمُتْلَفِ.

ُ وَفِي الْجَرْجِ وَالْتَعْدِيَلِ، وَالْمُتَرَجِمِ، وَفِي جُودَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَرَدَاءَتِهِ، وَفِي الْإِخْبَارِ بِالتَّفْلِيسِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَفِي رَسُولِ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي وَفِي إثْبَاتِ الْعَيْبِ وَبِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ عِنْدَ الاِعْتِلَالِ، وَفِي إِخْبَارِ الشَّاهِدِ بِالْمَوْتِ، وَفِي تَقْدِيرِ أَرْشِ الْمُثْلَفِ.

وَزِّدْتِ أُخْرَى: يَقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِيَ إِذَا أَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عَلَى عَيْنِ تَعَذَّرَ أَحْضُورُهَا، كَمَّا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَعَثَهُ لِتَعْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ فَقَالَ: حَلَقْتَهَا، لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا بِشَاهِدِ مَعَهُ كَمَا فِي الصَّغْرَى النَّاسُ أَحْرَارٌ بِلَا بِيَانٍ إِلَّا فِي الشَّهَادَةِ وَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ، وَالْدِيَةِإِذَا أَخْطَأُ الْقَاضِي كَانَ خَطَوُهُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ كَانَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي سَيْرِ الْخَانِيَّةِ.

وَتَمَامُهُ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ. لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ نَحْوُ لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ، إِلَّا ضَمَانُ الدَّرْكِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ، بِخِلَافِ الشَّفْعَةِ فَإِنَّهُ اللَّاسُفَعَةِ . فَإَنَّهَا تَسْقُطُ به.

فَإِنهَا سَقَط بِهِ. وَأَمَّا إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّ إِبْرَاءً عَامًّا بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ تَرِكَةَ وَالِدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقَّ مِنْهَا إِلَّا اسْتَوْفَاهُ. ثُمَّ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ، وَبَرْهَنَ، يُقْبَلُ وَكَذَا إِذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ مَا عَلَى النَّاسِ مِنْ تَرِكَةٍ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، تُسْمَعُ. كَذَا فِي الْخَانِيَّة.

وَبَحَثَ فِيهِ الطَّرَسُوسِيُّ بَحْثًا رَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَالرَّابِعَةُ: صَالَحَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ وَأَبْرَأَ عَامًّا ثُمَّ ظَهَرَ شَيْءً مِنْ التَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الصُّلْحِ، الْأَصَحُ جَوَازُ دَعْوَاهُ فِي حِصَّتِهِ، كَذَافِي صُلْحِ الْبَرَّازِيَّةِ

الْخَامِسَةُ الْإِبْرَاءُ الْعَامَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ فَاسِدٍ لَا يَمْنَعُ الدَّعْوَى، كَمَا فِي دَعْوَى الْبَرَّازِيَّةِ

إِذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُفْتِيَ بِالصِّحَّةِ خَمْلًا عَلَى الْكَمَالِ، وَهُوَ وُجُودُ الشَّرَائِطِ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَرَّازِيَّةِ الْمُفْتِي إِنَّكَا يُفْتِي بِمَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمُصْلَحَةِ كَمَا فِي مَهْرِ الْبَرَّازِيَّةِ.

مِن المُصَادِّةِ فِي الْوَقْفِ بِالْأَنْفَعِ لَهُ كَمَا فِي شَرْجِ الْمَجْمَعِ وَالْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَيَتَعَيَّنُ الْإِفْتَاءُ فِي الْوَقْفِ بِالْأَنْفَعِ لَهُ كَمَا فِي شَرْجِ الْمَجْمَعِ وَالْحَاوِي الْقُدْسِي

ِيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، كَمَا فِي مَنْظُومَةِ اَبْنِ وَهْبَانَ: فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، كَمَا فِي مَنْظُومَةِ اَبْنِ وَهْبَانَ: فِي

ُ وَفِي الْجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالْمُتَرْجِمِ، وَفِي جُودَةِ الْمُسْلَمِ فَيْهِ وَرَدَاءَتِهِ، وَفِي الْإِخْبَارِ بِالتَّفْلِيْسِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَفِي رَسُولِ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي وَفِي إِثْبَاتِ الْعَيْبِ وَبِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ عِنْدَ الاِعْتِلَالِ، وَفِي إِخْبَارِ الشَّاهِدِ بِالْمَوْتِ، وَفِي تَقْدِيرِ أَرْشِ الْمُتْلَفِ.

وَزِدْت أَخْرَى: يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي إِذَا أَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عَلَى عَيْنٍ تَعَذَّرَ حُضُورُهَا، كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَعْتَهُ لِتَعْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ فَقَالَ: حَلَّفْتَهَا، لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا بِشَاهِدٍ مَعَهُ كَمَا فِي الصَّغْرَى النَّاسُ أَعْرَارٌ بِلَا بَيَانٍ إِلَّا فِي الشَّهَادَةِ وَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ،

إِذَا أَخْطَأُ الْقَاضِي كَانَ خَطَوُّهُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ كَانَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي سَيْرِ الْخَانيَّةِ.

وَتَمَامُهُ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ. لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ نَحْوُ لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ، إلَّا ضَمَانُ الدَّرْكِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ، بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِهِ.

وَأَمَّا إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّ إِبْرَاءً عَامًّا بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ تَرِكَةَ وَالِدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقَّ مِنْهَا إِلَّا اسْتَوْفَاهُ. ثُمَّ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ، وَبَرْهَنَ، يُقْبَلُ وَكَذَا إِذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ مَا عَلَى النَّاسِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى رَجُلِ دَيْنًا، تُسْمَعُ.

كَذَا فِي الْحَانيَّة.

وَبَحَثَ فِيهِ الطَّرَسُوسِيُّ بَحْثًا رَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ

الرَّابِعَةُ: صَالَحَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ وَأَبْرَأَ عَامًّا ثُمَّ ظَهَرَ شَيْءً مِنْ التَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الصَّلْحِ، الْأَصَحُّ جَوَازُ دَعْوَاهُ فِي حِصَّتِهِ، كَذَا فِي صُلْحِ

الْخَامِسَةُ الْإِبْرَاءُ الْعَامُ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ فَاسِدٍ لَا يَمْنَعُ الدَّعْوَى، كَمَا فِي دَعْوَى الْبَرَّازِيَّةِ

وَقَدْ ذَكُوْنَا بَعْدَ هَذَا أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الرِّبَا لَا يَصِحُّ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ، وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ.

وَفِي الْيَتِيمَةِ لَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لِي فِي هَذِهِ الضَّيْعَةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْبَذْرَ لَهُ تُسْمَعُ.

ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لِي فِي هَذِهِ الضَّيْعَةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمُتَأَخِّرِينَوَفِي الْيَتِيمَةِ أَيْضًا: مَاتَ عَنْ ُورَثَةٍ فَاقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ بَيْنَهُمْ، وَأَبْرَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى الْمَيَّتِ، وَعَلَى تَرِكَةٍ الْمَيِّتِ تُسْمَعُ (انْتَهَى) وَفِي قِسْمَةِ الْقُنْيَةِ: قَسَّمَا أَرْضًا مُشْتَرَكَةً وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَزَرَعَ نَصِيبَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ بِالْغَبْنِ، فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْغَبْنُ فَاحِشًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ (انْتَهَى) . وَفِي إِجَارَةِ الْبَرَّازِيَّةِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ إِنَّمَا يَمْنَعُ إِذَا

لَمْ يُقُرَّ بِأَنَّ الْعَيْنَ لِلْمُدَّعِي، فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْمُدَّعِي سَلَّمَهَا لَهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ الْإِبْرَاءُ. وَفِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ - ﴿ يَوْ رَبِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

َ وَفِي الرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ دَعْوَى الْبَرَّازِيَّةِ: أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِوَكَالَةِ أَوْ وِصَايَةٍ صَحَّ. إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى شِرَاءَهُ بِلَا تَارِيخٍ يُقْبَلُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ ثُمَّ ادَّعَى، لَا تُسْمَعُ حَتَّى يُبَرْهِنَ أَنَّهُ حَادِثُ بَعْدَ

وَالْفَرْقُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ قَوْلُهُمْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ إِلَّا بِحَقٍّ حَادِثٍ بَعْدَهُ يُفِيدُ جَوَابَ حَادِثَةٍ أَقَرَّ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانٍ كَذَا، وَأَبْرَأَهُ عَامًا ثُمُّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَهُمَا أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيْنِتُهُ، وَلَا يَمْنَعُهَا الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى بِمَا يَبْطُلُ

بِعِدَهُ ٦ فَبِلِهِ وَقَوْلُ قَاضِي خَانْ فِي الصَّلْحِ أَنَّهُ لَوْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَى إِقْرَارِهِ قَبْلَهُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ. وَلَوْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَى إِقْرَارِهِ بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ، وَأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِيمَا ادَّعَى، يُقْبَلُ (انْتَهَى).

يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ إِقْرَارَهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ مُبْطِلً، وَلَكِنْ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّنَاقُضِ. كَفَلَ عَنْهُ بِأَلْفٍ لِرَجُلٍ يَدَّعِيه فَبْرْهَنَ الْكَفِيلُ عَلَى إِقْرَارِ الْمُكْفُولِ لَهُ، وَهُوَ يَجْحَدُ أَنَّهُ قِارً أَوْ ثَمَنُ خَمْرٍ لَا يُقْبَلُ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الطَّالِبُ عِنْدَ

وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهَا تُسْمَعُ عِنْدَ صِحَّةِ الدَّعْوَى، وَقَدْ بَطَلَتْ هَذِهِ هُنَا لِلتَّنَاقُضِ؛ لِأَنَّ كَفَالَتَهُ إِقْرَارٌ بِصِحَّتِهَا (انْتَهَى) . وَأَنظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي الْمُدَايِّنَاتِ مِنْ مَسْأَلَةِ دَعْوَى الرِّبَا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ، وآخِرُ مَا فِي الْجَامِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنَاقُضَ مِنْ الْأَصِيلِ مَعْفُوُّ عَنْهُ، حَيْثُ قَالَ: وَيُقَالُ لَهُ أَطْلُبْ خَصْمَكَ فَعَاصِمْهُ (انْتَهَى).

ُ ... تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ بِدُونِ الدَّعْوَى فِي الْحَدِّ الْخَالِصِ، وَالْوَقْفِ، وَعِتْقِ الْأَمَةِ، وَحُرِّيَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ وَفِيمَا تَمَحَّضَ لِلَّهِ تَعَالَى كَرَمَضَانَ، وَفِي الطَّلَاقِ كَالْا لَدَ كَانَا ﴾ ...

وَلَا يِهِ عَلَمُهُ فِي شَرْحِ ابْنِ وَهْبَانَ دَفْعُ الدَّعْوَى صَحِيحٌ، وَكَذَا دَفْعُ الدَّفْعِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يَصِحُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَكَمَا يَصِحُّ الدَّفْعُ الدَّفْعُ الدَّفْعُ اللَّوْمَ الْمُؤَتَّارُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ، كَاكْتَبْنَاهُ فِي الشَّرْحِ وَكَمَا يَصِحُّ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ يَصِحُّ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْأَوْلِ يَصِحُّ عِنْدَ الْمُؤَتَارُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ، كَاكْتَبْنَاهُ فِي الشَّرْحِ وَكَمَا يَصِحُّ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْأَوْلِي يَصِحُّ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمُؤَتَّارُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ، كَاكَتْبْنَاهُ فِي الشَّرْحِ وَكَمَا يَصِحُ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمُؤْتَارُ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: إذَا قَالَ لِي دَفْعُ، وَلَمْ يُبَنِّنُ وَجْهَهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

وَكَمَا يَصِحُ عَنْدَ الْمُؤْتَارُ الْمُؤْتَارُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: إذَا قَالَ لِي دَفْعُ، وَلَمْ يُبَنِّنُ وَجْهَهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

وَكَمَا يَصِحُ عَنْدَ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتَارُ اللَّهُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: إذَا قَالَ لِي دَفْعُ، وَلَمْ يُبَنِّنُ وَجْهَهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. الثَّانيَةُ: لَوْ بَيَّنَهُ لَكِنْ قَالَ: بَيِّنَتِي بِهِ غَائِبَةٌ عَنْ الْبَلَدِ لَمْ يَقْبَلْ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ بَيَّنَ دَفْعًا فَاسِدًا لَوْ كَانَ الدَّفْعُ صَحِيحًا وَقَالَ: بَيِّنَتِي حَاضِرَةً فِي الْمِصْرِ يُمْهِلُهُ إِلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي، كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْإِمْهَالُ هُوَ الْمُنْفَى بِهِ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

مُو المُصَى بِهِ، ﴿ كَا اللَّهُ وَادَّعَى إِيفَاءَهُ أَوْ الْإِبْرَاءَ، فَإِنْ قَالَ: بَيِنَتِي فِي الْمُصْرِ، لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ، وَإِلَّا قَضَى عَلَيْهِ. الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكُمْ صَحِيحٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ، كَمَا ذَكُرْته فِي الشَّرْجِ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الدَّعْوَى ثُمَّ ادَّعَى إِيفَاءَهُ لَمْ يُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ، إلَّا إِذَا كَانَ أَحَدَ الْدَّعْمَ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَالتَّفَرُقِ عَنْ الْمَجْلِسِ، كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الدَّفْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَد

لَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ خَصْمًا عَنْ أَحَدِ قَصْدًا بِغَيْرِ وَكَالَةِ وَنِيَابَةِ وَوِلَايَةٍ، إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

الْأُولَى: أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي.

الثَّانِيَةُ: أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي.

كَذَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَنْ الْقُنْيَةِ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْأُولَى: لِرَجَاءِ الصَّلْحِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ. الثَّانِيَةُ: إِذَا اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعِي.

الثَّالِيُّةُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ رِيَّةُ الْبُقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الْإِبْتِدَاءِ إِلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ:

الْأُولَى: إِذَا فَسَقَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ، وَإِذَا وَلَّى فَاسِقًا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْضِ، وَجَوَابُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ.

الثَّانِيةُ: الْإِذْنُ لِلْآبِقِ صَحِيتُ، وَإِذَا أَبَّقَ الْمَأْذُونُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ.

ذَكَرُهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْقَضَاءِمَنْ عُمِلَ إِقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا، إلَّا إِذَا ادَّعَى إِرْثًا أَوْ نَفَقَةً أَوْ حَضَانَةً فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ، أَوْ جَدُّهُ، أَوْ ابْنُهُ، أَوْ ابْنُ ابْنه، لَا تُقْبَلُ.

بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَلَاءِ بِنَوْعَيْهِ.

وَكَذَا مُعْتَقُ أَبِيهِ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ.

وَتَمَامُهُ فِي بَابِ ۚ دَعْوَةِ النَّسَبِ مِنْ الْجَامِعِ. لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرِ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا تَبَعًا أَوْ ضَرُورَةً.

فَالْأَوْلَى ۚ إِثْبَاتُ تَوْكِلِ كَافِرَ كَافِرَ بِكَافِرَيْنِ بِكُلِّ حَقٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ عَلَى خَصْمٍ كَافِرِ فَيَتَعَدَّى إِلَى خَصْمٍ مُسْلِمٍ آخَرَوَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى وَكِيلٍ كَافِرٍ مُوكَّلُهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْمُسْأَلَتَيْنِ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْمُسْأَلَتَيْنِ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمُ، وَكُلُهُ مُسْلِمُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْمُسْأَلَتَيْنِ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا، وَفَمَا

سَبِقَ ضَمْنًا.

وَالثَّانِيَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ: فِي الْإِيصَاءِ شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ أَنَّهُ أَوْصَى إِلَى كَافِرٍ، وَأَحْضَرَ مُسْلِمًا عَلَيْهِ حَقَّ لِلْمَيَّتِ، وَفِي النَّسَبِ شَهِدَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ ابْنُ الْمَيَّتِ فَادَّعَى عَلَى مُسْلِمٍ بِحَقِّ.

وَتَمَامُهُ فِي شَهَادَاتِ الْجَامِعِ.

لَا يَقْضِيَ الْقَاضِيُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ.

أَوْ كَانَ الْقَاضِيَ عَٰرِيمَ مَيِّتِ فَأَثْبَتَ أَنَّ فُلَانًا وَصِيَّهُ صَحَّ، وَبَرِئَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ بِخِلافِ مَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ قِبْلَ الْقَضَاءُ وَبِخِلافِ الْقَضَاءُ وَبِخِلافِ الْقَضَاءُ وَبِخِلافِ الْقَضَاءُ وَبِخِلافِ الْقَضَاءُ مِهَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَدْيُونُ الْغَائِبِ، سَوَاءً كَانَ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ.

وَتَمَامُهُ فِي قَضَاءِ الْجَامِعِ.

أَمِينُ الْقَاضِي كَالْقَاضِي لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ وَلَوْ كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي، فَبَيْن وَصِيِّ الْقَاضِي وَأَمِينِهِ فَرْقُ مِنْ هَذِهِ، وَمَنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْقَاضِي مَحْجُورٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيٍّ لَهُ وَلَوْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي، بِخِلَافِهِ مَعَ أُمِينِهِ وَهُو مَنْ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي: جَعَلْتُك أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَالَ: بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يَزِدْ.

وَالْأَصَحُ أَنَّهُ أَمِينُهُ فَلَا تَلْحَقُهُ عُهْدَةً.

وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، وَصَحَّحَ الْبَرَّازِيُّ مِنْ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ فَلْيُرَاجَعْ.

يْنَصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا فِي مَوَاضِعَ:

إِذَا كَانَ عَلَى ٱلْمَيِّتِ دَيْنُ أَوْ لَهُ

أَوْ لتَنْفيذ وَصيَّته،

وَفِيمًا ۚ إِذَا كَانَ لِلْمَيَّتِ وَلَدُّ صَغِيرٌ،

وَفِيمَا إِذَا اشْتَرَى مِنْ مُورِثِهِ شَيْئًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ

وَفِيمَا إِذَا كَانَ أَبُ الصَّغِيرَ مُسْرِفًا مُبَدِّرًا فَيَنْصِبُهُ لِلْفِفْظِ.

وَذَكَرَ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ مَوْضِعًا آخِرَ يَنْصِبُهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. وَطَرِيقُ نَصْبِهِ أَنْ يَشْهَدُوا عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وَلَمْ يَنْصِبُ وَصِيًّا، فَلَوْ

نَصَبَهُ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ وَصِيَّ، فَالْوَصِيُّ وَصِيَّ الْمَيِّتِ،

وَلَا يَلِي النَّصْبَ إِلَّا قَاضِي الْقُضَاةِ وَالْمَأْمُورُ بِذَلِكَ.

لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ إِلَّا مِنْ قَرِيبٍ مَعْرَمٍ، أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ،

بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ، وَلَا خُصُومَةَ لَهُمَا.

وَزِدْتَ مَوْضِعَيْنِ مِنْ تَهْذِيبِ الْقَلَانِسِيِّ، مِنْ السُّلْطَانِ وَوَالِي الْبَلَدِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرً فَإِنَّ مَنْعَهَا إِنَّمَا هُوَ لِلْخَوْفِ مِنْ مُرَاعَاتِهِ لِأَجْلِهَا، وَهُوَ أَنَّ رَاعِيَ الْمَلْكِ وَنَائِبُهُ لَمْ يُرَاعَ لِأَجْلِهَا. إِذَا ثَبَتَ إِفْلَاسُ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ الْمُذَّةِ وَالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ بِلَا كَفِيلٍ إِلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، كَمَا فِي الْمَلْاسُ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ الْمُذَّةِ وَالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ بِلَا كَفِيلٍ إِلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، كَمَا فِي الْمَلْاسُ الْمَدْبُوسِ بَعْدَ الْمُذَّةِ وَالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ بِلَا كَفِيلٍ إِلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، كَمَا فِي اللَّمْ رَبُّ الدَّيْنِ عَائِبًا.

لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْقَاضِّي لِمَنْ لَا تُقَبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، إلَّا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ قَاضٍ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْقَضَاءُ بِهِ.

ذَكَرُهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. لِلْقَاضِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ إِلَّا فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ.

قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: حُكِيَ أَنَّ أُمَّ بِشِرٍ شَهِدَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَقَالَ: فَرِّقُوا بَيْنَهُمَا،

فَقَالَتْ لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} فَسَكَتَ الْحَاكِمُ، شَاهِدُ الزُّورِ إِذَا تَابَ ثُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَدْلًا عِنْدَ النَّاسِ لَمْ تُقْبَلْ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ، قَضَاءُ الأَميرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُولَّى مِنْ الْخَلِيفَةِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ، قَضَاءُ الأَميرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُولَّى مِنْ الْخَلِيفَةِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ، قَضَاءُ الأَمْيرِ جَائِزٌ مَعَ وَجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُولَّى مِنْ الْخَلِيفَةِ كَذَا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةً مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.

وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ.

وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً فِي اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ خَالَفَ الْحُكْمَ فِيهَا الْقَاضِي كُلُّ مَوْضِعٍ تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الصَّغِيرِ فِيهِ، وَمَا لَا فَلَا.

فَانْتَصَبَ عَنْهُ فِي التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْجَبِّ وَخِيَارُ الْبُلُوغِ وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ، وَلَا يَنْتَصِبُ عَنْهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالْإِبَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَاللِّعَانِ، كَذَا فِي الْمُحيط.

ُلَّ تُشْمَعُ الْبِيِّنَةُ عَلَى مُقرِّ إِلَّا فِي وَارِثِ مُقرِّ بِدَيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي، وَفِي مُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِقَامَتِهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتُوقَّعُ الضَّرَرَ مِنْ غَيْرِ الْمُقِرِّ لَوْلَاهَا فَيكُونُ هَذَا أَصْلًا (انْتَهَى) .

ثُمَّ رَأَيْت رَابِعًا كَتَبْته فِي الشَّرْجِ مِنْ الدَّعْوَى، وَهُوَ الاِسْتِحْقَاقُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ

وَلَا تُسْمَعُ عَلَى سَاكِتٍ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي دَعْوَى فِي الشَّرْعِ.

# ٣٠٤٣ كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل

ثُمَّ رَأَيْت خَامِسًا فِي الْقُنْيَةِ مَعْزِيًّا إِلَى جَامِعِ الْبَرْغَزِيِّ لَوْ خُوصِمَ الْأَبُ بِحَقٍّ عَنْ الصَّبِيّ فَأَقَرَّ، لَا يَخْرُجُ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَلَكِنْ تُقَامُ الْبَيْنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إِقْرَارِهِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَأَمِينِ الْقَاضِي إِذَا أَقَرَّ خَرَجَ عَنْ الْخُصُومَةِ (انْتَهى) .

ثُمَّ رَأَيْت سَادِسًا فِي الْقُنْيَةِ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إِقْرَارِهِ.

ثُمُّ رَأَيْت سَابِعًا فِي َ إِجَازَةِ مَنْيَةِ الْمُفْتِي أَجَرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَرَ فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ حَاضِرًا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإِنْ كَانَ يُقِرُّ بِمَا يَدَّعِي هَذَا الْمُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا تُقْبَلُ (انْتَهَى) . كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ كَبِيرَةٌ وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الطَّلَبِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ الذَّهَابِ.

وَفِيمَا إِذَا قَامَ الْحَقُّ بِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُ أَسْرَعَ قَبُولًاوَأَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ جَائِرًا، وَأَنْ يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ بِمَا يَسْقُطُ، وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَقَدُ الْقَاضِي خِلَافَ مُعْتَقَدِ الشَّاهِدِ وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُهُ الْفَاسِقُ إِذَا تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْمَحْدُودَ فِي الْقَدْفِ، وَالْمُعْرُوفَ بِالْكَذِبِ، وَشَاهِدَ الزُّورِ إِذَا كَانَ عَدْلًا، عَلَى مَا فِي الْمَنْظُومَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ الْقَبُولُ.

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ إِلَّا إِذَا شَهِدَ الْجُدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ، إِلَّا إِذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةٍ أُمِّهِ، وَالْأُمُّ فِي نَكَاحِه.

إِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَهُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ فَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى، فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ

وَالصَّلْحِ وَالْإِقْرَارِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي التَّطَوُّعِ، كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ بَيْعٍ وَفَسَادِهِ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا ۚ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا فَخَلَفَ كُلُّ بِعَثْقِهِ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ، فَلَا تَحَالُفَ، وَلَا فَسْخَ، وَيَلْزَمُ الْمُبِيعُ عَبْدًا فَلَكَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ الْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ كَا فِي الْوَاقِعَاتِ. الْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ كَا فِي الْوَاقِعَاتِ. الْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ كَا فَي الْوَاقِعَاتِ. الْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ كَانِ الْمُ

وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمْرَ السُّلْطَانُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ سَنَةٍ لَا تُسْمَعُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا.

الرَّأْيُ إِلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

فِي الشَّوَالِ عَنْ سَبَبِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَلَكِنْ لَا جَبْرَ عَلَى بِيَانِهِ، وَفِي طَلَبِ الْمُحَاسَبَةِ بَيْنَ اللَّهُودِ، وَفِي السَّوَالِ عَنْ الْمُكَانِ وَالزَّمَانِ، وَفِي تَحْلِيفِ الشَّاهِدِ إِنْ رَآهُ جَائِزًا كَمَا فِي الصَّيْرَفِيَّة، وَفِيمَا إِذَا بَاعَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ عَقَارَ الصَّغِيرِ، فَالرَّأْيُ إِلَى الْقَاضِي فِي نَقْضِهِ، كَمَا فِي بيُوعِ الْخَانِيَّةِ، وَفِي مُدَّةِ حَبْسِ الْمَدْيُونِ وَفِي تَقْيِيدِ الْمُحْبُوسِ إِذَا خِيفَ فِرَارُهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي سُؤَالِ الشَّاهِدِ عَنْ إِذَا خِيفَ فِرَارُهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي سُؤَالِ الشَّاهِدِ عَنْ الشَّاهِدِ عَنْ اللَّهُ وَلِي حَبْسِ الْمَانِي فِي عَبْسِ الْقَاضِي أَوْ اللَّصُوصِ إِذَا خِيفَ فِرَارُهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي سُؤَالِ الشَّاهِدِ عَنْ الْأَيْمَانِ إِذَا اتَّهَمَهُ، وَفِي حَبْسِ الْمَدْيُونِ فِي حَبْسِ الْقَاضِي أَوْ اللَّصُوصِ إِذَا خِيفَ فِرَارُهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي سُؤَالِ الشَّاهِدِ عَنْ الْأَيْمَانِ إِذَا اتَّهَمَهُ، وَفِي حَبْسِ الْمُدَيْوِنَ فِي حَبْسِ الْمُعْرِي كَبَيْعِ الْوَقْفِ أَوْ رَهْنِهِ، فَالرَّأْيُ إِلَى الْقَاضِي، إِنْ شَاءَ عَزَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَزَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَزَلَهُ الْقَاضِي، إِنْ شَاءَ عَزَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَزَلَهُ الْقَاضِي الْقَاضِي الْقَاضِي الْقَاشِي الْقَاشِعِ فَلِ الْقَاشِي الْقَاشِعِ فَإِنَّ الْقَاضِي الْقَاشِعِ فَإِنَّ الْعَامِزِ فَإِنَّهُ يَعْمُ إِلَيْهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَهُ قَبْلَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِكَذَا وَبَرْهَنَ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ.

Shamela.org 17V

وَهَبَ جَارِيَةً وَاسْتَوْلَدَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَاهِبُ أَنَّهُ كَانَ دَبَّرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا، وَبَرْهَنَ تُقْبَلُ وَيَسْتَرِدُهَا وَالْعُقْرَ، كَذَا فِي بَيُوعِ الْخُلَاصَة وَالْبَرَّارِيَّة، وَزِدْت عَلَيْهَا مَسَائلَ.

الْأُولَى: بَاعَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ.

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ نَقْلًا عَنْ الْمَشَايِخِ: التَّنَاقُضُ لَا يَضُرُّ فِي الْحُرِيَّةِ وَفُرُوعِهَا (انْتَهَى) .

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَائِعَ إِذَا ادَّعَى التَّدْبِيرَ أَوْ الْاسْتِيلَادَ

تُسْمَعُ، فَالْهَبَةُ فِي كَلَامِ الْفَتَاوَى مِثَالٌ فِي دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ، سَوَّى بَيْنَ دَعْوَى الْبَائِعِ التَّدْبِيرَ وَالْإِعْتَاقَ، وَذَكَرَ خِلَافًا فِيهِمَا.

الثَّانِيَةُ: اشْتَرَى أَرْضًا ثُمُّ ادَّعَى أَنَّ بَائِعَهَا كَانَ جَعَلَهَا مَقْبَرَةً أَوْ مَسْجِدًا. وَالثَّالِثَةُ: اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ أَعْتَقَهُ.

الرَّابِعَةُ: بَاعَ أَرْضًا ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفُ، وَهِيَ فِي بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ وَقَضَائِهَا.

وَفَصْلُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِيهِ فِي آخِرِ بَابِ الاسْتِحْقَاقِ فَلْيُنْظَرْ ثُمَّةً.

وَفَصْلُ فِي الظُّهيريَّة فِيهِ تَفْصيلُ آخَرُ وَرَجَّحُهُ.

وَظَاهِرُ مَا فِي الْعَمَادِيَّةَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْقَبُولُ مُطْلَقًا.

الْخَامِسَةُ: بَاعَ الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَقَعَ بِغَبَنِ فَاحِشِ.

السَّادِسَةُ: الْوَصِيُّ إِذَا بَاعَ ثُمَّ ادَّعَى كَذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ كَذَلِكَ، ذُكِرَ التَّالِثُ فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَاعَ ثُمَّ ادَّعَى الْفَسَادَ.

وَشَرَطَ الْعِمَادِيُّ التَّوْفِيقَ.

بأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالمًا به،

الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل:

وَذَكَرَ فيهَا اخْتلَافًا.

وَمِنْ فُرُوعِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ لَمْ تُقْبَلْ.

وَمِنْهَا لَوْ ضَمِنَ الدَّرْكَ ثُمَّ اَدَّعَى الْمَبِيعَ لَمْ تُقْبَلْ. لَا يُشْتَرَّطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى بَيَانُ السَّبَ ِ إِلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

لَا نَثْبُتُ الْيَدُ فِي الْعَقَارِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي؛ وَلَا يَكْفِي التَّصَادُقُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى إِلَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ، أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهُ كُمَا فِي الْبَرَّازِيَّة.

الشَّهَادَةُ إِنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا: إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

ادَّعَى دَيْنًا بِسَبَبِ فَشَهِدًا بِالْمُطْلَقِ أَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ.

ادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَشَهِدَا بِأَنَّهَا مَنْكُوحَةً.

ادَّعَى إِنْشَاءَ فِعْلِ كَغَصْبٍ وَقَتْلٍ فَشَهِدًا بِالْإِقْرَارِ بِهِ.

ادَّعَى الْكَفَالَةَ عَنْ فُلَانِ فَشَهِدَا بِهَا كَفَالَةً عَنْ آخَرَ.

ادَّعَى مِلْكَ عَيْنٍ بِالشِّرَاءِ مِنْ رَجُلِ لَمْ يُعَيِّنُهُ فَشَهِدَا بِالْمُطْلَقِ.

ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدًا بِسَبَبِ.

وَقَالَ الْمُدَّعِي: هُوَ لِي

بذَلكَ السَّبَب.

ادَّعَى الْإِيفَاءَ فَشَهِدًا بِالْإِبْرَاءِ أَوْ التَّحْليلِ.

ادَّعَى الْهَبِهَ فَشَهِدَا بِالصَّدَقَةِ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي التَّلْخِيصِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً فَلْيُرَاجَعْ.

الْإِمَامُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حَدِّ الْقَدْفِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِكَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَفِي التَّهْذِيبِ يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ إِلَّا فِي الْحُذُودِ وَالْقِصَاصِ.

الْقَاضِي إِذَا قَضَى فِي مُجْتَهَد فِيه نَفَدَ قَضَاؤُهُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ نَصَّ أَصْحَابُنًا فِيهَا عَلَى عَدَم النَّفَاذِ:

لَوْ قَضَى بِبُطْلَانِ الْخَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ لِلْعَجْزِ عَنْ الْإِنْفَاقِ غَائِبًا عَلَى الصَّحِّيجِ لَا حَاضِرًا، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاجٍ مَرْنِيَّةٍ أَوْ بِنْتَهَا، أَوْ بِيكَاجِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُم، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاجٍ أُمِّ مَرْنِيَّةٍ أَوْ بِنْتَهَا، أَوْ بِعَدَم وُقُوعِ اللَّلَاثِ عَلَى الْخَبْلَى أَوْ بِعَدَم وُقُوعِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بِعَدَم الْوُقُوعِ عَلَى الْخَائِضِ، أَوْ بِعَدَم وُقُوعِ عَلَى الْخَائِضِ، أَوْ بِعَدَم وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ، أَوْ بِعَدَم وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِكَلِمةٍ، أَوْ بِعَدَم وَقُوعِ عَلَى الْخَائِضِ، أَوْ بِعَدَم وَقُوعِ الثَّلَاثِ بِكَلِمةٍ، أَوْ بِعَدَم وَقُوعِهِ عَلَى الْمُؤْلُوءَةِ عَقِبَهُ.

أُوْ بِنَّصْفِ الْجِهَازِ لَمِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَهْرِ وَالتَّجْهِيزِ بِشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ، أَوْ قَضَى لِوَلَدِهِ، أَوْ رَفَعَ إِلَيْهِ حُكْمَ صَبِي ٓ أَوْ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، أَوْ الْحُكْمُ بِحَجْرِ سَفِيهٍ أَوْ بِصِحَّةِ بَيْعِ نَصِيبِ السَّاكِتِ مِنْ قِنِّ حَرَّرَهُ أَحَدُهُمَا، أَوْ بِبَيْعِ مَثْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا، أَوْ بِبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَقَالَ نَنْفُذُ

عَلَى الْأَصَحِ، أَوْ بِبُطْلَانِ عَفْوِ الْمَرْأَةِ عَنْ الْقُودِ، أَوْ بِصِحَّةِ ضَمَانِ الْحَلَاصِ، أَوْ بِزِيَادَةِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي مَعْلُومِ الْإِمَامِ مِنْ أَوْقَافِ الْمُسْجِدِ، أَوْ بِصِحَّةِ الْمُسْلِمِ بِإِحْرَازِهِ بِدَرَاهِمَ، أَوْ بِيْعِ دِرْهُمْ بِدِرْهُمَيْنِ يَدًا بِيَدِ، أَوْ بِصِحَّةِ صَلَاقَةِ ثَلَاثًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الثَّانِي، أَوْ بِعَدَمِ مِلْكِ الْكَافِرِ مَالَ الْمُسْلِمِ بِإِحْرَازِهِ بِدَرَاهِمَ، أَوْ بِيْعِ دِرْهُمْ بِدِرْهُمَيْنِ يَدًا بِيَدِ، أَوْ بِصَحَّةِ صَلَاقً بِيَلُفِ مَالُو، أَوْ بِحَدِّ الْقَذْفِ بِالتَّعْرِيضِ، أَوْ بِالْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبُعْضِ، أَوْ بِعَدَم تَصَرُّفِ الْمُرْأَةِ فِي مَالُهُ أَوْ بِعَدَم تَصَرُّفِ الْمُرْأَةِ فِي مَالَهُ الْمُعْدِيثِ الْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبُعْضِ، أَوْ بِعَدَم تَصَرُّفِ الْمُرْأَةِ فِي مَالُهُ الْمُعْدِيثِ الْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبُعْضِ، أَوْ بِعَدَم تَصَرُّفِ الْمُرْأَةِ فِي مَالَهُ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْرِيضِ، أَوْ بِالْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبُعْضِ، أَوْ بِعَدَم تَصَرُّفِ الْمُراقَةِ فِي مُعْتَقِ الْمُعْمِ الْمُقَلِمُ الْمُوالِمُ الْمُعْمِ الْمُؤَاةِ فِي مُعْتَقِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

هَٰذَا مَا حَرَّرْتُهُ مِنْ الْبَرَّازِيَّة وَالْعِمَادِيَّةُ وَالصَّيْرِفِيَّةِ وَالتَّتَارْخَانِيَّة.

الشَّاهِدُ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ ثُمَّ زَالَتْ الْعِلَّةُ فَشَهِدَ فِي تِلْكُ الْحَادِثَةِ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةٍ:

الْعَبْدِ، وَالْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالْأَعْمَى، وَالصَّبِيّ، إِذَا شَهِدُوا فَرُدَّتْ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ شَهِدُوا تُقْبَلُ.

كَذَا في الْخُلَاصَة.

وَسَوَاءٌ شَهِدَ عِنْدَ مَنْ رَدَّهُ أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ سِنِينَ أَوْ لَا، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. لِلْخَصْمِ أَنْ يَطْعَنَ فِي الشَّاهِدَيْنِ بِثَلَاثَةٍ: أَنَّهُمَا عَبْدَانِ أَوْ مَحْدُودَانِ أَوْ شَرِيكَانِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْقَضَاءُ الطِّمْنِيُّ لَا تُشْتَرَّطُ لَهُ الدَّعْوَى وَالْخُصُّومَةُ، فَإِذَا شَهِدَا عَلَى خَصْمٍ بِحَقٍّ وَذَكَرَا اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَقَضَى بِذَلِكَ الْحَقَّ، كَانَ قَضَاءً بِنَسَبِهِ ضِمْنًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَادِثَةِ النَّسَبِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعِمَادِيُّ فِي فُصُولِهِ فَرَعَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ حُكِمًا، وَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُقَاسُ عَلَى الْآخَرَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فَلْيُنْظَرْ.

وَهُوَ مِنْ مُهِمَّاتِ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ.

وَعَلَىٰ هَذَا، ۚ لَوْ شَهِدَ بِأَنَّ فَلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ وَكَّلَتْ زَوْجَهَا فُلَانًا فِي كَذَا عَلَى خَصْمٍ مُنْكِرٍ وَقَضَى بِتَوْكِيلِهَا كَانَ قَضَاءً بِالزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا. وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى،

وَنَظِيرُهُ مَا فِي الْخُلَاصَة فِي طَرِيقِ الْخُلْمِ بِثُبُوتِ الرَّمَضَانِيَّةِ؛ أَنْ يُعَلِّقَ رَجُلُّ وَكَالَةَ فُلَانِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ وَيَ جَوِّ عَلَى آخَرُ وَيَتَنَازَعَانِ فِي دُخُولِهِ فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى رُؤْيَاهُ، فَيَثْبُتُ رَمَضَانُ فِي ضَمْنِ ثُبُوتِ التَّوْكِيلِ. وَأَصْلُ الْقَضَاءِ الضِّمْنِيِّ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الْمُتُونِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ الْجَوْدِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهَا كَانَ قَضَاءً عَلَيْهِ قَصْدًا، وَعَلَى الْأَصِيلِ الْآئِنِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهَا كَانَ قَضَاءً عَلَيْهِ قَصْدًا، وَعَلَى الْأَصِيلِ الدَّيْنِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهَا كَانَ قَضَاءً عَلَيْهِ قَصْدًا، وَعَلَى الْأَصِيلِ الْمَاتِينَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهَا كَانَ قَضَاءً عَلَيْهِ قَصْدًا، وَعَلَى الْأَصِيلِ

وَلَهُ فَرُوعٌ وَتَفَاصِيلُ ذَكَرْنَاهَا فِي الشَّرْجِ.

قَالَ فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: إِذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ، وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْوُلَاةِ انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ، وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْوُلَاةِ انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ، وَلَوْ مَاتَ الْخَلِيفَةُ لَا تَنْعَزِلُ وُلَاتُهُ

ُ وَفِي الْخُلَا صَةِ، ۚ وَفِي هِدَايَةِ النَّاطِفِيِّ: لَوْ مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ؛ وَكَذَا مَوْتُ أُمَرَاءِ النَّاحِيَةِ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ.

السُّلْطَانُ إِذَا عَزَلَ الْقَاضِي انْعَزِلَ ۖ النَّائِبُ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْقَاضِي، وَفِي الْمُحِيطِ إِذَا عَزَلَ السُّلْطَانُ الْقَاضِي انْعَزَلَ نَائِبُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الْقَاضِي، حَيْثُ لَا يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ، هَكَذَا قِيلَ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَزِلَ النَّائِبُ بِعَزْلِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبُ الْعَامَّةِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي؟ وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ (انْتَهَى).

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ: مَاتَ الْخِلِيفَةُ وَلَهُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ فَالْكُلُّ عَلَى وِلَا يَتِهِ، وَفِي الْمُحِيطِ مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ، وَكَذَا أُمَرَاءُ النَّاحِيَةِ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ، وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِي يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ وَإِذَا مَاتَ لَا.

وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْقَاضِي (انْتَهَى) .

وَفِي الْعِمَادِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: وَإِذَا مَاتَ الْخَلِيفَةُ لَا يَنْعَزِلُ قُضَاتُهُ وَعُمَّالُهُ.

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِالاِسْتِخْلَافِ فَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ وَمَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ لَا يَنْعَزِلُ خَلِيفَتُهُ (انْتَهَى) .

فَتَحَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخ فِي انْعِزَالِ النَّائِبِ بِعَزْلِ الْقَاضِي وَمَوْتِهِ، وَقَوْلُ الْبَرَّازِيِّ: الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْقَاضِي، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ بِالْأَوْلَى.

لَكِنْ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّلْطَانِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِلنُّوَّابَ الْآنَ يَنْعَزِلُونَبِعَزْلِ الْقَاضِي وَمَوْتِهِ لِأَنَّهُمْ نُوَّابُ الْقَاضِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ، وَلَا يَفْهَمُ أَحَدُّ الْآنَ أَنَّهُ نَائِبُ السُّلْطَانِ.

وَلِهَذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْغَرْسِ: وَنَائِبُ الْقَاضِي فِي زَمَانِنَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَبِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ مَانُ كُلِّ وَجْهِ (انْتَهَى). فَهُوَ كَالْوَكِيلِ مَعَ الْمُوكِيلِ، لَكِنْ جَعَلَ فِي الْمُعْرَاجِ كَوْنَهُ كَوَكِيلِ قَاضِي الْقُضَاةِ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللّهُ.

وَعِنْدَنَا إِنَّمَا هُوَ نَائِبُ السُّلْطَانِ.

وَفِي النَّتَاْرْخَانِيَّةَ: إِنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا هُوَ رَسُولٌ عَنْ السُّلْطَانِ فِي نَصْبِ النُّوَّابِ (انْتَهَى) . وَفِي وَقْفِ الْقُنْيَةِ: لَوْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ يَبْقَى مَا نَصَبَهُ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ رَقَمَ يَبْقَى قَيِّمًا (انْتَهَى) .

َوَفِي التَّهْذِيبِ: وَفِي زَمَانِنَا لَمَّا تَعَذَّرَتْ التَّزُكِيَةُ بِغَلَبَةِ الْفِسْقِ اخْتَارَ الْقُضَاةُ اسْتِحْلَافَ الشُّهُودِ، كَمَّا اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ (أَنَّ )

َرِجْهِي) وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ فِي بَابِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: اعْلَمْ أَنَّ تَخْلِيفَ الْمُدَّعِي وَالشَّاهِدِ أَمْنُ مَنْسُوخٌ، وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ، حَرَامٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي فَتَاوَى الْقَاعِدِيِّ وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا أَمَرَ قُضَاتَهُ بِتَخْلِيفِ الشُّهُودِ، يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْصَحُوا

السلطان ويقُولُوا: لَهُ لَا تُكَلِّفْ قُضَاتَك أَمْرًا، إِنْ أَطَاعُوك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُ الْخَالِقِ، وَإِنْ عَصَوْك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُ الْخَالِقِ، وَإِنْ عَصَوْك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُك إِلَى آخِرِ مَا فِيهَا. لَا يَصِتُّ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ، فَلَوْ قَالَ: رَجَعْت عَنْ قَضَائِي أَوْ وَقَعْت فِي تَلْبِيسِ الشُّهُودِ أَوْ أَبْطَلْت حُكْمِي لَمْ يَصِحَّ، وَالْقَضَاءُ مَاضٍ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَقِيَّدَهُ فِي الْخَلَاصَةِ بِمَا إِذَا كَانَ مَعَ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ.

وَفِي الْكُنْزِ بِمَا إِذَا كَانَ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ (انْتَهَى).

الْأُولَى: إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ اسْتِنْبَاطًا مِنْ تَقْيِيدِ الْخُلَاصَةِ بِالْبَيِّنَةِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ظَهَرَ لَهُ خَطَوُّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْضُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَبَدَّلَ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِهِ فَلَهُ نَقْضُهُ دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ.

أَمْرُ الْقَاضِي حُمُّرٌ كَقُولِهِ سَلَّمْ الْمَحْدُودَ إِلَى الْمُدَّعِي، وَالْأَمْنُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ، وَالْأَمْنُ بِحَسْبِهِ، إِلَّا فِي مَسْأَلَة فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْبَرَّازِيَّةِ؛ وَقُفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَحْتَاجِ بَعْضُ قَرَابَةِ الْوَاقِفِ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِأَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ إِلَيْهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَتْوَى، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُ لَذَ نَتَ آَنَ صَدَّ

فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمٌ مِنْهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ ابْنِهِ وَلَا مِنْ ابْنِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ وَصِيٍّ أَقَامَهُ لَمَذْكُورَةً فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ فَصْلِ (تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ وَالْقَاضِي فِي مَالِ الْيَتِيمِ) فَقَالَ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْقَاضِي مَا لَهُ مِنْ يَتِيمٍ وَكَذَا عَكْسُهُ، وَأَمَّا مَا شَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ أَوْ بَاعَهُ مِنْ يَتِيمٍ وَقَبِلَهُ وَصِيَّهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَلَوْ وَصِيًّا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي (انْتَهَى) .

وَلُوْ بَاعَ الْقَاضِي مَا وَقَفَهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مَالُ آخَرَ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيَشْتَرِي بِالنَّمَنِ أَرْضًا تُوقَفُ، لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي حُمْرً، بِخِلَافِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي حُمْرً، بِخِلَافِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ إِذَا بَاعَ الثَّلُثَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الثَّلْثَيْنِ أَرْضًا تُوقَفُ، لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي حُمْرً، بِخِلَافِ غَيْرِهُ عَيْرِهُ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا أَعْطَى فَقِيرًا مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ، كَمَا فِي الْفُقرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ، كَمَا فِي الْفُقرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ، كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، الْأَنْ فَعْلَ الْفُقرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ، كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، الْأَلْهُ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكُمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ، كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، الْفُقرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكُمٍ، وَتَى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ، كَمَا فِي الظَّهُ مِاللَّهُ الْفُورَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُلْمَ الْمُ الْفُورَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُلِي عَلَيْهِ اللْفُقُورَاءِ فَالْفُولُ الْفُهُ لَا فَا الْفُلُولَةِ الْفُلُولِ الْفُلُولِي الْفُولَ الْفُولِي الْفُلُولِي الْفُلُولِي الْفُلُولُ الْفُولُولِ الْفُلُولُهُ الْفُولَاءِ الْفُلُولُ الْفُولَ الْفُلُولُ الْفُولَةِ الْفُلُولَ الْفُلُولُ الْمُ الْفُلُولَ الْفُلُولُ الْفُلُولُ اللّهُ الْفُلُولُ اللْفُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ اللْفُلُولُ الْفُلُولُ اللّهُ الْفُلِي الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُولُ الْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِيمَا إِذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ لِلْقَاضِي فِي تَرْوِيجِ الصَّغِيرَةِ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي كَانَ وَكِيلًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ حُكَّا، حَتَّى لَوْ رَفَعَ عَقْدَهُ إِلَى مُخَالِفٍ كَانَ لَهُ نَقْضُهُ. كَذَا فِي الْقَاسِمِيَّةِ.

وَقُولُهُمْ إِنَّ فِعْلَهُ حُكُمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَى إِنَّمَا هِيَ شَرْطً لِلْحُكْمِ الْقَوْلِيِّ دُونَ الْفِعْلِيِّ فَلْيَتَنبَهُ لَهُ.

وَقَدْ ذَكْرُنَاهُ فِي الشَّرْجِ. إِذَا قَالَ الْمُقِرُّ لِسَامِعِ إِقْرَارِهِ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.

1 V 1 Shamela.org

إِذَا قَالَ لَهُ الْمُقِرُّ لَهُ: لَا تَشْهَدْ عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ فَحِينَئِذٍ لَا يَسَعُهُ، كَمَا فِي حِيلِ التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ حِيلِ الْمُدَايِنَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا رَجَعَ الْمُقِرَّ لَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُك لِعُذْرِ وَطَلَبَ مِنْهُ الشَّهَادَةَ.

قِيلَ يَشْهَدُ، وَقِيلَ: لَا يُحَلِّفُ الْقَاضِي غَرِيمَ الْمَيِّتِ بِأَنَّ الدَّيْنَ وَاجِبُ لَك عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا أَبْرَأْتُه مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا بِإِقْرَارِ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانيَّة مِنْ كِتَابِ الْحِيَلِ.

إِنَّمَا تَجُوزُ إِقَامَةُ الْبِيِّنَةِ عَلَى الْمُسَخَّرِ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ الْقَاَّضِي أَنَّهُ مُسَخَّرُ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَلا.

إِثْبَاتُ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ الْقَاضِي عَرَفَ الْمُوكِّلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ. لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِالرِّدَّةِ وَالْفِسْقِ، وَلَا يَنْعَزِلُ ُ وَالِي اجْمُعَةِ بِالْعِلْمِ بِالْعَزْلِ حَتَّى يَقْدُمَ النَّانِي، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللّهُ فِي الْقَاضِي، إلّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَنْشُورِ إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَقَدْ عَزَلْتُك فَلَا يَنْعَزِلُ إِلَّا بِهِ. طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي كِتَابَةَ خُجَّةِ الْإِبْرَاءِ فِي غَيْبَةِ خَصْمِهِ لَمْ يَكْتُبْ لَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَجْمَعُواْ عَلَى أَنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ حُجَّةَ الإَسْتِيفَاءِ وَلَهَا حُجَّةَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ الْقَاضِي قَضَيْت بِكَذَا عَلَيْك بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ يُقْبَلُ إِرْسَالُ الْقَاضِي إِلَى الْمُخَدَّرَةِ لِلدَّعْوَى وَالْيَمينِ.

لَا يَمِينَ عَلَى الصَّبِيِّ فِيَ الدَّعَاوَى، وَلَوْ كَانَ عَجُورًا لَا يُحْضِرْهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِهَا، وَيَعْلِفُ الْعَبْدُ وَلَوْ عَجُورًا، وَيُقْضَى بِنُكُولِهِ وَيُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ. الْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.

لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي أَنَّهُ حَلَّفَ الْمُخَدَّرَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ.

الْقَضَاءُ يَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ وَالْمُكَانِ، فَلَوْ وَلَّاهُ قَاضِيًا بِمُكَانِ كَذَا لَا يَكُونُ قَاضِيًا فِي غَيْرِهِ.

وَفِي الْمُلْتَقَطِ: وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَكَانِ وِلَا يَتِهِ لَا يَصِحُّ.

وَأَخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَقَاّرُ لَا فِي وِلَا يَتِهِ؛ فَاخْتَارَ فِي الْكَنْزِ عَدَمَ صِحَّةِ قَضَائِهِ، وَصَحَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ الصِّحَّةَ، وَاقْتَصَرَ قَاضِي خَانْ عَلَيْهِ. وَالْحِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَقَارِ لَا فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ: قَضَى فِي وِلَا يَتِهِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ فِي غَيْرِ وِلَا يَتِهِ لَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ (انْتَهَى) .

وَقِي الْقَلْبُ شَهَادَةُ مَنْ قَالَ: لَا أَدْرِي أَمُوْمِنُ أَنَا أَوْ لَا، لِلشَّكِّ فِي الْإِيمَانِ، وَكَذَا إِمَامَتُهُ كَذَا فِي شَهَادَاتِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ. وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَعِنْقِ الْأَمَةِ وَالْوَقْفِ، وَهِلَالِ رَمَضَانَ، وَغَيْرِهِ إِلَّا هِلَالَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَالْحُدُودِ إِلَّا الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَعِنْقِ الْأَمَةِ وَالْوَقْفِ، وَهِلَالِ رَمَضَانَ، وَغَيْرِهِ إِلَّا هِلَالَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَالْحُدُودِ إِلَّا

وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهَا ۚ بِلَا دَعْوَى فِي النَّسَبِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ النَّسَبِ، وَجَزَمَ بِالْقَبُولِ ابْنُ وَهْبَانَ، وَفِي تَدْبِيرِ الْأَمَةِ وَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، وَالْخُلْعِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ وَلَا تُقْبَلُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ بِدُونِ دَعْوَاهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا.

وَاخْتَلَفُوا عَلَى قُولِهِ فِي الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ لَا.

وَالنِّكَاحُ يَثْبُتُ بِدُونِ الدَّعْوَى كَالطَّلَاقِ لِأَنَّ حِلَّ الْفَرْجِ وَالْحُرْمَةَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، فَجَازَ ثُبُوتُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى.

كَذَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ فِي النِّكَاحِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنْ كَانَ حَاضِرًا كَفَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَائبًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِاسْمِهِ

وَلَا تَكْفِي النِّسْبَةُ إِلَى الْفَخِذِ وَلَا إِلَى الْحِرْفَةِ، وَلَا يَكْفِي الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْإِسْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا.

وَتَكْفِي اَلْنِسْبَةُ إِلَى الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِعْلَامُ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ حِلْيَتَهَا، وَيَكُفِي فِي الْعَبْدِ اسْمُهُ وَمَوْلَاهُ وَأَبُ مَوْلَاهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا فِي التَّعْرِيفِ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِمِمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي الْمُخْبِرِ لِلشَّاهِدِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ أَكْثَرُ مِنْ عَدْلَيْنِ، لِأَنَّهُ أَيْسَرُ.

وَالْقَاضِي هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرَأَةِ وَيَكْتُبُ حِلَاهَا، لَا الشَّاهِدُ.

الْكُلُّ مِنْ الْبَزَّازِيَّة.

َ لَا اعْتِبَارَ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا أَقَامَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ الْقَاضِي إِلَى آخَرَ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ. وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ مَا يُبْطِلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي، قَالَ: سَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ

الْقَاضِي عَلَاءَ الدِّينِ الْمُرْوَزِيَّ يَقُولُ: عِنْدَنَا كَثِيرًا أَنَّ الرَّجُلَ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالِ فِي صَكِّ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّ بَعْضَ هَذَا الْمَالِ

وَخُنُ نَفْتِي أَنَّهُ إِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بِيِّنَةً تُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ مُنَاقِضًا، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مُضْطَرٌ إِلَى هَذَا الْإِقْرَارِ (انْتَهَى) . وَقَالَ فِي كِتَابِ الْمُدَايِنَاتِ قَالَ أَسْتَاذُنَا: وَقَعَتْ وَاقِعَةً فِي زَمَانِنَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَشْتَرِي الذَّهَبَ الرَّدِيءَ زَمَانًا الدِّينَارُ بِخَمْسَةِ دَوَانِقَ، ثُمَّ تَبَّهُ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُمْ فَأَبْرَءُوهُ عَمَّا بَقِيَ لَهُمْ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ مُسْتَهْلَكًا.

فَكَتَبْتَ أَنَا وَغَيْرِي أَنَّهُ يَبْرَأً.

وَكَتَبَ رُكْنُ الدِّينِ الزَّنْجَانِيُّ: الْإِبْرَاءُ لَا يَعْمَلُ فِي الرِّبَا؛ لِأَنَّ رَدَّهُ لِحَقِّ الشَّرْعِ.

وَقَالَ: بِهِ أَجَابَ نَجْمُ الدِّينِ الْحَكَمَيُّ مُعَلِّلًا بِهَذَا التَّعْلِيلِ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْت عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ قَالَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: فَقَرُبَ مِنْ ظَنِّي أَنَّ الْجُوَابَ كَذَلِكَ مَعَ تَرَدُّدٍ، فَكُنْت أَطْلُبُ الْفَتْوَى لِأَمْخُو جَوَاَبِي عَنْهُ فَعَرَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى عَلاءِ الْأَئِمَّةِ الْخَنَّاطِيِّ، فَأَجَابَ أَنَّهُ يَبْرَأُ إِنْ كَانَ الْإِبْرَاءُ بَعْدَ الْهَلَاكِ، وَغَضِبَ مِنْ جَوَابِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ فَازْدَادَ ظَنِّي بِصِحَّةِ جَوَابِي.

وَلَمُ الْحُهُ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ مَا ذَكَرَهُ الْبَرْدَوِيُّ فِي غِنَاءِ الْفُقَهَاءِ، مِنْ جُمْلَةِ صُورِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ: جُمْلَةُ الْعُقُودِ الرِّبَوِيَّةِ يُمْلُكُ الْعُوَضُ فِيهَا بِالْقَبْضِ، فَإِذَا السَّمْلُكُ عَلَى صِحَّةِ مَ الْبَرْدُونِيُّ فِي غِنَاءِ الْفُقَهَاءِ، مِنْ جُمْلَةِ ضَكُونُ ذَلِكَ رَدَّ ضَمَانِ مَا اسْتَهْلُكَ لَا رَدَّ عَيْنِ مَا اسْتَهْلُكَ، وَبِرَدِّ ضَمَانِ مَا اسْتَهْلُكَ لَا يَرْتَفِعُ الْعَقْدُ السَّابِقُ بَلْ يَتَقَرَّرُ مُفِيدًا لِلْمِلْكِ فِي فَصْلِ الرِّبَا، فَلَوْ لَمْ يَكُونُ ذَلِكَ رَدِّهِ فَائِدَةً نُقِضَ عَقْدُ الرِّبَا، لِيَجِبَ ذَلِكَ حَقًّا اسْتَهْلُكَ لَا يَرْتَفِعُ الْعَقْدُ السَّابِقُ بَلْ يَتَقَرَّرُ مُفِيدًا لِلْمِلْكِ فِي فَصْلِ الرِّبَا، فَلَوْ لَمْ يَكُونُ ذَي رَدِّهِ فَائِدَةً نُقِضَ عَقْدُ الرِّبَا، لِيَجِبَ ذَلِكَ حَقًّا لِلشَّرْعِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَجِبُ حَقًّا لِلشَّرْعِ رَدُّ عَيْنِ الرِّبَا، إِنْ كَانَ قَائِمًا لَا رَدُّ ضَمَانِهِ (انْتَهَى)

وَقَدْ أَفْتَيْتُ آخِذًا مِنْ الْأُولَى بِأَنَّ الشُّهُودَ إِذَا شَهِدُوا أَنَّ الْبَعْضَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَإِنَّمَا فُعِلَ مُواطَأَةً وَحِيلَةً تُقْبَلُ. لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْمَحْبُوسِ إِلَّا بِرِضَاءِ خَصْمِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ أَوْ أُحْضِرَ الدَّيْنُ لِلْقَاضِي فِي غَيْبَةِ خَصْمِهِ. تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَةِ؛ فَمَا خَرَجَ عَنْهَا مِنْهُ بَاطِلً.

وَقَدْ ذَكُوْنَا مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ فِي الْقُوَاعِدِ.

وَمِّمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ اَبْنَ الْوَاقِفَ مِنْ النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَوَلَّى غَيْرَهُ بِلَا خِيانَةٍ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مِنْ الْوَقْفِ، وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْقَضَاءِ. وَلَوْ عَيَّنَ لِلنَّاظِرِ مَعْلُومًا وَعَزَلَ، نَظَرَ الثَّانِي إِنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ بِقَدْرِ أَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ أَجْرَاهُ الثَّانِي عَلَيْهِ، وَإِلَّا جَعَلَ لَهُ أَجْرَ الْمُثْلِ وَحَطَّ الزَّيَادَةَ، كَمَا فِي الْقُنْيَة وَغَيْرِهَا.

ُ وَمِنْهَا حُرْمَةُ إِحْدَاثِ تَقْرِيرِ فِرَاشِ الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ أَنَّ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي الَّذِي لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعُهْدَةِ، وَنَقَلْنَا هُنَاكَ فَرْعًا مِنْ فَتَاوَى

الْوْلُوَالِجِيَّةِ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا فِي الْقُنْيَةِ، طَالَبَ الْقَيِّمُ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى، فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ. (انْتَهَى) .

لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْإِقْرَاضِ بِإِذْنِ الْقَاضِي، لِأَنَّهُ لِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ. وَفِي الْكَافِي مِنْ الشَّهَادَاتِ. الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُحْضَرَ مُسَخَّرٌ لَا يَجُوزُ إِقَامَهُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ بِلَا نَهُ مَاذَ

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُغَفَّلِ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ شَهِدَا عَلَى أَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَآخَرَانِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَالْأُولَى أَوْلَى.

تَنَازَعَا فِي وَلَاءِ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ

فَبَرْهَنَ كُلُّ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُو يَمْلِكُهُ فَالْبِيرَاتُ بَيْنَهُمَا.

كَمَا لَوْ بَرْهَنَا عَلَى نَسَبِ وَلَدِ كَانَ بَيْنَهُمَا.

وَأَيُّ بَيِّنَةٍ سِيقَتْ وَقُضِيَ بِهَا لَمْ تُقْبَلُ الْأُخْرَى سُئِلَ الشُّهُودُ بِالْبَيْعِ عَنْ الثَّمْنِ، فَقَالُوا: لَا نَعْلَمُ لَمْ تُقْبَلْ. وَبِالنِّكَاحِ عَنْ الْمَهْرِ، فَقَالُوا: لَا نَعْلَمُ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الصَّيْرَفِيَّةِ الْأَصَّةُ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِجَوَازِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا رَبِيَّا نُهِ ﴿ مَنَ الْمُهْرِ، فَقَالُوا: لَا نَعْلَمُ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الصَّيْرَفِيَّةِ الْأَصَّةُ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِجَوَازِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُهَا مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ كَذَا فِي الْمُجْتَبَي.

يَحْمُهُ مِنْ وَرَاءِ جِدَارِ عَدَ فِي الْمَبْسِي. وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ: شَهِدًا بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ، وَقَالَا: لَا نَدْرِي أَكَانَ فِي صِحَّة أَوْ مَرَضٍ فَهُوَ عَلَى الْمَرَضِ، وَلَوْ قَالَ الْوَارِثُ: كَانَ يَهْذِي، يُصَدَّقُ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهُ كَانَ صَحِيَّحِ الْعَقْلِ وَفِي الْخِزَانَةِ: قَالَا: هُوَ زَوْجُ الْكُبْرَى، لَكِنْ لَا نَدْرِي الْكُبْرَى، نُكَلِّفُهُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْكُبْرَى هَذِهِ. شَهِدَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَلَا نَعْلَمُ هَلْ هِيَ فِي الْحَالِ امْرَأَتُهُ أَمْ لَا؟ .

أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ هَذَا الْعَيْنَ، وَلَا نَدْرِي ۚ أَنَّهُ هَلَ هُوَ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ أَمْ لَا؟ يُقْضَى بِالنِّكَاحِ وَالْمَلْكِ فِي الْحَالِ بَالِاسْتِصْحَابِ. وَالشَّاهِدُ فِي الْعَقْدِ شَاهِدٌ فِي الْحَالِ.

وَلِيهُ الْبَرَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إِلَى الْجَامِعِ: الشَّاهِدُ عَايَنَ دَابَّةً نَتْبَعُ دَابَّةً وَتَرْتَضِعُ، لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمُلِّ وَالنِّتَاجِ. (انْتَهَى) . لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الدَّعْوَى مِنْ الشَّرْجِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَقَالَ فِيهِ: إِنَّهَا مِنْ خَوَاصِ هَذَا الْكِتَابِ وَغَرَائِبِهِ فَيَجِبُ حِفْظُهَا.

اللَّعِبُ وَلَمْ بِعِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَدَالَةَ إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةٍ: الْقِمَارُ عَلَيْهِ، وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ عَلَيْهِ، وَإِخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِسَبَيِهِ، وَاللَّعِبُ بِهِ اللَّهِبُ اللَّهِبُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدَالَةَ إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةٍ: الْقِمَارُ عَلَيْهِ، وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ عَلَيْهِ، وَإِخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِسَبَيِهِ، وَاللَّعِبُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ الْفِسْقِ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.

للَّ عُوى عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ لَا تُسْمَعُ إِلَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ فِي الْمَنْقُولِ، وَأَمَّا فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ فَلَا فَرْقَ كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ. شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مَقْبُولَةً، إِلَّا بِزِنَاهَا وَقَدْ قَذَفَهَا كَمَا فِي حَدِّ الْقَذْفِ، وَفِيمَا إِذَا شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِأَنَّهَا أَمَةً لِرَجُلٍ يَدَّعِيهَا فَلَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ أَعْطَاهَا الْمُهْرَ، وَالْمُدَّعِي يَقُولُ: أَذِنْتَ لَهَا فِي النِّكَاحِ كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْخَانِيَّةِ

تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّرِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

فِيمَا إِذَا شَهِدَ نَصْرَانِيٌّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ، حَيَّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً.

كُمَا فِي الْخُلُاصَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَيِّتًا وَكَانَ لَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ يَدَّعِيه.

فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِلْإِرْثِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِقَوْلِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الْخَانيَّةِ.

وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا عَلَى نَصْرَانِيِّ مَيَّتٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ مَدْيُونُ مُسْلِمٍ وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِعَيْنِ اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ.

وَفِيمَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ نَصَارَى عَلَى نَصْرَانِيِّ أَنَّهُ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، إلَّا إِذَا قَالُوا: اسْتَكْرَهَهَا فَيُحَدُّ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

وَفِيمَا إِذَا ادَّعَى مُسْلِمٌ عَبْدًا فِي يَدِ كَافِرٍ فَشَهِدَ كَافِرَانِ أَنَّهُ عَبْدُهُ قَضَى بِهِ فُلَانُ الْقَاضِي الْمُسْلِمُ لَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ

َلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَاٰنِ لِنَفْسِهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْقَاتِلِ إِذَا شَهِدَ بِعَفْوِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، وَصُوْرَتُهُ فِي شَهَادَاتِ الْخَانِيَّةِ، ثَلَاثَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ قَدْ عَفَا

عَنَّا؛ قَالَ الْحَسَنُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَا عَنَّا وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: رَحِمَهُ اللَّهُ تُقْبَلُ

في حق الواحد. رُرير مرر و كورو يرساه وساه

وَقَالَ الْحَسَنُ: تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ (انْتَهَى).

كَتْبْنَا فِي قَاعِدَةِ الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إِنْسَانِ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ ذَكِيَّةٌ بِحُكْمِ الْحَالِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَعَلَى هَذَا فَرَّعْت لَوْ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ أَقَرَّ وَهُوَ صَحِيحً.

وَكَذَا عَكْسُهُ لَوْ رَأَوْهُ فِي فِرَاشٍ أَوْ بِهِ مَرَضٌ ظَاهِرٌ، فَلَهُمْ أَنْ يَشْهَدُواْ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا عَمَلًا بِالْحَالِ، لَكِنْ لَوْ قَالَ لَهُمْ: أَنَا صَحِيحً. هَلْ يَشْهَدُونَ بِصِحَّتِهِ أَوْ يُحُكِّمُونَ قَوْلُهُ؟ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ شَهِدُوا بِهَا وَإِلَّا حَكَوْا قَوْلَهُ، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلُهُمْ الْقَاضِي هَلْ ظَهَرَ عَلَيْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَرَضِهِ؟ فَإِنْ أَخْبَرُوا بِهِ لَمْ يَعْمَلْ بِإِخْبَارِهِ أَنَّهُ صَحِيحً، وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ، وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى.

َ وَفِي جِنَايَاتِ الْبَرَّازِيَّةِ: شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ جَرَحَهُ وَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ، يَحَكُمُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتِهِ عَنَّهُ \* نَهُ \* نَهُ \* نَهُ \* نَهُ \* نَهُ \* نَهُ \* اللّهُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ جَرَحَهُ وَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ

لإنهم لا عِلم لهم به.

وَكَذَا لَا يُشْتَرَكُ فِيَ الْحَائِطِ الْمَائِلِ أَنْ يَقُولُوا: مَاتَ مِنْ سُقُوطِهِ، لِأَنَّ إِضَافَةَ الْأَحْكَامِ إِلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ لَا إِلَى سَبَبٍ يُتَوَهَّمُ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ فِي مَيِّتٍ بِمَحَلَّةٍ عَلَى رَقَبَتِهِ حَيَّةٌ مُلْتَوِيَّةٌ (انْتَهَى).

تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَتِيقِ لِمُعْتِقِهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا شَهِدَا بِٱلثَّمْنِ عِنْدَ أَخْتِلَا فِهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَتُقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الشَّرْحِ. قَالَ فِي بَسِيطِ الْأَنْوَارِ

لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَا لَفْظُهُ: وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ مِنْ يَبْتِ الْمَالِ فَلَهُ أَخْذُ عُشْرِ مَا يَتُولَى مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْأَوْقَافِ، ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ (انْتَهَى) .

وَلَمْ أَرَ هَذَا لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَكِنْ فِي الْحَانِيَّةِ ذُكِرَ الْعُشْرُ لِلْمُتَوَلِّي فِي مَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ.

لَا تَحْلِيفَ مَعَ الْبُرْهَانِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الشَّرْجِ: دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ، وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ، وَدَعْوَى الْآبِقِ.

لَا تَحْلِيفَ بِلَا طَلَبِ الْمُدَّعِيَّ إِلَّا فِي أَرْبَعِ عَلَى َقُوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحْمُهُ اللَّهُ مَذْكُورَةٍ فِي الْخُلَاصَةِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى فِي ثَمَانِيَةٍ مَوَاضِعَ مَذْكُورَةٍ فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ: فِي الْوَقْفِ، وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ وَتَعْلِيقِ طَلَاقِهَا.

وَحُرِّيَّةِ الْأُمَةِ، وَتَدْبِيرِهَا، وَالْخُلْعِ، وَهِلَالِ رَمَضَانَ، وَالنَّسَبِ.

وَزِدْتَ خَمْسَةً مِنْ كَلَامِهِمْ أَيْضًا: حَدُّ الزِّنَا، وَحَدُّ الشُّرْبِ، وَالْإِيلَاءُ، وَالظِّهَارُ، وَحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَالْمُرَادُ بِالْوَقْفِ الشَّهَادَةُ بِأَصْلِهِ، وَأَمَّا بريعه فكر.

وَعَلَى هَذَا لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَلَا جَوَابَ لَمَا فَالدَّعْوَى حِسْبَةً لَا تَجُوزُ.

Shamela.org 1V0

وَالشُّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى جَائِزَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَلْتُحْفَظْ.

ثُمَّ زِدْت سَادِسَةً مِنْ الْقُنْيَةِ فَصَارَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا:

وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى دَعْوَى مَوْلَاهُ نَسَبَهُ وَلَمْ أَرَ صَرِيحًا جَرْحُ الشَّاهِدِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي، وَاعْلَمْ أَنَّ شَاهِدَ الْحِسْبَةِ إِذَا أَخَّرَ شَهَادَتَهُ بِلَا عُذْرٍ يُفَسَّقُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، نَصُّوا عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ، وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ، وَعِتْقِ الْأَمَةِ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْقُنْيَةِ أَنَّهُ فِي الْكُلِّ، وَهِيَ فِي الظُّهِيرِيَّةِ وَالْيَتِيمَةِ، وَقَدْ أَلَّقْت فِيهَا رِسَالَةً، قُلْنَا: شَاهِدُ حِسْبَةٍ وَلَيْسَ لَنَا مُدَّعِي حِسْبَةٍ إلَّا فِي دَعْوَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَصْلَ الْوَقْفِ فَإِنَّهَا تُسَمَّعُ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إِلَّا مِنْ الْمُتَوَلِّي كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ.

فَإِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَالْأَجْنَبِيُّ بِالْأَوْلَى.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

وَهَلْ يُقْبَلُ تَجْرِيحُ الشَّاهِدِ حِسْبَةً؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ، لِكُوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

لَا يُحَالُ بَيْنَ الْمَوْلَى وَعَبْدِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ عِتْقِهِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ مَذْكُورَةٍ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِيوَلَا يُحَالُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهَا أَيْضًا لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي بَيَانُ السَّبَبِ، وَتَصِحُّ بِدُونِهِ إِلَّا فِي الْمِثْلِيَّاتِ، وَدَعْوَى الْمَرْأَةِ الدَّيْنَ عَلَى تَرِكَةِ زَوْجِهَا وَالثَّانِيَةُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَالْأُولَى فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى الشَّهَادَةُ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ بِدُونِ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ إِلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ:

الْأُولَى: إِذَا شَهِدُوا بِحُرِّيَّهِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَمَّهُ حَيَّةٌ تُقْبَلُ، لَا بَعْدَ مَوْتِهَا.

الثَّانِيَةُ: شَهِدُوا بِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِإِعْتَاقِهِ تُقْبَلُ.

وَإِنْ لَمْ يَدُّعِ الْعَبْدُ. وَهُمَا فِي آخِرِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَالْأُولِيَ مُفَرَّعَةً عَلَى الضَّعِيفِ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُ اشْتِرَاطُ دَعْوَاهُ فِي الْعَارِضَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِعْتَاقِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ مِنْ الْمُحِيطِبَاعَ عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَالْإِعْتَاقَ وَكَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ تُسْمَعُ فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي تُسْمَعُ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْوَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ذِكْرُ اسْمِ أُمِّهِ وَلَا اسْمِ أَبِ أُمِّهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأُمُّهُ رَقِيقَةً.

صَرَّحَ بِهِ فِي آخِرِ الْعِمَادِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ بِحُرِّيَّةٍ الْأَصْلِ، كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ.

الْقَضَاءُ َ بَعْدَ صُدُورِهِ صَحِيعًا لَا يَبْطُلُ بَإِبْطَالِ أَحَدٍ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ، إِلَّا فِي الْمَقْضِيِّ بِحُرِّيَّتِهِ، وَفِيمَا إِذَا ظَهَرَ الْقُضَاءُ لَكِنْ لِكُونِهِ غَيْرَ صَحِيحٍيُحَلَّفُ الْمُنْكِرُ إِلَّا فِي إِحْدَى وَثَلَاثِينَةِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لَكِنْ لِكُونِهِ غَيْرَ صَحِيحٍيُحَلَّفُ الْمُنْكِرُ إِلَّا فِي إِحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً بَيّنَاهَا الشَّهُودُ عَبِيدًا أَوْ عَدُودِينَ فِي قَذْفٍ بِالْبَيِنَةِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لَكِنْ لِكُونِهِ غَيْرَ صَحِيحٍيحَلَّفُ الْمُنْكِرُ إِلَّا فِي إِحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً بَيّنَاهَا

إِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى ذِي الْيَدِ اسْتِحْقَاقَ مَا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ لِلْآخَرِ لَمْ يُسْتَحْلَفْ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: دَعْوَى الْغَصْبِ، وَالْإِيدَاعِ، وَالْإِعَارَةِ فَإِنَّهُ

يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ لِأَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مُفَصَّلًا، فِي الْخُلَاصَةِ: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إِلَّا فِيَ ثَلَاثٍ ۚ ذَكَرَهَا. ۗ

وَالصَّوَابُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي الشَّرْجِ يَجُوزُ قَضَاءُ الْأَمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقُضَاةَ وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ إِلَى الْقَاضِي، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ فَقَضَاءُ الْأَمِيرِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ،

وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِأَنَّ تَوْلِيَةَ بَاشَا مِصْرَ قَاضِيًا لِيَحْكُمَ فِي أَقْضِيَتِهِ بِمِصْرَ مَعَ وُجُودِ قَاضِيهَا الْمُولَّى مِنْ السُّلْطَانِ بَاطِلَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُفُوضْ إِلَيْهِ ذَلِكَ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْجِ أَدَبِ الْقَضَاءِ أَنَّ الْمُولَّى لَا يَكُونُ قَاضِيًا قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى مَحَلِّ وَلَا يَتِهِ فَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ الْوُصُولِ مُطْلَقًا وَعَدَمُ جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ بِإِرْسَالِ نَائِبٍ لَهُ فِي مَحَلِّ قَضَائِهِ، وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْآنَ عَلَى إِرْسَالِ نَائِبٍ لَهُ فِي بَلَدِ السُّلْطَانِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَحِينَئِذِ لَا كَلَامَ فِيهِ.

حَادِثَةَ:

ثُمُّ سُئِلْت لُوْ أَرَّخَا فِي الْغَرْسِ؟ فَأَجَبْت بِتَقْدِيم بِيِّنَة

الْخَارِجِ، إِلَّا إِذَا سَبَقَ تَارِيخُ ذِي الْيَدِ فَيُقَدَّمُ، لِأَنَّ الْغَرْسَ مِّمَّا يَتَكَرَّرُ.

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُلْكِ الْمُطْلَقِ وَهَذَا حُكْمُهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي غَصْبِ الْقُنْيَةِ لَوْ غَرَسَ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضٍ مُسَبَّلَةٍ كَانَتْ سَبِيلًا (انْتَهَى). فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ الْأَثْلُ وَقْفًا إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْإِسْعَافِ أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ فِي الْوَقْفِ وَلَمْ يَغْرِسُ لَهُ كَانَتْ ملْكًا لَهُ لَا وَقْفًا.

وَذُكِرَ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مِنْ الْوَقْفِ حُكُمُ مَا إِذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ

لَا تَحَالُفَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ إِلَّا فِي أَجَلِ السَّلَمِ دَعْوَى دَفْعِ التَّعَرُّضِ مَسْمُوعَةً عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي دَعْوَى الْبَرَّازِيَّةِ.

وَدَعْوَى قَطْعِ النِّزَاعِ لَا، كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ.

اخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ مَانِعٌ، إلَّا فِي إحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي الشَّرْجِ إِذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ حَالَ قَضَائِهِ قُبِلَ مِنْهُ، إلَّا إِذَا أَخْبَرَ باقْ َار رَحُال يَحَدّ.

وَّقَامُهُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلصَّدْرِ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيَّتِ، إِلَّا عَلَى وَارِثٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُوصٍ لَهُ؛ فَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَرِيمٍ لَهُ، كُمَّ فِي خَرَانَةِ الْمُفْتِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ ذَا يَدٍ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا وَهَبَ جَمِيعَ مَالَهُ لِأَجْنَبِيِّ وَسَلَّمَهُ لَهُ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ لِكُوْنِهِ ذَا يَدٍ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُنْتَقِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا وَهُ عَلَيْهِ إِذَا وَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا فَلَانًا أَوْدَعَهُ إِيَّاهُ الْدَفَعَتُ الدَّعْوَى بِلَا بَيِّنَةٍ إِلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ:

الْأُولَى: إِذَا ادَّعَى الْإِرْتَ عَنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَنْدُفِعُ بِخِلَافِ دَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْهُ. الثَّانِيَةُ: إِذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ وَقَالَ: أَمَرِنِي بِالْقَبْضِ مِنْكَ لَمْ تَنْدَفِعْ

وَالْفَرْقُ فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ.

دَعْوَى الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْقَاضِي لَا تَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْأَلْتَيْنِ: الْأُولَى: الشَّهَادَةُ بِالْوَقْفِ، أَيْ بِأَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بِصِحَّتِهِ، صَعَّتْ. الثَّانِيَةُ: الشَّهَادَةُ بِالْإِرْثِ أَيْ بِأَنَّ قَاضِيًا مِنْ الْقُضَاةِ قَضَى بِأَنَّ الْإِرْثَ لَهُ، صَعَّتْ.

وَهُمَا في الْجِزَانَةِ

وَدَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ لَا تُسْمَعُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ:

مَسْأَلَتَيْ الْقَاضِي.

وَالثَّالِثَةُ: الشَّهَادَّةُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ فِي صِغَرِهِ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهُ

الرَّابِعَةُ: الشَّهَادَةُ بِأَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهِ.

وَالْكُلُّ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

الْحَامِسَةُ: نِسْبَةُ فِعْلٍ إِلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَنْ نَسَبَهُ عَلَى التَّعْيِينِ

السَّادِسَةُ: نِسْبَةُ فِعْلٍ إِلَى وَصِيِّ يَتِيمٍ كَذَلِكَ، وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى الْأُولَى

الْقَضَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَّةِ، إَلَّا إِذَا قُضِيَ بِعِتْ عَنْ مِلْكِ مُؤَرَّخٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَافَّةِ مِنْ ذَلِكَ التَّارِيخِ، فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْلِكِ مِلْكِ بَعْدَهُ، وَتُسْمَعُ قَبْلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ إِلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ الشِّرَاءُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْلِكِ مِنْكُ بَعْدَهُ، وَتُسْمَعُ قَبْلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ إِلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِهِ الشِّرَاءُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْملكِ وَكَذَا الْإِسْتِيدَاعُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا إِذَا خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ فَاشْتَرَاهَا أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولِ، وَفِي جَامِع الْفُصُولَيْن.

لَكِنْ بِصِيغَةِ يَنْبَغِي الْجُهَالَةُ فِي الْمَنْكُوحَةِ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَفِي الْمَهْرِ إِنْ كَانَتْ فَاحِشَةً فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ، كَعَبْد، وَفِي الْبَيْعِ وَفِي الْمَبْيعِ وَلَيْ الْمَبْيعِ وَلَيْ الْمَبْعِي الْمَبْعِي الْمَبْعُ وَلَيْ الْمَبْعِي الْمَبْعُ وَلَيْ الْمُبْعِي وَالنَّمْ الْمُبْعِينِ الْمُبْعِينِ أَوْ فِي الْأُجْرَةِ كَهَذَا أَوْ هَذَا، وَفِي الدَّعْوَى تَمْنَعُ الصِّحَةَ إِلَّا فِي الْعُصْبِ وَالسَّرِقَةِ.

وَفِي الشَّهَادَةِ كَذَلِكَ إِلَّا فَيْهِمَا، وَفِي الرَّهْنِ وَفِي الاسْتَحْلَافِ تَمْنَعُهُ إِلَّا فِي سِتَّ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَادَّغَى َ خِيَانَةً مُبْهَمَةً عَلَى الْمُودِع، وَتَحْلِيفُ الْوَصِيِّ عَنْ اتِّهَامَ الْقَاضِي لَهُ وَكَذَا الْمُتَوَلِّي، وَفِي الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُهُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِهِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لَا تَمْنَعُهَا وَالْبِيَانُ إِلَى الْمُوصِي الْوَصِيِّ عَنْ اتِّهَامَ الْقَاضِي لَهُ وَكَذَا الْمُتَوَلِّي، وَفِي الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُهُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةً ذَكُرْنَاهَا فِي بَابِهِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لَا تَمْنَعُهَا وَالْبِيَانُ إِلَى الْمُوصِي أَوْ وَارِثِهِ، وَفِي الْمُؤتَلِقِ الْمُؤتَلِقِ أَوْ جُزْءًا مِنْ مَالِي أَعْطَوْهُ مَا شَاءُوا، فِي الْوَكَالَةِ فَإِنَّ فِي الْمُؤتِلِ فِيهِ وَتَفَاحَشَتْ مَنَعَتْ وَإِلَّا فَلَانًا شَيْئًا أَوْ جُزْءًا مِنْ مَالِي أَعْطَوْهُ مَا شَاءُوا، فِي الْوَكَالَةِ فَإِنَّ فِي الْمُؤتِلِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ أَعْطَوْهُ مَا شَاءُوا، فِي الْوَكِيلِ تَمْنَعُ كَهَذَا أَوْ هَذَا وَقِيلَ: لَا، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا، وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَفِي الْوَكِيلِ تَمْنَعُ كَهَذَا أَوْ هَذَا وَقِيلَ: لَا، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا، وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَفِي الْوَكِيلِ تَمْنَعُ كَهَذَا أَوْ هَذَا وَقِيلَ: لَا، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا، وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَفِي الْمُؤْكِي الْوَكِيلِ تَمْنَعُ كَهَذَا أَوْ هَذَا

لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَقِّ إِلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ

فَإِنَّ لِلْبَائِعِ إِنْكَارَهُ لِيُقِيمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ.

وَفِي الْوَصِيِّ إِذَا عَلِمَ بِالدُّيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي بُيُوعِ النَّوَازِلِ

إِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى النِّتَاجِ فِي مِلْكِهِ وَذُو الْيَدِ كَذَلِكَ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ.

Shamela.org 17A

مُكَذَا أَطْلَقُهُ أَصْحَابُ الْمُتُونِ.

قُلْت: إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ذَكَرُهُمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ مِنْ دَعْوَى النَّسَبِ: لَوْ كَانَ النِّزَاعُ فِي عَبْدِ فَقَالَ الْخَارِجُ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي مِلْكِي وَأَعْتَقْته وَبَرْهَنَ، وَقَالَ ذُو الْيَدَ: وُلِدَ فِي مِلْكِي فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ الْخَارِجُ: دَبَّرْته أَوْ كَاتْبَته فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ.

الثَّانيَةُ: لَوْ قَالَ الْحَارِجُ: وُلِدَ فِي مِلْكِي مِنْ أَمَتِي هَذِهِ وَهُوَ ابْنِي قُدِّمَ عَلَى ذِي الْيَدِ.

إِذَا بَرْهَنَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ عَلَى نَسَبِ صَغِيرٍ قُدِّمَ ذُو الْيَدِ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فِي الْخِزَانَةِ.

الْأُولَى: لَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ وَهُمَا حُرَّانِ، وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى أُمِّهِ.

فَهُوَ لِلْخَارِجِ.

الثَّانِيةُ: لَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ ذِمِّيًّا وَالْحَارِجُ مُسْلِمًا، فَبَرْهَنَ الذِّمِيُّ بِشُهُودِ مِنْ الْكُفَّارِ، وَبَرْهَنَ الْخَارِجُ قُدِّمَ الْخَارِجُ سَوَاءً بَرْهَنَ بِمُسْلِمِينَ أَوْ بِكَافِرِينَ وَلَا الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا لَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا لَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ عَلَى الْمُخَوسِيِّ فِي الدَّعَاوَى إِنَّا لَهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَيهِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَيهِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَيهِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانًا الْقَاضِيَ قَضَى بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَارِثُهُ عَلَى الْمُعَلِمِ وَأَمِّهِ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبِيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبِيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَنَّهُ الْحَامِ فَى خَزَانَةِ الْأَكُمُلِ فِي آخِرِ الدَّعَاوَى إِذَا شَهِدُوا لَهُ بِقَرَابَةٍ بِأَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبِيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَنَّهُ الْمُعَلِي فِي خَزَانَةِ الْأَكُمُ لِ فِي آخِرِ الدَّعَاوَى إِذَا شَهِدُوا لَهُ بِقَرَابَةٍ بِأَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبِيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَنْ يُعْرَابِهُ إِنَّهُ لَا بُكُولُولُ عَيْ بِيَالِ الْعَلَى الْعَلَقِي عَرَابَةً إِنَّا لَا لَالْعَامِلَقِي عَلَولَهُ وَلَا لَهُ لِلْعَلِمِ وَالْمَالِمِ الْعَلَقِي الْمُؤْلِقُولُوا اللْعَلَاقِي إِنَّا لَهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَهُ إِنْهُ لِلْبِيهِ وَأُنَّهُ لَا لِلْهُ إِنْ اللْعَلَاقُ لَا لِنَا لِلْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَى اللْعَلَقُولُ وَلَوْلُولُ

إِلَّا فِي الاِبْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الاِبْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ الْحَجَّةُ بَيِّنَةً عَادِلَةً أَوْ إِقْرَارً أَوْ نُكُولً عَنْ يَمِينٍ أَوْ يَمِينُ أَوْ قَسَامَةً أَوْ عِلْمُ الْقَاضِي بَعْدَ تَوْلَيَته أَوْ قَرْيِنَةً قَاطَعَةً.

وَقَدْ أَوْضَٰفَنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، إِلَّا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوَى، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ مِنْ الْمُسَائِلِ الْمُخَمِّسَةِ مِنْ الدَّعْوَى.

الْقُوْلُ قَوْلُ الْأَبِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَوْ كَانَتْ النَّفَقَةُ مَفْرُوضَةً بِالْقَضَاءِ أَوْ بِفَرْضِ الْأَبِ وَلَوْ كَذَّبَتْهُ الْأُمُّ كَمَا فِي نَفَقَاتِ الْخَانِيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى

الْإِنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَأَنْكَرَتْ.

وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: الْمَدْيُونُ إِذَا ادَّعَى الْإِيفَاءَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ ذَكَرَ الْعِمَادِيُّ أَنَّهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَجْهًا.

وَقُلْتَ فِي الشَّرْجِ: إِنَّهَا عَلَى خَمْسِ مِائَةً وَاثْنَيْ عَشَرَوَالتَّصْدِيقُ إِقْرَارٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ كَمَا فِي الشَّرْجِ مِنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ. لَا يُقْضَى بِالْقَرِينَةِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ، ذَكَرْتَهَا فِي الشَّرْجِ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِالْقَاضِي إذَا حَكَمَ فِي شَيْءٍ وَكَتَبَ فِي السِّجِلِّ يُجْعَلُ كُلُّ ذِي جُجَّةٍ عَلَى جُجَّتِهِ: النَّسَبُ، وَالْخُكُرُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ، وَفَسْخُ النِّكَاجِ بِالْعُنَّةِ، وَفَسْخُ الْبَيْعِ بِالْإِبَاقِ، وَتَفْسِيقُ الشَّاهِدِ، كَذَا فِي الْحُلَاصَةِ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ

٣٠٤٦ كتاب الوكالة

كَتَابُ الْوَكَالَةِ

الْأَصْلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا قَيَّدَ عَلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مُفِيدًا اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَا، وَإِنْ كَانَ نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ، فَإِنْ كَانَ مُفِيدًا اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَا، وَإِنْ كَانَ نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ، فَإِنْ أَكَدُهُ بِالنَّهْيِ الْعَالَمُ الْعَنْهُ لِلْأَنَّهُ مُفِيدً.

بِعْهُ مِنْ فَلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ، وَهُمَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ: بِعْهُ بِكَفِيلٍ َبِعْهُ بِرَهْنٍ، وَبِعْهُ نَسِيئَةٌ فَبَاعَهُ نَقْدًا، بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا، وَلَا تَبِعْ إِلَّا نَسِيئَةً، لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فِي غَيْرِهِ نَفَذَ.

لَا تَبِعْهُ إِلَّا فِي سُوْقِ كَذَا لَا.

وَنَظِيرُهُ بِعْهُ بِشُهُودٍ، لَا تَبِعْهُ إِلَّا بِشُهُودٍ.

فَلَا مُخَالَفَةَ مَعَ النَّهِي إِلَّا فِي قَوْلِهِ: لَا تَبِعْ إِلَّا بِالنَّسِيئَةِ وَفِي قَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا فِي الصُّغْرَى فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ، بِخِلَافِ لَا تَبِعْ حَتَّ تَقْبَضَ.

لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ الْحُقُوقِ، وَهِيَ رَاجِعَةً إِلَى الْوَكِيلِ فَلَا يَمْلِكُ النَّهْيَ الْوَكِيلُ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفَ كَالنَّافِذِ فَلَا يُنْهِيهَا.

ُوَكَامُهُ فِي َٰنِكَاجِ اجْاَمِعَالُوَكِيلُ مُصَدَّقُ فِي بَرَاءَتَهِ دُونَ رُجُوعِهِ، فَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا وَيَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى خَمْسِ مِائَةٍ، فَاشْتَرَى وَادَّعَى الزِّيَادَةَ وَكَذَّبُهُ الْآمِرُ، تَحَالَفَا وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا لِلتَّعَذُّرِ، بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَّنَةِ حَالَ قِيَامِا، وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ. لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إِلَّا بِعِلْمِ الْمُوكِلِ، إِلَّا الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِبَيْعِ

مَالِهِ، ذَكَرُهُ فِي وَصَايًا الْهِدَايَةِ قُلْتُ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَأَخْصَرَ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَالْخُصُومَةِ

لَا يُجْبَرُ الْوَكِيَّلُ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ، مُتَبَرِّعًا، إِلَّا فِي مَسَائِلَ إِذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنِ وَغَابَ، لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَّلُ إِلَيْهِ وَالْمُغْصُوبُ وَالْأَمَانَةُ سَوَاءً، وَفِيمَا إِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ سَوَاءً كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ أَوْ بَعْدُ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَغَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَمِنْ فَرُوعِ الْأَصْلِ: لَا جَبْرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ فُلَانٍ وَالْبَيْعِ مِنْهُ وَطَلَاقِ فُلَانَةَ وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ إِذَا غَابَ الْهُ كَانُ.

وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الْثَمَنِ وَإِنَّمَا يُحِيلُ الْمُوكِلُ وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِلُ بِدَيْنِ مُوكِلِهِ وَلَوْ كَانَتْ وَكَالَتُهُ عَامَّةً إِلَّا إِنْ ضَمِنَ لَا يُوكِلُ بِدَفْعِ الْوَكِلُ بِغَيْرِ أَجْ عَلَى تَقَاضِي النَّمَنِ وَإِنَّمَا يُجِيلُ الْمُوكِلُ بِدَفْعِ الْوَكِلُ بِدَفْعِ اللَّهِ عَلَى اللَّا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يُوكِلُ مِنْ فَي عِيَالِهِ بِدُونِهِمَا فَيَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ اللَّهِ، وَالْوَكِيلُ بِدَفْعِ اللَّهِ، وَالْوَكِلُ بِدَفْعِ اللَّا الْوَكِيلُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى اللَّوْكِلُ بِاللَّهِ وَالْوَكِيلُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُ عَلَيْهِ إِلَا فَيَعَ الثَّيْنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوكِلًا فِي أَضِيَّةٍ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوكِلًا فِي أَنْ يُوكِلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوكِلِهُ بِهِ إِلَّا فِيمَا إِذَا ادَّعَى الدَّفْعَ وَصَدَّقَهُ الْمُوكِلُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَلَا رُجُوعَ كَمَا فِي كَفَالَةٍ الْخَانِيَّةِ وَكِيلُ الْأَبِ فِيمَا إِذَا ادَّعَى الدَّفْعَ وَصَدَّقَهُ الْمُوكِلُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَلَلَا رُجُوعَ كَا فِي كَفَالَةٍ إِنْجَانِيَّةٍ وَكِيلُ الْأَبِ فِي

مَالَ الْبَنِهُ كَالْأَبِ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: مِنْ بَيُوعِ الْوَلُوَالِجَيَّةِ: إِذَا بَاعَ وَكِلُ الْأَبِ مِنْ الْبَنِهِ، لَمْ يَجُوْ لِخِلَافِ وَكِلَهِ الْمَأْمُورِ بِالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ فِي الْجِنْسِ نَفَذَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ بَيُوعِ الْوَلُوَالِجِيَّةِ الْأَسِيرُ بَاعَ مَنْ الْآسِرُ وَكِلَهِ الْمَأْمُورِ بِالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ فِي الْجِنْسِ نَفَذَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ بَيُوعِ الْوَلُوا لِجِيَّةِ الْأَسِيرُ الْمُن الْأَسْوِ الْمَانَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَلْفِ دِرْهَم فَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ. الْوَكِيلُ إِنْ يَشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَم فَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَإِنَّهُ إِنْ الْمُوكِلُ إِلَّا الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ الْأَسِيرِ فَإِنَّهُ إِذَا الشَّرَاهُ بِأَكْثَرَ لَزِمَ الْآمِرَ الْمُسَمَّى كَمَّ فِي الْوَاقِعَاتِ الْوَكَالَةُ لَا تَقْتَصِرُ الْمَانَا بِأَنْ يَشْتَرِي فَإِنَّهُ إِذَا الْشَيَّرَةُ فَي الْوَكِيلَ إِللَّا الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ الْأَسِيرِ فَإِنَّهُ إِذَا الشَّرَاهُ بِأَكْثَرَ لَزَمَ الْآمِرَ الْمُسَمَّى كَمَّ فِي الْوَاقِعَاتِ الْوَكَالَةُ لَا تَقْتَصِرُ ، وَطَلَقِى نَفْسَكَ يَقْتَصِرُ ، إِلَّا إِذَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَيْقَتَصِرُ ، وَطَلَقِى نَفْسَكَ يَقْتَصِرُ ، إِلَّا إِذَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَيْقَتَصِرُ ، وَطَلَقِى نَفْسَكَ يَقْتَصِرُ ، إِلَّا إِذَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَيَقْتَصِرُ ، وَطَلَقِى نَفْسَكَ يَقْتَصِرُ ، إِلَّا إِذَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَيْقَتَصِرُ ، وَكَذَا طَلِقُهَا إِنْ

Shamela.org 1A.

الْوَكِيلُ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ فَمَتَى كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ بَطَلَتْ، وَلِذَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَبَطَلَ تَوْكِيلُهُ الْكَفِيلَ بِمَالٍ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا وَكَّلَ الْمَدْيُونَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَلِذَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ.

وَيَصِحُّ عَنْ لُهُ وَإِنْ كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ عَبْدِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ الْوَكِيلُ إِذَا أَمْسَكَ مَالَ الْمُوَكِّلِ وَفَعَلَ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَلَوْ أَمْسَكَ دِينَارَ الْمُوَكِّلِ وَبَاعَ دِينَارَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى أَهْلِهِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكَنْزِ.

الثَّانِيَةُ: الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى بِنَاءِ دَارِهِ، كَمَا فِي الْخُلُاصَةِ.

الثَّالِثَةُ: الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا أَمْسَكِ الْمَدْفُوعَ وَنَقَدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ الرَّابِعَةُ: الْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ كَذَلِكَ، وَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ أَيْضًا، وَقَيَّدَ الثَّالِثَةَ فِيهَا بِمَا إِذَا كَانَ الْمَالُ قَائِمًا وَلَمْ يُضِفْ الشِّرَاءَ إِلَى نَفْسِهِ.

الْخَامِسَةُ: الْوَكِيلُ بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا أَمْسَكُهُ وَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ نَاوِيًا الرُّجُوعَ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

السَّادِسَةُ: إِبْرَاءُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهِبَتِهِ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا حَطُّ الْكُلِّ عَنْهُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَمَا فِي حِيَلِ التَّتَارْخَانِيَّة وَمِمَّا خَرَجَ عَنْ قَوْلِهِمْ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ الْوَكِيلُ لِنَفْسِمِالْوَصِيُّ فَإِنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ وَالنَّفْعُ ظَاهِرٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي شِرَائِهِ لِلْغَيْرِ، كَمَا فِي بَيُوعِ الْبَزَّازِيَّةِالْآمِرُ إِذَا قَيَّدَ الْفِعْلَ بِزَمَانٍ؛ كَبِعْ هَذَا غَدًا أَوْ أَعْتِقْهُ غَدًا، فَفَعَلَهُ الْمَأْمُورُ بَعْدَ غَدٍ جَازَ كَذَا فِي خُجَج الْخَانِيَّةِ مَنْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِي شَيْءٍ مَلَّكَهُ فِي بَعْضِهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ صَحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَتَوَقَّفَ عِنْدَهُمَا، أَوْ فِي شِرَاءِ عَبْدَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى

أُحَدَهُمَا صَحَّ، أَوْ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ مَلَكَ قَبْضَ بَعْضِهِ إِلَّا إِذَا نَصَّ عَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَ إِلَّا الْكُلُّ مَعًا كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ تَوَقَّفَ مَا لَمْ يَشْتَرِ الْبَاقِيَ كَمَا فِي الْكَنْزِ الْوَكِيلُ إِذَا وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَتَعْمِيمٍ وَأَجَازَ مَا فَعَلَهُ وَكِيلُهُ نَفَذَ إِلَّا الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ التَّوْكِيلُ بِالتَّوْكِيلِ صَحِيحٌ؛ فَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يُوكِّلَ فُلَانًا فِي شِرَاءِ كَذَا فَفَعَلَ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ يَرْجِعُ بِالثَّمْنِ عَلَى الْمَأْمُورِ وَهُوَ عَلَى آمِرِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْآمِرِ كَمَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيّ.

الْوَكِيلُ إِذَا كَانَتْ وَكَالَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةً مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا طَلَاقَ الزَّوْجَةِ وَعِتْقَ الْعَبْدِ وَوَقْفَ الْبَيْتِ. وَقَدْ كَتَبْتُ فِيهَا رِسَالَةً. الْمَأْمُورُ بِالدَّفْعِ إِلَى فُلَانٍ إِذَا ادَّعَاهُ وَكَذَّبَهُ فُلَانُ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ غَاصِبًا أَوْ مَدْيُونًا كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ بَعَثَ الْمَدْيُونُ الْمَالَ عَلَى يَدِ رَسُولٍ فَهَلَكَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ هَلَكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الْمَدْيُونِ هَلَكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ الْبَعَثْ بِهَا مَعَ فُلَانٍ لَيْسَ رِسَالَةً لَهُ مِنْهُ؛ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْمَدْيُونِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ إِرْسَالٌ، فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الدَّائِنِ وَبَيَانُهُ فِي شَرْجِ الْمُنْظُومَةِ لَا يَصِتُ تَوْكِيلُ مَجْهُولٍ إِلَّا لإِسْقَاطِ عَدَمِ الرِّضَا بِالتَّوْكِيلِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مِنْ شَرْجِ الْكَنْزِ. وَمِنْ التَّوْكِيلِ الْمَجْهُولِ قَوْلُ الدَّائِنِ لِمَدْيُونِهِ: مَنْ جَاءَكَ بِعَلَامَةِ كَذَا وَمَنْ أَخَذَ أُصْبُعَكَ أَوْ قَالَ لَكَ كَذَا فَادْفَعْ مَالِي عَلَيْكَ إلَيْهِ، يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَجْهُولٌ فَلَا يَبْرَأَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

الْوَكِلُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيمِينِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ. إِلَّا الْوَكِلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إِذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبْضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا فِي إِلَّا الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إِذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبْضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ مِنْ الْوَكَالَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَمَانَاتِ، وَفِيمَا إِذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْلُوَلْوَالِجَيَّةِ مِنْ الْوَكَالَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَمَانَاتِ، وَفِيمَا إِذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْلُوَكَرِلِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ وَكَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا وَفِيمَا إِذَا قَالَ بَعْدَ عَرْلِهِ بِعْتُهُ أَمْسٍ وَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ، وَفِيمَا إِذَا قَالَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِعْتُهُ مِنْ فُلَانِ بِأَلْفِ دِرْهَمِ وَقَبَضْتُهَا وَهَلَكَتْ وَكَذَّبْتَهُ الْوَرَثَةُ فِي

الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا.

فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ مِنْ الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي اخْتِلَافِ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوكِّلِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كَمَّا ذَكُرْنَاهُ فِي الْأُولَى، قَالَ: فَلَوْ قَالَ كُنْتُ وَقَبَضْتَ فِي حَيَاةِ الْمُوكِّلِ وَدَفَعْته إَلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ، إِلَّا إِذَا أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْكِ إِنْشَاءَهُ وَكَانَ مُتَهَمًا، وَقَدْ بَحَثَ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَنْتَبِهُ بِمَا فَرَقَ بِهِ الْوَلُوالِجِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يُرِيدُ إِيجَابَ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيْتِ إِذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ نَفْيَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ (انْتَهَى) .

وَكَتَبْنَا فِي َشَرْحَ الْكَنْزُ فِي بَابِ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ مَسْأَلَةً لَا يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَنَّهُ قَبَضَ وَفِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ: الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ إِذَا قَالَ قَبَضْتُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُقْرَضُ وَكَذَّبَهُ الْمُوكِيلُ فَالْقَوْلُ لِلْهُوكِيلِ. إِذَا مَاتَ الْمُوكِيلُ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ، إلَّا فِي التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَفَاءً، كَمَا فِي بُيُوعِ الْبَرَّازِيَّةِ.

إِذَا قَبَضَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي صَحَّ اسْتِحْسَانًا، إلَّا فِي الصَّرْفِ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي الْوَكِيلُ إِذَا أَجَازَ فِعْلَ الْفُضُولِيِّ.

أَوْ وَكَّلَ بِلَا إِذْنِ وَتَعْمِيمٍ وَحَضَرَهُ فَإِنَّهُ يَنْفُدُ عَلَى الْمُوكِّلِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُضُورُ رَأْيِهِ، إِلَّا فِي الْوَكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِبَارَتُهُ، مَا ثَانُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوكِّلِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِبَارَتُهُ،

وَالْحُلُّعُ وَالْكِتَابَةُ كَالْبَيْعِ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتي.

مِن الوقفِ. الْوَكِيلُ لَا يَكُونُ وَكِيلًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالْوَكَالَةِ، وَلَمْ يُعْلِمْ الْوَكِيلُ الْبَاتِعَ بِكَوْنِهِ وَكِيلًا كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا أَمَرَ الْمُودَعَ بِدَفْعِهَا إِلَى فُلَانٍ فَدَفَعَهَا لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَوْنِهِ وَكِيلًا، وَهِيَ فِي الْخَانِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا

## ٣٠٤٧ كتاب الإقرار

إِذَا وُكِّلَ رَجُلٌ بِقَبْضِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُودَعُ وَالْوَكِيلُ بِالْوَكَالَةِ فَدَفَعَهَا لَهُ فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ فِي تَضْمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ إِذَا هَلَكَتْ، وَهِيَ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا

ِكَتَابُ الْإِقْرَارِ

الْمُقَرُّ لَهُ إِذَا كَذَّبَ الْمُقِرَّ بَطَلَ إِقْرَارُهُ، إِلَّا فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ كَمَا فِي شَرْجِ الْمُجْمَعِ مُعَلَّلًا بِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ النَّقْضَ، وَيُزَادُ الْوَقْفُ فَإِنَّ الْمُقَرَّ لَهُ إِذَا رَدَّهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ، كَمَا فِي الْإِسْعَافِ، وَالطَّلَاقُ وَالنَّسَبُ وَالرِّقُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

الْإِقْرَارُ لَا يُجَامِعُ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهَا لَا تُقَامُ إِلَّا عَلَى مُنْكِرٍ إِلَّا َفِي أَرْبَعِ: فِي الْوَكَالَةِ، وَالْوِصَايَةِ، وَفِي إِثْبَاتِ دَيْنِ عَلَى الْمُيْتِيِ، وَي اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ مِنْ الْمُشْتَرِي، كَمَا فِي وَكَالَةِ الْجَانِيَّةِ الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى إِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى إِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي بَيْوعِ الذَّخِيرَةِ الاِسْتُجْوَارُ إِقْرَارُ بِعَدَم الْلِكِ لَهُ عَلَى أَحَدِ الْقُولَيْنِ، إِلَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمُولَى عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا بِحُرِيَّتِهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ إِذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ تُقْبَلْ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ بِلْقَلَاقِ، الْلَّالُ وَسَقَطَ حَقُّ الرَّقِعَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْقُنْيَةِ .

إِقْرَارُ الْمُكْرَهِ بَاطِلٌ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ السَّارِقُ مُكْرَهًا، فَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِصِحَّتِهِ كَمَا فِي سَرِقَةِ الظَّهِيرِيَّةِ.

الْإِقْرَارُ إِخْبَارٌ لَا إِنْشَاءٌ؛ فَلَا يَطِيبُ لَهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا إِلَّا فِي مَسَائِلَ، فَإِنْشَاءٌ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْمُسْتَهْلَكَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ أَنْكَرَ يُحَلَّفُ عَلَى أَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِنْشَاءُ مِلْكٍ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ تَحْلِيفُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ.

مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِخْبَارَ؛ كَالْوَصِيِّ وَالْمَوْلَى وَالْمُرَاجِعِ وَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ.

وَتَفَارِيعُهُ فِي أَيْمَانِ الْجَامِعِ: قُلْتُ فِي الشَّرَٰجِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ اسْتِدَانَةِ الْوَصِيِّ عَلَى الْيَتِيمِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهَا دُونَ الْإِخْبَارِ بِهَا.

الْمُقَرُّ لَهُ إِذَا رَدَّ الْإِقْرَارَ ثُمَّ عَادَ إِلَى التَّصْدِيقِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا فِي الْوَقْفِ كَمَا فِي الْإِسْعَاف مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْوَقْفِ.

الإِخْتِلَافُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَفِي سَبَيهِ، لَا أُقِرُّ لَهُ بِعَيْنٍ وَدِيعَةً أَوْ مُضَارَبَةً

أَوْ أَمَانَةً، فَقَالَ لَيْسَ لِي وَدِيعَةً لَكِنْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ إِلَى تَصْدِيقِهِ وَهُوَ مُصِرُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ أَوْرَضْتُكَ فَلَهُ أَخْذُهَا لِاَتِّفَاقِهِمَا عَلَى مِلْكِهِ إِلَّا إِذَا صَدَّقَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا غَصْبُ فَلَهُ مِثْلُهَا لِلرَّدِّ فِي حَقِّ الْعَيْنِ، كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ. الْعَيْنِ، كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.

الْمُقِرُّ إِذَا صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بَطَلَ إِقْرَارُهُ، فَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ بِأَلْفِ وَالْبَائِعُ بِأَلْفِنِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُدُهَا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الْمُشِرَي بِأَنَّ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْبَيِّنَةِ بِالْقَضَاءِ، لَهُ الرُّجُوعُ بِالنَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ.

وَمِنْهُ مَا فِي الْجَامِعِ ادَّعَى عَلَيْهِ كَفَالَةً فَأَنْكَرَ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي وَقُضِيَ عَلَى الْكَفِيلِ، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْيُونِ إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ. وَخَرَجَتْ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَتَانِ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ يَجْمَعُهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَضَى بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ لَا يَكُونُ تَكْذِيبًا لَهُ.

الْأُولَى: لَوْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ قَبْلَ الْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَقَضَى بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَبْطُلْ إِقْرَارُهُ بِالْعِتْقِ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ادَّعَى الْمَدْيُونُ الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ فَجَحَدَ وَحَلَفَ وَقَضَى لَهُ بِالدَّيْنِ لَمْ يَصِرْ الْغَرِيمُ مُكَذَّبًا حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ بَيِّنَةً يُقْبَلُ. تُقْبَلُ.

وزِدت مسائِل:

رَبِ الْأُولَى: أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ صَرِيحًا ثُمَّ اسْتَحَقَّ بِبَيِّنَةٍ وَرَجَعَ بِالنَّمْنِ، لَمْ يَبْطُلْ إِقْرَارُهُ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ الله.

الثَّانِيةُ: وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ وَفُطِمَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَفَرَضَ الْقَاضِي لَهُ النَّفَقَةَ وَلَمَا بَيِّنَةً ثُمَّ حَضَرَ الْأَبُ وَنَفَاهُ لَا عَنَ وَقُطِعَ النَّسَبُ. وَلَمَا أُخْتَانِ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ الشَّهَادَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَلَّ بِحُرِيَّةٍ عَبْدِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمْنِ، أَوْ بِوَقْفِيَّةِ دَارٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا كُمْ لَا يَخْفَى، وَمَسْأَلَةُ الْوَقْفِ مَذْكُورَةً فِي الْإِسْعَافِ قَالَ: لَوْ أَقَرَّ بِأَرْضٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهَا وَقْفُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا صَارَتْ وَقْفًا مُؤَاخَدَةً لَهُ بَرَعْمه (انْتَهَى).

وَقَدُّ ذَكَرَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ مِنْ الْوَكَالَةِ طَرَفًا مِنْ مَسَائِلِ الْمُقِرِّ إِذَا صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا

وَذَكَرَ فِي خَزَانَةِ الْأَكْلَلِ مَسْأَلَةً فِي الْوَصِيَّةِ فِي كَتَابِ الدَّعْوَى وَهِيَ: رَجُلُ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُد وَلَهُ ابْنُ فَقَطْ، فَادَّعَى رَجُلُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ، فَأَنْكَرَ الاِبْنُ وَأَقَرَّ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِعَبْد يُقَالُ لَهُ بُزَيْغٌ، فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي قَضَى بِسَالِمٍ، وَلَا يَبْطُلُ إقْرَارُ الْوَارِثِ بِبُزَيْغٍ، فَلَوْ اشْتَرَاهُ الْوَارِثُ بِبُزَيْغٍ صَعَّ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهَا مَسْأَلَةً تُخَالِفُهَا فَلْتُرَاجَعْ قَبْلَ قَوْلِهِ وُلِدَ.

Shamela.org 1AT

الْإِقْرَارُ هُجَّةً قَاصِرَةً عَلَى الْمُقِرِّ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ، فَلُوْ أَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ أِنَّ الدَّارَ لِغَيْرِهِ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: لَوْ أَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِدَيْنِ لَا وَفَاءَ لَهُ إِلَّا مِنْ ثَمَنِ الْعَيْنِ فَلَهُ بِيْعَهَا لَقَضَائِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَ النَّسَاجُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِدَيْنِ لَا وَفَاءَ لَهُ إِلَّا مِنْ ثَمَنِ الْعَيْنِ فَلَهُ بِيْعَهَا لِقَضَائِهِ وَإِنَّ تَضَرَّرَ الزَّوْجُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُشَاجُرِءُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُعَامِّ النِّكَاحُ بَيْنَهُما، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالرِّقِ، وَلَوْ طَلَقَهَا الْأَبُ انْفُسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُما، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالرِّقِ، وَلَوْ طَلَقَهَا اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالرِقِّ لَمْ يَمْكُ الرَّجْعَةَ، وَإِذَا ادَّعَى وَلَدَ أَمَتِهِ الْمَبِيعَةِ وَلَهُ أَخَ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَتَعَدَّى إِلَى حَرْمَانِ الْأَخِ مِنْ الْمِيرَاثِ لَكُونِهِ لِلا بْنِ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ إِلَيْقِ لَمْ الْمُؤْمِعِ وَلَدَ أَعْتِهِ الْمَيْقِقِ وَلَهُ أَخَ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَتَعَدَّى إِلَى حَرْمَانِ الْأَخِ مِنْ الْمِيعَ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْمُعْوِقِ الْمُؤْمِقِ وَلَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَا لَا لَكُونِهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى التَلْجِعَةِ وَلَى هَذَا الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِقِ وَلَى هَذَا أَفْتَيْتُ بِبُطْلَانِ إِقْرَارٍ إِنْسَانٍ بِقَدْرٍ مِنْ السِّهَامِ لَوَارِثٍ وَهُو وَيَرَادٍ وَيُولَ الْمَانِ إِقْرَارٍ إِنْسَانٍ بِقَدْرٍ مِنْ السِّهَامِ لُوارِثٍ وَهُو وَيَدَانُ لَوْ الْقَرَيْفِ الْمُؤْمِلِ وَلَوْدَ الْمُؤْمِلِ وَيَقَوْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْدَ إِنْسَانٍ بِقَدْرٍ مِنْ السِّهَامِ لَوْارِثٍ وَهُو وَيَتَ وَلَا هَوْ الْقَوْرِيضَةِ الشَّرْعِيَّ لِكُونِهِ مُعَالًا شَرْعًا، مَثَلًا: لَوْ مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ.

فَأَقَرَّ الْإِبْنُ أَنَّ التَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِالسَّوِيَّةِ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَكَنْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مُحَالًا مِنْ كُلِّ وَجْه، وَإِلَّا فَقَدْ ذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ كَتَابِ الْحِيَلِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَرْضًا أَقْرَضنِيهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاعَنِيهِ، صَحَّ الْإِقْرَارُ مَعَ أَنَّ الصَّبِيَّ لِلصَّغِيرِ عَلَيْهِ فِي النَّسَ مِنْ أَهْلِ الْمُبَيعِ وَالْقَرْضِ وَلَا يُتَصَوَّرَانِ مِنْهُ، لَكِنْ إِنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ أَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلُّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ عَلَيْهِ فِي الْجُلَة (انْتَهَى) .

وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِهِمْ إِنَّ الْإِقْرَارَ لِلْحَمْلِ صَحِيحٌ إِنْ بَيْنَ سَبَبًا صَالِحًا كَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ بَيْنَ مَا لَا يَصْلُحُ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ بَطَلَ، لِكَوْنِهِ مُحَالًا. يَمْكِ الْإِقْرَارَ لِلْحَمْلِ صَحِيحٌ إِنْ بَيْنَ سَبَبًا صَالِحًا كَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ بَيْنَ مَا لَا يَصْلُحُ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ بَطَلَ، لِكَوْنِهِ مُحَالًا. يَمْكِ الْإِقْشَاءَ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الدَّائِيْنِ تَأْجِيلَ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَأَبِى الْآخِرُ لَمْ يَجُزُهُ وَلَوْ أَقَلَ أَنْهُ حِينَ وَجَبَ. كَذَا فِي وَجَبَ مُؤَجَّلًا صَحَّ إِقْرَارُهُ، وَلَا يَمْلِكُ الْمُقْدُوفُ الْعَفْوَ عَنْ الْقَاذِفِ، وَلَوْ قَالَ الْمُقْدُوفُ كُنْتُ مُبْطِلًا فِي دَعْوَايَ سَقَطَ الْحَدُّ، كَذَا فِي حِيلِ التَتَارْخَانِيَّة مِنْ حِيلِ الْمُدَايِّنَةِ مِنْ حِيلِ الْمُدَايِّاتِ.

وَفَرَّعْتُ عَلَى هَٰذَا لَوْ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرَّبُعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانُ دُونَهُ صَحَّ، وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا

الْمُشْرُوطُ لَهُ النَّظُرُ.

ُ وَعَلَىٰ هَٰذَا لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ: لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانِ الْوَارِثِ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ مِنْ وَارِثٍ آخَرَ، وَهِيَ الْحِيلَةُ فِي إِبْرَاءِ الْمَرِيضِ وَارِثَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَبْرَأْتُهُ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ، كَمَا فِي حِيلِ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِذَلِكَ لِأَجْنَبِيِّ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَارِثِ.

فَكَذَا إِذَا أَقَرَّ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ وَعَلَى هَذَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْبِنْتَ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا تُقِرُّ بِأَنَّ الْأَمْتِعَةَ الْفُلَانِيَّةَ مِلْكُ أَبُوهَا لَا حَقَّ لَمَا فِيهَا، وَقَدْ أَجَبْتُ فِيهَا مِرَارًا بِالصِّحَّةِ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى زَوْجِهَا فِيهَا مُسْتَنِدًا لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ بَابِ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ مَعْزِيًّا إِلَى الْعُيُونِ، ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَأَثْبَتَهُ وَأَبْرَأَهُ لَا تَجُوزُ بَرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ،

وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْوَارِثَ لَا يَجُوزُ سَوَاءً كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ أَوْ لَا، وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءً ثُمَّ مَاتَ جَازَ إِقْرَارُهُ فِي الْقَضَاءِ (انْتَهَى) •

ُوفِي الْبَرَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إِلَى حِيَلِ الْحَصَّافِ: قَالَتْ فِيهِ لَيْسَ لِي عَلَى زَوْجِي مَهْرُ، أَوْ قَالَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى فَلَانٍ شَيْءً يَبْرَأُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَجِمَهُ اللَّهُ (انْتَهَى) .

ُوَفِيهَا ۚ قَبَّلَهُ: ۚ وَإِبْرَاءُ الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ فِيهِ قَالَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَدَّعُوا عَلَيْهِ شَيْءً لِي جَوْزُ

Shamela.org 1AE

هَٰذَا الْإِقْرَارُ.

ُوفِي الْجَامِعِ إِقْرَارُ الاِبْنِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَى وَالِدِهِ شَيْءٌ مِنْ تَرِكَةِ أُمِّهِ صَحَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ وَهَبَهُوَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْهُ (انْتَهَى) •

فَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا، وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إِلَى الذَّخِيرَةِ: قَوْلُهَا فِيهِ لَا مَهْرَ لِي عَلَيْهِ أَوْ لَا شَيْءَ لِي عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ مَهْرً. قِيلَ لَا يَصِتُّ، وَقِيلَ يَصِتُّ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (انْتَهَى) .

لِأَنَّ هَٰذَا فِي خُصُوصِ الْمَهْرِ لِظُهُورِ أَنَّهُ عَلَيْهِ غَالِبًا.

وَكَلَامُنَا فِي غَيْرِ الْمَهْرِ.

وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذَكَرُهُ فِي الْبَرَّازِيَّةِ أَيْضًا بَعْدَهُ: ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَدُيُونًا وَدِيعَةً فَصَالَحَ مَعَ الطَّالِبِ عَلَى شَيْءٍ يَسِيرِ سِرًّا وَأَقَرَّ الطَّالِبُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءً، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُدَّعِي ثُمَّ مَاتَ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَدَّعُوا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرْهَنُوا أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَمُوالُ لِكَنَّةِ بِهَذَا الْإِقْرَارِ قَصَدَ حِرْمَانَنَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَارِثَ الْمُدَّعِي وَجَرَى مَا ذَكُونَاهُ، فَبَرْهَنَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنْهَا عَلَيْهِ أَمُوالُ تُسْمَعُ (انْتَهَى) .

لِكُوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِتَقَدُّمِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ مَعَهُ عَلَى يَسِيرٍ، وَالْكَلَامُ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ عَلَى التُّهْمَةِ.

وَلَا يُنَافِيهِ أَيْضًا مَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ: أَقَرَّ فِيهِ

بِعَبْدِ لِا مْرَأَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِيهِ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَالْعِتْقُ مِنْ الثُّلُثِ (انْتَهَى).

لأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إِذَا نَفَاهُ مِنْ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ لِي أَوْ لَا حَقَّ لِي؛ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فَمَوْقُوفُ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنِ أَوْ قَبْضِ دَيْنِ مِنْهُ أَوْ إِبْرَاءٍ.

إِلَّا فِيَ ثُلَاثٍ: لَوْ أَقَرَّ بِإِثْلَافٍ وَدِيعَةٍ مَعْرُوفَةٍ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَا كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً، أَوْ بِقَبْضِ مَا قَبَضَهُ الْوَارِثُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ مَدْيُونِهِ.

كَذَا في تَلْخِيصِ الْجَامِعِ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالثَّانِيةِ إِقْرَارُهُ بِالْأَمَانَاتِ كُلِّهَا وَلَوْ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْعَارِيَّةَ.

وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيثَارُ الْبَعْضِ.

فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ هَذَا الْكَتَابِ، وَقَدْ ظَنَّ كَثِيرً، مِمَّنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِنَقْلِ كَلَامِهِمْ وَفَهْمِهِ، أَنَّ النَّفِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ هَهُنَا بِأَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِلْكُ أَبِي أَوْ أُمِّي وَإِنَّهُ عِنْدِي عَارِيَّةٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلَهَا لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ هَهُنَا بِأَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِلْكُ أَبِي أَوْ أُمِّي وَإِنَّهُ عِنْدِي عَارِيَّةٌ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهَا لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ بِالْعَيْنِ لِلْوَارِثِ، لِأَنَّهُ فِيمَا إِذَا قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ، فَلْيُتَأَمَّلُ وَلْيُرَاجَعْ الْمُنْقُولُ فِي جِنَايَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ. فَيَمَا إِذَا قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ، فَلْيُتَأَمَّلُ وَلْيُرَاجَعْ الْمُنْقُولُ فِي جِنَايَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ. وَكُرَ بَكُرُ أَشْهَدَ الْمَدُوحُ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَجْرَحْهُ وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنْهُ، إِنْ كَانَ جُرْحُهُ

مَعْرُوفًا عِنْدَ الْخَاكِمِ وَالنَّاسِ لَا يَصِحُّ إشْهَادُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْخَاكِمِ وَالنَّاسِ يَصِحُّ إشْهَادُهُ لِاحْتِمَالِ الصِّدْقِ، فَإِنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ فُلَانًا كَانَ جَرَحَهُ وَمَاتَ مِنْهُ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْمَيَّتِ إِلَى آخِرِهِ.

ثُمَّ قَالَ وَنَظِيرُهُ مَا إِذَا قَالَ الْمَقْذُوفُ: لَمْ يَقْذِفْنِي فُلَانً.

إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْفُ فُلَانٍ مَعْرُوفًا يُسْمَعُ إِقْرَارُهُ وَإِلَّا لَا (انْتَهَى) .

Shamela.org 1A0

الْفِعْلُ فِي الْمَرَضِ أَحَطُّ رُتَّبَةً مِنْ الْفِعْلِ فِي الصِّحَّةِ.

إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ إِسْنَادِ النَّاظِرِ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ بِلَا شَرْطٍ فَإِنَّهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ صَحِيحٌ، لَا الصِّحَّةُ كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ، لَوْ أَقَرَّ الْمُضَارِبُ بِرِيْحِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي الْمَالِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ، إِنَّهَا خَمْسُ مِائَةٍ، لَمْ يُصَدَّقْ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَقَرَّ بِهِ (انْتَهَى) . اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ، فَالْقَوْلُ لَمِنْ ادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ فِي الصِّعَرِ أَوْ الْبُلُوعِ فَالْقُوْلُ لِمُدَّعِي الصِّغَرِ.

قَاهُونَ لِمُدَّعِيَ الصِّعْرِ. كَذَا فِي إِقْرَارِ الْبَرَّازِيَّةِ. وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ أَوْ عَتَقَ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ صَغِيرًا فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ أَسْنَدَ إِلَى حَالِ الْجُنُّونِ، فَإِنْ كَانَ مَعْهُودًا قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا. مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ فَبَرْهَنَ وَارِثُهُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ صَدَّقَ الْمُقِرَّ أَوْ كَذَّبَهُ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فِي الصِّحَّةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ إِلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لُوْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ فِي صِحَّتِهِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إِلَّا بِقَدْرِ الثَّلُثِ.

وَفِي الْعِمَادِيَّةِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى اسْتِيفَاءِ النَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مَرَضِهِ (انْتَهَى) .

وَتَمَامُهُ فِي شَرْجِ ابْنِ وَهْبَانَ. مَجْهُولُ النَّسَبِ إِذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صَحَّ وَصَارَ عَبْدَهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَأَكُّدِ حُرِّيَّتِهِ بِالْقَضَاءِ، أَمَّا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِحَدٍّ كَامِلِ أَوْ بِالْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالرِّقِّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا صَحَّ إِقْرَارُهُ بِالرِّقِّ فَأَحْكَامُهُ بَعْدَهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْحُذُودِ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ، وَفِي الْمُنْتَقَى؛ يُصَدَّقُ إِلَّا فِي خَمْسَةٍ: زَوْجَتِهِ، وَمُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ،

أَقَرَّ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِبُرْهَانِ كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

وَظَاهِرُ كَالَامِمْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضِي بِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْمُلِكِ يَقْبَلُ النَّقْضَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدٍ فِيهِ لِغَيْرِالْمَحْكُومِ لَهُ، وَلَا بُرْهَانُهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْقَضَاءَ

فَعَلَى هَٰذَا ۚ لَوْ أَقَرَّ عَبْدُ لِجَهُولٍ، أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ وَحَكَمَ بِهِ بِطَرِيقَةٍ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ لِغَيْرِ الْعَبْدِ الْمُقِرِّ، وَهِيَ تَصْلُحُ حِيلَةً لِدَفْعِ دَعْوَى النَّسَبِ، وَشَرَطَ فِي النَّهْذِيبِ تَصْدِيقَ الْمُوْلَى، وَفِي الْيَتِيمَةِ مِنْ الدَّعْوَى: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَاقْتَسَمَهُ الْوَارِثُونَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ وَادَّعَى أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ كَانَ أَبِي، وَأَثْبَتَ النَّسَبَ عِنْدَ الْقَاضِي بِالشُّهُودِ وَأَنَّ أَبَاهُ أَقَرَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ. فَيَقُولُ لَهُ الْوَارِثُونَ: بَيِّنْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ نَكَحَ أُمَّكَ. هَلْ يَكُونُ هَذَا دَفْعًا؟

فَقَالَ: إِنْ قَضَى الْقَاضِيَ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَبُنُوَّتُهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الزِّيَادَةِ (انْتَهَى).

جَهَالَةُ الْمُقِرِّ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا قَالَ: لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَجَمَعَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَدْيُونَاأَوْ مُكَاتِّبًا كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ إِلَّا إِذَا قَالَ عَانَدَ ۖ عَابُدُ أَوْ دَارٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ ثُمَّ قَالَ: عَلَيَّ مِنْ شَاةٍ إِلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سَوَاءً كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا (انْتَهَى) .

#### ٣٠٤٨ كتاب الصلح

إِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ لَزِمَهُ بَيَانُهُ إِلَّا إِذَا قَالَ لَا أَدْرِي عَلَيَّ لَهُ سُدُسٌ أَمْ رُبُعٌ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. إِذَا تَعَدَّدَ الْإِقْرَارُ بِمَوْضِعَيْنِ لَزِمَهُ الشَّيْئَانِ، إِلَّا فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ؛ لَوْ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ وَكَانَ لَهُ ابْنَانِ، وَكَذَا فِي الْعَبْدِ، وَكَذَا فِي التَّزْوِيجِ، وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالْجِرَاحَةِ فَهِيَ ثَلَاثُ، كَمَا فِي إِقْرَارِ مُنْيَةِ الْمُثْتِي.

إِذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة إِلَّا إِذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ بَعْدَ هِبَتِهَا لَهُ الْمَهْرَ، عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْفَقِيهِ، وَيُحْعَلُ زِيَادَةً إِنْ قَبِلَتْ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ لِعَدَم قَصْدِهَا كَمَا فِي مَهْرِ الْبَرَّازِيَّة وَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذَمَّتِهِ لَمَا كَسُوةً مَاضِيَةً، فِي فَتَاوَى قَارِئِ وَيُجْعَلُ زِيَادَةً إِنَّ قَبَلَتْ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ لِعَدَم قَصْدِهَا كَمَا فِي مَهْرِ الْبَرَّازِيَّة وَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذَمَّتِهِ لَمَا كَسُوةً مَاضِيَةً، فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْمُعَلَى إِنْهُ لَعْمَ فَلَا لِلللَّقُوطِ وَإِلَّا سَمِعَهَا وَلا الْمُحَدَّيَة إِنَّهَ اللَّهُ وَلا رَضَاءٍ لَمْ يَسْمَعْهَا لِلسَّقُوطِ وَإِلَّا سَمِعَهَا وَلا يَشْفُوطِ وَإِلَّا سَمِعَهَا وَلا يَشْفُولُ الْتَهُ إِنْ الْتَعْرَ (الْتَهَى) .

يَعْنِي فِيمَا إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ مُمِلَ عَلَى أَنَّهَا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ فَتَلْزَمُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا صَدَّقَتْ الْمَرَأَةُ أَنَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَرِضَاءٍ بَعْدَ إِقْرَارِهِ الْمُطْلَقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَلْزَمَهُ.

كِتَابُ الصَّلْحِ

الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ بَيْعً، إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ كَمَّا فِي الْمُسْتَصْفَى.

الْأُولَى: مَا إِذَا صَالَحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَقَبَضَهُ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِلا بَيَانٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ بَطَلَ الصَّلْحُ وَفِي الشِّرَاءِ بِالدَّيْنِ لَا (انْتَهَى)

وَيُزَادُ مَا فِي الْمَجْمَعِ: لَوْ صَالَحَهُ عَنْ شَاةٍ عَلَى صُوفِهَا يَجُزُّهُ، يَجِيزُهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَمَنْعَهُ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ،

وَالْمُنْعُ رِوَايَةً.

وَعَلَى صُوفِ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا.

كَمَا فِي الشَّرْجِ، مَعَ أَنَّ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ لَا يَجُوزُ. الْحَقُّ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: فِي شُفْعَةِ الْوَلُوَالِجِيَّة.

أُجَّلَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ لِلْآخِذِ صَحَّ وَلَهُ الرُّجُوعُ. أَجَّلَتْ امْرَأَةُ

الْعِنِينِ زَوْجَهَا بَعْدَ الْحُلُولِ صَحَّ وَلَهَا الرُّجُوعُ.

اسْمُهُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَمْهَا الْمُدَّعِي صَعَّ وَلَهُ الرُّجُوعُ.

الصُّلُحُ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ؛ إِذْ لَا نِزَاعَ وَيَصِحُّ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَفْعًا لِلنِّزَاعِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهَا وَلُوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي بَعْدَهُ عَلَى أَصْلِ الدَّعْوَى لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا فِي صُلْحِ الْوَصِيِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى إِنْكَارٍ إِذَا صَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ فَإِنَّهَا وَلُوْ بُرَهَنَ اللَّهُ وَوَى لَمْ يُقْبَلُ إِلَّا فِي صُلْحِ الْوَصِيِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى إِنْكَارٍ إِذَا صَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْبَيْنَةَ فَإِنَّهَا وَلَوْ لَكِي عَلَيْهِ وَالْمَقِيقُ فَأَقَامَهَا تُقْبَلُ، وَلَوْ طُلِبَ يَمِينُهُ لَا يَعْلِفُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. الثَّانِيَةُ: إِذَا ادَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَاللَّهُ مَا لَا يَعْمَلُهُ لِلْ يَعْلِقُ لَكُونَ عَلَيْهِ تُقْبَلُ، لِأَنَّ الصَّلْحَ هُنَا لَيْسَ لِا فْتِدَاءِ الْيَمِينِ، كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْعَاشِرِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَلَوْ مُلِكَ اللَّهُ مُونَ الْمُلْحَ هُنَا لَيْسَ لِا فْتِدَاءِ الْيَمِينِ، كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْعَاشِرِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى وَيَالَعُ فَا الْمُ الْمَالِمُ الْمُونَ الْمُؤْمَى وَلَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ فِي الْعَالَو لَيْ عَلَى الْمَالِمُ لَيْمَ الْمَالِمُ لَا الْمُؤْمَالِكَ عَلَى الْعَلَمَ مُ الْمُؤْمَا لِلْمَالِمُ الْمَالِمُ الْوَلَعِمَا لِللْمَا فَلَا الْمُؤْمِقِيلُ اللَّهُ مِنْ الْعَاشِرِ وَلُو بَرَافًا لِللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمَا لِلْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللْعَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَلَولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّامُ الْمُؤْمِ الْقَالِمُ الْمُؤْمِ الْعُنْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُومِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْم

عَلَيْهِ عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي الدَّعْوَى، فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى إِقْرَارِهِ قَبْلَ.

الصَّلْحِ لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ بَعْدَهُ تُقْبَلْ، وَلَوْ بَرْهَنَ عَلَى صُلْحٍ قَبْلَهُ بَطَلَ الثَّانِي إِذْ الصَّلْحُ بَعْدَ الصُّلْحِ بَاطِلٌ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ.

الصُّلْحُ عَلَى إِنْكَارٍ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ فَاسِدُ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ، وَلَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى إِنْكَارٍ جَائِزٌ بَعْدَ

Shamela.org 1AV

دَعْوَى مَجْهُولَة فَلْيُحْفَظْ، وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِهَا بِسَبَبِ مُنَاقَضَةِ الْمُدَّعِي لَا لِتَرْكِ شَرْطِ الدَّعْوَى كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ، وَهُوَ تَوْفِيقُ وَاجِبً. فَيُقَالُ إِلَّا فِي ۖ كَذَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

صُلْحُ الْوَارِثِ مَعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ صَحِيحٌ لَا بَيْعُهُ.

وَصُلْحُ الْوَارِثِ مَّعَ الْمُوصَى لَهُ بِجَنِينِ الْأَمَةِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَبَيَانُهُ فِي حِيَلِ التَّتَارْخَانِيَّة. طَلَبُ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إِقْرَارًا، وَطَلَبُ الصَّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْمَالِ يَكُونُ إِقْرَارًا.

الصَّلْحُ عَلَى إِنْكَارٍ عَلَى شَيْءٍ إِنَّمَا يَرْفَعُ النِّزَاعَ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْعُقْبَى، إلَّا إِذَا قَالَ: صَالَحْتُكَ عَلَى كَذَا وَأَبَرَأَتُكَ عَنْ الْبَاقِي. الصُّلْحُ إِذَا كَانَ مِنْ مَالٍ بِمِنْفَعَةٍ كَانَ إِجَارَةً، وَلَوْ كَانَ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ الْمُدَّعَى بِهِ إِلَّا إِذَا صَالَحَهُ عَلَى غَلَّتِهِ أَوْ غَلَّةٍ الدَّارِ فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ كَثَمَرَةِ النَّخْلِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إِذَا اسْتَحَقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى إِلَّا إِذَا كَانَ مِّنَا لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ كَالْقِصَاصِّ

كَثُمْرَةِ النَّخُلِ كُمْ فِي الخَلَاصَةِ إِذَا استحق المُصَالِحُ عَلَيْهِ رَجِعَ إِلَى الدَّعُوى إِلَّا إِذَا وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاجِ وَالْخُلُعِ كَمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، الصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافِعِ إِلَّا دَعْوَى الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى. لَا يَصِحُّ الصَّلْحُ عَنْ الْحَدِّ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ، كَمَا فِي الْخَانَيَّةِ

٣٠٤٩ كتاب المضاربة

۳۰۵۰ کتاب الهبة

صَالَحَ الْمَحْبُوسَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي حَبْسِ الْوَالِي؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ حَبْسُهُ ظُلْمًا كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. الصَّلْحُ يَقْبَلُ الْإِقَالَةَ وَالنَّقْضَ إِلَّا إِذَا صَالَحَ عَنْ الْعَشَرَةِ عَلَى خَمْسَةٍ. كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

ادَّعَى فَأَنْكُرَ فَصَالَحَهُ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَهُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَطَلَ الصُّلْحُ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْعَاشِرِ

كَتَابُ الْمُضَارُبَةِ

إِذَا فَسَدَتْ كَانَ لِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ إِنْ عَمِلَ، إِلَّا فِي الْوَصِيِّ يَأْخُذُ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَاسِدَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ إِذَا عَمِلَ. كَذَا فِي أَحْكَامِ الصّغَارِ.

إِذَا ادَّعَى الْمُضَارِبُ فَسَادَهَا فَالْقُوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ عَكْسُهُ فَلِلْمُضَارِبِ، فَالْقُوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إِلَّا إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: شَرَطْتُ لَكَ النُّلُثَ وَزِيَادَةً عَشَرَةٍ وَقَالَ الْمُضَارِبُ! الشَّرَاءُ إِلَّا الْأَخْذَ بِالشَّفْعَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالنَّصِ كَمَا فِي الدَّخِيرةِ مِنْ الْبُيُوعِ، لِلْمُضَارِبِ الشِّرَاءُ إِلَّا اللَّغْفَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالنَّسِيئَةِ إلَّا إِلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُ إليهِ التُّجَّارُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا الْبَاطِلَ. لَا يَتَجَاوَزُ الْمُضَارِبُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ إلَّا إِلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُ إليهِ التُّجَّارُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا الْبَاطِلَ. لَا يَتَجَاوَزُ الْمُضَارِبُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ إلَّا إِلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُ إليهِ التُجَارُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا الْبَاطِلَ. لَا يَتَعَاوَزُ الْمُضَارِبُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ إلَّا إِلَى أَجَلٍ لَا يَبْعُ إليهِ التَّجَارُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا الْبَاطِلَ. لَا يُعْتَعَلَّوْ الْمُعَارِبُ الْمُعَارِبُ الْمُولِ الْمُولِقِ بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ بِالْبَلَدِ وَإِلَّا إِذَا قَيِّدَ بِأَهْلِ بَلَا إِلَا إِذَا قَيْدَ بَاللَّهُ اللَّولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِقَةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِمْ بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ بِالْبَلَدِ وَإِلَّا إِذَا قَيْدَ بِأَهُ لِلْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِيَالِيْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

الْمُضَارَبَةُ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْوَقْتِ فَتَبْطُلُ بِمُضِيِّهِ، تُصْرَفُ أُوَّلًا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

يَصِحُّ نَهْيُ رَبِّ الْمَالِ مُضَارَبَةً إِلَّا إِذَا صَارَ الْمَالُ عَرُوضًا.

إِذَا قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ثُمَّ قَالَ لَهُ لَا تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ صَعَّ نَهْيُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَمَلِ.

أَطْلَقَهَا ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ السَّفَرِ عَمِلَ نَهْيَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ الشِّرَاءِ.

كتأب الهبأة

هِبَهُ الْمَشَغُولِ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَبُولُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ الْهَبِهَ صَحِيحٌ إِلَّا إِذَا وَهَبَ لَهُ مَا لَا نَفْعَ لَهُ وَتَلْحَقُهُ مُؤْنَتُهُ، فَإِنَّ قَبُولَهُ بَاطِلٌ وَيُرَدُّ إِلَى الْوَاهِبِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ. تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلُ إِلَّا إِذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ، وَمِنْهُ لَوْ وَهَبَتْ مِنْ ابْنِهَا مَا عَلَى أَبِيهِ لَهَا. فَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ لِلتَّسْلِيطِ. وَيُتَفَرَّعُ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَصْلِ لَوْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لَهُ لَمْ يَجُزْوَلَوْ كَانَ وَكِيَّلًا بِالْبَيْعِ كَمَا فِي جَامِعِ

> كتاب المداينات 4.01

الإبراء عن الدين: 4.07

الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل: 4.04

الْفُصُولَيْنِ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ أَنَّ الدَّيْنَ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اسْمَهُ عَارِيَّةً فِيهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، لِكَوْنِهِ إِخْبَارًا لَا تَمْلِيكًا، وَيَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضه كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّة.

قبضِه كما في البزازِية. الْهَبَةُ تَكُونُ عَجَازًا عَنْ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِكَمَا فِي إِجَارَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ. وَالثَّانِيَةُ: الْعَيْنُ الْمُوصَى بِهَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ دَفْعُهَا إِلَى الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مَعَ أَنَّهَا صِلَةً. الثَّالِثَةُ: الشَّفْعَةُ؛ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الْعَقَارِ إِلَى الشَّفِيعِ مَعَ أَنَّهَا صِلَةً شَرْعِيَّةً، وَلِذَا لَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ الشَّفْعَةُ، كَذَا فِي شَرْحِ أُدَبِ الْقَاضِي لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ مِنْ النَّفَقَاتِ.

ادَبِ الْفَاصِي لِلصَّدِرِ السَّهِيدِ مِن الْمُفَاتِ. قُلْتُ الرَّابِعَةُ: مَالُ الْوَقْفِ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ تَسْلِيمُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ صِلَةً مَحْضَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ وَإِلَّا فَفِيهِ شَائِبَتُهَا.

كَابُ الْمُدَايِنَات

الْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ:

إِذَا قَالَ الطَّالِبُ لَمِطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ كَانَ إِبْرَاءً عَامًّا كَقَوْلِهِ لَا حَقّ لِي قِبَلَهُ، إلَّا إذَا طَالَبَ الدَّائِنُ الْكَفِيلَ فَقَالَ لَهُ طَالِبْ الْأَصِيلَ، فَقَالَ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْهِ لَمْ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْإِبْرَاءُ يَرْتَدُ بِالرَّدِّ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: إِذَا أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا قَالَ الْمَدْيُونُ أَبْرِ شِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ لَا يَرْتَدُّ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ. الثَّالِثَةُ: إِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ. الثَّالِثَةُ: إِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَفَالَةِ،

الرَّابِعَةُ: إِذَا قَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ. كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ. الْإِبْرَاءُ لَا يَتُوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ إِلَّا فِي الْإِبْرَاءِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ

> هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل: ٣.0٤

الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط ٣.٥٥

الْإِبْرَاءُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ بِالْقَضَاءِ الْمُطَالَبَةُ لَا أَصْلُ الدَّيْنِ، فَيَرْجِعُ الْمَدْيُونُ بِمَا أَدَّاهُ إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ، وَإِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ فَلَاوَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا أَطْلَقَهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ الْبِيُوعِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ وَهْبَانَ فِي شَرْجِ الْمَنْظُومَةِ مِنْ الْهِبَةِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِإِبْرَائِهَا عَنْ الْمَهْرِ ثُمَّ دَفَعَهُ لَهَا لَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ.

فَإِذَا أَبْرَأَتُهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ وَقَعَ وَرَجَعَ عَلَيْهَا.

وَحَكَى فِي الْمُجْمَعِ خِلَافًا فِي صِحَّةٍ إِبْرَاءِ الْمُحْتَالِ الْمُحِيلَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ.

فَأَبْطَلَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَقْلُ الدَّيْنِ، وَصَحَّحَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَقْلُ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ.

َوَفِي مُدَايَّنَاتِ الْقُنْيَةِ: َتَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِ عَنْ إِنْسَانٍ ثُمَّ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ عَلَى وَجْهِ الْإِسْقَاطِ فَلِلْمُتَبَرِّعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا تَبَرَّعَ بِهِ (انْتَهَى) وَتَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا مَسَائِلُ:

مِنْهَا لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا بِخِلَافِ هَلَاكِهِ بَعْدَ الْإِيفَاءِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ

وَمِنْهَا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إِذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إيجَابَ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيَّتِ.

بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ كَذَا فِي وِكَالَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ.

هِبَةُ الدَّيْنِ كَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا لَوْ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ لَمْ يَرْجِعْ.

وَمِنْهَا فِي الْكَفَالَةِ كَذَلِكَ.

وَمِنْهَا تَوَقُّفُهَا عَلَى الْقَبُولِ عَلَى قَوْلٍ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ.

وَمِنْهَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ فَفيهِ قَوْلَانِ: قِيلَ لَا تُقْبَلُ وَبَيَانُهُ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ فِيهِ مَعْنَى النَّلْيِكِ وَمَعْنَى الْإِسْقَاطِ فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِصَرِيجِ الشَّرْطِ لِلْأَوَّلِ خُوُ إِنْ أَدَّيْتُ إِلَيَّ غَدًا كَذَا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ اللَّافِي، وَإِذَا، وَمَتَى كَانَ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ لِلثَّانِي خُوُ قَوْلِهِ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ كَذَا عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَيَّ غَدًا كَذَا.

ُ بَهِ بِيَهُ وَ عِنْ كُنَابِ الصَّلْحِ مِنْ بَابِ الصَّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ، وَلِلْأَوَّلِ يَرْتَدُّ بِالرَّذِ وَلِلثَّانِي لَا يَتُوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ. وَتَمَامُ تَفْرِيعِهِ فِي كِتَابِ الصَّلْحِ مِنْ بَابِ الصَّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ، وَلِلْأَوَّلِ يَرْتَدُّ بِالرَّذِ وَلِلثَّانِي لَا يَتُوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ.

وَيَصِحُ ۚ الْإِبْرَاءُ ۚ عَنْ الْمُجْهُولِ لِلثَّانِي، وَلَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدْيُونَيْهِ أَبْرَأْتُ أَحَدَكُما لَمْ يَصِحُّ لِلثَّانِي.

ذَكَرَهُ فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْوَارِثُ مَدْيُونَ مُورِّثِهِ غَيْرَ عَالِم بِمَوْتِهَ ثُمَّ بَانَ مَيِّتًا، فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ إِسْقَاطً يَصِحُّ وَكَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ إِللَّا وَلُوْ وَكَلَ إِلَى كَوْنِهِ ثَمْلِيكًا، لِأَنَّ الْوَارِثَ لَوْ بَاعَ عَيْنًا قَبْلَ الْعِلْم بِمَوْتِ الْمُورِّثِ ثُمَّ ظَهْرَ مَوْتُهُ صَحَّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَهُنَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَوْ وَكَلَ الْمُورِثِ ثُمَّ ظَهْرَ مَوْتُهُ صَحَّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَهُنَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَوْ وَكَلَ الْمُديُونَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ قَالُوا صَحَّ التَّوْكِيلُ نَظَرًا إِلَى جَانِبِ الْإِسْقَاطِ، وَلَوْ نَظَرَ إِلَى جَانِبِ الثَّلِيكِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ وَكَلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَالْمَ بَأَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَالْمَ بَاءَةُ

٣٠٥٦ کل قرض جر نفعا حرام

٣٠٥٧ كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع:

نَفْسِهِ وَالْوَكِيلُ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ. كُلُّ قَرْضِ جَرَّ نَفْعًا حَرَامُ

Shamela.org 19.

فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقِفُ فِي ظِلِّ جِدَارِ مَدْيُونِهِ، فَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ كَذَا فِي كَرَاهَتِهَا الْقَوْلُ لِلْمُمَلِّكِ فِي جِهَةِ التَّمْلِيكِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَدَفَعَ شَيْئًا فَالتَّعْيِينُ لِلدَّافِعِ إلَّا إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا فَأَدَّى شَيْئًا وَقَالَ هَذَا مِنْ نِصْفهِ، فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ مُفيدًا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَالًّا أَوْ بِهِ رَهْنُ أَوْ كَفِيلُ وَالْآخَرُ لَا، صَعَّ، وَإِلَّا فَلَا،

وَلَوْادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِنْ الثَّمَنِ وَقَالَ الدَّلَّالُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِنْ الْمُهْرِ، وَقَالَتْ هَدِيَّةٌ فَالْقُوْلُ لَهُ إِلَّا فِي الْمُهَيَّا لِلْأَكْلِ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

كُلِّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إِلَّا فِي سَبْعٍ:

الْأُولَى: الْقَرْضُ. الثَّانِيَةُ: الثَّمَنُ عِنْدَ الْإِقَالَةِ.

الثَّالِثَةُ: الثَّمَنُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَهُمَا فِي الْقُنْيَةِ.

الرَّابِعَةُ: إِذَا مَاتَ الْمَدْيُونُ الْمُسْتَقْرِضُ فَأَجَّلَ الدَّائِنُ الْوَارِثَ.

الْخَامِسَةُ: الشَّفِيعُ إِذَا أَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَكَانَ الثَّنُ حَالًّا فَأَجَّلَهُ الْمُشْتَرِي.

السَّادسَةُ: بَدَلُ الصَّرْف.

السَّابِعَةُ: رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ. آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءً لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضُ فَبَاعَ مِنْ مُقْرِضِهِ شَيْئًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ثُمَّ حَلَّتْ فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنُ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ.

وَالْمُقْرِضُ أَسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ كَذَا فِي الْجَامِعِ. الْقَرْضُ لَا يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ كَمَا ذَكَرُوهُ قُبَيْلَ الرِّبَا،

وَفِيمَا إِذَا كَانَ مَجْحُودًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ كَمَا فِي صَرْفِ الظَّهِيرِيَّةِ،

وَفِيمَا إِذَا حَكُمَ مَالِكِيٌّ بِلُزُومِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ أَصْلِ الدَّيْنِ عِنْدَهُ،

وَفِيمَا إِذَا أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ عَلَى إِنْسَانٍ فَأَجَّلَهُ الْمُسْتَقْرِضُ كَذَا فِي مُدَايِنَات الْقُنْيَة.

الْوَكِلُ بِالْإِبْرَاءِ إِذَا أَبْرَأَ وَلَمْ يَضِفْ إِلَى مُوكِّلِهِ لَمْ يَصِحَّ كَذَا فِي خِزَّانَةِ الْفَتَاوَى.

الْإِبْرَاءُ الْعَامَّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى بِحَقِّ قَضَاءً لَا دِيَانَةً إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ بِمَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ لَمْ يَبَرَّ كَمَا فِي شُفْعَةِ الْوَلُوالِجَيَّةِ.

لَكِنْ فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى؛ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَبْرَأُ قَضَاءً وَدِيَانَةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ.

وَفِي مُدَايَنَاتِ الْقُنْيَةِ: أَحَالَتْ إِنْسَانًا عَلَى الزَّوْجِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّي مِنْ

الْمَهْرِثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الدَّفْعِ لَا تَصِحُّ.

قَالَ أُسْتَاذُنَا: وَلَهُ ثَلَاثُ حِيَلِ إِحْدَاهَا شِرَاءُ شَيْءٍ مَلْفُوفٍ مِنْ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْهِبَةِ.

وَالثَّانِيَةُ صُلْحُ إِنْسَانِ مَعَهَا عَنْ الْمَهْرِ بِشَيْءٍ مَلْفُوفٍ قَبْلَ الْهِبَةِ.

وَالثَّالثَةُ هَبَةُ الْمَرْأَة

لِا بْنِ صَغِيرِ لَهَا قَبْلَ الْهِبَةِ (انْتَهَى)

وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرُ نَذُكُرُهُ فِي أَحْكَامِ الدَّيْنِ مِنْ اجْمَعِ وَالْفَرْقِ.

الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إِذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُجْبَرُ الطَّالِبُ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَدْيُونِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ.

هَكَذَا ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْكَفَالَةِ وَهِيَ أَيْضًا فِي الْخَانِيَّةِ وَالنَّهَايَةِ، وَقَدْ وَقَعْتُ حَادِثَةً: عَلَيْهِ بَرُّ مَشْرُوطً تَسْلِيمُهُ فِي بُولَاقَ فَلَقِيهُ الدَّائِنَ بِالصَّعِيدِ، وَلَكِنْ نَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ قَوْلَيْنِ وَطَلَبَ تَسْلِيمَهُ فِيهِ مُسْقِطًا عَنْهُ مُؤْنَةَ الْمُمْلِ إِلَى بُولَاقَ، فَمُقْتَضَى مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِالصَّعِيدِ، وَلَكِنْ نَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ قَوْلَيْنِ فِي السَّلَمَ، وَظَاهِرُهُمَا تَرْجِيحُ أَنَّهُ لَا جَبْرَ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ يُقِيمَ الْمَدْيُونُ بِيلْكَ الْبَلْدَةِ.

وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ فِي الْحَادِثَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ وَإِنْ أَسْقَطَ عَنْهُ مُؤْنَةَ الْجَمْلِ إِلَى بُولَاقَ فَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ بُرٌّ بِالصَّعِيدِ.

إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ دَيْنَهُ لِفُلَانِ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَنْهُ وَلِهَذَا كَانَ حَقُّ الْقَبْضِ اللَّهُورِّ وَيَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ إِلَى أَيِّهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَرَّازِيَّةِ إِلَى أَيْهُ كَانَ عَنْهُ وَلَهُ وَلَا إِنَّا فَي مَسْالَةٍ هِيَ مَا إِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: الْمَهْرُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي لِفُلَانِ أَوْ لِوَالِدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَالْقُنْيَةِ، وَهُو ظَاهِرً لِعَدَم إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهَا وَكِيلُهُ فِي سَبَبِ الْمَهْرِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَالْحِيلَةُ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ وَلَا إِبْرَاؤُهُ مِنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ مَذْكُورَةً فِي لَكَ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَضِعُ فَالِهِ الْبَرَّازِيَّةِ.

لِلزُّوْجِ عَلَيْهَا ۚ دَيْنُ ۚ وَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ النَّفَقَةِ بِلَا رِضَاءِ الزَّوْجِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ لِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ أَضْعَفُ فَصَارَ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَشَابَهُ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْحَقَيْنِ جَيِّدًا وَالْآخَرُ رَدِيئًا.

لَا يَقَعُ التَّقَاصُّ بِلَا تَرَاصِّ.

عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً وَلِلْمُودَعِ عَلَيْهِ دَيْنُ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ لَمْ تَصِرْ قِصَاصًا بِالدَّيْنِ حَتَّى يَجْتَمِعَا وَبَعْدَ الاِجْتِمَاعِ لَا تَصِيرُ قِصَاصًا مَا لَمْ يُحْدِثُ فِي يَدِهِ يَكْفِي الاِجْتِمَاعُ بِلَا تَجْدِيدِ قَبْضٍ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَحُكُمُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ قِيَامِهِ فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ كَالْوَدِيعَةِ (انْتَهَى) فِيهِ قَبْضًا، وَإِنْ فِي يَدِهِ يَكْفِي الاِجْتِمَاعُ بِلَا تَجْدِيدِ قَبْضٍ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَحُكُمُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ قِيَامِهِ فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ كَالُودِيعَةِ (انْتَهَى) إِذَا تَعَارَضَتْ بَيْنَةُ البَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يُعْلَمُ التَّارِيخُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ، وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ كَذَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ يَعْلَمُ التَّارِيخُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَعْلَمُ التَّارِيخُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَعْلَمُ التَّارِيخُ قُدِّمَتْ بَيِّنَهُ الْبَوْءَ فَلُو مَنْ بَابٍ دَعْوَى الرَّجُلِيْنِ.

## ٣٠٥٨ كتاب الإجارات

كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

فِي إيضَاحَ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ بَابِ الاِسْتِصْنَاعِ: وَالْإِجَارَةُ عِنْدَنَا نَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَهَا الْمَالِكُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ فَالْأُجْرَةُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْبُعْضِ فَالْكُلُّ لِلْمَالِكِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَاضِي لِلْغَاصِبِ وَالْمُسْتَقْبَلُ لِلْمَالِكِ (انْتَهَى)

الْغَصْبُ يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَّا إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِجِمَايَةٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَالْقُنْيَةِ.

التَّمَكُّنُ مِنْ الإِنْتِفَاعِ يُوجِبُ الْأَجْرَ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: إِذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَلَا تَجِبُ بِحَقِيقَةِ الْإِنْتِفَاعِ كَمَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَظَاهِرُ مَا فِي الْإِسْعَافِ إِخْرَاجُ الْوَقْفِ فَتَجِبُ أَجْرَتُهُ فِي الْفَاسِدَةِ بِالتَّكَّنِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ خَارِجَ الْمِصْرِ فَجَسَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهَافَلَا أَجْرَ لَهُ كَمَّا فِي الْخَانِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ فِي الْمِصْرِ فَجْبَسَهَا وَلَمْ يَرْكَبْهَا.

الثَّالِثَةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدَانَتٍ فَأَمْسَكَهُ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ لِبْسٍ، لَمْ يَجِبْ أَجْرُ مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي لَوْ لَبِسَهُ لَتَخَرَّقَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ُ وَتَفَرَّعَ عَلَى الثَّانِيَةِ أَنَّهَا لَوْ هَلَكَتْ فِي زَمَانِ إِمْسَاكِهَا عِنْدَهُ يَضْمَنُهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ الْأَجْرُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِي إِمْسَاكِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ فِي الْمِصْرِ فَهَلَكَتْ بَعْدَ إِمْسَاكِهَا.

كَمَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيّ.

الزِّيَادَةُ فِي الْأُجْرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَخْذُ، فَإِنْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ تَصِحَّ، وَالْحَطُّ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمُدَّةِ جَائِزٌ، وَإِنْ زِيدَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُلْكِ لَمْ تُقْبَلْ مُطْلَقًا

كَمَا لَوْ رَخُصَتْ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَاْكِ الْيَتِيمِ بِعُمُومِهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ وَقْفًا، فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةِ فَاسِدَةً أَجَّرَهَا النَّاظِرُ بِلَا عِوَضٍ عَلَى الْأَوَّلِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ، لَكِنَّ الْأَصْلَ وُقُوعُهَا صَحِيحَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِذَا ادَّعَى رَجُلُ أَنَّهَا بِغَبْنِ فَاحِشٍ رَجَعَ الْقَاضِي إِلَى أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْأَمَانَةِ، فَإِنْ أَخْبَرُوا أَنَّهَا كَذَلِكَ فَسَخَهَا، وَالْوَاحِدُ يَكْفِي عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِحُمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَمَا فِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ وَأَنْفَعِ الْوَسَائِلِ.

وَتُقْبَلُ الزِّيَادَةُ وَلَوْ شَهِدُوا وَقْتَ الْعَقْدِ أَنَّهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ إِضْرَارًا وَتَعَنَّتًا لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ كَانَتْ لِزِيَادَةِ أُجْرَة الْمثْلِ الْمُتَوَلِّى

فَسْخُهَا الْقَاضِي، كَا حَرَّرَهُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ، ثُمَّ يُؤجِّرُهَا مِمَّن زَادَ، فَإِنْ كَانَتْ دَارًا أَوْ حَانُوتًا عَرَضَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ قَبْلِهَا لَا مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ أَنْكُرَ زِيَادَةَ أَجْرِ الْمُثْلِ وَادَّعَى أَنَّهَا إِضْرَارً فَلَا بُدَّ مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمُ وَالْمَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ فَارِغَةً عَنْ الزَّرْعِ فَكَالدَّارِ، وَإِنْ مَشْغُولَةً لَمْ تَصِحَّ إِجَارَتُهَا لِغَيْرِ صَاحِبِ الزَّرْعِ، لَكِنْ تَضَمُّ الزِّيَادَةُ مِنْ وَقْتَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجِرِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً فَإِنَّهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ بَعْدَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً فَإِنَّهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ بَعْدَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً فَإِنَّا الزِّيَادَةُ وَبَهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَاقِحِ بَعْدَ مَا بَنِى أَوْ يَصْبِرُ حَتَّى يَتَخَلَّصَ بِنَاوُهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَولِيِّ فَسْخُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوكِ لَوْقُفِ أَوْ يَصْبِرُ حَتَّى يَتَخَلَّصَ بِنَاوُهُ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ وَهِمَا زَرْعُ، وَأَمَّا إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمُثُلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ أَحَدُ فَالْمُتُولِيِّ فَسُخُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوكَ. وَمُ كَانَ عَلَى الْمُنْ وَلَقِي فَسُخُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوكِ فَيْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ أَحَدُ فَالْمُتُولِي فَسْخُها وَعَلَيْهِ الْفَتُوكِ وَالْمَالُولُ فَي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَزِيدَ أَحَدُ فَالْمُتُولِي فَلَالَ وَالْمَالُولُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ أَحَدُ فَالْمُتُولِي فَالْمُولِ فَلَامُ وَالْمُؤْمَى وَالْمُؤْمَلِ وَالْمَالُولُ فَلَالُهُ وَلَالْمُ فَيَ الْمُؤْمَلِ وَالْمَالُولُ فَالْمُؤْمَ وَالْمُؤْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَهُ فَالْمُؤْمِلُولُ وَلَالَالْمُ وَالْمُولُولُ فَلَى الْمُؤْمِلُولُ وَلَالَهُ فَا لَاللَّهُ وَالْمُؤْمَا وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ فَالِمُ وَلَالَالُولُولُ وَلَا لَالَالُهُ

وَمَا لَمْ يَفْسَخْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى كَمَا فِي الصَّغْرَى. هَذَا مَا حَرَّرْتُهُ فِي هَذِهِ الْمُسَأَلَةِ مِنْ كَلَامٍ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ

إِذَا فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَٰلِ، صَحِيحًا كَانَ الْعَقْدُ أَوْ فَاسِدًا، فَلِلْمُعَجِّلِ حَبْسُ الْمُبْدَلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْبَدَلَ.

ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مُصَرِّحًا بِأَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَبْسَ الْعَيْنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا عَجَّلَهُ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي آخِرِ إِجَارَاتِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ لِأَنَّهُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ. إِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُؤَجِّرِ، وَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ.

وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

الْإِجَارَةُ عَقْدُ لَازِمٌ لَا تَنْفَسِخُ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَّا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى اسْتَهْلَاكِ عَيْنٍ كَالِاسْتِكْتَابِ فَلِصَاحِبِ الْوَرَقِ فَسْخُهَا بِلَا عُذْرٍ. وَأَصْلُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ.

لِرَبِّ الْبَذَّرِ الْفَسْخُ دُونَ الْعَامِلِ، وَمِنْ أَعْدَارِهَا الْمُجَوِّزَةِ لِفَسْخِهَا الدَّيْنُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، لَا وَفَاءَ لَهُ إِلَّا مِنْ ثَمَنَهَا، فَلَهُ فَسْخُهَا وَضَمِنَ بَيْعَهَا إِلَّا إِلَّهِ الْفَعْلُ كَغُسْلِ الْمَيَّتِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ، وَإِلَّا جَازَ صَحَّ اسْتِئْجَارُ لِمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ كَغُسْلِ الْمَيَّتِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ، وَإِلَّا جَازَ صَحَّ اسْتِئْجَارُ الْأَجْرِ وَالْمُدَّةِ. قَلَمْ بِبَيَانِ الْأُجْرِ وَالْمُدَّةِ.

أَجَّرَ الْغَاصِبُ ثُمَّ مَلَكَ نَفَذَتْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِوَضْعِ شَبَكَةِ الصَّيْدِ جَازَ وَكَذَا اسْتِئْجَارُ طَرِيقٍ لِلْمُرُورِ إِنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ اسْتَأْجَرَ مَشْغُولًا وَفَارِغًا

Shamela, org

صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ أَجَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْمُؤَجِّرِ لَمْ يَصِحَّ اسْتَأْجَرَ نَصْرَانِيُّ مُسْلِمًا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يَجُزْ، وَلِغَيْرِهَا جَازَ كَالِاسْتِئْجَارِ لِكِتَابَةِ أَوْ لِغِنَاءٍ أَوْ لبنَاءِ بيعَة أَوْ كَنيسَة.

اسْتَأْجَرَهُ ليصيدَ لَهُ أَوْ ليَحْتَطبَ جَازَ إِنْ وَقَّتَ.

اسْتَأْجَرَتْ زَوْجَهَا لِغَمْزِ رِجْلِهَا لَمْ يَجُزُاسْتَأْجَرَ شَاةً لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ أَوْ جَدْيَيْهِ لَمْ يَجُزُ اسْتَأْجَرَ إِلَى مِائَتَيْ سَنَةٍ لَمْ يَجُزُ

إِضَافَةُ الْإِجَارَةِ إِلَى مَنَافِعِ الدَّارِ جَائِزَةً.

دَفَعَ دَارِهِ إِلَى آخَرَ لِيُرِجَمُهَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ فَهِيَ عَارِيَّةً.

الْمُسْتَأْجِرُ فَاسِدًا، إِذَا أَجَّرَ صَحِيحًا جَازَتْ، وَقِيلَ لَا.

اسْتَأْجَرَ دَرَاهِمَ لِيَعْمَلَ فِيهَا كُلَّ شَهْرِ بِكَذَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَلَا أَجْرَ وَيَضْمَنُهَا، وَلَوْ لَيُزَيِّنَ بِهَا جَازَتْ إِنْ وَقَّتَ.

وَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الشَّجَرِ وَالْكَرْمِ بِأَجْرٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ لَهُ، وَكَذَا أَلْبَانُ الْغَنَم وَصُوفُهَا، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الشَّجَرَ مُطْلَقًا قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ: لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ بِالْجُوَازِ وَيَنْصَرِفُ إِلَى شَدِّ الثِّيَابِ عَلَيْهَا أَوْ الدَّابَّةِ، وَبِعَدَمِهِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهَا الثَّمَرَةُ.

دَفَعَ غَنْلًا إِلَى حَاثِكِ لِيَنْسِجَهُ لَهُ بِالنِّصْفِ فَسَدَتْ كَاسْتِنْجَارِ الْكِتَابِ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا.

يُفْسِدُهَا الشَّرْطُ كَاشْتِرَاطِ طَعَامِ الْعَبْدِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَتَطْيِينِ الدَّارِ وَمَرَمَّتِهَا وَتَغْلِيقِ الْبَابِ وَإِدْخَالِ جِذْعٍ فِي سَقْفِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَجُوزُ الإسْتِئْجَارُ لِاسْتِيْفَاءِ الْحُدُّودِ وَالْقِصَاصِ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ فِي السُّوقِ لِيَبِيعَ مَتَاعَهُ فَطَلَبَ مِنْهُ أَجْرًا فَالْعِبْرَةُ لِعَادَتِهِمْ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ رَجُلًا فِي حَانُوتِهِ لِيَعْمَلَ لَهُ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ خَارِجَ الْمِصْرِ فَانْتَفَعَ بِهِ فِي الْمُصْرِ، فَإِنْ كَانَ ثَوْبًا وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِنْ كَانَ دَابَّةً لَا.

اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَسَاقَهَا وَلَمْ يَرْكُنْهَا فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ إِلَّا لِعُذْرِ بِهَاالْأَجِيرُ الْكَاتِبُ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْبَعْضِ، فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ فِي كُلِّ وَرَقَةِ خُبِيرَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْقِيمَةَ، إِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ فَقَطْ أَعْطَاهُ بِحِسَابِهِ مِنْ الْمُسَمَّى اسْتَخْدَمَهُ بَعْدَ جَعْدِهَا وَجَبَ الْأَجْرُ وَقِيمَتُهُ، لَوْ هَلَكَ حَمَلَ أَحَدُ الْأَجِيرِينَ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ شَرِيكَيْنِ وَجَبَ لَهُمَا كُلُّهُ، وَإِلَّا فَلِحَامِلِ النِّصْفُ قَصَرَ الثَّوْبَ الْمَجْحُودَ فَإِنْ قَبِلَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا الصَّبَّاغُ وَالنَّسَّاجُ.

لَا يَسْتَحِقُّ الْحَيَّاطُ أَجْرَ التَّفْصِيلِ بِلَا خِياطَةٍ.

الصَّيْرَفِيُّ بِأَجْرٍ إِذَا ظَهَرَتْ الْزِّيَافَةُ فِي الْكُلِّ اسْتَرَدَّ الْأُجْرَةَ وَفِي الْبَعْضِ بِحِسَابِهِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ دَفَعَ الْشَوْرُ فِي الْمُؤَجِّرُ لَهُ الْفُتُحَ وَإِلَّا فَلَا أَجْرَتْ دَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ سَكَنَا فِيهَا الْمُؤَجِّرُ لَهُ الْفُتُحَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفَتْحِ لِصِنَاعَةٍ، إِنْ أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةٍ وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا أَجَرَتْ دَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ سَكَنَا فِيها الْمُؤَجِّرِ لَهُ الْفَتْحَ لِصِنَاعَةٍ، إِنْ أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةٍ وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا أَجْرَتْ دَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ سَكَنَا فِيها

مَنْ دَلَّنِي عَلَى كَذَا فَلَهُ كَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا أَجْرَ لِمَنْ دَلَّهُ.

إِنْ دَلَلْتِنِي عَلَى كَذَا فَلَكَ كَذَا فَدَلَّهُ، فَلَهُ أَجْرُ

الْمُثْلِ لِلْمَشِّي لِأَجْلِهِ.

وَفِي السِّيرِ الْكَبِيرِ قَالَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: مَنْ دَلَّنَا عَلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَهُ كَذَا يَصِحُّ. وَيُتَّعَيَّنُ الْأَجْرُ بِالدَّلَالَةِ فَيَجِبُ الْأَجْرُ كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ. وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْمُسَمَّى.

وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ إِذْ لَا عَقْدَ إِجَارَةِ هُنَا.

وَلِهَذَا مُخَصِّصٌ لِمَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْعُمُومِ لِكَوْنِهِ بَيَّنَ الْمَوْضِعَإِجَارَةُ الْمُنَادِي وَالسِّمْسَارِ وَالْمُحَامِي وَنَحْوِهَا جَائِزَةً لِلْحَاجَةِ. السَّكُوتُ فِي الْإِجَارَةِ رِضَاءٌ وَقَبُولٌ.

قَالَ الرَّاعِي لَا أَرْضَى بِالْمُسَمَّى وَإِنَّمَا أَرْضَى بِكَذَا، فَسَكَتَ الْمَالِكُ فَرَعَى لَزِمَتْهُ.

وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلسَّاكِنِ ٱسْكُنْ بِكَذَا وَإِلَّا فَانْتَقِلْ فَسَكَنَ لَزِمَهُ مَا سَمَّى الْأُجْرَةُ لِلأَرْضِ كَالْخَرَاجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَاصْطَلَمَ

وَجَبُ مِنْهُ لِمَا قَبْلَ الإصْطِلَامِ وَسَقَطَ مَا بَعْدَهُ

لَا يَلْزَمُ الْمُكَارِيَ الذَّهَابُ مَعَهَا وَلَا إِرْسَالُ غُلَامٍ مَعَهَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْآجِرَ بِتَخْلِيتِهَا.

اسْتَأْجَرَ لِحَفْرِ حَوْضٍ، عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ، وَبَيَّنَ الْعُمْقَ فَخَفَرَ خَمْسَةً فِي خَمْسَةً كَانَ لَهُ رُبُعُ الْأَجْرِ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْعَشَرَةِ مِائَةً، وَالْخَمْسَةُ فِي الْخُسَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَكَانَ لَهُ رُبُعُ الْعَمَلِ

اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِ قَبْرٍ فَخَفَرَهُ فَدَفَنَ فِيهِ غَيْرَ مَيِّتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا أَجْرَ لَهُ.

بِعْهُ لِي بِكَذَا وَلَكَ كَذَا فَبَاعَ فَلَهُ أَجُرُ الْمِثْلِ.

مَتَى وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَجَبَ الْوَسَطُ مِنْهُ.

اكْتَرَاهَا بِمِثْلِ مَا يَتَكَارَى النَّاسُ إِنْ مُتَفَاوِتًا لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ دَارِي لَكَ هِبَةُ إِجَارَةٍ أَوْ إِجَارَةُ هِبَةٍ فَهِيَ إِجَارَةُ أَجَّرْتُك بِغَيْرِ شَيْءٍ فَاسَدَةً لَا عَارِيَّةً. أَجِيرُ الْقَصَّارِ أَمِينُ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّيَ وَالْقَصَّارُ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَمَحَلَّهُ عَنْدَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَعَهُ فَيَضْمَنُ اتِّفَاقًا الْمُشْتَأْجِرُ إِذَا بَنَى فِيهَا بِلَا إِذْنٍ فَإِنْ بِلَبِنٍ فَلَهُ رَفْعُهُ، وَإِنْ بِتُرَابِهَا فَلَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُثَافِيِّ وَالثَّيَابِيِّ إِلَّا بِمَا يَضْمَنُ بِهِ

تَفْسُدُ إِجَارَةُ الْمُمَّالِ لِطَعَامِ الْمُعَيَّنِ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ، وَكَذَا بِشَرْطِ الْوَرَقِ عَلَى الْكَاتِبِ.

شَرَطَ اخْمَّامِيْ أَنَّ أَجْرَ زَمَنِ التَّعْطِيلِ مَعْطُوطٌ عَنْهُ صَحِيحٌ، لَا أَنْ يَحُطَّ كَذَا، وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُؤْنَةَ الرَّدِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَبِاشْتِرَاطِ خَرَاجِهَا أَوْ عُشْرِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَبِرَدِّهَا مَكْرُوبَةً.

أُجْرَةُ حَمَّالِ حِنْطَةِ الْقَرْضِ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ إِلَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْمُقْرِضُ بِإِذْنِ الْمُسْتَقْرِضِ امْتَنَعَ الْأَجِيرُ عَنْ الْعَمَلِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أُجْبِرَ

أَجْرُ نَرْجِ بَيْتِ الْخَلَاءِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَلَكِنْ يُحَيَّرُ السَّاكِنُ لِلْعَيْبِ. وَكَذَا إِصْلَاحُ الْمِيزَابِ وَتَطْمِينُ السَّطْحِ وَنَحْوُهُمَا لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِصْلَاجِ مِلْكِهِ وَإِخْرَاجِ تُرَابِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَيْهِ وَكُنَاسَتِهِ وَرَمَادِهِ، لَا تَفْرِيغُ الْبَالُوعَةِ.

رَدُّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَاجِبُّ فِي مَكَانِ الْإِجَارَةِ

الصَّحِيحُ أَنَّ الْإِجَارَةَ الْأُولَى إِذَا انْفَسَخَتْ انْفَسَخَتْ الثَّانِيَةُ

الْإِجَارَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ لِلْمُؤَجِّرِ لَا تَصِتُّ وَلَا تَنْقُصُ الْأُولَى.

النُّقْصَانُ عَنْ أَجْرِ الْمُثْلِ فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا جَائِزٌ.

أَجَّرَهَا ثُمَّ أَجَّرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَالثَّانِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأُجْرَةُ لَهُ اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلِ سَنَةٍ فَمَضَى نِصْفُهَا بِلَا عَمَلٍ فَلَهُ الْفَسْخُ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَة بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَوْتِهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَلَا قَاضِيَ فِي الطَّرِيقِ وَلَا سُلطَانَ

فَتَبْقَى إِلَى مَكَّةَ فَيُرْفَعُ الْأَمْرُ إِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ الْأَصْلَحَ لِلْمَيِّتِ وَالْوَرَثَةِ؛ فَيُؤَجِّرَهَا لَهُ إِنْ كَانَ أَمِينًا أَوْ يَبِيعُهَا بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ بَرْهَنَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى قَبْضِ الْأَجْرَةِ لِلْإِيَابِ رَدَّ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ هُنَا بِلَا خَصْمٍ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْ ثَمَنِ مَا فِي يَدِهِ وَإِذَا أَعْتِقَ الْأَجْرِيرُ عَلَى قَبْضِ الْأَجْرَةِ لِلْإِيَابِ رَدَّ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ هُنَا بِلَا خَصْمٍ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْ ثَمَنِ مَا فِي يَدِهِ وَإِذَا أَعْتِقَ الْأَجْرِيرُ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ هُنَا بِلَا خَصْمٍ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْ ثَمَنِ مَا فِي يَدِهِ وَإِذَا أَعْتِقَ الْأَجْرِيرُ وَتُقْبَلُ النَّيِنَةُ هُنَا أَلْمُولِي أَبْدُولَكِى الْمُؤَلِّلَ أَجْرُ مَا مَضَى وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأَجْرُ كُثُلُهُ لِلْمُؤْلَى، وَلَوْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فِي أَثْنَاجًا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُهَا فَالْمُولِي أَجْرُ مَا مَضَى وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأَجْرُ كُثُلُهُ لِلْمُؤْلَى، وَلَوْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فِي أَثْنَاجًا لَمْ يُكُنْ لَهُ فَسْخُهَا فَالْمُولِي أَنْ أَجْلُ مَا مُضَى وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأَجْرُ كُثُلُهُ لِلْمُؤْلَى، وَلَوْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فِي أَثْنَاجًا لَمْ لَيْهِ فَاللَّهُ مُ لِلْمُؤْلِى الْمُقَالِمُ الْبَيْنَةُ مُنْ فَاللَّا إِذَا أَجَّرَالُهُ الْمُؤْلِى الْمُولِي إِلَا إِذَا أَجْرَهِ اللَّهِ إِنْ الْمُؤْلِقِيمِ اللَّهُ إِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيمِ الْفُولِقُولِ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ال

أَجَّرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ بِلَا إِذْنَ ثُمَّ أُعْتِقَ نَفَذَتْ وَمَا عَمِلَ فِي رِقِّهِ فَلْمَوْلَاهُ وَفِي عِتْقِهِ لَهُ، وَلَوْ مَاتَ فِي خِدْمَتِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ ضَمِنَهُ. مَرَضُ الْعَبْدِ وَإِبَاقُهُ وَسَرِقَتُهُ عُذْرٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي فَسْخِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَمَلُهُ فَاسِدًا، لَا عَدَمَ حِذْقِهِ ادَّعَى نَازِلُ الْخَانِ وَدَاخِلُ الْمَاّمِ وَسَاكِنُ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ الْغَصْبَ لَمْ يُصَدَّقْ وَالْأَجْرُ وَاجِبُ.

# ٣٠٥٩ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما

اخْتَلَفَ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَالْمَلَّاحِ فِي مِقْدَارِهِ، فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ مُسَلَّمًا لَهُ اخْتَلَفَا فِي صَحَّتِهَا وَفَسَادِهَا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.

قَالَ الْفَضْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِلَّا إِذَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعَ وَادَّعَى الْمُشَأْجِرُ أَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعَ وَادَّعَى الْمُشَأْجِرُ أَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعَ وَادَّعَى الْمُشَأْجِرُ الْمُؤجِّرِهَا بِخِلَافِ كَمَا فِي آخِرِ إِجَارَةِ الْبَرَّازِيَّةِ أَجَّرَهَا الْمُشَأْجِرُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَ لَا تَطِيبُ الزِّيَادَةُ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: أَنْ يُؤجِّرَهَا بِخِلَافِ جِنْسِ مَا اسْتَأْجَرَ، وَأَنْ يِعْمَلَ بِهَا عَمَلًا كَبِنَاءٍ، كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ

اَخْتَلَفَا فِي الْخَشَبِ وَالْآجُرِّ وَالْغَلَقِ وَالْمِيزَابِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الدَّارِ إِلَّا فِي اللَّبِنِ الْمَوْضُوعِ وَالْبَابِ وَالْآجُرِّ وَالْجُرِّ وَالْجِصِّ وَالْجِذْعِ الْمَوْضُوعِ فَإِنَّهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

كُّابُ الْإَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

الْأَمَانَاتُ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:

النَّاظِرُ إِذَا مَاتَ مُجُهِّلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ، وَالْقَاضِي إِذَا مَاتَ مُجُهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا، وَالسَّلْطَانُ إِذَا أَوْدَعَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ الْغَانِي عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا. الْغَازِي ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا.

هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْوَقْفِ، وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَذَكَرَهَا الْوَلْوَالِجِيُّ، وَذَكَرَ مِنْ النَّلَاثَةِ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضِينَ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُبِّنْ حَالَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ لِلْقَاضِي، فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى بِالتَّلْفِيقِ أَرْبَعًا وَزِدْتُ عَلَيْهَا مَسَائِلَ:

الْأُولَى: الْوَصِيُّ إِذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الثَّانِيةُ: الْأَبُ إِذَا مَاتَ مُجَهَّلًا مَالَ ابْنِه، ذَكَرُهُ فِيهَا أَيْضًا.

الثَّالِثَةُ: إِذَا مَاتَ الْوَارِثُ مُجَهِّلًا مَا أَوْدَعَ عِنْدَ مُورِّثِهِ.

الرَّابِعَةُ: إِذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي بَيْتِهِ.

الْحَامِسَةُ: إِذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ.

السَّادِسَةُ: إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ مُجَهِّلًا لِمَا أُودِعَ عَنْدَهُ مَحْجُورًا.

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ فِي تَلْخِيصِ الْجَاَمِعِ الْكَبِّيرِ لِلْغَلَّاطِيِّ فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى عَشْرًا وَقُيِّدَ بِتَجْهِيلِ الْغَلَّةِ لِأَنَّ النَّاظِرَ.

إِذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْبَدَلِ فَإِنَّهُ يَصْمَنُهُ كَمَا فِي الْحَانِيَّةِ وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلًا أَنْ لَا يُبَبِّنَ حَالَ الْأَمَانَةِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لَا يَعْلَمُهَا فَإِنْ بَيَّنَهَا وَقَالَ فِي حَيَاتِهِ رَدَدْتُهَا.

فَلَا تَجْهِيلَ إِنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ عَلَى مَقَالَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ

أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا فَلَا تَجْهِيلَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ:

وَالْمُودَعُ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيلِ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُ الْوَارِثَ الْوَدِيعَةَ، أَمَّا إِذَا عَرَّفَ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ وَالْمُودِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ قَالَ الْوَارِثُ أَنَا عَلِمْتُهَا وَأَنْكُرَ الطَّالِبُ؛ إِنْ فَسَّرَهَا وَقَالَ هِيَ كَذَا وَكَذَا وَهَلَكِتْ صُدِّقَ (انْتَهَى).

وَمَعْنَى ضَمَانِهَا صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الطَّالِبُ التَّجْهِيلَ، وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهَا كَانَتْ قَائِمَةً يَوْمَ مَاتَ وَكَانَتْ مَعْرُوفَةً ثُمَّ

هلكب. فَالْقُولُ لِلطَّالِبِ فِي الصَّحِيجِ كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ تَلْزَمُ الْعَارِيَّةُ فِيمَا إِذَا اسْتَعَارَ جِدَارَ غَيْرِهِ لِوَضْعِ جُذُوعِهِ وَوَضَعَهَا ثُمَّ بَاعَ الْمُعِيرُ الْجِدَارَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ وَقْتَ الْبَيْعِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

إِذَا تَعَدَّى الْأَمِينُ ثُمَّ أَزَالَهُ يَزُولُ الضَّمَانُ؛ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إِلَّا فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْحِفْظِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ بِالاِسْتِئْجَارِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُسْتَبْضِعِ وَالشَّرِيكِ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً.

وَالْمُودِعُ وَمُسْتَعِيرُ الرَّهْنِ، وَهِيَ فِي الْفُصُولِ إِلَّا الْأَخِيرَةَ فَهِيَ فِي الْمَبْسُوطِ.

الْوَدِيعَةُ لَا تُودَعُ وَلَا تُعَارُ وَلَا تُؤَجَّرُ وَلَا تُرْهَنُ.

﴿ وَلِيَكُ مُ يُؤَجَّرُ وَيُعَارُ وَلَا يُرْهَنُ وَالْعَارِيَّةُ تُعَارُ وَلَا تُؤَجَّرُ، قِيلَ يُودَعُ الْمُسْتَأْجَرُ وَالْعَارِيَّةُ؛ إِذْ تَصِحُّ إِعَارَتُهُمَا وَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْإِيدَاعِ، وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يُسَلِّمُهَا إِلَى غَيْرِ عِيَالِهِ وَإِنَّمَا جَازَتْ الْإِعَارَةُ لِإِذْنِ الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِّرِ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْإِنْتَفَاعِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْإِيدَاعِ؛ فَإِنْ قِيلَ إِذَا أَعَارَ فَقَدْ أَوْدَعَ، قُلْنَا ضِمْنيٌّ لَا قَصْديُّ.

وَالرَّهْنُ كَالْوَدِيعَةِ لَا يُودَعُ وَلَا يُعَارُ وَلَا يُوَجَّرُ، وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ وَالْإِجَارَةَ دُونَ الْإِعَارَةِ كَمَا فِي وَصَايَا الْخُلَاصَةِ وَكَذَا الْمُتُولِّي عَلَى الْوَقْف

فَلَا يَمْلِكُ الثَّلَاثَةُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الْعَامِلُ لِغَيْرِهِ أَمَانَةً لَا أَجْرَ لَهُ إِلَّا الْوَصِيَّ وَالنَّاظِرَ فَيَسْتَحِقَّانِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِذَا عَمِلًا، إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ شَيْئًا، وَلَا يَسْتَحِقَّانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ، فَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ طَاحُونَةً وَالْمُوْقُوفُ عَلَيْهِ يَسْتَغِلُّهَا.

فَلَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ

وَمِنْ ۚ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ فِي الْمُسَقَّفِ إِذَا أُحِيلَ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّونَ وَلَا أَجْرَ لِلْوَكِيلِ إِلَّا بِالشَّرْطِ. وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ إِذَا سَمَّى لَهُ أَجْرًا لِيَأْتِيَ بِهَا جَازَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ إِلَّا إِذَا وَقَّتَ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ إِذَا سَمَّى لَهُ أَجْرًا لِيَأْتِيَ بِهَا جَازَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ إِلَّا إِذَا وَقَتَ

به ولللهِ وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ لَوْ جَعَلَ لِلْكَفِيلِ أَجْرًا لَمْ يَصِحَّ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ الْوَدِيعَةَ بِأَجْرٍ مَضْمُونَةً. وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ: إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمُودِعُ الْمُودَعَ صَحَّ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمُرْتَهَنَ.

كُلُّ أَمِينٍ ادَّعَى إيصَالَ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْتَحَقِّهَا قُبِلَ قَوْلُهُ؛ كَالْمُودَعِ إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ وَالْوَكِيلِ وَالنَّاظِرُ إِذَا ادَّعَى الصَّرْفَ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَسَوَاءً كَانَ فِي حَيَاةٍ مُسْتَحِقِّهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِإِلَّا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إِذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْلُوَكِلِ أَنَّهُ قَبَضَهُ وَدَفَعَهُ فِي حَيَاتِهِ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقِيَضِ الْعَيْنِ.

وَالْفَرْقُ فِي الْوَلْوَالِجِيَّة

الْقَوْلُ لِلْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ.

إِلَّا إِذَا كَذَّبَهُ الظَّاهِرُ؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي نَفَقَةٍ زَائِدَةٍ خَالَفَتْ الظَّاهِرَ، وَكَذَا الْمُتَولِّي الْأَمِينُ إِذَا خَلَطَ بَعْضَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِبَعْضٍ أَوْ الْأَمَانَةَ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ ضَامِنً، فَالْمُودَعُ إِذَا خَلَطَهَا بِمَالِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ ضَمِنَهَا وَلَوْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا فَرَدَّهُ، وَخَلَطَهُ بِهَا ضَمِنَهَا

وَالْعَامِلُ إِذَا سَأَلَ لِلْفُقَرَاءِ شَيْئًا وَخَلَطَ الْأَمْوَالَ ثُمَّ دَفَعَهَا ضَمِنَهَا لِأَرْبَابِهَا، وَلَا تَجْزِيهِمْ عَنْ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْفُقَرَاءُ أَوَّلًا بِالْأَخْذِ وَالْمُتَوَلِّي إِذَا خَلَطَ أَمْوَالَ أَوْقَافٍ مُخْتَلِفَةٍ يَضْمَنُ إِلَّا إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَالسِّمْسَارُ إِذَا خَلَطَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَأَثْمَانَ مَا بَاعَهُ ضَمِنَ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِذْنِ بِالْخَلْطِ وَالْوَصِيُّ إِذَا خَلَطَ مَالَ الْيَتِيمِ ضَمِنَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ: لَا يَضْمَنُ الْأَمِينُ بِالْخَلْطِ، وَالْقَاضِي إِذَا خَلَطَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ، أَوْ مَالَ رَجُلٍ بِمَالِ آخَرَ، وَالْمُتَوَلِّي إِذَا خَلَطَ مَالَ الْوَقْفِ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَقِيلَ يَضْمَنُ.

وَلُوْ أَتَلُفَ الْمُتَوَلِّي مَالَ الْوَقْفِ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَهُ لَمْ يَبْرَأْ.

وَحِيلَةُ بَرَاءَتِهِ إِنْفَاقُهُ فِي التَّعْمِيرِ أَوْ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي فَيُنَصِّبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْأَمِينُ إِذَا هَلَكَتْ الْأَمَانَةُ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ إِلَّا إِذَا سَقَطَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ عَلَيْهَا

فَهَلَكَتْ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ.

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ.

الرَّقيقُ إِذَا اكْتَسَبَ وَاشْتَرَى شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ

أَوْدَعَهُ وَهَلَكَ عِنْدَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِكُونِهِ مَالَ الْمُوْلَى، مَعَ أَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا مُعْتَبَرَةً حَتَّى لَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَغَابَ فَلَيْسَ لِلْمُوْلَى أَخْدُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ عَنْهُ مَسْأَلَتَانِ: لَهُ فِي شَيْءٍ كَإِذْنِهِ أَمَانَةً وَضَمَانًا وَرُجُوعًا وَعَدَمَ رُجُوعٍ وَخَرَجَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتَانِ: الْمُودَعُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانًا فِي دَفْعِ الْوَدِيعَةِ إِلَى الْمُودِعِ فَدَفَعَهَا لَهُ ثُمَّ السُتُحِقَّتُ بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ الْمَلَاكِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودِعِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ اللَّهُ وَعُ أَوْدَعِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ وَرُبُولِهِ الْمُودِعِ فَدَفَعَهَا لَهُ ثُمَّ السُتُحِقَّتُ بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ الْمَلَاكِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودِعِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ

الدَّافِعِ كُمَّا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: حَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْ، أَجَّرَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِرَجُلٍ ثُمَّ آذَنَ أَحَدُهُمَا مُسْتَأْجِرَهُ بِالْعِمَارَةِ فَعَمَّرَ، لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الشَّرِيكِ السَّاكِتِ، وَلَوْ عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ اخْمَامُ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، كَذَا فِي إِجَارَةِ الْوَلُوالِجَيَّةِ. لَا يَجُوزُ لِلْمُودِعِ الْمَنْعُ بَعْدَ الطَّلَبِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَطَلَبَهُ لِيَضْرِبَ بِهِ ظُلْمًا.

أَوْ كَانَتْ كِتَابًا فِيهِ إِقْرَارً بِمَالٍ لِغَيْرِهِ أَوْ قَبْضٌ كَمَا فِي الْحَانِيَّةِ.

الْمُودَعُ إِذَا أَزَالَ التَّعَدِّيَ زَالَ الضَّمَانُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِيدَاعُ مُوقَّتًا فَتَعَدَّى بَعْدَهُ ثُمَّ أَزَالَهُ لَمْ يَزُلْ الضَّمَانُ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. الْمُودَعُ إِذَا جَحَدَهَا ضَمِنَهَا إِلَّا إِذَا هَلَكَتْ قَبْلَ النَّقْلِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ، الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ فَمَضْمُونَةٌ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيّ، وَتَقَدَّمَتْ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدُّ الْعَارِيَّةَ مَتَى شَاءَ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

لَوْ اَسْتَعَارَ أَمَةً لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ وَصَارَ لَا ۖ يَأْخُذُ ۚ إِلَّا تَدْيَهَا، لَهُ الرُّجُوعُ لَا الرَّدُّ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إِلَى الْفِطَامِ، وَلَوْ رَجَعَ فِي فَرَسِ الْغَازِي قَبْلَ

الْمُدَّةِ فِي مَكَانِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْكِرَاءِ فَلَهُ أَجْرُ الْمُثِلِ.

وَهُمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَفِيماً إِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ وَزَرَعَهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ حَتَى يَحْصُدَهُ وَلَوْ لَمْ يُوَقِّتْ وَتُثْرَكْ بِأَجْرِ الْمُثِلِ مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إِلَّا فِي عَارِيَّةِ الرَّهْنِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، تَحْلِيفُ الْأَمِينِ عِنْدَ دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ الْهَلَاكِ؛ قِيلَ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَقِيلَ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ، وَلَا الْمُسْتَعِيرِ إِلَّا فِي عَارِيَّةٍ الرَّهْنِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، تَحْلِيفُ الْأَمِينِ عِنْدَ دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ الْهَلَاكِ؛ قِيلَ لِنِفْيِ التُهْمَةِ، وَقِيلَ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ، وَلَا يَثْبُثُ الرَّدُّ بَمِينِهِ حَتَّى لَوْ الْدَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْوَصِيِّ وَحَلَفَ لَمْ يَضْمَنْ الْوَصِيُّ، كَذَا فِي وَدِيعَةِ الْمُبْسُوطِ لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى عَبْدِ رَبِّهَا لَمْ يَشُومُ الرَّدُ بَيْمِينِهِ حَتَّى لَوْ الدَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْوَصِيِّ وَحَلَفَ لَمْ يُضْمَنْ الْوَصِيُّ، كَذَا فِي وَدِيعَةِ الْمُبْسُوطِ لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى عَبْدِ رَبِّهَا لَمْ يَشُومُ عَلَيْهَا أَوْ لَا، هُوَ الصَّحِيحُ.

وَاخْتَلُفَ

الْإِفْتَاءُ فِيمَا إِذَا رَدَّهَا إِلَى بَيْتِ مَالِكِهَا أَوْ إِلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُودَعُ إِلَى الْوَارِثِ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي ضَمِنَ إِنْ كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا وَإِلَّا فَلَا.

إِلَّا إِذَا دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ، وَلَوْ قَضَى الْمُودَعُ بِهَا دَيْنَ الْمُودِعِ

## ٣٠٦٠ كتاب الحجر والمأذون

ضَمِنَ عَلَى الصَّحِيجِ وَلَا يَبْرَأُ مَدْيُونُ الْمَيِّتِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إِلَى الْوَارِثِ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنُ.

ادَّعَى الْمُودَعُ دَفْعَهَا إِلَى مَأْذُونِ مَالِكِهَا، وَكَذَّبَاهُ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي بَرَاءَتِهِ.

لَا فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ.

الْمَأْذُونُ لَهُ بِالدَّفْعِ إِذَا ادَّعَاهُ وَكَذَّبَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا كَالْغَصْبِ وَالدَّيْنُ لَا.

كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ.

وَمِنْ الثَّانِي مَا إِذَا أَذِنَ الْمُوَجِّرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِالتَّعْمِيرِ مِنْ الْأُجْرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ وَهِيَ فِي أَحْكَامِ الْعِمَارَةِ مِنْ الْعِمَادِيِّ اسْتَأْجَر بَعِيرًا فَهُو عَلَيْهِمَا كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَفِي وَكَالَةِ الْبَرَّازِيَّةِ. مَكَّةَ فَهُوَ عَلَى الذَّهَابِ دُونَ الْمَجِيءِ، وَلَوْ اسْتَعَارَ بَعِيرًا فَهُو عَلَيْهِمَا كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَفِي وَكَالَةِ الْبَرَّازِيَّةِ.

الْمُسْتَطِيعُ لَا يَمْلِكُ الْإِبْضَاعَ وَالْإِيدَاعَ، وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ كَالْوَكَالَةِ الْمُقْرُونَةِ بِالْمَشْيئَةِ، حَتَّى إِذَّا دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ: اشْتَرِ لِي بِهِ ثَوْبًا صَحَّ، كَا إِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي بِهِ ثَوْبًا صَحَّ.

وَالْبِضَاعَةُ كَالْمُضَارَبَةِ إِلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْمُسْتَبْضِعُ لَا، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الاِسْتِرْبَاحَ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ (انْتَهَى) الْإِعَارَةُ كَالْإِجَارَةِ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْمُنْيَةِ.

الْقُوْلُ لِلْمُودَعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ إِلَّا إِذَا قَالَ: أَمْرْتَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى فُلَانِ فَدَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّهَا فِي الْأَمْرِ، فَالْقُوْلُ لِرَبِّهَا. وَالْمُودَعُ ضَامِنٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى، كَذَا فِي آخِرِ الْوَدِيعَةِ مِنْ الْأَصْلِ لِحُمَّلَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

الْمُودَعُ: إِذَا قَالَ: َلَا أَدْرِيَ أَيُّكُمَا اسْتَوْدَعَنِي، وَادَّعَاهَا رَجُلانِ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَحَدُهُمَا، وَلَا بِيَّنَةَ، يُعْطِيهَا لَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَضْمَنُ مِثْلَهَا بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ أَتَلْفَ مَا اُسْتُودَعَ بِجَهْلِهِ.

مَاتَ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ رَيْنٌ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَجَمِيعُ مَا تَرَكَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ كَذَا فِي الْأَصْلِ أَيْضًا كَتَابُ الْخَبْرِ وَالْمَأْذُون

اَلْمُحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ، عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ، كَالصَّغِيرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ إلَّا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالاِسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعِبَادَاتِ وَزَوَالَ وِلَايَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ

وَفِي صِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ وَفِي الْإِنْفَاقِ وَفِي صِحَّةِ وَصَايَاهُ بِالْقُرْبِ مِنْ الثُّلُثِ. فَهُوَ كَالْبَالِغِ فِي هَذِهِ، وَحُكُمُهُ كَالْعَبْدِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَلَا يُكَفَّرُ إِلَّا بِالصَّوْمِ. لَوْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِهِ صَحَّ، وَلَا يَجْزِيهِ عَنْهَا وَلَا يَصُومُ لَهَا.

وَتَمَامُهُ فِي شَرْجِ ابْنِ وَهْبَانَ.

وَأَمَّا إِقْرَارُهُ فَفِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا عِنْدَهُمَا (انْتَهَى) .

يَعْنِي بِنَاءً عَلَى الْحَجْرِ بِالسَّفَهِ.

الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْمَالِ، وَإِذَا قُتِلَ فَالدِّيَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ؛ لَوْ أَتْلَفَ مَا اقْتَرَضَهُ وَمَا أَوْدَعَ عِنْدَهُ بِلَا إِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَا أُعِيرَ لَهُ وَمَا بِيعَ مِنْهُ بِلَا إِذْنِ

وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِيدَاعِهِ مَا إِذَا أَوْدَعَ صَبِيٌّ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ، وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِمَا، فَللْمَالِكِ تَصْمِينُ الدَّافِعِ أَوْ الْآخِذِ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَهِيَ مِنْ مُشْكِلَاتِ إِيدَاعِ الصَّبِيِّ.

قُلْت: لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْهَا الصَّبِيُّ لِلتَّسْلِيطِ مِنْ مَالِكِهَا، وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ كَمَا لَا يَخْفَى الْإِذْنُ فِي الْإِجَارَةِ إِذْنُ فِي التِّجَارَةِ وَعَكْسُهُ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

لَا يَصِحُ الْإِذْنُ لِلْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ الْمَحْجُورِ وَلَا يَبِيَّةَ، وَلَا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِهِمَا عَلَى الصَّحِيجِ.

أَذِنَ لِعَبْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَا يَكُونُ إِذْنًا إِلَّا إِذَا قَالَ: بَايِعُوا عَبْدِي فَإِنِّي قَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ بَايِعُواَ ابْنِيَ إِذَا قَالَ لَهُ: آجِرْ نَفْسَك، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ بِـعْ ثَوْبِي، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فُلَانٍ كَانَ إِذْنًا بِالتِّجَارَةِ، كَمَا فِيَ الْخَانَيَّةِ.

وَالْآمِرُ بِالشِّرَاءِ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، فَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي ثَوْبًا، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فُلَانٍ، وَلَا لِلْبْسِ كَانَ إِذْنًا، وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى فَلْيَحْفَظْهُ. الْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْآذِنُ مُضَارِبًا فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَأَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمُضَارَبَةَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ

وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَصَحُ عِنْدِي التَّعْمِيمُ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

إِذَا رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ كَانَ مَأْذُونًا إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَوْلَى قَاضِيًا كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ السَّفِيهَةُ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ صَحَّ، فَإِنْ قَصَّرَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا كَانَ لِلْوَلِيِّ الاِعْتِرَاضُ، وَلَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَالٍ وَقَعَ وَلَا يَلْزَمُهَاوَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّفِيهِ وَلَا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ الْمَالَ إِلَى الْيَتِيمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا ضَمِنَهُ وَلَوْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَلَوْ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى سَفِيهٍ فَأَطْلَقَهُ آخَرُ جَازَ إِطْلَاقُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لَيْسَ بِقَضَاءٍ، وَلَا يَجُوزُ لِلثَّالِثِ تَنْفِيذُ الْحَجْرِ الْأَقَّلِ خِلَافًا لِلْخَصَّافِ.

وَوَقْفُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ بَاطِلُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا وَقَفَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَصَحَّحَهُ الْبَلْخِيُّ، وَأَبْطَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ.

وَلَا يَصِيرُ السَّفِيهُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ عِنْدَ التَّانِي.

وَلَا بُدَّ مِنْ جَجْرِ الْقَاضِي، وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْحَجْرُ بِالرَّشْدِ. وَلَا بُدَّ مِنْ إطْلَاقِ الْقَاضِي خِلَافًا لِحُمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا.

وَلَا تُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ لِصِحَّةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَوَقَعَتْ حَادِثَةً: حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى سَفِيهٍ ثُمَّ ادَّعَى الرُّشْدَ، وَادَّعَى خَصْمُهُ بَقَاءَهُ عَلَى السَّفَهِ وَبَرْهَنَا، فَلَمْ

#### ٣٠٦١ كتاب الشفعة

أَرَ فِيهَا نَقْلًا صَرِيحًا.

وَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْبَقَاءِ عَلَى السَّفَهِ لِمَا فِي الْمُحِيطِ.

مِنْ الْحَبْرِ: الظَّاهِرُ زَوَالُ السَّفَهِ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ يَمْنَعُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ فِي دَلِيلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ السَّفِيهَ لَا يَنْحَجِرُ إِلَّا بِحَجْرِ الْقَاضِي، وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ التَّحَالُفِ: إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ قَضَى لَمِنْ بَرْهَنَ؛ فَإِنْ بَرْهَنَا فَمَنْ شَهِدَ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّهَا لِلْإِثْبَاتِ فَكُلُّ بَيِّنَةٍ شَهِدَ لَهَا الظَّاهِرُ لَمْ تُقْبَلْ.

وَهُنَا بَيِّنَةُ زَوَالِ السَّفَهِ شَهِدَ لَهَا الظَّاهِرُ فَلَمْ تُقْبَلْ.

الْمَأْذُونَ إِذَا لَحِقَهُ دَيْنً يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَرَقَبَتِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ أَجِيرًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَمَا فِي إِجَارَةِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ إِذَا أَوْصَى بِهِ سَيِّدُهُ لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَجُزْ الْغَرِيمُ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثَّلُثِ وَيَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُهُ الْوَارِثُ وَالدَّيْنُ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَوْ وَهَبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَلْلُغَرِيمِ إِبْطَالُهَا، وَيَبِيعُهُ الْقَاضِي فَمَا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَلِلْوَاهِبِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مِنْ الْوَصَايَا. الْمَأْذُونُ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا قَالَ الْمَوْلَى لِأَهْلِ السَّوقِ: بَايِعُوا عَبْدِي وَلَمْ يَعْلَمُ الْعَبْدُ.

هِيَ بَيْعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي ضَمَانِ الْغَرَرِ لِلْجَبْرِ، فَإِذَا ٱسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ

فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفيعِ، كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَالِكِ الْقَدِيمِ وَاسْتِيلَادِ الْأَبِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ. فَرُوْيَةُ الْمُشْتَرِي وَرِضَاهُ بِالْعَيْبِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفيعِ كَالْأَجَلِ وَبِرَدِّهَا عَلَى الْبَائِعِ لَا تَسْلَمُ لِلْمُشْتَرِي.

وَدَلَّتْ الْمُسْأَلَةُ عَلَى الْفَسْخِ دُونَ التَّحَوُّلِ.

قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ: وَالتَّحَوَّلُ أَصَحُّ، وَإِلَّا بَطَلَتْ بِهِ الْمَعْلُومُ لَا يُؤَخَّرُ الْمَوْهُومِ، فَلَوْ قَطَعَ عَيْنَيْ رَجُلَيْنِ فَحَضَرَ، أَحَدُهُمَا اُقْتُصَّ لَهُ وَلِلاَخَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَوْ حَضَرَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ قُضِيَ لَهُ بِكُلِّهَا كَذَا فِي جِنَايَاتِ شَرْجِ الْمَجْمَعِ.

بَاعَ مَا فِي إِجَارَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ شَفِيعُهَا، فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ أَخَذَهَا بِالشَّفْعَةِ.

وَإِلَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ إِنْ رَدَّهَا كَذَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ الْأَبُ إِذَا اشْتَرَى دَارًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَكَانَ شَفِيعَهَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا.

وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ.

إِذَا كَانَتْ دَارُ الشَّفِيعِ مُلازِقَةً لِبَعْضِ الْمَبِيعِ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَازَقَهُ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْفَتْوَى عَلَى جَوَازِ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَوُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِيهَا

#### ٣٠٦٢ كتاب القسمة

يَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَى مُوكِّلِهِ، فَإِنْ سَلَّمَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ وَبَطَلَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ. ُوَالتَّسْلِيمُ مِنْ الشَّفِيعِ لَهُ صَحِيتٌ مُطْلَقًا سَمِعَ بِالْبَيْعِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَطْلُبُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ ثُمَّ يَشْهَدُ إِنْ قَدَرَ، وَإِلَّا وَكَّلَ أَوْ كَتَبَ كِتَابًا وَأَرْسَلَهُ، وَإِلَّا بَطَلَتْ تَسْلِيمُ الْجَارِ مَعَ الشَّرِيكِ صَحِيحٌ، وَلَوْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ لَمْ يَأْخُذُ الْجَارُ. سَلَامُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا يُبْطِلُهَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

۲ • ١ Shamela.org

الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ مِنْ الشَّفيعِ يُبْطِلُهَا قَضَاءً مُطْلَقًا وَلَا يُبْطِلُهَا دِيَانَةً إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا إِذَا صَبَغَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ جَمَاءَ الشَّفيعُ فَهُوَ مُخَيَّرُ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ.

وَفِيهِ نَظَرُ أَخَّرَ الشَّفِيعُ الْجَارُ الطَّلَبَ لِكَوْنِ الْقَاضِي لَا يَرَاهَا فَهُوَ مَعْذُورً، وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي إحْضَارَهُ فَامْتَنَعَ فَأَخَّرَ الْيُهُودِيُّ إِذَا سَمِعَ بِالْبَيْعِ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَمْ يَطْلُبْ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا.

تَعْلِيقُ إَبْطَالِهَا بِالشَّرْطِ جَائِزُ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الشَّفِيعِ حِينَ عَلِمَ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ادَّعَى الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ احْتَالَ لِإِبْطَالِهَا يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ فَلَهُ الشَّفْعَةُ.

وَ يِ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ خِلَافُهُ؛ اشْتَرَى الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ اخْتَلَفَ مَعَ الشَّفيعِ فِي مِقْدَارِ الثَّمْنِ، فَالْقُولُ قَوْلُ الْأَبِ بِلَا يَمِينٍ هِبَةُ بَعْضِ الثَّمْنِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِحَطُّ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ لَا يَلْتَحِقُ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لَهُ دَعْوَى فِي رَقَبَةِ الدَّارِ وَشُفْعَةُ فِيهَا؛ يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ دَارِي، وَأَنَا أَدَّعِيهَا فَإِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ، وَإِلَّا فَأَنَا عَلَى شُفْعَتِي فِيهَا اسْتَوْلَى الشَّفِيعُ عَلَيْهَا بِلَا قَضَاءٍ، فَإِنْ اعْتَمَدَ قَوْلَ عَالِمٍ لَا يَكُونُ ظَالِمًا، وَإِلَّا كَانَ ظَالِمًا.

وَفِي جِنَايَاتِ الْمُلْتَقَطِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَشْيَاءُ عَلَى عَدَدِ الرَّءُوسِ الْعَقْلُ وَالشَّفْعَةُ وَأَجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالطَّرِيقُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (انْتَهَى)

كتَابُ الْقَسْمَة

الْغَرَامَاتُ إِذَا كَانَتْ لِحِفْظِ الْأَمْلَاكِ فَالْقِسْمَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَلْكِ وَإِنْ كَانَتْ لِحِفْظِ الْأَنْفُسِ فَهِيَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ.

وَفَرَّعَ عَلَيْهَا الْوَلْوَالِجِيُّ فِي الْقِسْمَةِ مَا اِذَا عَرَّمَ السَّلْطَانُ أَهْلَ قَرْيَة، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى هَذَا، وَهِي فِي كَفَّارَةِ التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ إِذَا خِيفَ الْغَرْقُ فَاتَّفُوا عَلَى إِلْقَاءِ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ مِنْهَا فَأَلْقُوا، فَالْغُرْمُ بِعَدَدِ الرَّءُوسِ، لِأَنَّهَا لِخِفْظِ الْأَنْفُسِ (انْتَهَى) الْقِسْمَةُ الْفَاسِدَةُ لَا تُفِيدُ الْلِّكَ بِالْقَبْضِ وَهِيَ تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ

# ٣٠٦٣ كتاب الإكراه

يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ إِنْ كَانَ وَاسِعًا لَا يَضُرُّ، وَكَذَا لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا شَيْئًا مِنْ الطُّرُقِ فِي مَحَلَّتِهِمْ، وَفِي دُورِهِمْ إِنْ كَمْ يَضُرَّ.

وَلَهُ بِنَاءُ ظُلَّةٍ فِي هَوَاءِ طَرِيقٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّ، لَكِنْ إِنْ خُوصِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ مُنِعَ مِنْهُ، وَبَعْدَهُ هُدِمَ الْمُشْتَرَكُ إِذَا انْهَدَمَ فَأَبَى أَحَدُهُمَا الْعِمَارَةَ فَإِنْ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ لَا جَبْرٍ وَقُسِّمَ وَإِلَّا بَنَى ثُمَّ أَجَّرَهُ لِيَرْجِعَ.

بَنَى أَحَدَهُمَابِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَطَلَبَ رَفْعَ بِنَاءَهُ قُسِّمَ، فَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِي فِيهَا، وَإِلَّا هُدِمَ.

لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ تَأَذَّى جَارُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ تَنُّورًا وَحَمَّامًا وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِتَنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ بِظُهُورِ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةً إِلَّا ذَا قَضَى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ وَنَقَدُوا الْوَصِيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاءِ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّلُثِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ بِالتَّرَاضِي، أَمَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا تُنْتَقَضُّ بِظُهُورِ وَارِثِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي ظُهُورِ الْمُوصَى لَهُ كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

بَيْعُ الْمُكْرَهِ يُخَالِفُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فِي أَرْبَعِ: يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ، وَينْتَقَضُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ الْقَبْضِ وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُكْرَهِ مَصْمُونٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى.

أَمْرُ السُّلْطَانِ إِكْرَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُوعَدُهُ، وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطُعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ تَلَفِ عُضْوِهِ.

كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتَيِأَجْرَى الْكُفْرَ عَلَى لِسَانِهِ بِوَعِيدِ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ، كَفَرَ وَبَانَتْ امْرَأَتُهُ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى الْقَطْعِ لَمْ يَسَعْهُأَكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَأَبَى حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا أُكْرِهَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ أُكْرِهَ أُكْرِهَ عَلَى الْإِعْتَاقِ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُكْرِهِ إِلَّا إِذَا أُكْرِهُ عَلَى شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْقَرَابَةِ.

إِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرِهِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ تَصَرُّفَهُ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ إِلَّا التَّدْبِيرَ وَالإِسْتِيلَادَ وَالْإِعْتَاقَ.

أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ وَقَعَ إِلَّا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِهِ فَوَكَّلاَ كُرِّهَ عَلَى النِّكاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمُثْلِ وَجَبَ قَدْرُهُ وَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ (انْتَهَى)

الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيِّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إِلَّا فِي الْوَقْفِ.

فِي دَعْوَى الْبُرَّازِيَّةِ الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْرِ، إِلَّا فِي خَمْسَةِ:.

الْمَغْصُوبِ إِذَا غُصِبَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ وَكَانَ الثَّانِي أَمْلاً مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّي إِنَّمَا يُضَمِّنُ الثَّانِيَ، كَذَا فِي وَقْفِ الْخَانِيَّةِ. إِذَا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بِإِذْنِهِ فَالْقُوْلُ لِلْمَالِكِ إِلَّا إِذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ أَمْرَأَتِهِ فَاَتَتْ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بِإِذْنِهِ فَالْقُوْلُ لِلْمَالِكِ إِلَّا إِذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ أَمْرَأَتِهِ فَاَتَتْ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بِإِذْنِهَا، وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ فَالْقُوْلُ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ مَنْ هَدَمَ حَائِطَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ نُقْصَانَهَا، وَلَا يُؤْمَرُ بِعِمَارَتِهَاإِلَّا فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي كَاهِيَةِ الْخَانِيَّةِ. الْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْإِتْلَافَ، فَلَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ تَعَدِّيًا فَقَالَ الْمَالِكُ: أَجَرْتُ أَوْ رَضِيتُ أَوْ أَمْضَيْتُ لَمْ يَبَرَأْ مِنْ الضَّمَانِ كَذَا

الْأُولَى: إِذَا كَانَ الْآمُ سُلْطَانًا.

الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ مَوْلًى لِلْمَأْمُورِ.

الثَّالِئَةُ: إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ عِنْدَ الْغَيْرِ كَأَمْرِهِ عَبْدَ الْغَيْرِ بِالْإِبَاقِ أَوْ بِقَتْلِ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الْآمِرَ يَضْمَنُ إِلَّا إِذَا أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِ سَيِّدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ، بِخِلَافِ مَالِ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الضَّمَانَ الَّذِي يَغْرَمُهُ الْمُوْلَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ.

الرَّابِعَةُ: إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا كَمَا إِذَا أَمَرَ صَبِيًّا بِإِتْلَافِ مَالٍ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ الصَّبِيُّ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ. الْحَامِسَةُ: إِذَا أَمَرَهُ بِحَفْرِ بَابٍ فِي حَائِطِ الْغَيْرِ فَحَقَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

#### المسائل الاستحسانية

لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي السِّرَاجِيَّةِ: يَجُوزُ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الشِّرَاءَ مِنْ مَالِ الْمَرِيضِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

اَلْثَّانِيَةُ: َ إَذَا أَنْفَقَ الْمُودَعُ عَلَى أَبُوَيْ الْمُودِعِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَكَانَ فِي مَكَانٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِطْلَاعُ رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا.

۲ . ۳ Shamela.org

الثَّالِثَةُ: إِذَا مَاتَ بَعْضُ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ فَبَاعُوا قُمَاشَهُ وَعُدَّتَهُ وَجَهَّزُوهُ بِثَمْنِهِ وَرَدُّوا الْبَقِيَّةَ

إِلَى الْوَرَثَةِ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَضْمَنُوا اسْتِحْسَانًا.

وَهِيَ وَاقِعَةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي آخِرِ النَّفَقَاتِ.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الْمَسَائِلُ الاستحسانية: ذَبَحَ شَاةَ قَصَّابٍ شَدَّهَا لَمْ يَضْمَنْ، ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فِي أَيَّامِهَا لَمْ يَضْمَنْ.

أَطْلَقَهُ فِي الْأَصْلِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا أَضْجَعَهَا لِلذَّيْحِ، وَكَذَا لَوْ وَضَعَ قِدْرًا عَلَى كَانُونَ فِيهِ لَخُمُّ وَوَضَعَ الْخَطَبُ فَأَوْقَدَ غَيْرُهُ وَطَبَخَهُ، وَكَذَا لَوْ مَلَ حِمْلُهُ السَّاقِطَ فِي الطَّرِيقِ فَتَلِفَ، وَكَذَا لُوْ أَعَانَهُ فِي رَفْعِ الْجَرَّةِ فَانْكُسَرَتْ، وَكَذَا لُوْ مَمَلَ حِمْلُهُ السَّاقِطَ فِي الطَّرِيقِ فَتَلِفَ، وَكَذَا لُوْ أَعَانَهُ فِي رَفْعِ الْجَرَّةِ فَانْكُسَرَتْ، وَكَذَا لُوْ مَمَلَ حِمْلُهُ السَّاقِطَ فِي الطَّرِيقِ فَتَلِفَ، وَكَذَا لُوْ أَعَانَهُ فِي رَفْعِ الْجَرَّةِ فَانْكُسَرَتْ، وَكَذَا لُوْ فَتَحَ فُوَّهَةَ الطَّرِيقِ فَسَقَاهَا حِينَ سَدَّهَا صَاحِبُهَا

وَمِنْهَا إِحْرَامُ رَفِيقِهِ لِإِغْمَائِهِ، وَسَقْيُ أَرْضِهِ بَعْدَ بَدْرِ الْمُزَارِعِ.

وَلَيْسَ مِنْهَا سَلْخُ الشَّاةِ بَعْدَ تَعْلِيقِهَا لِلتَّفَاوُتِ.

وَالْكُلُّ مِنْ كِتَابِ الْمَرْضَى مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الْمُبَاشِرُ ضَامِنُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُ، وَالْمُتَسَبِّبُ لَا إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا فَلُوْ رَمَى سَهْمًا مِنْ مِلْكِهِ فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَهُ وَلُوْ حَفَرَ بِئُرًا فِي مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَفِي غَيْرِ مِلْكِهِ يَضْمَنُهُ، وَلُوْ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغيرَةَ لَمْ تَضْمَنْ نِصْفَ مَهْرِ الصَّغيرَةِ إِلَّا بِتَعَمُّدِ الْإِفْسَادِ بِأَنْ تَعْلَمُ بِالنِّكَاجِ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِرْضَاعُ مُفْسِدًا لَهُ وَأَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

وَالْجَهْلُ عِنْدَنَا مُعْتَبَرُّ لِدَفْعِ الْفَسَادِ كَمَا فِي إِرْضَاعِ الْهِدَايَةِ الْعَقَارُ وَلَا يُضْمَنُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

إِذَا جَحَدَهُ الْمُودِعُ، وَإِذَا بَاعَهُ الْغَاصِبُ وَسَلَمَهُ، وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَنَافِعُ الْعُصْبِ لَا تُضْمَنُ إلَّا فِي ثَلَاثِ: مَالُ الْيَتِيمِ، وَمَالُ الْوَقْفِ، وَالْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلَالِ مَنَافِعُ الْمُعَدِّ لِلاِسْتِغْلَالِ مَنْ مَالُ الْيَتِيمِ، وَمَالُ الْوَقْفُ إِذَا سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا بِالْغَلَبَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا لِلسُّكْنَى أَوْ لِلاِسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ سَكَنَتُ أَمَّهُ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَارِهِ بِلَا أَجْرٍ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِمَا.

وَصَايَا الْقُنْيَة

لَا تَصِيرُ الدَّارُ مُعَدَّةً لَهُ بِإِجَارَتِهَا إِنَّمَا تَصِيرُ مُعَدَّةً إِذَا بَنَاهَا لِذَلِكَ أَوْ اشْتَرَاهَا لَهُ، وَبِإِعْدَادِ الْبَائِعِ لَا تَصِيرُ مُعَدَّةً فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي الْغَاصِبِ، إِذَا أَجَّرَ مَا مَنَافِعُهُ مَضْمُونَةً مِنْ مَالِ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمِ

أَوْ مُعَدِّ لِلاِسْتِغْلَالِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى لَا أَجْرُ الْمُثْلِ وَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمُثْلِ إِنَّمَ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمُثْلِ إِنَّمَ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمُثْلِ إِنَّمَ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمُثْلِقِ السَّكُنَى بِتَأْوِيلِ عَقْدِ كَسُكْنَى الْمُرْتَهَنِ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا سَنَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَسَكَنَهَا سَنَتَيْنِ وَدَفَعَ أَجْرَتُهُمَا لَيْسَ لَهُ الاِسْتِرْدَادُ وَالتَّخْرِيجُ عَلَى الْأُصُولِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً، لِكُونِهِ دَفَعَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَسْتَرِدُّهُ إِلَّا إِذَا دَفَعَ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ فَاسْتَهْلَكُهُ الْمُؤَجِّرُ.

أَجَّرَ الْفُضُولِيُّ دَارًا مَوْقُوفَةً وَقَبَضَ الْآجِرُ خَرَجَ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ الْعُهْدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَجْرَ الْمُثْلِ وَيَرُدُّهُ إِلَى الْوَقْفِ.

أَجَّرَهَا الْغَاصِبُ وَرَدَّ أُجْرَتَهَا إِلَى الْمَالِكِ تَطِيبُ لَهُ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ إِجَازَةُ اللَّهُمُ قِيَمِيَّ. قَالَ لِلْغَاصِبِ ضَحِّ بِهَا فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ ضَمِنَهَا وَإِنْ بَعْدَهُ لَا.

الْأَجْرُ قِيمِيٌّ وَكَذَا فِي الْفَحْمِ.

أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى خَابِيَتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَسَالَ الدَّمُ فِيهَا مِنْ أَنْفِهِ ضَمِنَ نُقْصَانَ الْخَلِّ. الْخَشَبُ إِذَا كَسَّرَهُ الْغَاصِبُ فَاحِشًا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَوْ كَسَّرَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَنْقَطِعْ الرُّجُوعُ.

عَشَرَ فِي زِقِّ إِنْسَانٍ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ إِلَّا إِذَا وَضَعَهُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.

الْآمِرُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ: مَا إِذَا كَانَ الْآمِرُ سُلْطَانًا؛ أَوْ مَوْلًى لِمَأْمُورٍ، أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدًا لِغَيْرِهِ بِإِتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَأَمُورٍ، أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدًا لِغَيْرِهِ بِإِتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَكَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. فَأَتْلَفُهُ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَبْدِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى آمِرِهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

وَزِدْتُ رَابِعَةً مَا إِذَا أَمَرَ الْأَبُ ابْنَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

لَا يَجُوزُ دُخُولُ بِيْتِ إِنْسَانِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا فِي الْغَزْوِ، كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي، وَفِيمَا إِذَا سَقَطَ ثَوْبُهُ فِي بِيْتِ غَيْرِهِ وَخَافَ لَوْ أَعْلَمُهُ أَخَذَهُ كَمَا فِي الْغَزُو، كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي، وَفِيمَا إِذَا سَقَطَ ثَوْبُهُ فِي بِيْتِ غَيْرِهِ وَخَافَ لَوْ أَعْلَمُهُ أَخَذَهُ كَمَا الْوَدِيعَةِ. حَفَرَ قَبْرًا فَدَفَنَ فِيهِ آخَرُ مَيِّتًا فَهُو عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَلْوَلَة لِلْمَالِكِ النَّبْشُ عَلَيْهِ وَإِخْرَاجُهُ وَلَهُ التَّسُويَةُ وَالزَّرْعُ فَوْقَهَا، وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ لَا يُكْرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَدًا ذَكَرَ الْفُرُوعَ الثَّلاثَةَ سَعَدًا ذَكَرَ الْفُرُوعَ الثَّلاثَةَ اللَّوْ الْمَالِكِ الْمَالِكِ النَّاسُ وَيَا أَرْضٍ مَوْقُوفَةً لَا يَكْرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْكَا ذَكَرَ الْفُرُوعَ الثَّلاثَةَ وَالْمَالِكِ النَّالِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِكِ النَّاسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ فَا اللَّالَةُ وَلَا لَوْلَ كَانَ فِي الْمَالِكِ اللَّهُ وَالْمَالِكِ اللَّهُ اللَّوْبُ وَقِي أَرْضٍ مَوْفُوفَةً لَا يَكْرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْأَنْ فِي الْمُؤْولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

# ٣٠٦٦ كتاب الصيد والذبائح والأضحية

٣٠٦٧ أسباب الملك ثلاثة

فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحِ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْخَفْرِوَيُحْمَلُ سُكُوتُهُ عَنْ الضَّمَانِ فِي صُورَةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ، فَهِيَ صُورَتَانِ، فِي أَرْضٍ ثَمْلُوكَةٍ فَالْمَالِكِ الْخِيَارُ، وَفِي مُبَاحِهِ فَلَهُ تَضْمِينُ قِيمَةِ الْخَفْرِ

كِّتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِجِ وَالْأُضْحِيَّةِ

الصَّيْدُ مُبَاحُ إِلَّا لِلتَّلَهِي أَوْ حِرْفَةٍ كَذَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

وَعَلَى هَٰذَا فَاتِّخَاذُهُ حِرْفَةً كَصَيَّادِي السَّمَكِ حَرَامٌ.

وَأَسْبَابُ الْمُلْكِ ثَلَاثَةٌ مُثْبِتُ لِلْمِلْكِ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ الْإِسْتِيلَاءُ عَلَى الْمُبَاحِ.

وَنَاقِلُ بِالْبَيْعِ وَاهْبَةِ وَغَوِهِمَا، وَخِلَافُهُ كَلِكِ الْوَارِثِ، فَالْأَوَّلُ شَرْطُهُ خُلُوُّ الْمَحَلِّ عَنْ الْمِلْكِ، فَلَوْ اسْتَوْلَى عَلَى حَطَبٍ جَمَعَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْمَفَازَةِ لَمْ يَمْلِكُهُ وَلَا يَحِلُّ لِلْهُقْلِشِ مَا يَجِدُهُ بِلَا تَعْرِيفٍ وَلَوْ أَرْسَلَ إِنْسَانٌ مِلْكَهُ وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ لَا يُمْلَكُ بِالِاسْتِيلَاءِ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بَعْدَهُ حَتَّى قُشُورِ الرُّمَّانِ الْمُلْقَاةِ فِي الطَّرِيقِ.

. لَكِنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّهُ يَمْلِكُ قُشُورَ الرَّمَّانِ وَلَوْ أَلَّقَى بَهِيمَةً مَيِّتَةً فَجَاءَ رَجُلُ وَسَلَخَهَا وَأَخَذَ جِلْدَهَا فَلِمَالِكِهَا أَخْذُهُ، فَلَوْ دَبَغَهُ رَدَّ لَهُ مَا زَادَ الدِّبَاعُ إِنْ كَانَ بَمَا لَهُ قَيِمَةً.

وَالاَسْتِيلاَءُ قِسْمَانِ، حَقِيقِيُّ وَحُكْمِيُّ، فَالْأَوَّلُ بِوَضْعِ الْيَدِ، وَالثَّانِي بِالتَّهِيئَةِ، فَإِذَا نَصَبَ الشَّبَكَةَ لِلصَّيْدِ مَلَكَ مَا تَعَقَّلَ، بِخِلافِ مَا إِذَا نَصَبَهَا لِلْهُ فَتَعَقَّلَ بِهِ مَلَكَهُ، وَلَوْ نَصَبَهَا لَهُ فَتَعَقَّلَ بِهَا فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ أَخَذَهُ عَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ أَخَذَهُ مَنْ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ حَفَرَ بِثِرًا لِصَيْدِ الذِّنَابِ وَغَابَ فَقَدَّمَ آخَرُ مَيْتَةً لِصَيْدِهَا فَوَقَعَ الذِّنْبُ فِي الْبِثْرِ فَهُوَ لِحَافِرِهِ وَمَا تَعَسَّلَ فَيُ أَرْضِهِ فَهُو لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُهِمُّ لِمُ إِنْزَالِهَا.

بِخِلَافِ النَّحْلِ وَالظَّبْيِ إِذَا

#### ٣٠٦٨ كتاب الحظر والإباحة

تَكَنَّسَ أَوْ بَاضَ الصَّيْدُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِهَا إِلَّا بِالتَّهْيِئَةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ لَأَخَذَهُ.

مِنْ النِّثَارِ شَيْءٌ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لِلْآخِذِ إِلَّا أَنْ يُهِيَّى جِحْرَهُ لَهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَشَرْطُهُ وُجُودُ الْمُلْكِ فِي الْمُحَلِّ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ وَالْغَائِصِ لِعَدَم الْمُلْك

لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْجَبْرِيِّ إِنْ كَانَ أَبُوهُ سُنِيًّا، وَإِنْ كَانَ جَبْرِيًّا حَلَّتْ. سَمَكَةٌ فِي سَمَكَةٍ فَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً حَلَّتَا وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهَا مُسْتَقْذَرَةً، وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا دُرَّةً مَلَكَهَا حَلَالًا، وَإِنْ وَجَدَ خَاَتَمَّا أَوْ دِينَارًا مَضْرُوبًا لَا، وَهُوَ لُقَطَةً، لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا عَلَى نَفْسِهِ بَغَدَ التَّعْرِيفِ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ غَنيًّا عِنْدَنَا.

أُرْسِلَتْ السَّمَكَةُ فِي الْمَاءِ النَّجَسِ فَكَبِرَتْ فِيهِ، لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا لِلْحَالِّ، وَيَحِلُّ أَكْلُهَا إِذَا كَانَتْ مَجْرُوحَةً طَافِيَةً.

اشْتَرَى سَمَكَةً مَشْذُودَةً بِالشَّبَكَةِ فِي الْمَاءِ وَقَبَضَهَا كَذَلِكَ فَجَاءَتْ سَمَكَةً فَابْتَلَعَتُهَا، فَالْمُبْتَلِعَةُ لِلْبَائِعِ وَالْمَشْدُودَةُ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَتْ الْمُبْتَلِعَةُ هِيَ الْمَشْدُودَةَ، فَهُمَا لِلْمُشْتَرِي قَبَضَهَا أَوْ لَا. ذَبَحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ، يَحْرُمُ وَلَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَلِلضَّيْفِ لَا.

النَّثُرُ عَلَى الْأَمِيرِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا الْتِقَاطُهُ وَفِي الْعُرْسِ جَائِزٌ. الْعُضْو الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمَيِّتِهِ إِلَّا مِنْ مَذْبُوحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ الْمَأْكُولِ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتَى

كَّابُ الْحَظْرِ وَالْإِ بَاحَةِ

لَيْسَ زَمَانُنَا زَمَانَ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ كَمَا فِيهِ مِنْ الْخَانِيَّةِ وَالتَّجْنِيسِ.

الْغِشُّ حَرَامٌ فَلَا يَجُوزُ إِغْطَاءُ الزُّيُوفِ لِدَائِنٍ وَلَا بَيْعُ الْعُرُوضِ الْمُغْشُوشَةِ بِلَا بَيَانٍ إِلَّا فِي شِرَاءِ الْأَسِيرِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ.

وَالثَّانِيَةُ فِي إعْطَاءِ الْجُعْلِ.

يَجُوزُ لَهُ إِعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ وَهُمَا فِي وَاقِعَاتِ الْحُسَامِيِّ مِنْ شِرَاءِ الْأَسِيرِ الْفَتْوَى فِي حَقِّ الْجَاهِلِ بِمَنْزِلَةِ الاِجْتِهَادِ فِي حَقِّ الْمُجْهَدِ يَجُوزُ لَهُ إِعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ وَهُمَا فِي وَاقِعَاتِ الْحُسَامِيِّ مِنْ شِرَاءِ الْأَسِيرِ الْفَتْوَى فِي حَقِّ الْمُجْهَدِ كَذَا فِي قَضَاءِ الْحَانِيَّةِ

الْحُرْمَةُ تَتَعَدَّى فِي الْأَمْوَالِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا، إِلَّا فِي حَقِّ الْوَارِثِ فَإِنَّ مَالَ مُورَثِهِ حَلَالٌ لَهُ وَإِنْ عَلَمَ بِحُرْمَتِهِ مِنْهُ، مِنْ الْخَانِيَّةِ، وَقَيَّدَهُ فِي

كَذَا فِي نَفَقَاتِ الظَّهِيرِيَّةِ الْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ حَرَامٌ كَذَا فِي أُضْعِيَّةِ الذَّخِيرَةِ وَفِي الْقُنْيَةِ.

وَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ فَلَمْ يَأْتِهِ لَا يَأْتُمُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَعْدُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا كَمَا فِي تَكفَالَةِ الْبُرَّازِيَّةِ، وَفِي بَيْعِ الْوَفَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. اسْتِخْدَامُ الْيَتِيمِ بِلَا أُجْرَةٍ حَرَامٌ، وَلَوْ لِأَخِيهِ وَمُعَلِّدِهِ إِلَّا لِأُمِّهِ، وَفِيمَا إِذَا أَرْسَلَهُ الْمُعَلِّرُ لِإِحْضَارِ شَرِيكِهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِلْبُسُ الْحَرِيرِ الْحَالِصِ حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ، إلَّا لِدَفْعِ قَمْلٍ أَوْ حَكَّةٍ كَمَا فِي الْحَدَّادِيِّ مِنْ غَايَةِ الْبَيَانِ، وَلَا يَجُوزُ الْخَالِصُ فِي الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا حُرِّمَ عَلَى الْبَالِخِ فِعْلُهُ حُرِّمَ عَلِيْهِ فِعْلُهُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقِيَهُ خَمْرًا، وَلَا أَنْ يُلْبِسَهُ حَرِيرًا، وَلَا أَنْ يُخضِّبَ يَدَهُ بِحِنَّاءٍ أَوْ رِجْلَهُ وَلَا إِجْلَاسَ الصَّغِيرِ لِغَائِطِ أَوْ بَوْلِ مُسْتَقْبِلًا أَوْ مُسْتَدْبِرًا.

۲ • ٦ Shamela.org

الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ إِلَّا لِمُلازِمَةِ مَدْيُونَةٍ هَرَبَتْ وَدَخَلَتْ خَرِبَةً، وَفِيمَا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ، وَفِيمَا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِي الْبَيْتِ. الْخَلْوَةُ بِالْمَحْرَمِ مُبَاحَةً إِلَّا لِأُخْتٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ.

٣٠٦٩ كتاب الرهن

۳۰۷۰ کتاب الجنایات

مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ أُبِيحَ لَعْنُهُ إِلَّا وَالِدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِثُبُوتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَاهُمَا لَهُ حَتَّى آمَنَا بِهِ. كَذَا فِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيّ.

اسْمَاعُ الْقُرْآنِ أَتُوْبُ مِنْ قِرَاءَتِهِ، كَذَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ.

كَتَابُ الرَّهْن

مَا قَبِلَ الْبَيْعَ قَبِلَ الرَّهْنَ إِلَّا فِي أَرْبَعَةٍ:

بَيْعُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ لَا رَهْنُهُ، بَيْعُ الْمَشْغُولِ جَائِزٌ

لَا رَهْنُهُ، بَيْعُ الْمُتَّصِلِ بِغَيْرِهِ جَائِزٌ لَا رَهْنُهُ، بَيْعُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِشَرْطِ قَبْلَ وُجُودِهِ فِي غَيْرِ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ لَا رَهْنُهُ، كَذَا فِي شَرْجِ الْأَقْطَعِ لَا يَجُوزُ رَهْنُ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَرْضِ، فَإِذَا أَجَّرَهُ الْمُرْتَهِنُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ.

أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْإِجَارَةِ فَأَجَّرَهُ خَرَجَ عَنَ الرَّهْنِ وَلَا يَعُودُالآجِرُ، إِذَا رَهَنَ الْعَيْنَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى دَيْنِ لَهُ صَحَّ وَانْفَسَخَتْ. أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَكْلَ الثِّمَارِ فَأَكَلَهَا لَمْ يَضْمَنْ، بَاعَ الرَّاهِنُ مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ انْفَسَخَ الْأَوَّلُ، يُكُرُهُ لِلْمُرْتَهِنِ الإِنْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِالْأُجْرَةِ. رَهَنَهُ عَلَى دَيْنٍ مَوْعُودٍ فَدَفَعَ لَهُ الْبَعْضَ وَامْتَنَعَ لَأُجْبِرَ.

لَا يَبِيعُ الْقَاضِيَ الرَّهْنَ بِغَيْبَةِ الرَّاهِنِ الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يُبَبَّنُ الْمِقْدَاُرُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الْأَصَّالْأَجَلُ فِي الرَّهْنِ يُفْسِدُهُ الْوَارِثُ إِذَا عَرَفَ الرَّهْنَ لَا الرَّاهِنَ لَا يَكُونُ لُقَطَةً بَلْ يَحْفَظُهُ إِلَى ظُهُورِ الْمَالِكِ.

الْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيُمِينِ وَفِي تَعْيِينِ الرَّهْنِ وَفِي مِقْدَارِ مَا رَهَنَ بِهِ.

اخْتَلَفَ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا بَاعَ بِهِ الْعَدْلُ الرَّهْنَ فَالْقُولُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ صَدَّقَ الْعَدْلُ الرَّاهِنَ كَمَّا لُو الْعَدْلُ الرَّهْنِ بَعْدَ هَلَاكِهِ، وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْعَدْلِ فَالْقُولُ لِلرَّاهِنِ وَلَوْ كَانَ رَهْنَا يُمثِّلُ الدَّيْنَ فَبَاعَهُ الْعَدْلُ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتُهُ وَكَذَّبَهُ الرَّهْنِ، وَيَجُوزُ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ لَا الْعَدْلِمَا جَازَتْ الْكَفَالَةُ بِهِ جَازَ الرَّهْنُ بِهِ إِلَّا فِي دَرْكِ الْمَبِيعِ، تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهِ دُونَ الرَّهْنِ، وَيَجُوزُ الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ يَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ دُونَ الرَّهْنِ، ذَكَرَهُمَا فِي إِيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ. الْكَفَالَةُ الْمُعَلَّةِ الْمُعَلِّقَةِ يَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ دُونَ الرَّهْنِ، ذَكَرَهُمَا فِي إِيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ. كَانَ الْكَفَالَةِ الْمُعَلِّقَةِ يَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ دُونَ الرَّهْنِ، ذَكَرَهُمَا فِي إِيضَاحِ الْكَوْمَانِيِّ.

الْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ صَالَحَ فَإِنَّ نَصِيبَ الْبَاقِينَ يَنْقَلِبُ مَالًا وَيَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ صُلْحُ الْأَوْلِيَاءِ

وَعَفُوهُمْ عَنْ الْقَاتِلِ يُسْقِطُ حَقَّهُمْ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيةِ لَا حَقَّ الْمَقْتُولِ، كَذَا فِي الْمُنْيَةِ.

الْوَاجِبُ لَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَالْمُبَاحُ يَتَقَيَّدُ بِهِ فَلَا ضَمَانَ.

لَوْ سَرَى قَطْعُ الْقَاضِي إِلَى النَّفْسِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْمُعَزَّرُ، وَكَذَا إِذَا سَرَى الْقَصْدُ إِلَى النَّفْسِ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْمُعْتَادَ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ، وَلَوْ قَطَعَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ يَدَ قَاطِعِهِ فَسَرَتْ ضَمِنَ الدِّيَةَ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحً فَيَتَقَيَّدُ، وَضَمِنَ لَوْ عَزَّرَ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ.

وَمِنْهُ الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ مُقَيَّدُ بِهَا، وَمِنْهُ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ

أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْوَصِيِّ تَأْدِيبًا، وَمِنْ الْأَوَّلِ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْمُعَلِّمِ بِإِذْنِ الْأَبِ تَعْلِيمًا فَمَاتَ لَا ضَمَانَ، فَضَرْبُ التَّأْدِيبِ مُقَيَّدُ لِكَوْنِهِ مُبَاحًا وَضَرْبُ التَّعْلِيمِ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا، وَمَحَلَّهُ فِي الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَمُوجِبٌ لِلضَّمَانِ فِي الْكُلِّ.

وَخَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ الثَّانِي، مَا إِذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ فَأَفْضَاهَا وَمَاتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَعَ كُوْنِهِ مُبَاحًا لِكَوْنِ الْوَطْءِ أَخَذَ مُوجِبَهُ، وَهُوَ الْمَهْرُ فَكُمْ يَجِبْ بِهِ آخَرُ.

وَتَمَامُهُ فِي الْتَعْزِيرِ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ. الْجِنَايَتَانِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِد فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا لَا نَتَدَاخَلَانِ إِلَّا إِذَا كَانَا خَطَأً وَلَمْ يَتَخَلَّلُهُمَا بُرْءً فَتَجِبُ دِيَةً وَاحِدَةً، ذَكَرُهُ الزَّيْلَعِيُّ. الْقِصَاصُ يَجِبُ لِلْمَيِّتِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَارِثِ، فَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ وَلَهُ ابْنَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ الْعَافِي عِنْدَ الْإِمَامِ. وَصَحَّ عَفْوُ الْمَجْرُوحِ وَتُقْضَى دُيُونُهُ مِنْهُ.

لَوْ انْقَلَبَ مَالًا وَهُوَ مَوْرُوثُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَرِثُهُ الزَّوْجَانِ كَالْأَمْوَالِ.

الإعْتِبَارُ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ بِعَدَدِ الْجُنَّاةِ لَا لِعَدَدِ الْجِنَايَاتِ،

وَعَلَيْهِ فَرَّعَ الْوَلُوالِجِيُّ فِي الْإِجَارَةِ.

لَوْ أَمْرَهُ أَنْ يَضْرِبُ عَبْدُهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَاتَ، رُفِعَ عَنْهُ مَا نَقَصَتْهُ الْعَشَرَةُ وَضَمِنَ مَا نَقَصَهُ الْأَخِيرُ، فَيَضْمَنُهُ مَضْرُوبًا بِعَشَرَةِ أَسْوَاطِ وَنِصْفِ قِيمَتهِ.

دِيَةُ الْقَتْلِ خَطَاً أَوْ شَبْهَ عَمْدَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا إِذَا تَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، الْإِسْلَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُوجِبُ عِصْمَةَ الْدَّمِ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ هِبَةُ الْقِصَاصِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الثَّلْيِكُ كَمَا فِي إِجَارَةِ الْوَلُوالِجِيَّةِ. لَا تَجُونُ اللَّا تَجُونُ اللَّا عَلَى الْمُلْرِهِ عَلَى الْقَتْلِ، إِذَا قَتَلَهُ الْآخَرُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ التَّعَرُّضُ عَلَى مَنْ شَرَعَ جُنَاحًا فِي الطَّرِيقِ وَلَا يَأْمُونَ بِالشَّكُوتِ عَنْهُ.

يَضْمَنُ الْمُبَاشِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ الْحَدَّادُ إِذَا طَرَقَ الْحَدِيدَةَ فَفَقَأَ عَيْنًا وَالْقَصَّارُ إِذَا دَقَّ فِي حَانُوتِهِ فَانْهَدَمَ حَانُوتُ جَارِهِ. لَا اعْتِبَارَ بِرِضَاءِ أَهْلِ الْمُحَلَّةِ بِالسِّكَةِ النَّافِذَةِ.

حَفَرَ بِثْرًا فِيَ بِرِّيَّةٍ فِي َغَيْرِ مَمَرِّ النَّاسِ لَمْ يَضْمَنْ مَا وَقَعَ فِيهَا قَطَعَ الْحَبَّامُ لَمْمًا مِنْ عَيْنِهِ، وَكَانَ غَيْرَ حَاذِقٍ فَعَمِيَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَمَذْهَبُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْإِمَامَ شَرْطً لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ كَالْحُدُودِ.

وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْفَرْقُ، الْقِصَاصُ كَالْحُدُودِ.

إِلَّا فِي خَمْسٍ ذَكَرْنَاهَا فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْ الْقَاتِلِ أَفْضَلُ مِنْ الْقَصَاصِ، وَكَذَا عَفْوُ الْمَجْرُوجِ. وَعَفْوُ الْوَلِيِّ يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْقَاتِلِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَبْرَأُ عَنْ قَتْلِهِ كَالْوَارِثِ إِذَا أَبْرَأُ الْمَدْيُونَ بَرَأَ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ ضُلْهِ. إِذَا قَالَ الْمُجْرُوحُ قَتَلَنِي فُلَانً ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي حَقِّ فُلَانٍ وَلَا بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّ فُلَانًا آخَرَ قَتَلَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: جَرَحَنِي فُلَانً ثُمَّ مَاتَ، فَبْرْهَنَ ابْنَهُ أَنَّ فُلَانًا آخَرَ جَرَحَهُ تُقْبَلُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ.

يَصِحُ عَفْوُ الْمَجْرُوحِ وَالْوَارِثِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِانْعِقَادِ السَّبَبِ لَهُمَا كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ.

الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَلَا نَثْبُتُ مَعَهَا إِلَّا فِي التَّرْجَمَةِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْحُدُودِ مَعَ أَنَّ فِيهَا شُبْهَةً كَمَا فِي شَرْجِ أَدَبِ الْقَضَاءِ

### ٣٠٧١ كتاب الوصايا

كَاُّبُ الْوَصَايَا

لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُ عَقَارِ الْيَتِيمِ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَمَنَعَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ أَيْضًا إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ: إِذَا بِيعَ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ، وَفِيمَا إِذَا احْتَاجَ الْيَتِيمُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنُ لَا وَفَاءَ لَهُ إِلَّا مِنْهُ.

وَزِدْت أَرْبَعًا فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى سَبْعًا؛ ثَلَاثُ مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ: فِيمَا إِذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَصِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ لَا نَفَاذَ لَمَا إِلَّا مِنْهُ، وَفِيمَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ النَّقْصَانُ (انْتَهَى) . عَلَّاتُهُ لَا تَزِيدُ عَلَى مُؤْنَتِهِ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ حَانُوتًا أَوْ دَارًا يُخْشَى عَلَيْهِ النَّقْصَانُ (انْتَهَى) .

وَالرَّابِعَةُ مِنْ بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ مُتَغَلِّبٍ وَخَافَ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ فَلَهُ بَيْعُهُ (انْتَهَى)

َوْفِي الْمَجْمَعِ: وَيَضُمُّ الْقَاضِي إِلَى الْعَاجِزِ مَنْ يُعِينُهُ، فَإِنْ شَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ لَا يُجِيبُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ عَجْزُهُ اسْتَبْدَلَ بِهِ وَإِنْ شَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ لَا يُجِيبُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ عَجْزُهُ اسْتَبْدَلَ بِهِ وَإِنْ شَكَا مِنْهُ الْوَرْتَةُ لَا يَعْزِلُهُ حَتَّى تَظْهَرَ لَهُ خِيَانَةً (انْتَهَى)

وَفِيهِ: وَبَيْعُ الْوَصِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَفِيهِ نَفْعُ لِلصَّبِيِّ جَائِزُ (انْتَهَى) .

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ النَّفْعِ فَقِيلَ نَقْصَانُ النِّصْفِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الشِّرَاءِ بِزِيَادَةِ نَصْفِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ: دِرْهَمَانِ فِي الْعَشَرَةِ نَقْصَانُ النِّصْفِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الشِّرَاءِ بِزِيَادَةِ نَصْفِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ: دِرْهَمَانِ فِي الْعَشَرَةِ نَقْصَانُ النِّيْعِ وَفِي الشِّرُكَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّغِيرِ، تَجُوزُ إِنْ كَانَ فِيهَا نَفْعُ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِحُمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَمَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبِيْنَ الصَّغِيرِ، تَجُوزُ إِنْ كَانَ فِيهَا نَفْعُ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِحُمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى كَذَا فِي قِسْمَةِ الْقُنْيَةِ. وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: قَضَى وَصِيَّهُ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَلَمَّا كَبِرَ الْيَتِيمُ أَنْكُرَ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ ضَمِّنَ وَصِيَّهُ مَا لَكُ لَا يَعْدُ بَيْنَةً. وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: قَضَى وَصِيَّهُ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَلَمَّا كَبِرَ الْيَتِيمُ أَنْكُرَ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ ضَمِّنَ وَصِيَّهُ مَا لَا يَعْفُولُ فِي الْفُصُولَيْنِ: قَضَى وَصِيَّهُ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَلَمَّا كَبِرَ الْيَتِيمُ أَنْكُو دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ ضَمِّنَ وَصِيَّهُ مَا لَوْلَافِي فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةُ لَوْ لَمْ يَعْدُ بَيْنَا عَلَى الْقَاضِي فَلَا الْعَلَامِ لَوْلَافِي السَّامُ فَي اللَّهُ عَلَى أَنْهُ وَالْقُولُ فَي الْعَلَامُ لَوْلَافَافِي اللَّهُ عَلَى الْقَافِي الْعَلَامِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

إِذَا أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ، وَهُوَ الدَّفُعُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ فَلُوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ يَغْرَمُ لَهُ حِصَّتَهُ لِدَفْعِهِ بِاخْتِيَارِهِ بَعْضَ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِلْغَرِيمِ الْأَوَّلِ بَيْنَةُ عَلَى الدَّيْنِ يَضْمَنُ الْوَصِيُّ كُلَّ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِوْقُوعِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَصِيُّ أَدَّى دَيْنًا فَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ تُقْبَلُ بَيْنَتُهُ وَلُولًا بَيْنَةُ فَلَهُ يَعْدِ اللَّهِ لِوَقُوعِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَصِيُّ أَدَّى دَيْنًا فَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ وَلَولاً بَيْنَةُ كُلَّ مَا دَفَعَهُ إِلَا يُقِيلُ قَوْلُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمُيَّتِ سَوَاءً كَانَ الْمُنازِعُ لَهُ الْيَتِيمَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لَا، إلَّا فِي مَهْرِ الْمَرْآَةِ وَالْإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا دَفَعَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ كُمَا فِي خَزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

ُوَقَيَّدَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَلَى قَوْلٍ بِالْمُؤَجَّلِ عَمْفًا وَفِي بَيُوعِ الْقُنْيَةِ: وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي مِنْ وَصِيِّ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ بِثَمَٰنٍ لَا يَنْفُذُ؛ لأَنَّهُ مُحْجُورٌ به.

وَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ مِنْ الْوَصِيِّ الَّذِي نَصَّبَهُ عَنْ الْمَيَّتِ جَازَ (انْتَهَى) .

وَفِي الْمُلْتَقَطِ: أَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَى الْمُوصَى فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ مُعْتَقَلُ اللِّسَانِ يَضْمَنُ، وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَكِيلُ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَصِيِّ عَلَى الْمُوصَى فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ مُعْتَقَلُ اللِّسَانِ يَضْمَنُ، وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَصِيِّ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْيَتِيمِ أَنَّهُ كَانَ هَالِكًا وَإِلَّا لَا، كَذَا فِي دَعْوَى خِزَانَةِ الْأَكْلِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهِي فِيمَا إِذَا فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَةَ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْرَمِ عَلَى الْيَتِيمِ فَادَّعَى الْوَصِيُّ الدَّفْعَ لَلَا أَنْ هَذَا لَيْسَ مِنْ حَوَاجِحِ الْيَتِيمِ وَإِنَّا لَكُنَا فَوْلُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ مِنْ حَوَاجِحِهِ (انْتَهَى) .

فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَوَاجِجِهِ.

وَلَا يَشْكِلُ عَلَيْهِ قَبُولُ قَوْلِ النَّاظِرِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الصَّرْفَِ عَلَى الْمُسْتَحِقِينَ بِلَا بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ فِي الْوَقْفِ، وَفِي اثْنَتَيْنِ اخْتَلَافُ.

لُوْ قَالَ: أَدَّيْت خَرَاجَ أَرْضِهِ، أَوْ جُعْلَ عَبْدِهِ الْآبِقِ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا بَيَّانَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَلَيْهِ الْبَيَانُ، كَمَا فِي الْمَجْمَعِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصِيَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: ادَّعَى قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ.

الثَّانِيَةُ: ادَّعَى أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَهْلَكَ مَالَ آخَرَ فَدَفَعَ ضَمَانَهُ.

الثَّالِثَةُ: ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى جُعْلَ عَبْدِهِ الْآبِقِ مِنْ غَيْرِ إِجَارَةٍ.

الرَّابِعَةُ: ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى خَرَاجَ أَرْضِهِ فِي وَقْتٍ لَا تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ.

الْحَامِسَةُ: ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَى مُحْرَمِ الْيَتِيمِ.

السَّادِسَةُ: ادَّعَى أَنَّهُ أَذِنَ لِلْيَتِيمِ فِي الْإِجَارَةِ، وَأَنَّهُ رَكِبَتْهُ دُيُونٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ.

السَّابِعَةُ: ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَالَ غَيْبَةِ مَالِهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ.

الثَّامِنَةُ: ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَى رَقِيقِهِ الَّذِينَ مَاتُوا.

التَّاسِعَةُ: اتَّجِرَ وَرَبِّحَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُضَارِبًا.

الْعَاشِرَةُ: ادَّعَى فِدَاءَ عَبْدِهِ الْجَانِي.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ادَّعَى قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ بَيْعِ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنَهَا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَ الْيَتِيمَ امْرَأَةً وَدَفَعَ مَهْرَهَا مِنْ مَالِهِ وَهِيَ مَيِّتَةٌ

الْكُلُّ فِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ مِنْ الْوَصَايَا، وَذَكَرَ ضَابِطًاوَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا

وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَيَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَفْعُ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا، وَأَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ، وَهُوَ لَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ

الثَّانِيةُ: إِذَا خَصَّهُ الْقَاضِي تَخَصَّصَ بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيَّتِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا بَاعَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ، وَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَذَكَرَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ اسْتِوَاءَهُمَا فِي رِوايَةٍ

َ الرَّابِعَةُ: لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ أَنْ يُؤَاجِرَ الصَّغِيرَ بِخِيَاطَةِ الذَّهَبِ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْقَاضِي كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْقَاضِي كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْقَاضِي كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

خِلَافًا لِمَا فِي الْيَتِيمَة.

السَّادِسَةُ: لَا يَمْلَكُ وَصِيُّ الْقَاضِي الْقَبْضَ إِلَّا بِإِذْنٍ مُبْتَدَأً مِنْ الْقَاضِي بَعْدَ الْإِيصَاءِ بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْمَحَاضِرِ

السَّابِعَةُ: يُعْمَلُ نَهْيُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَا يُعْمَلُ نَهْيُ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْبَرَّازِيَّةِ، وَهِيَ رَاجِعَةً إِلَى قَبُولِ التَّخْصِيصِ وَعَدَمِهِ. الثَّامِنَةُ: وَصِيُّ الْقَاضِي إِذَا جَعَلَ وَصِيًّا عِنْدَ مَوْتِهِ لَا يَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ. وَفِي الْخَزَانَةِ: وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّهِ إِذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ عَامَّةً (انْتَهَى).

وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ تَبَرُّءُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إِنَّمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ إِلَّا فِي تَبَرُّعِهِ بِالْمَنَافِعِ فَإِنَّهُ نَافِذٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَذَا فِي وَصَايَا الْفُتَاوَى الصَّغْرَى، وَظَاهِرُ مَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مِنْ الْوَصَايَا يُخَالِفُهُ.

وَصَوَّرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ بِأَنَّ الْمَرِيضَ أَعَارَ مِنْ أَجْنَبِيِّ.

وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ إِذَا أَجَّرَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الجُميعِ.

وَقَالَ الطَّرَسُوسِيُّ: إِنَّهَا خَالَفَتْ الْقُواعِدَ.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ الْإِعَارَةَ وَالْإِجَارَةَ تَبْطُلَانِ بِمَوْتِهِ فَلَا إِضْرَارَ عَلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلاِنْفِسَاخِ.

وَفِي حَيَاتِهِ لَا مِلْكَ لَهُمْ فَافْهُمْ إِذَا أَبْرِئَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلَمْ يَجِبْ بِعَقْدِهِ لَمْ يَصِحَّ.

وَإِلَّا صَحَّ وَضَمِنَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ؛ لَوْ كَاتَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَ الْيَتِيمِ ثُمَّ أَبْرَأَهُ مِنْ الْبَدَلِ لَمْ يَصِحَّ. كَمَا فِي الْحَانيَّةِ.

الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

الْإِشَارَةُ مِنْ النَّاطَقِ بَاطِلَةً فِي وَصِيَّةٍ وَغَيْرِهَا إِلَّا فِي الْإِفْتَاءِ وَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ كَذَا فِي التَّلْقِيحِ. وَاخْتَلَفُوا فِي وَصِيَّةٍ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ، وَالْفَتْوَى عَلَى صِحَّتِهَا إِنْ دَامَتْ الْعُقْلَةُ إِلَى الْمَوْتِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ لَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُ الْوَصِيِّ الْعَدْلِ الْكَافِي فَإِنْ عَزَلَهُ كَانَ جَائِرًا آثِمًا، كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةٍ عَرْلِهِ، وَالْأَكْثُرُ عَلَى الصِّحَّةِ كَمَ ذَكَرَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ، لَكِنْ

يَجِبُ الْإِفْتَاءُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ، كَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَأَمَّا عَزْلُ الْخَائِنِ فَوَاجِبُ.

وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَيُضَمُّ إِلَيْهِ آخَرُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَالْعَدْلُ الْكَافِي لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْعَلَهُ الْمَيِّتُ وَصِيًّا عَلَى أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مَتَى شَاءَ.

الثَّانِي أَنْ يَدَّعِيَ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَيَتَّهِمَهُ الْقَاضِي فَيُحْرِجَهُ كَذَا فِي الْوَلُوالِجَيَّةِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: الْقَاضِي إِذَا اتَّهُمَ الْوَصِيَّ لَا يُخْرِجُهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهِ آخَرَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخْرِجُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

الْمُعْتَقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ كَالْمُكَاتَبِ فِي زَمَنِ سِعَايَتِهِ، فَلَوْ عَتَقَ عَبْدُهُ فِيهِ فَقَتَلَ مَوْلَاهُ خَطَأً فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ يَسْعَى فِيهِمَا، وَاحِدَةً لِلاِعْتَاقِ فيه لِكُوْنِهِ وَصِيَّةً وَلَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ، وَأُخْرَى، وَهِيَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولِ لِجِنَايَتِهِ كَالْمُكَاتَبِ إِذَا جَنَى خَطَأً، وَلَوْ شَهِدَ فِي زَمَنِ السِّعَايَةِ لَمْ تُقْبَلْ كَمَا فِي شَهَادَاتِ الصَّغْرَى.

وَالْمُدَبَّرُ بَعْدَ مَوْتٍ مَوْلَاهُ كَالْمُعْتَقِ فِي زَمَنِ الْمَرَضِ، فَلَوْ قُتِلَ فِي زَمَنِ سِعَايَتِهِ خَطَأً كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ، وَعِنْدَهُمَا الدِّيَةُ عَلَى عَاقاتِهِ، وَهِيَ مِنْ جِنَايَاتِ الْمُجْمَعِ.

ُ وَصُرِّحَ أَيْضًا فِي الْكَافِي قُبِيْلَ الْقَسَامَةِ بِأَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي زَمَنِ سِعَايَةٍ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ، وَحُرُّ مَدْيُونُ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا لَا مُالَكًا فَعُلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِوَلِيّ الْقَتِيلِ، عِنْدَهُ كَالْمُكَاتَبِ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الدِّيَةُ (انْتَهَى). وَعَلَى هَذَا لَيْسَ لِلْمُدَبَّرَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا زَمَنَ سِعَايَتِهَا، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

وَعِنْدُهُمَا لَمَا ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا حُرَّةً وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ.

الْقَاضِي لَا يَعْزِلُ وَصِيَّ الْمَيِّتِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، فِيمَا إِذَا ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ، أَوْ تَصَرَّفَ فِي مَا لَا يَجُوزُ عَالِمًا مُخْتَارًا.

أَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ وَعَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِهِ، وَلَكِنْ فِي هَذِهِ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُبْرِئَ الْمَيِّتَ أَوْ عَزَلْتُك وَلَا يُنُصِّبُ وَصِيًّا غَيْرَهُ مَعَ وُجُودِهِ إلَّا إِذَا غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً أَوْ أَقَرَّ لِلْدَّعِي الدَّيْنِ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ

لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَ شَيْءٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ فُلَانٍ فَكَرْ يَرْضَ الْمُوصَى لَهُ

لِلْفُقَرَاءِ وَهُنَاكَ وَصِيٌّ لَمْ يَجُزْ، وَيَأْخُذُ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ مَرَّةً أُخْرَى وَيَتَصَدَّقُ بِهِ.

كَمَا فِي الْقُنْيَةِ الْوَصِيُّ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ سَوَاءً كَانَ وَصِيُّ الْقَاضِي أَوْ الْمَيِّتِ فِيهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الْوَصِيُّ إِذَا خَلَطَ مَالَ الصَّغِيرِ بِمَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ مِنْهَا أَيْضًا.

لِلْوَصِّيِّ إِطْلَاقُ غَرِيمِ الْيَتِيمِ مَنْ الْخَبْسِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَمْكِ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَهُ كَمَا فِي بَيُوعِ الْقُنْيَةِ. لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى وَلِيمَةِ خِتَانِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفًا لَا سَرَفَ فِيهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ إِذْنَ الْقَاضِي، وَقِيلَ: يَضْمَنُ مُطْلَقًا.

كَذَا فِي غَصْبِ الْيَتِيمَةِ.

الْقَاضِي إِذَا أَقَامَ قَيِّمًا لِعَجْزِ الْوَصِيِّ لَا يَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ، وَإِنْ أَقَامَهُ مَقَامَ الْأَوَّلِ انْعَزَلَ.

كَذَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ، إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَقَامَ الْقَاضِي الْحَيَّ وَصِيًّا أَوْ ضَمَّ إِلَيْهِ آخَرُ، وَلَا تَبْطُلُ إِلَّا إِذَا أَوْصَى لَهُمَا بِالتَّصَدُّقِ بِالثَّلُثِ فَيَضَعَانِهِ حَيْثُ شَاءَا كَذَا فِي الْخِزَانَةِ وَفِي الثَّانِي خِلَافُ. الْوَصِيُّ إِذَا أَبْرَأَ عَمَّا وَجَبَ بِعَقْدِهِ صَحَّ، وَيَضْمَنُ إِلَّا إِذَا أَبْرَأَ مَنْ كَاتَبَهُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَكَذَا الْوَكِلُ وَالْأَبُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الْغُلَامُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ حَاثِكًا فَلَيْسَ لَمْنْ هُوَ فِي حَبْرِهِ تَعْلِيمُهُ الْحِيَاكَة؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهَا وَلِلْأُمِّ وِلَايَةُ إِجَارَةِ ابْنِهَا، وَلَوْ كَانَ فِي حِبْرِ عَمَّتِهِ. قَالَ الْقَاضِي: جَعَلْتُكَ وَكِلًا فِي تَرِكَةِ فُلَانَ كَانَ وَكِلًا بِالْحِفْظِ لَا غَيْرُ، وَلَوْ زَادَ تَشْتَرِي وَتبِيعُ كَانَ وَكِلًا فِيهِمَا، وَلَوْ قَالَ: جَعَلْتُك وَصِيًّا فِي الْقَاضِي: جَعَلْتُك وَصِيًّا فِي الْكُلِّ. إِذَا مَاتَ الْمُوصِي خَرَجَ الْمُوصَى بِهِ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ أَحَدٍ حَتَّى يَقْبَلَ الْمُوصَى لَهُ فَيَدْخُلَ فِي مِلْكِ أَوْرَثَةِ كَذَا فِي النَّهْذِيبِ

أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ إِلَى آَخَرَ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي كُلِّهِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ. قَضَى الْوَصِيُّ الدَّيْنَ ثُمَّ ظَهَرَ آخَرُ ضَمِنَ لَهُ حِصَّتَهُ إِلَّا إِذَا قَضَى بِأَمْرِ الْقَاضِي أَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَى الْيَتِيمِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

### ٣٠٧٢ كتاب الفرائض

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

الْمَيِّتُ لَا يَمْلَكُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا إِذَا نَصَبَ شَبَكَةً لِلصَّيْدِ ثُمَّ مَاتَ فَتَعَلَّقَ الصَّيْدُ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ.

كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْمُكَاتِبِ الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَرَّازِيَّةِ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَّابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتَقِ تَرِثُ الْمُعْتَقَ فِي زَمَانِنَا، وَكَذَا مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمَالُ يَكُونُ لِلْبِنْتِ رَضَاعًا.

ُوَّعَزَاهُ إِلَى النِّهَايَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ مَالٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهُ مَوْضِعَهُ. كُلُّ إِنْسَانٍ يَرِثُ وَيُورَثُ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ لَا يَرِثُونَ وَلَا يُورَثُونَ.

وَمَا قِيلً: إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرِثَ خَدِيجَةَ لَمْ يُصِحَّ، وَإِنَّمَا وَهَبَتْ مَالَمَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِحَّتِهَا.

وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ، وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ.

الْجَنِينَ يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ.

وَفِي الثَّالِثِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْإِرْثِ، فَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاةٍ

وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخِي رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: عِنْدَ الْمَوْتِ.

وَفَائِدَةُ الإخْتِلَافِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ لِجَارِيةِ مُورَثِهِ: إِذَا مَاتَ مَوْلَاكِ فَأَنْتِ حُرَّةً.

فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعْتِقُ لَا عَلَى التَّانِي، كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ. الْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ، وَأَمَّا الْحُقُوقُ فِمَنْهَا مَا لَا يَجْرِي فِيهِ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالنِّكَاحُ لَا يُورَثُ، وَحَبْسُ الْمَبِيعِ وَالرَّهْنِ يُورَثُ، وَالْوَكَالَاتُ وَالْعَوَارِيُّ وَالْوَدَائِعُ لَا تُورَثُ، وَاخْتَلَفُوا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فَيْنَهُمْ مَنْ قَالَ: يُورَثُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ لِلْوَارِثِ الْبَدَاءُ وَالدِّيَّةُ تُورَثُ اتِّفَاقًا.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَصَاصِ فَذُكُرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُورَثُ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لِلْوَرَثَةِ الْبَدَاءً، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُورَثُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى الْقِصَاصِ، وَالْبَاقِي غُيَّبٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَتِهِ إِذَا حَضَرُوا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا. كَذَا فِي آخِرِ

وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ فَاتَّفَقُوا أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً الْجِنُّ كَالْأَبِ إِلَّا فِي إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً؛ خَمْسٌ فِي الْفَرَائِضِ وَسِتُّ فِي غَيْرِهَا.

ُ فَالْأُولَى: الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ لَا إِرْثَ لَهَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا تُحْجَبُ بِالْجَدِّ. الثَّانِيَةُ: الْإِخْوَةُ لِأَبُورِيْنِ أَوْ لِأَبٍ يَسْقُطُونَ بِالْأَبِ، وَلَا يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَيَسْقُطُونَ بِهِ كَالْأَبِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، فَالْمُخَالَفَةُ عَلَى قَوْلِمِمَا خَاصَّةً.

# وصي الميت كالأب إلا في مسائل

الثَّالِثَةُ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَبِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدُّ فَالْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

الْرَّابِعَةُ: ۚ لَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ عَنْ أَبِ مُعْتِقِهِ وَابْنِ مُعْتِقِهِ فَالْأَبِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلاِبْنِ فِي رِوَايَةٍ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدُّ، فَالْكُلُّ لِلاِبْنِ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ.

آخُامِسَةُ: لَوْ تَرَكَ جَدَّ مُعْتِقِهِ وَأَخَاهُ؛ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَغْتَصُّ الْجَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَقَالَا الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْجَدِّ أَبُ

وَأَمَّا الْمَسَائِلُ السِّتَّ؛ فَأَرْبَعُ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ: لَوْ أَوْصَى لِأَقْرِبَاءِ فُلَانٍ لَا يَدْخُلُ الْأَبُ وَيَدْخُلُ الْجَدُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ الْغَنِيِّ دُونَ جَدِّهِ.

وَلُوْ أَعْتَقَ الْأَبُ حُرَّ وَلَاءِ وَلَدِهِ إِلَى مَوَالِيهِ دُونَ الْجَدِّ.

وَيَصِيرُ الصَّغِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ دُونَ جَدِّهِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَمَالًا فَالْوِلَايَةُ لِلْأَبِ فَهُوَ كُوصِيّ الْمَيّتِ بِخِلَافِ الْجَدِّ.

السَّادِسَةُ: فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ لَوْ كَانَ لِلصَّغيرِ أَخُّ وَجَدَّ؛ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَشْتَرِكَانِ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْتَرَكَانِ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَخْتَصُّ الْجَدُّ. وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ أَبُّ اُخْتُصَّ ابِّفَاقًا.

ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ وَصَارَ يَتِيمًا، وَلَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ لِإِزَالَةِ الْيُتْمِ عَنْهُ.

فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

ثُمَّ رَأَيْتِ أُخْرَى فِي نَفَقَاتِ الْخَانِيَّةِ، لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا

وَلَا مَالَ لَهُ، وَلَهُمْ أُمُّ وَجَدُّ أَبِ الْأَبِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا؛ الثُّلُثُ عَلَى الْأُمِّ وَالثُّلثَانِ عَلَى الْجَدِّ (انْتَهَى) .

وَلَوْ كَانَ الْأَبُ كَانَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تُشَارِكُهُ الْأُمُّ فِي نَفَقَتِهِمْ.

فَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ. الْجَدُّ الْفَاسِدُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ كَأْبِ الْأَبِ، فَلَا يَلِي النِّكَاحَ مَعَ الْعَصَبَاتِ، وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، وَلَوْ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةِ ابْنِ بِنْتِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِلَا تَصْدِيقٍ، وَفِي الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا مَسْأَلَةَ مَا إِذَا قَتَلَ وَلَدَ بِنْتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ كَأْبِ الْأَبِ، كَمَا ذَكَرُهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْحَدَّادِيُّ مِنْ الْجِنَايَاتِ

وَصِيُّ الْمَيِّتِ كَالْأَبِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ اتِّفَاقًا، وَيَجُوزُ إِقْرَاضُ الْأَبِ فِي رِوَايَةٍ.

الثَّانيَةُ: يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِشَرْطِ الْخَيْرِيَّةِ لِلْيَتِيمِ، وَلِلْأَبِ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا ضَرَرَ.

الثَّالِثَةُ: لِلْأَبِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ.

الرَّابِعَةُ: لِلْأَبِ الْأَكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلِلْوَصِيُّ بِقَدْرِ عَمَلِهِ.

الْخَامِسَةُ: لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ وَلَدِهِ عَلَى دَيْنِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيّ.

السَّادِسَةُ: لَا تَقُومُ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ، فَإِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ بِالشَّرْطِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ قَبِلْت بَعْدَ الْإِيجَابِ بِخِلَافِ الْأَبِ. السَّابِعَةُ: لَا يَلِي الْإِنْكَاحَ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الثَّامنَةُ: لَا يُمُوِّنُهُ بِخلَافِ الْأَبِ.

التَّاسِعَةُ: لَا يُؤَدِّيَ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةَ فِطْرِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْعَاشِرَةُ: لَا يَسْتَخْدِمُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْحَادَيةَ عَشَرَةَ: لَا حَضَّانَةَ لَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ. الْمَيِّتُ لَا يَرِثُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَإِنَّ الْغُرَّةَ يَرِثُهَا الْجَنِينُ لِتُورَثَ عَنْهُ كَمَا فِي جِنَايَاتِ الْمَبْسُوطِ، وَلَا يَمْلِكُ الْمَيِّتُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ ذَكَرْنَاهَا

في الصيد،

وَّلَا يَضْمَنُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا حَفَرَ بِثِرًّا تَعَدِّيًا ثُمَّ مَاتَ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانُ بَعْدَ مَوْتِه كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَوْ حَفَرَ بِثِرًا تَعَدِّيًا ثُمَّ مَاتَ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانُ بَعْدَ مَوْتِه كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي الْجَامِعِ لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا عَنْ مَالٍ، وَوَرَثَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وُقِفَ مَالُهُ حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِذَا قَدِمُوا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَة، وَلَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيلً، وَلَا يُقْبَلُ كَابُ مِلْكِهِمْ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كِتَابُهُ، فِي مُسْتَأْمَنِ فَتْحِ الْقَدِيرِ، قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الطَّبَقَاتِ فِي بَابِ الْهَمْزِ فِي أَحْمَدَ: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ

فِي الْخِزَانَةِ قَالَ الْعَبَّاسُ النَّاطِفِيُّ: رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِأَحَدِ بَنِيهِ دَارًا بِنَصِيبِهِ. عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ مِيرَاثُ، جَازَ، وَأَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْيَمَانِيِّ أَحَدُ أَصْحَابِ مُحَمَّد بْنِ شُجَاعِ التَّاجِيِّ، وَحَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْخَارِقِ وَأَبُو عُمَرَ وَالطَّبَرِيُّ (انْتَهَى)

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ۚ تَمَّ الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَيلِيهِ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ اجْمْعِ وَالْفَرْقِ

# ٤ الفن الثالث: الجمع والفرق

# ٤٠١ أحكام الناسي

الْفَنَّ الثَّالِثُ: اجْمَعُ وَالْفَرْقُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَلْهَمَ، وَفَتَحَ مِنْ دَقَائِقِ الْحَقَائِقِ وَفَهَّمَ، وَصَلَّى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (وَبَعْدُ) : : ذَذَكُ رُنَانُ شُالِقًا لَهُ ۚ ۚ الْأَذَاكِ مِنْ دَقَائِقِ الْحَقَائِقِ وَفَهَّمَ، وَصَلَّى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (وَبَعْدُ)

فَهَذَا هُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَهُوَ فَنُّ الْجُمْعِ وَالْفَرْقِ، وَنَبَّت فِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَكْثُرُ دَوْرُهَا وَيَقْبُحُ بِالْفَقِيهِ جَهْلُهَا، هِيَ أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ، وَأَحْكَامُ الصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَالسَّكَارَى وَالْأَعْمَى، وَأَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَةِ، وَأَحْكَامُ الصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَالسَّكَارَى وَالْأَعْمَى، وَأَحْكَامُ الْخَلْوِ، وَقُدْ كَتَبْنَاهَا فِي الْفُوَائِدِ مِنْ كِتَابِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُلْوَبِ وَالْإِسْتِنَادُ وَالْتَبْيِينُ وَالْإِنْقِلَابُ.

وَحُكْمُ النَّقُودِ مَّمَا يَتَعَيَّنُ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ، وَبِيَّانُ جَرَيَانِ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الآخِر، وَبِيَّانُ حُكْمِ السَّاقِطِ هَلْ يَعُودُ أَمْ لَا، وَمَا لَا يَتْعَيَّنُ، وَبِيَانُ مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهُ، وَبِيَانُ أَنَّ الزَّيُوفَ كَالْجِيَادِ فِي بَعْضٍ دُونَ اللَّائِ مَا لَا يَقْبَلُهُ الْأَصِيلُ، وَبِيَانُ مَا يُقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهُ الْأَصِيلُ، وَبِيَانُ مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهُ النَّيْوِفَ كَالْجِيَادِ فِي بَعْضٍ دُونَ اللَّهُ طِوَعَكُسِه، وَأَحْكَامُ الْأَنْثَى، وَأَحْكَامُ الْجُنِّنِ وَالْمُعْلُونِ وَالْمُعْتُوهِ، وَبِيَانُ مَا يُعْتَبُرُ فِيهِ الْمُعْنَى دُونَ اللَّفْظِ وَعَكْسِه، وَأَحْكَامُ الْأَنْثَى، وَأَحْكَامُ الْجُنِّقِ، وَأَحْكَامُ الْعُقُودِ، وَأَحْكَامُ الْفُسُوخِ، وَالْقَوْلُ فِي اللَّذِينِ وَأَحْكَامُ الْعُقُودِ، وَأَحْكَامُ الْفُسُوخِ، وَالْقَوْلُ فِي اللَّذِينِ وَأَحْكَامُ الْقُولُ فِي اللَّيْلِ وَمُهْرِ الْمُثْلِ، وَالْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ، وَالْقَوْلُ فِي السَّفَرِ، وَفِي أَحْكَامُ الْمُسُجِدِ، وَفِي الْحَرَمِ وَأَحْكَامُ الْمُسْجِدِ، وَفِي الْمَرْفِ وَيُو الْمُولِ وَيُولُ فِي السَّفُونِ وَالْقَوْلُ فِي السَّفَوِ، وَالْقَوْلُ فِي السَّفُونِ وَالْقَوْلُ فِي السَّفُونِ وَيُولُ فِي السَّفَوِ وَيَوْمَ الْمُونِ وَقِي أَحْكَامُ الْمُعَلِّقِ، وَالْقَوْلُ فِي السَّفَوِ وَالْمَوْلُ فِي السَّفَوِ وَالْقَوْلُ فِي السَّفَوِ وَالْقَوْلُ فِي السَّفُولِ وَي السَّفِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُولُ وَي السَّفَولِ وَلَا وَلَا عَلَيْ السَّفَولُ وَي السَّفُونَ وَي السَّفُونِ وَالْمَا الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَوْلُ وَلَا وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُولُ وَي السَّوْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْفُولُ وَالْقُولُ وَلَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْقُولُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْقُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

أُحْكَامُ النَّاسِي

وَحَدُّ النِّسْيَانِ فِي التَّحْرِيرِ بِأَنَّهُ عَدَمُ تَذَكُّرِ الشَّيْءِ وَقْتَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ.

ُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ وَالْمُعْتَمَدُ فَإِنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مُسْقِطً

لِلْإِثْمِ مُطْلَقًا لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ {إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اُسْتُكِرِهُوا عَلَيْهِ} قَالَ الْأُصُولِيُّونَ: إِنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْحَقِيقَةِ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْخَطَأِ وَأَخَوَيْهِ غَيْرُ مَنْ فُوعٍ، فَالْمُرَادُ حُكُمُهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ أُخْرُويُّ، وَهُوَ الْمُأْتَمُ، وَدُنْيُوِيُّ، وَهُو الْفَسَادُ. وَالْحُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَصَارَ الْحُكُمُ بَعْدَ كَوْنِهِ مَجَازًا مُشْتَرَكًافَلَا يَعُمَّ.

أَمَّا عِنْدَنَا فَلاِّنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا عُمُومَ لَهُ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلاِئَنَ الْمَجَازَ لَا عُمُومَ لَهُ، فَإِذَا ثَبَتَ الْأُخْرَوِيُّ إِجْمَاعًا لَمْ يَثْبُتْ الْآخُرُ كَذَا فِي التَّنْقِيجِ، وَتَمَّامُهُ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارِ.

وَأَمَّا اَلْخُكُمُ الدُّنْيُوِيُّ فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يَجِبُ تَدَارُكُهُ وَلَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمُتَرَقَّبُ عَلَيْهِ، أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَإِنْ أَوْجَبَ عُقُوبَةً كَانَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِهَا،

ْهَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجَّا أَوْ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَذْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَا الْوُقُوفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ غَلَطًا يَجِبُ الْقَضَاءُ اتَّفَاقًا،

وَمِنْهَا مَنْ صَلَّى بِنِجَاسَة مَانِعَة نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَيَقَّنَ الخُطَأَ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، أَوْ نَسِيًا فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا وَمِمَّا يَسْقُطُ حُكُمُهُ فِي النِّسْيَانِ لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَمْ يَبْطُلْ أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالنَّاسِي وَالْعَامِدُ فِي الْيَمِينِ سَوَاءً، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ لَوْ قَالَتَاسِيَ وَالْعَامِدُ فِي الْيَمِينِ سَوَاءً، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ لَوْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقُ نَاسِيًا أَنَّ لَهُ زَوْجَةً، وَكَذَا فِي الْعَتَاقِ، وَكَذَا فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

وَقَدْ جَعَلَ لَّهُ أَصْلًا فِي التَّحْرِيرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ مُذَكِّزٌ، وَلَا دَاعِيَةَ لَهُ كَأَكْلِ الْمُصَلِّي لَمْ يَسْقُطْ لِتَقْصِيرِهِ، بِخِلَافِ سَلَامِهِ فِي الْقَعْدَةِ، أَوْ لَا مَعَهُ مَعَ دَاعٍ كَأَكْلِ الصَّائِمِ سَقَطَ أَوْ لَا وَلَا فَأَوْلَى كَتَرْكِ الذَّالِجِ التَّسْمِيَةَ (انْتَهَى)

وَمِنْ مَسَائِلِ النِّسْيَانِ لَوْ نَسِّيَ الْمَدَّيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَصْبًا يُؤَاخَذْ بِهِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَمِنْهَا لَوْ عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِي أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا.

وَحُكْمُهُ فِي وَصَايَا خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

# ٤٠٢ وأما الجهل فحقيقته

وَأَمَّا الْجَهْلُ خَقِيقَتُهُ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْعِلْمُ؛ فَإِنْ قَارَنَ اعْتِقَادَ النَّقِيضِ فَهُوَ مُرَكَّبُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالشَّعُورِ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ وَإِلَّا فَبَسِيطٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الشُّعُورِ وَأَقْسَامُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ كَمَا فِي الْمُنَارِ أَرْبَعَةً:

الْأُوَّلُ: َجَهْلُ بَاطِلُ لَا يَصْلُحُ عُذْرًا فِي الْآخِرَةِ، كَجَهْلِ الْكَافِرِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِ الْآخِرَةِ، وَجَهْلِ صَاحِبِ الْهَوَى وَجَهْلِ الْبَاغِي حَتَّى يَضْمَنَ مَالَ الْعَدْلِ إِذَا أَتَلْفَهُ.

وَجَهْلِ مَنْ خَالَفَ فِي اجْتِهَادِهِ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ وَالْإِجْمَاعَ كَالْفَتْوَى بِبَيْعِ أُمَّاتِ الْأَوْلَادِ

َ وَالثَّانِي: الْجَهْلُ فِي مَوْضِعِ الاِجْتِهَادِ الصَّحِيجِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الشُّبْهَةِ وَأَنَّهُ يَصْلُحُ عُذْرًا وَشُبْهَةً، كَالْمُحْتَجِمِ إِذَا أَفْطَرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا فَطَرَتْهُ، وَكَمَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ وَالِدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ

وَالثَّالِثُ: الْجَهْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُهَاجِرْ وَإِنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا وَيَلْحَقُ بِهِ

الرَّابِعُ: وَهُوَ جَهْلُ الشَّفِيعِ، وَجَهْلُ الْأَمَةِ بِالْإِعْتَاقِ، وَجَهْلُ الْبِكْرِ بِنِكَاجِ الْوَلِيِّ، وَجَهْلُ الْوَكِيلِ وَالْمَأْذُونِ بِالْإِطْلَاقِ وَضَدُّهُ (انْتَهَى) وَمِمَّا فَرَّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ؛ لَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أَقْتُلْ فُلَانًا فَكَذَا، وَهُوَ مَيِّتُ إِنْ عَلَمْ بِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا كَذَا فِي الْكَنْزِ، وَقَالُوا: لَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْفُوفَا فَظَهَرُ الْأَمَةُ بِأَنَّ لَمَا خِيَارَ الْعِنْقِ لَا يَبْطُلُ بِسُكُوتِهَا، وَلَوْ لَمْ تَعْلَمُ الصَّغِيرَةُ خِيَارَ الْبُلُوغِ بَطَلَ، وَقَالُوا: لَوْ اسْتَامَ جَارِيَةً مُتَنَقِّبَةً أَوْ ثَوْبًا مَلْفُوفًا فَظَهَرَ الْأَمَةُ بِقُلُ الْمُعْوِيَةِ فَلَا اللَّهُ عَلَمْ الْفُوفَا فَظَهَرَ الْمُؤْفِقَا فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّ

وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَقَالُوا: يُعْذَرُ الْوَارِثُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُتُولِّي بِالتَّنَاقُضِ لِلْجَهْلِ، وَقَالُوا: إِذَا قَبِلَتْ الْخُلُعَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِعْتَاقَ قَبْلَهُ تُسْمَعُ، وَيَسْتَرِدُّ الْبَدَلَ إِنَّا الْكَابَةَ، وَأَدَّى الْبَدَلَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِعْتَاقَ قَبْلَهُ تُسْمَعُ، وَيَسْتَرِدُّ الْبَدَلَ إِذَا بَرْهَنَ وَقَالُوا: إِذَا بَرْهَنَ وَقَالُوا: إِذَا بَرُهَنَ وَقَالُوا: إِذَا بَرُهُنَ الْبَعْقِقِ فَي الْبَدِلَ فَعَ اللَّهُ وَقَعَ بِغَنْ فَاحِشٍ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ يُقْبَلُ. وَقَالُوا فِي بَابِ الرَّضَاعِ: وَلَا يَضُرُّ التَّنَاقُضُ فِي الْجُرِّيَةِ وَالنَّسَبِ الْمُعْوَانَ عَلَى الْمُعْرَقِقَاتِ أَنَّ الْجِهْلَ مُعْتَبَرُّ عِنْدَنَا لِدَفْعِ الْفَسَادِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْكَبِيرَةِ لَوْ جَهِلَتْ أَنَّ الْإِرْضَاعَ وَالطَّلَاقِ كَمَا أَوْضَعْنَاهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ بَابِ الْمُتَوِّقَاتِ أَنَّ الْجَهْلَ مُعْتَبَرُّ عِنْدَنَا لِدَفْعِ الْفَسَادِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْكَبِيرَةِ لَوْ جَهِلَتْ أَنَّ الْإِرْضَاعَ

مُفْسِدُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ إِذَا تَكُلَّمَ بِكَلِهَةِ الْكُفْرِ جَاهِلًا.

قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكْفُرُ. وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ وَلَا يُعْذَرُ (انْتَهَى) .

َوَفِي آخِرِ الْيُتِيمَةِ ظَنَّ لِجَهْلِهِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْمُحْظُورَاتِ حَلَالً لَهُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرُورَةً، كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالُوا فِي بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ: لَوْ اشْتَرَى مَا كَانَ رَآهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا خِيَارَ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَرْئِيَّةً لِعَدَمِ الرِّضَاءِ بِهِ كَذَا في الْهَدَايَة.

وَقَالُوا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ: إِنَّ الْجِهْلَ بِكُونِهِ مَالَ الْغَيْرِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ

لَا الضَّمَانَ. وَفِي إِقْرَارِ الْيَتِيمَةِ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ حِنْطَةً مِنْ سَلَمٍ عَقَدَاهُ بَيْنَهُمَا.

ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ سَأَلْتِ الْفُقَهَاءَ عَنْ الْعَقْدِ فَقَالُوا هُوَ فَاسِدٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيَّ شَيْءٌ وَالْمُقِرُّ مَعْرُوفٌ بِالْجَهْلِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ؟ فَقَالَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَقُّ بِدَعْوَى الْجَهْلِ (انْتَهَى) .

وَقَالَ قَبْلَهُ: إِذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى ظَنِّ صِدْقِ الْمُفْتِي بِالْوُقُوعِ ثُمَّ تَبَبَّ خَطَأَهُ فَإِفْتَاءُ الْأَهْلِ لَمْ يَقَعْ دِيَانَةً وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْإِيصَاءِ جَازَ، وَلَوْ بَاعَ مِلْكَ أَبِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ ثُمَّ عَلَمَ جَازَ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْجَدُّ مَالَ الْبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ نَفَذَ عَلَى الصَّغِيرِ، وَمُقْتَضَى بَيْعِ الْوَارِثِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ابْنَهُ ثُمَّ بَانَ مَيِّتًا نَفَذَ.

وَلُوْ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ آبِقُ فَبَانَ رَاجِعًا يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ. وَمِمَّا فَرَقُوا فِيهِ بَيْنَ الْعَلْمَ وَالْجَهْلِ مَا فِي وَكَالَةِ الْخَانِيَّةِ؟: الْوَكِلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ، قَالُوا: إِنْ عَلَمَ الْوَكِلُ بِالْهِبَةِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ دَفَعَ إِلَى الطَّالِبِ بَعْدَ رِدَّتِهِ، قَالُوا: إِنْ عَلَمَ الْوَكِلُ بِالْهِبَةِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ دَفَعَ إِلَى الطَّالِبِ بَعْدَ رِدَّتِهِ لَا يَجُوزُ ضَمِنَ مَا دَفَعَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ دَفَعَ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمُوكِلُ، فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، وَالْمُذْهَبُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا، كَالْمُتَفَاوِضِينَ إِذَا أَذِنَ كُلُّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فَأَدَّى أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ بَضْمَنُ مُطْلَقًا،

وَعَنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ أَدَّى الثَّانِي عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا. وَالآمِرُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ إِذَا أَدَّى الْأَمْرَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَضَى الْمَأْمُورُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِقَضَاءِ الْمُوكِّي، قَالُوا: هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا. أَمَّا عَلَى قَوْلِهِ: فَيَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (انْتَهَى)

وَلُوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ، وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا أَوْصَى بِهِ لَمْ تَصِحَّ إِجَازَتُهُمْ كَذَا فِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ.

َوَفِي وَكَالَةِ الْمُنْيَةِ: أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ غُلَامِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُوكِّلُ بِمَا بَاعَهُ، فَقَالَ الْمَأْمُورُ بِعْتِ الْغُلَامَ، فَقَالَ: أَجَزْت.

جَازُ الْبَيْعُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَجَرْت مَا أَمَرْتُك بِهِ لَمْ يَجُزْ (انْتَهَى)

َوْفِي وَكَالَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ: إِذَا عَفَا بَغَضُ الْوَرَثَةِ عَنْ الْقَاتِلِ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ الْبَاقُونَ؛ إِنْ عَلِمَ أَنَّ عَفْوَ الْبَعْضِ يُسْقِطُ الْقِصَاصَ اُقْتُصَّ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُشْكِلُ عَلَى النَّاسِ (انْتَهَى)

### ٤٠٣ أحكام الصبيان

َوَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَقَبَضَهُ بَعْدَ إِبْرَاءِ الطَّالِبِ وَلَمْ يَعْلَمْ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلِلدَّافِعِ تَضْمِينُ الْمُوكِّلِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَ عَالِمٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُوكِّلِ (انْتَهَى) .

Shamela.org Y1V

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ فَمَذْكُورَةً فِي آخِرِ الْمَنَارِ، وَهِيَ شَهِيرَةً فِي الْفُرُوعِ تَرْكَاهَا قَصْدًا

هُوَ جَنِينٌ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَإِذَا انْفَصَلَ ذَكَرًا، فَصَبِيٌّ وَيُسَمَّى رَجُلًا كَمَا فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ إِلَى الْبُلُوغِ، فَغُلَامٌ إِلَى تِسْعَ عَشَرَةَ، فَشَابٌ إِلَى أَرْبَعِ وَثَلَاثِينَ، فَكَهْلُ إِلَى إِحْدَى وَخَمْسِينَ، فَشَيْخٌ إِلَى آخِرِ عُمْرِهِ.

َ وَفِي الشَّرْعِ يُسَمَّى غُلَامًا إِلَى الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ شَابًا، وَفَتَّى إِلَى ثَلَاثِينَ، فَكَهْلُّ إِلَى خَمْسِينَ فَشَيْخً. وَتَمَامُهُ فِي أَيْمَانِ الْبَرَّازِيَّةِ، فَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ حَتَّى الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ الْمَنْهِاتِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَعَمْدُهُ خَطَأً.

وَلَّ فِصَادَ عَلَيْهِ وَ مُدَنَ صَحَـ . وَأَمَّا الْأَيْمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَفِي التَّحْرِيرِ: وَاسْتَثْنَى غَفْرُ الْإِسْلَامِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْأَيْمَانَ فَأَثْبَتَ أَصْلَ وُجُوبِهِ فِي الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِسَبَبِيَّةٍ حُدُوثِ

وَالْعَالِمِ لَا الْأَدَّاءِ، فَإِذَا أَسْلَمَ عَاقِلًا وَقَعَ فَرْضًا فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهُ بَالِغًا كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَعْدَ السَّبَبِ. وَنَفَاهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ لِعَدَمٍ حُكْمِهِ وَلَوْ أَدَّاهُ وَقَعَ فَرْضًا لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ كَانَ لِعَدَمٍ حُكْمِهِ فَإِذَا وُجِدَ وَجَبَ، وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ (انْتَهَى) وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي مَالِهِ وَالْأَضْحِيَّةِ.

وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ فَيُؤَدِّيَهَا الْوَلِيُّ وَيَذْبَحُهَا وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ خَمْهَا فَيُطْعِمُهُ مِنْهُ وَيَبْتَاعُ لَهُ بِالْبَاقِي مَا تَبْقَى عَيْنُهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ وَالْحُرَاجِ فِي أَرْضِهِ وَعَلَى وُجُوبِ نَفَقَة زَوْجَتهِ وَعِيَالِهِ وَقَرَابَتِهِ كَالْبَالِخِ، وَعَلَى بُطْلَانِ عِبَادَتِهِ بِفِعْلِ مَا يُفْسِدُهَا مِنْ نَحْوِ كَلامٍ فِي الصَّلَاةِ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ فِي الصَّوْمِ، وَجِمَاعٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، لَكِنْ لَا دَمَ عَلَيْهِ فِي

وَلَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ بِالْقَهْقَهَةِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ أَبْطَلَتْ الصَّلَاةَ.

وَتَصِحُّ عِبَادَاتُهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي ثَوَابِهَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَهُ وَلِلْمُعَلِّمِ ثَوَابُ التَّعْلِيمِ، وَكَذَا جَمِيعُ حَسَنَاتِهِ وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا فِي التَّرَاوِيجِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهَا.

وَتَجِبُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ عَلَى سَامِعِهَا مِنْ صَبِيّ، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ عَقْلِهِ، وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ اجْمَاعَةِ بِصَلَاتِهِ مَعَ وَاحِدٍ إِلَّا فِي اجْمُعَةِ فَلَا تَصِحُّ بِثَلَاثَةٍ هُوَ مِنْهُمْ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَاتِ، ُ فَلَا يَلِي الْإِنْكَاحَ وَلَا الْقَضَاءَ وَلَا الشَّهَادَةَ مُطْلَقًا، لَكِنْ لَوْ خَطَبَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَصَلَّى بَالِـغُ

ُ وَتَصِحُّ سَلْطَنَتُهُ ظَاهِرًا قَالَ فِي الْبَرَّازِيَّةِ: مَاتَ السُّلْطَانُ وَاتَّفَقَتْ الرَّعِيَّةُ عَلَى سَلْطَنَةِ ابْنِ صَغِيرٍ لَهُ، يَنْبَغِي أَنْ يُفُوِّضَ أُمُورَ التَّقْلِيدِ عَلَى وَالٍ وَيُعِدَّ هَذَا الْوَلِيُّ نَفْسَهُ تَبَعًا لِابْنِ السُّلْطَانِ لِشَرَفِهِ، وَالسُّلْطَانُ فِي الرَّسْمِ هُوَ الابْنُ، وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَالِي لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِذْنِ بِالْقَضَاءِ وَاجْمُعَةِ وَالْجُمُّعَةِ مَنْ السُّلْطَانِ لِشَرَفِهِ، وَالسُّلْطَانُ فِي الرَّسْمِ هُوَ الابْنُ، وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَالِي لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِذْنِ بِالْقَضَاءِ وَاجْمُعَةِ الْإِنْ السُّلْطَانِ لِشَرَفِهِ، وَالسُّلْطَانُ فِي الرَّسْمِ هُوَ الابْنُ، وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَالِي لِعَدَمِ صَحَّةِ الْإِذْنِ بِالْقَضَاءِ وَاجْمُعَةِ مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ (انْتُهَى)

َ وَيَصْلُحُ وَصِيًّا وَنَاظِرًا وَيُقِيمُ الْقَاضِي مَكَانَهُ بَالِغًا إِلَى بُلُوغِهِ كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ مِنْ الْوَصَايَا، وَفِي الْإِسْعَافِ وَالْمُلْتَقَطِ: وَلَا تَصِحُّ خُصُومَةُ الصَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي الْخُصُومَةِ.

وَهُوَ كَالْبَالِغِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ إِلَّا الْقَهْقَهَةَ، وَيَصِتُّ أَذَانُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. كَمَا فِي الْمُجْمَعِ.

لَكِنْ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي أَذَانِ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَإِنْ كَانَ الْبَالِـغُ أَفْضَلَ، وَعَلَى هَذَا يَصِحُ تَقْرِيرُهُ فِي وَظِيفَةِ الْأَذَانِ وَأَمَّا قِيَامُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ؛ فَظَاهِرُ كَالَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَرْكَانُهَا وَشَرَائِطُهَا لَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ وَأَمَّا فَرْضُ الْكِفَايَةِ فَهَلْ يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ؟ فَقَالُوا: وَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَصِحُّ الْإِجَازَةُ لَهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ، وَيُمْنَعُ مِنْ الْمُصْحَفِ، وَتُمْنَعُ الصَّبِيَّةُ الْمُطَلَّقَةُ أَوْ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ التَّزَوُّجِ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا نَقُولُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا عَلِى الْمُعْتَمَدِ وَيَصِحُّ أَمَانَةً وَلَا يُدَاوَى إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَثَقْبُ أَذُنِ الْبِنْتِ الطِّفْلِ مَكْرُوهٌ قِيَاسًا، وَلَا بَأْسَ بِهِ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ، وَإِذَا أُهْدِيَ لِلصَّبِيِّ شَيْءٌ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ الْأَكْلُ مِنْهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا فِي

وَيَصِثُ تَوْكِلُهُ إِذَا كَانَ يَعْقِدُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ وَلَوْ عَجُورًا، وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقَ إِلَيْهِ فِي نَحْوِ بَبْعٍ بَلْ لِمُوَكِّلِهِ وَكَذَا فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ وَالإِعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ، وَيُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُمَيِّزِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَهَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا. وَفِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَا تَصِتُّ الْخُصُومَةُ مِنْ الصَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا (انْتَهَى) . وَيَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا كَانَ مُرَاهِقًا تَتَحَرَّكُ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي النِّسَاءَ وَيَمْلِكُ الْمَالَ بِالاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاحِ كَالْبَالِفِ وَالْتِقَاطُهُ كَالْتِقَاطِ الْبَالِخِ، وَيَجِبُ رَدُّ سَلَامِهِ، وَيَصِحُّ إِسْلَامُهُ وَرِدَّتُهُ وَلَا يُقْتَلُ لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ صَغِيرًا أَوْ تَبَعًا وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَعْقِلَ التَّسْمِيَةَ وَيَضْبِطَهَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْحِلَّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا كَذَا فِي الْكَافِي.

وَيُؤْكَلُ الصَّيْدُ بِرَمْيِهِ إِذَا سَمَّى، وَلَيْسَ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا فَيَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِوَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَلَا عِنْقُهُ إِلَّا حُكَّماً فِي مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي النَّوْعِ التَّانِي مِنْ الْفَوَائِدِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْخَبْرُ عَلَيْهِ فِي الْأَقْوَالِ كُلِّهَا لَا فِي الْأَفْعَالِ، فِيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ إِلَّا فِي مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الْفَوَائِدِ فِي الْخَبْرِ، وَنَثَبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِوَطْئِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَإِلَّا فَلَا.

وَنَثْبُتُ أَيْضًا بِوَطْءِ الصَّبِيَّةِ الْمُشْتَهَاةِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ عَلَى الْمُحْتَارِ، وَلَا يَدْخُلُ الصَّبِيُّ فِي الْقَسَامَةِ وَالْعَاقِلَةِ، وَإِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي دَارِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي الصُّغْرَى، وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلطَانِيَّةِ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ صِبْيَانُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالتَّمْيِيزِ عَنْ صِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى صِبْيَانِ بَنِي تَغْلِبَ.

وَلَا يُقْتَلُ وَلَدُ الْحَرْبِيِّ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ، وَلَوْ قَتَلَهُ مُجَاهِدً بَعْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ إِلَّا إِذَا قَاتَلَ، وَيَدْخُلُ الصَّبِيُّ تَحْتَ قَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَإِذَا قَتَلَ الصَّبِيُّ اسْتَحَقَّ سَلَبَ مَقْتُولِهِ لِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ: وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْغَنِيمَةَ سَهْمًا أَوْ رَضْغًا (انْتَهَى) .

ُ وَفِي الْكَنْزُ إِنَّ الْصَّبِيَّ مِمَّنْ يُرْضَخُ لَهُ إِذَا قَاتَلَ، وَلَوْ قَالَ السُّلْطَانُ لِصَبِيّ إِذَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ بِالنَّاسِ اجْمُعَةَ جَازَ، وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ: السُّلْطَانُ أَوْ الْوَالِي إِذَا كَانَ غَيْرَ بَالِخٍ فَبَلَغَ يَعْتَاجُ إِلَى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ (انْتَهَى)

وَلَا تَنْعَقِدُ بِيمِينِهِ، وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا فَبَاعَ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يُحَلِّفُهُ حَتَّى يُدْرِكَ كَمَا فِي الْعُمْدَةِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى صَبِيِّ مَحْجُورٍ وَلَا بَيْنَةَ لَهُ لَا يُحْضِرُهُ إِلَى بَابِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ فَنَكَلَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الْعُمْدَةِ. وَيُقَامُ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ تَأْدِيبًا، وَنَتَوَقَّفُ عَقُودُهُ الْمُتَرَدِّدَةُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيَّهِ، وَيَصِحُّ قَبْضُهُ لِلْهِبَةِ، وَلَا

يَتُوَقَّفُ مِنْ أَقْوَالِهِ مَا تَمَحَّضَ ضَرَرًا وَمِنْهُ إِقْرَاضُهُ وَاسْتِقْرَاضُهُ لَوْ كَانَ مَحْجُورًا، لَا لَوْ كَانَ مَأْذُونًا، وَكَفَالَتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ عَنْ أَبِيهِ، وَصَحَّتْ

وَقَدْ جَمَعَ الْعِمَادِيُّ فِي فُصُولِهِ أَحْكَامَ الصِّبْيَانِ، فَمَنْ أَرَادَ الإطِّلاعَ عَلَى كَثْرَةِ فُرُوعِنَا وَحُسْنِ تَقْرِيرِنَا وَاسْتِيعَابِنَا وَعَلَى نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا فِيمَا نَقْصِدُهُ مِنْ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ فَلْيَنْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْعِمَادِيُّ مَا يَكُونُ بِهِ بَالِغًا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَرْكَاهُ قَصْدًا لِتَصْرِيحِهِمْ بِهِ فِي كِتَابِ الْحَبْرِ، وَكِتَابُنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابُ الْمُفْرَدَاتِ الْمُلْتَقَطَاتِ وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى يَجُوزُ السَّفَرُ بِهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَلَا يُضْمَنُ الصَّبِيُّ بِالْغَصْبِ فَلَوْ غَصَبَ صَبِيًّا فَمَاتَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا إِذَا نَقَلَهُ إِلَى أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ مَكَانِ الْوَبَاءِ أَوْ الْحُبَّى، وَقَدْ سُئِلَتْ عَمَّنْ أَخَذَ ابْنَ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْبَلَدِ هَلْ يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ إِلَى أَبِيهِ؟ فَأَجَبْتُ بِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلُ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا فَغَابَ الصَّبِيُّ عَنْ يَدِهِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يُحْبَسُ حَتَّى يَجِيءَ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُعْلَمَ أَنَّهُ مَاتَ (انْتَهَى).

وَلُوْ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَهُ بِرِضَاهُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي الْحَانِيَّةِ، لِأَنَّهُ مَا غَصَبَهُ، لِأَنَّهُ الْأَخْذُ قَهْرًا، وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ النِّكَاحِ: وَعَنْ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ خَدَعَ بِنْتَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَتُهُ وَأَخْرَجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ. قَالَ أَحْبِسُهُ أَبَدًا حَتَى يَأْتِيَ بِهَا أَوْ يُعْلَمَ مَوْتُهَا (انْتَهَى).

وَلَوْ قَطَعَ طَرَفَ صَبِيٌّ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لَا دِيَةً.

وَلَوْ دَفَعَ السِّكِّينَ إِلَى صَبِيِّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَضْمَنْ الدَّافِعُ، وَإِنْ قَتَلَ غَيْرَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيّ

وَيَرْجِعُونَ بِهَا عَلَى الدَّافِعِ.

وَكَذَا لَوْ أَمَرَ صَبِيًّا بِقَتْلِ ۖ إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، وَلَوْ أَمَرَ صَبِيًّا بِالْوُقُوعِ مِنْ شَجَرَةٍ فَوَقَعَ ضَمِنَ دِيَّتُهُ. وَلَوْ أَرْسَلَهُ فِي حَاجَةٍ فَعَطِبَ ضَمِنَهُ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَ بِصُعُودِ شَجَرَةٍ لِنَفْضِ ثِمَارِهَا فَوَقَعَ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِكَسْرِ الْحَطَبِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَفِيهَا أَيْضًا: صَبِيُّ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ أَوْ غَرِقَ فِي مَاءٍ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا شَيْءَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّهُ مِمَّنْ يَحْفَظُ نَفْسَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ أَوْ كَانَ أَصْغَرَ سِنًّا؛ قَالُوا يَكُونُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِهِ الْكَفَّارَةُ لِتَرْكِ الْحِفْظِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ شَيْءٌ إِلَّا الاِسْتِغْفَارُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ مِنْ يَدِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَوْ حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ وَقَالَ: امْسِكْهَا لِي وَهِيَ وَاقِفَةٌ فَسَقَطَ وَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي حَمَلَهُ الدِّيلَةُ مُطْلَقًا، وَإِنْ سَيَّرَ الصَّبِيُّ الدَّابَّةَ فَوَطِئَتْ إِنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ

# ٤٠٤ أحكام السكران

لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهَا فَهَدَرُّ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ رَاكِبًا فَجْعَلَ صَبِيًّا مَعَهُ فَقَتَلَتْ الدَّابَّةُ إِنْسَانًا؛ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ لَا يَسْتَمْسِكُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةٍ الرَّجُلِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا (انْتَهَى) . وَلَوْ مَلَأَ صَبِيٌّ كُوزًا مِنْ حَوْضٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيّ إِلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَلَا أَنْ يَسْقِيَهُ الْخَمْرَ، وَلَا أَنْ يُجْلِسَهُ لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مُسْتَقْبِلًا أَوْ مُسْتَدْبِرًا، وَلَا أَنْ يُخَرِّبَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ بِالْحِنَّاءِ، وَفِي الْمُلْتَقَطِ: زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَذَهَبَتْ وَلَا يُدْرَى لَا يُجْبَرُ زَوْجُهَا عَلَى الطَّلَبِ (انْتَهَى) . أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

هُوَ مُكَلَّفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} خَاطَبَهُمْ تَعَالَى وَنَهَاهُمْ حَالَ سُكْرِهِمْ.

فَإِنْ كَانَ السُّكْرُ مِنْ مُحَرَّمٍ فَالسَّكْرَانُ مِنْهُ هُوَ الْمُكَلَّفُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُبَاحٍ فَلَا، فَهُوَ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَاخْتُلِفَ التَّصْحِيحُ فِيمَا إِذَا سَكُرَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَطَاتُّق.

وَقَدَّمْنَاۚ فِي الْفَوَائِدِ أَنَّهُ مِنْ مُحَرَّمٍ كَالصَّاحِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرِّدَّةُ، وَالْإِقْرَارُ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ، وَالْإِشْهَادُ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ.

وَزِدْتُ عَلَى الثَّلَاثِ مَسَائِلَ:

الْأُولَى: تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ.

الثَّانِيةُ: الْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ، صَاحِيًا، إذا سَكِرَ فَطَلَّقَ لَمْ يَقَعْ.

الثَّالِثَةُ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ سَكِرَ فَبَاعَ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى مُوكِّلِهِ.

الرَّابِعَةُ: غَصَبَ مِنْ صَاحٍ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ سَكْرَانُ، وَهِي فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ، فَهُوَ كَالصَّاحِي إِلَّا فِي سَبْعٍ فَيُؤَاخَذُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِيمَا إِذَا سَكِرَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْحُبُوبِ أَوْ الْعَسَلِ.

وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَكِرَ مِنْ مُحَرَّمٍ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ، وَلَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ لَمْ يَقَعْ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَنْجُ حِينَ شَرِبَهُ يَقَعُ وَإِلَّا فَلَا وَصَرَّحُوا بِكَرَاهَةٍ أَذَانِ السَّكْرَانِ وَاسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَصِتُ أَذَانُهُ كَالْمَجْنُونِوَأَمَّا صَوْمُهُ فِي رَمَضَانَ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّهُ يَقِعُ وَإِلَّا فَلَا وَسُكَالً أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَالْمَجْنُونِوَأَمَّا صَوْمُهُ فِي رَمَضَانَ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّهُ إِنْ صَحَا قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتُهَا قَبْلَ صَوْمٍهُ أَيْهُ يَصِحُ مِنْهُ إِذَا نَوَى لِأَنَّا لَا نَشْتَرِطُ التَّبْيِيتَ فِيهَا، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ صَوْهٍ أَثْمَ وَقَضَى وَلَا يَبْطُلُ الاعْتَكَافُ بَسُكْرِه.

وَيَصِحُ وُقُوفُهُ بِعَرَفَاتٍ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ.

٤٠٥ تنبه

٤٠٦ أحكام العبيد

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ فَقِيلَ: مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ وَالرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ.

وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقِيَلَ: مَنْ َفِي ٰكَلَامِهِ اٰخْتِلَاطً وَهَذَيَانُ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْقِدْحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَاهُ احْتِيَاطًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ.

وَالْخِلَافُ فِي الْحَدِّ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِهِ وَفِي يَمِينِهِ أَنْ لَا يَسْكَرَ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.

تنبيه

قَوْلُهُمْ: إِنَّ السُّكْرَ مِنْ مُبَاحٍ كَالْإِغْمَاءِ، يُسْتَثْنَى مِنْهُ سُقُوطُ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِأَنَّهُ بِصُنْعِهِ كَذَا فِي الْمُحيط أَحْكَامُ الْعَبيد

لَا جُمُعَةً عَلَيْهِ وَلاَ عَيْدَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا جَجَّ وَلَا عُمْرَةً، وَصُورَتُهَا كَالرَّجُلِ، وَيُزَادُ الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ، وَيَحْرُمُ نَظُرُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَطْ وَمَا عَدَاهَا إِنْ اشْتَهَى. وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ شَاهِدًا وَلَا مُزَيِّيًا عَلَانِيَةً، وَلَا عَاشًا وَلَا وَمَا عَدَاهَا إِنْ اشْتَهَى وَلَا قَاضِيًا وَلَا وَلِيًّا فِي نِكَاحٍ أَوْ قَوْدٍ، وَلَا يَلِي أَمْرًا عَامًّا إِلَّا نِيلَةً عَنْ الْإِمَامَ الْأَعْظَمِ، فَلَهُ نَصْبُ الْقَاضِي نِيلَةً عَنْ السَّلْطَانِ، وَلُو حَكَمَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَلُو أَذِنَ لِعَبْدِهِ بِالْقَضَاءِ فَقَضَى بَعْدَ عِتْقِه جَازَ بِلاَ تَجْدِيدِ إِذْن، وَلا وَصِيًّا إِلَّا إِذَا كَانَ عَبْدَ اللهِ عَنْ السَّلْطَانِ، وَلُو حَكَمَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ أَذِنَ لَعَبْدِهِ بِالْقَضَاءِ فَقَضَى بَعْدَ عَتْقِه جَازَ بِلا تَجْدِيدِ إِذْن، وَلا وَصِيًّا إِلَّا إِذَا كَانَ عَبْدَ اللهِ عَلْوَيَهُ وَلا فِطْرَةَ، وَإِنَّا هِي عَلَى مَوْلاهُ إِنْ مَلَّكُهُ سَيِّدُهُ، وَلا زَكَاةً عَلَيْهِ وَلا فَرْضًا وَجَبَ بِإِيجَابِهِ، كَانَ عَبْدَ أَلُو عُولاً فَوْلا فَوْلَ فَوْلَ بَعْلَاهُ إِلَا بِالصَّوْمِ، وَلَا يَصُومُ غَيْرَ فَوْضٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلاهُ إِلَّا إِذَا أَوْنُ بَعْدَ وَلا فَوْلَ عَلَى مَوْلاهُ إِلَّ بِالصَّوْمِ، وَلَا يَصُومُ غَيْرَ فَوْضٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلاهُ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ الْمُأْوَلُ كَمَ وَلا يَنْفُدُ إِقْرَارُهُ بِمَالِ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مُكَاتَبًا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ الْمَافَونُ بَمَا فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ

Shamela.org YY1

َجْرِهِ، وَكَذَا إِقْرَارُهُ بِجِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ غَيْرُ صَحِيجٍ بِخِلَافِهِ بِحَدِّ أَوْ قَوَدٍ، وَلَا يَنْفَرِدُ بِتَرْوِيجٍ نَفْسِهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ صَدَاقًا وَيَكُونُ نَذْرًا وَرَهْنًا، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ حَالَّةً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَا دِيَةَ فِي قَتْلِهِ، وَقِيمَتُهُ قَائِمَةُ مَقَامَا كُلَّا وَبَعْضًا وَلَا تَبْلُغُهَا، وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَا هُوَ مِنْهُمْ.

وَحْدَهُ النَّصْفُ وَلَا إِحْصَانَ لَهُ،

وَجِنَايَتُهُ مُتَعَلِّقَةً بِرَقَبَتِهِ كَدِيتِهِ، وَلَا سَهُمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَلْ يُرْضَخُ لَهُ إِنْ قَاتَلَ، وَيُبَاعُ فِي دِيتِهِ.

وَيُدْفَعُ فِي جِنَايَتِهِ إِنْ لَمْ يَفْدَهِ سَيِّدُهُ، وَيَنكِحُ اثْنَتَيْنِ وَلَا تَسْرِي لَهُ مُطْلَقًا، وَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَنِصْفُ الْمُقَدَّرِ، وَلَا لِعَانَ بِقَدْفِهَا وَلَا تُنكَحُ عَلَى حُرَّةٍ، وَيَصِحُّ عِثْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَاتِ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ، وَقَسْمُهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قَسْمِ الْحُرَّةِ، وَمَهْرُهَا كَغَيْرِهَا، وَلَا يَلْحَقُ وَلَدُهَا مَوْلَاهَا إِلَّا بِدَعْوَتِهِ مِنْهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، وَإِيلَاءُ الْأَمَةِ الْمُنْكُوحَةِ شَهْرَانِ، وَلَا خَادِمَ لَهَا وَلَوْ جَمِيلَةً وَلَا

ومهرها كغيرِها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بِدعوتِهِ مِنه ولو افر بِوطها، وإِيلاءُ الامةِ المنكوحةِ شهرانِ، ولا خادِم لها ولو جميلة ولا تَجِبُ نَفَقَتُهَا إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ وَلَا تُوطأُ إلَّا بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ، وَلَا حَصْرَ لِعَدَدِ السَّرَارِي، وَيَجُوزُ جَمْعُهُنَّ فِي مَسْكَنٍ وَاحِد بِدُونِ الرِّضَاءِ، وَلَا ظِهَارَ وَلَا إِيلَاءَ مِنْ أَمَتِهِ، وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا عِنِينًا، وَلَا حَضَانَةَ لِأَقَارِبِهِ بَلْ لِسَيِّدِهِ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُرِّ فِي الْأَطْرَافِ، بِخِلَافِ النَّفْس،

وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ بِحَلْقِ لِحِيْتَهِ، وَدَوَاَّؤُهُ مَرِيضًا عَلَى مَوْلَاهُ، بِخِلَافِ الْحُرِّ وَلَوْ زَوْجَةً، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا بِمُعِينٍ، فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُوضَّنَهُ

بِخَلَافِ الْحُرِّ، وَلَا يَتَرَقَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَمَهْرُهُ مُتَعَلَقً بِرَقَبَهِ كَالدَّنِ، وَيُبَاعُ فِي نَفَقَة زَوْجَتِه، وَلَا تَجَبُ عَلَيْهِ نَفَقَة وَلَا يَسِحُّ تَصَادُقُ الْعَبْدِ إِلَّا بِالسَّيلَاءِ، وَلَا يَصِحُّ تَصَادُقُ الْعَبْدِ وَلَا يُحْبُورِ سَيِّدِهِ وَلَا يُحْبَسُ فِي دَيْن، وَيَمْلَكُهُ الْكُفَّارُ بِالاسْتيلَاءِ، وَلَا يَصِحُّ تَصَادُقُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى النَّكَاجِ إِلَّا فِي الْمُسَبِّينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، بِخِلَافِ الْحُرَّيْنِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَالْإِذْنُ فِي الْمُسَبِّينَ قَبْلَ الْقَسْمَة، بِخِلَافِ الْحُرَابُةُ الْيَسِيرِ مِنْ الْمُأَذُونِ الْمُحَابَاةُ الْيَسِيرِ مِنْ الْمُأْذُونِ الْمُحَابَاةُ الْيَسِيرِ وَالْمُحَابَةُ الْيَسِيرِ وَالْمُحَابِةُ الْيَسِيرِ مِنْ الْمُأْذُونِ الْمُحَابَاةُ الْيَسِيرِ وَالْمُحَابَةُ الْيَسِيرِ وَالْمُحَابِةُ الْسَلِيرِ وَالْمُحَابِةُ الْسَلِيرِ وَالْمُحَابِةُ الْسَلِيرِ وَالْمُولُ وَيَعْلَى الْمُولِقِ وَلَا اللَّهُ وَلَاهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مُولَاهُ وَيَعَلَّمُ عَبُحُورًا، وَلَا جَرْيَة عَلَيْهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَوَطْءُ إِحْدَى الْمُؤْلِقُ إِلَى الْمُقَالِقُ وَيَعْلَى الْمُعْبَولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَيَعْلَافُ وَلَيْلَافِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَاهُ وَيَعْلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّامُ وَلَاهُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللِمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَلَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى عَبْدِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَتِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَلَمْ أَرَ حُكُمَ الْتِقَاطِهِ أَوْ اسْتِيلَائِهِ عَلَى الْمُبَاحِ. وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِي أَنْ يَمْلِكُهُ مَوْلَاهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِمِمْ: لَوْ رَدَّ آبِقًا فَالْجُعُلُ لِمؤلَاهُ.

وَيُعَزِّرُهُ مَوْلَاهُ عَلَى الصَّحِيجِ وَلَا يَحُدُّهُ عِنْدَنَا.

Shamela.org YYY

## ٤٠٧ أحكام الأعمى

### ٤٠٨ الأحكام الأربعة

وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ تَيْسِيرُ جَمْعِهَا مِنْ مَحَالِّهَا، وَلَمْ أَرَهَا جَمُوعَةً وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى الْعَلِيِّ الْعَظيمِ.

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَلْهِمْنَا رُشْدَنَا

أَحْكَامُ الْأَعْمَى

هُوَ كَاٰلْبَصِيرِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: لَا جِهَادَ عَلَيْهِ وَلَا جُمُعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ وَلَا جَجَّ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا وَلَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا دِيَةَ فِي عَيْنِهِ.

وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الْحُكُومَةُ، وَتُكْرَهُ إِمَامَتُهُ ۚ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْقُهُ عَنْ كَفَّارَةٍ، وَلَمْ أَرَ حُكْمَ ذَبْحِهِ وَصَيْدِهِ وَحَضَانَتِهِ، وَرُوْ يَتُهُ لِمَا اشْتَرَاهُ بِالْوَصْفِ، وَ يَنْبَغِي أَنْ يُكُرُهَ ذَبْحُهُ، وَأَمَّا حَضَانَتُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ حِفْظُ الْمَحْضُونِ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَا، وَيَصْلُحُ نَاظِرًا أَوْ وَصِيَّا، وَالثَّانِيَةُ فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ، وَالْأُولَى فِي أَوْقَافِ هِلَالٍ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ

الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى: الْأَحْكَامُ نَثْبُتُ بِطُرُقٍ أَرْبَعَةٍ: الإقْتِصَارُ؛ كَمَا إِذَا أَنْشَأَ الطَّلاقَ أَوْ الْعَتَاقَ وَلَهُ نَظَائِرُ جَمَّةً.

وَالإِنْقَلَابُ وَهُو انْقِلَابُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عَلَّةً عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ بِالشَّرْطِ، فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطَ يَنْقَلِبُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً وَالإسْتِنَادُ وَهُو أَنْ يَثْبُتَ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَسْتَنِدُ وَهُو دَائِرَ بَيْنَ التَّبِينِ وَالإقْتِصَارِ، وَذَلِكَ كَالْمُضْمُونَاتِ ثُلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ وُجُودِ السَّبَ وَكَالنِّصَابِ، فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُتَيَمِّمِ تُنْتَقَضُ عِنْدَ خُرُوجِ السَّبِ وَكَالنِّصَابِ، فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُتَيَمِّمِ تُنْتَقَضُ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَرُوقِيَةِ الْمَاءِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْحَدَثِ، وَلِهَذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْمُسْحُ لَهُمَا.

## ٤٠٩ أحكام النقد وما يتعين فيه وما لا يتعين

وَالتَّبْيِينُ وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْحَالِ

أَنَّ الْخُكْرَ كَانَ ثَابِيًّا مِنْ قَبْلُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي الْيَوْمِ إِنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَتَبَبَّنَ فِي الْغَدِ وُجُودُهُ فِيهَا؛ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ، وَيُعْتَبُرُ ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْهُ، وَكَمَّ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتْ الدَّمَ، لَا يُقْضَى بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يَمْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتْ الدَّمَ، لَا يُقْضَى بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَنْ حِينِ حَاضَتْ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّبْيِينِ وَالْاسْتِنَادِ، أَنَّ فِي التَّبْيِينِ يُمْكِنُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ بِشَقِّ الْبَطْنِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ الْعَبْدِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فِي الْإَسْتِنَادِ لَا يُمْكِنُ، وَفِي الْجَيْضِ يُمْكِنُ الْاسْتِنَادُ يَظْهَرُ أَثُرُهُ فِي الْقَائِمِ دُونَ النَّبْيِينِ، وَكَذَا الْإِسْتِنَادُ يَظْهَرُ أَثُرُهُ فِي الْقَائِمُ دُونَ الْمُتَلِقَةِ فِي الْإِسْتِنَادِ دُونَ التَّبْيِينِ، وَكَذَا الْإِسْتِنَادُ يَظْهَرُ أَثُرُهُ فِي الْقَائِمُ دُونَ الْمُتَلِقِينِ، وَكَذَا الْإِسْتِنَادُ يَظْهَرُ أَثُونُ أَلَوْهُ إِلَّالَاقِي مُونَ الْمُتَلِقِينِ.

وَأَثَرُ التَّبِينِ يَظْهَرُ فِيهِمَا، فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانِ بِشَهْرٍ لَمْ تَطْلُقْ حَتَى يَمُوتَ فُلَانُ بِعَدُ الْيَمِينِ بِشَهْرٍ، فَإِنْ مَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ طُلُقَتْ مُسْتَنِدًا إِلَى أُوَّلِ الشَّهْرِ فَتُعْتَبُرُ الْعِدَّةُ أَوَّلَهُ، وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الشَّهْرِ صَارَ مُرَاجِعًا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَغَرِمَ الْعُقْرَ لَوْ كَانَ بَائِنًا، وَيَرُدُّ الزَّوْجُ بَدَلَ الْخُلْعِ إِلَيْهَا لَوْ خَالَعَهَا فِي خِلَالِهِ ثُمَّ مَاتَ فُلَانُ، وَلَوْ مَاتَ فُلَانُ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِأَنْ كَانَتْ بِالْوَضْعِ أَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لِكُوْنِهِ وَيُردُّ النَّوْجُ بَدَلَ الْخُلْعِ إِلَيْهَا لَوْ خَالَعَهَا فِي خِلَالِهِ ثُمَّ مَاتَ فُلَانُ، وَلَوْ مَاتَ فُلَانُ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِأَنْ كَانَتْ بِالْوَضْعِ أَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لِكُوْنِهِ وَيُولِمُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ الْمُحِلِّ.

وَبِهَذَا تَبَبَّنَ أَنَّهُ فِيهَا بِطَرِيقِ الإسْتِنَادِ لَا بِطَرِيقِ التَّبْيِينِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

Shamela.org YYW

وَلُوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ يَقَعُ مُقْتَصِرًا عَلَى الْقُدُومِ لَا مُسْتَنِدًا (انْتَهَى) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.

وَقَدْ فَرَّعَ الْكَرَابِيسِيُّ فِي الْفُرُوقِ عَلَى الاِسْتِنَادِ تِسْعَ مَسَائِلَ فَلْتُرَاجَعْ فِيهَا. أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوَضَاَتِ، وَفِي تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ رِوَايَّتَانِ، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ تَقْصِيلًا بِأَنَّ مَا فَسَدَ مِنْ أَصْلِهِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ لَا فِيمَا انْتَقَضَ بَعْدَ صِحَّةٍ، وَالصَّحِيحُ تَعْيِينُهُ فِي الصَّرْفِ بَعْدَ فَسَادِهِ وَبَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَفِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَيُؤْمَنُ بِرَدِّ نِصْفِ مَا قَبَضَ عَلَى شَرِيكِهِ وَفِيمَا إِذَا تَبَبَّنَ بُطْلَانُ الْقَضَاءِ، فَلُوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا وَأَخَذَهُ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى خَصْمِهِ حَقَّ فَعَلَى الْمُدَّعِي رَدُّ عَيْنِ مَا قَبَضَ مَا دَامَ وَالْمَاتِ فَيْ الْمَهْرِ وَلُوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ

الدُّنُوْلِ فَتُرَدُّ مِثْلُ نِصْفِهِ، وَلِذَا لَزِمَهَا زَكَاتُهُ لَوْ نِصَابًا حَوْلِيًّا عِنْدَهُمَا وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي النَّذْرِ وَالْوَكَالَةِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَالْعَامَّةُ كَذَلِكَ، وَيَتَعَيَّنُ فِي الْأَمَانَات.

وَالْهِبَةِ وَالْصَّدَقَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْغَصْبِ،

# ٤٠١٠ ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، وبيان أن الساقط لا يعود:

وَتَمَامُهُ فِي فُصُولِ الْعِمَادِيّ.

وَكَتَبْنَا فِي بُيُوعِ الشَّرْحِ جَرَيَانَ الدَّرَاهِمِ مَجْرَى الدَّنَانِيرِ فِي ثَمَانِيةٍ.

َوْفِي وَكَالَةِ النِّهَايَةِ: اعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ تَعَيُّنِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فِي حَقِّ الاِسْتِحْقَاقِ لَا غَيْرُ فَإِنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَوَصْفًا بِالْإِنْفَاقِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ فِي شَرْجِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ

مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ، وَبَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ:

لُوْ قَالَ الْوَارِثُ: تَرَكْتُ حَقِّي لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ، إِذْ الْمَلِكُ لَا يَبْطُلُ بِالتَّرْكِ، وَالْحَقُّ يَبْطُلُ بِهِ حَتَّى لَوْ أَنَ الْمُوْتَيِّ، وَفُصُولِ تَرَكْتَ حَقِّي فِي حَبْسِ الرَّهْنِ بَطَلُ، كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لِلْعِمَادِيِّ، وَفُصُولِ الْعِمَادِيِّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ كُلَّ حَقِّ يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ، وَهُو أَيْضًا ظَاهِرُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الشُّرْبِ وَلَقْظُهَا: رَجُلُ لَهُ مَسِيلً مَاءٍ فِي دَارِ غَيْرِهِ الْعَمَادِيِّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ كُلَّ حَقِّ يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ، وَهُو أَيْضًا ظَاهِرُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الشَّرْبِ وَلَقْظُهَا: رَجُلُ لَهُ مَسِيلً مَاءٍ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارِهِ مَعَ الْمَسِيلِ وَرَضِيَ بِهِ صَاحِبُ الْمَسِيلِ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ أَنْ يَضْرِبَ بِذَلِكَ فِي الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ إِجْرَاءِ الْمُعْ وَرَضِيَ بِهِ صَاحِبُ الْمَسِيلِ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ أَنْ يَضْرِبَ بِذَلِكَ فِي الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْمُوسِي وَبَاعَ الْمَالِ أَنْ يَضْرِبَ بِذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمُسِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَرَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَكْنَى دَارِهِ فَمَاتَ الْمُوصِي وَبَاعَ الْدَارِهِ وَلَكُنْ وَالْمَ سُكَنَى مَا لَلْهُ مَنْ الثَّنِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمُسِلِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَرَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَكْنَى دَارِهِ فَمَاتَ الْمُوسِي وَبَاعَ اللَّيْعُ وَبَطَلَ سُكُنَاهُ، وَلَوْ لَمْ يَبِعْ صَاحِبُ الدَّارِ وَارِهِ، وَلَكِنْ لَهُ مَقَ إِنْ كَانَ لَهُ حَقَّ إِجْرًاءِ الْمُاءِ وَنَ الرَّقَبَةِ بَطَلَ حَقَّهُ قِياسًا عَلَى حَقِّ السَّكْنَى، وَإِنْ كَانَ لَهُ رَقَبَةُ الْمُسِلِ.

لَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْإِبْطَالِ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَاتَ الْمُوصِي فَصَالَحَ الْوَارِثُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الثَّلُثِ عَلَى السُّدُسِ جَازَ الصُّلْحُ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُواَهَرْ زَادَهْ أَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ وَحَقَّ الْوَارِثِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ يَحْتَمِلُ الشَّفُوطَ بِالْإِسْقَاطِ (انْتَهَى) . • فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِالشَّكْنَى وَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِالشَّكْنَى وَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِالشَّكْنَى وَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِالشَّكْنَى وَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِالشَّكْنَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، عَلَى قَوْلِ الْقِسْمَةِ ، عَلَى قَوْلِ

Shamela.org YY &

خُواهَرْ زَادَهْ: يُسْقِطُ الْإِسْقَاطَ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ حَقَّ الشَّفْعَة يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ، وَقَالُوا: حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لَا يَسْقُطُ، كَمَا فِي هِبَةِ الْبَرَّازِيَّةِ وَأَمَّا الْحَقُّ فِي الْوَقْفِ، فَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ الشَّهَادَاتِ فِي الشَّهَادَةِ بِوَقْفِ الْمَدْرَسَةِ: إِنَّ مَنْ كَانَ فَقِيرًا مِنْ أَصْعَابِ الْمَدْرَسَةِ يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِلْوَقْفِ اسْتِحْقَاقًا لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَبْطَلْت حَقِّي كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ وَيَأْخُذَ بَعْدَ ذَلِكَ (انْتَهَى) . وَقَدْ كَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الشَّهَادَاتِ مَا فَهِمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ مِنْ عِبَارَةٍ قَاضِي خَانْ وَمَا رَدَّهُ

عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبَانَ وَمَّا حَرَّرْنَاهُ فِيهَا.

وَقَدَّ بَقِيَ حُقُوقً: مِنْهَا خِيَارُ الشَّرْطِ، قَالُوا يَسْقُطُ بِهِ، وَمِنْهَا خِيَارُ الرَّؤْيَةِ، قَالُوا لَوْ أَبْطَلُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِالْقَوْلِ لَمْ يَبْطُلُ وَبِالْفِعْلِ يَبْطُلُ وَبِعْدَهَا يَبْطُلُ وَبِعْدَهَا يَبْطُلُ وَبِهُا خِيَارُ اللَّايْنُ يَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ، وَمِنْهَا حَقُّ الْقِصَاصِ يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ وَمِنْهَا حَقُّ الْقَسْمِ لِلزَّوْجَةِ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْعَبْدِ.

قَالُوا لَوْ عَفَا الْمَقْذُوفُ ثُمَّ عَادَ وَطَلَب حُدَّ، لَكِنْ لَا يُقَامُ بَعْدَ عَفْوِهِ لِفَقْدِ الطَّلَبِ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا يَتَّصِفُ بِالْإِسْقَاطِ كَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَقَبُولِ الْوَدِيعَةِ وَأَمَّا حَقُّ الْإِجَارَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ إِلَّا بِالْإِضَافَةِ

وَقَدْ وَقَعُ الْاشْتِبَاهُ فِي مَسَائِلَ وَكَثُرَ السُّوَالُ عَنْهَا وَلَمْ أَرَ فِيهَا صَرِيحًا بَعْدَ التَّفْتِيشِ، مِنْهَا أَنَّ بَعْضَ الذَّرِيَّةِ الْمَشْرُوطِ لَهُمْ الرِّيعُ إِذَا أَسْقَطَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ فَرَغَ لَهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمُشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ إِذَا أَسْقَطَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ فَرَغَ لَهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمُشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ إِذَا أَسْقَطَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ فَرَغَ لَهُ عَنْهُ، إلَّا أَنَّ فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمُشْرُوطَ لَهُ النَّظَرُ إِذَا أَسْقَطَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ فَرَغَ لَهُ عَنْهُ وَهُ الْعَمُومِ صَحَّ تَفْوِيضُهُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَجُونُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْوَصِيّ أَنْ يُوصِيَ إِلَى غَيْرِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْقُنْيَةِ: إِذَا عُزِلَ النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَنْعَزِلُ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ الْوَاقِفُ أَوْ الْقَاضِي (انْتَهَى)

وَمِنْهَا أَنَّ الْوَاقِفَ إِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ كَشَرْطِ الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالاِسْتِبْدَالِ فَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ.

وَينْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِالشَّقُوطِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَمَا عُلِمَ سَابِقًا مِنْ كَلَامِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إِلَّا إِذَا أَسْقَطَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ حَقَّهُ لَا لِأَحَدُ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا فَهِمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ وَفِيمَا إِذَا أَسْقَطُ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ أَوْ بَعْضُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَلَانُ فَهَلْ يَسْقُطُ الْوَاقِفُ حَقَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا خَقَ لَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَلَانً فَهَلْ يَسْقُطُ حَقَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَلَانً فَهَلْ يَسْقُطُ حَقَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَوْ كَانَ مَكْتُوبُ الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍ.

وَأَمَّا حَتُّ الْمُطَالَبَةِ بِرَفْعِ جُذُوعِ الْغَيْرِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى حَائِطِهِ تَعَدِّيًا.

فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ وَلَا بِالصَّلْحِ وَلَا بِالْعَفْوِ وَلَا بِالْبَيْعِ وَلَا بِالْإِجَارَةِ.

كَمَا ذَكَرَهُ الْبَرَّازِيُّ مِنْ فَصْلِ الْإَسْتِحْقَاقِ.

فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ هَذَا التَّأْلِيفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ.

٤٠١١ بيان أن الساقط لا يعود:

وَفِي إِيضَاجِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ السَّلَمِ: لَوْ قَالَ رَبُّ الْمُسَلَمِ أَسْقَطْتُ حَقِّي فِي التَّسْلِيمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ الْبَلَدِ لَمْ يَسْقُطْ (انْتَهَى).

Shamela.org YY0

وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ سُئِلْتُ عَنْهَا: شَرَطَ الْوَاقِفُ لَهُ شُرُوطًا مِنْ إِدْخَالٍ وَإِخْرَاجٍ وَغَيْرِهِمَا وَحَكَمَ بِالْوَقْفِ مُتَضَمِّنًا لِلشُّرُوطِ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاقِفُ عَمَّا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ الشُّرُوطِ.

فَأَجَبْتُ بِعَدَمٍ صِحَّةٍ رُجُوعِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَازِمَّ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، بِسَبَبِ الْحُكْمِ وَهُوَ شَامِلُ لِلشَّرُوطِ فَلَزِمَتْ كَلُزُومِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الطَّرَسُوسِيُّ فِيمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيمَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الرِّيعِ لَا لِأَحَدِ، فَإِنَّهُ قَالَ بِعَدَمِ السُّقُوطِ.

وَعِلَّتُهُ أَنَّ الْإِشْتِرَاطَ لَهُ صَارَ لَازِمًا كَانُومِ الْوَقْفِ كَا أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ لَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَ مَا شَرَطَهُ لَهُ فَكَذَا الشَّارِطُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ إِيضَاجِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ إِسْقَاطِ رَبِّ السَّلَمِ حَقَّهُ مِمَّا شَرَطَ لَهُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ إِذَا كَانَ فِي ضِمْنٍ لَازِمٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ وَلَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ.

بيَّانُ أَنَّ السَّاقطَ لَا يَعُودُ:

فَلَا يَعُودُ التَّرْتِيبُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بِقِلَّةِ الْفَوَائِتِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَقَطَ بِالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالتَّذَكُّرِ لِأَنَّ النِّسْيَانَ كَانَ مَانِعًا لَا مُسْقِطًا فَهُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِحِ.

وَلَا تَعُودُ النَّجَاسَةُ بَعْدَ الْحُكُمْ بِزَوَالِهَا؛ فَلَوْ دُبِغَ الْجِلْدُ بِالتَّشْمِيسِ وَنَحْوِهِ، وَفُرِكَ التَّوْبُ مِنْ الْمَنِيّ وَجَفَّتْ

الْأَرْضُ بِالشَّمْسِ ثُمَّ أَصَابَهَا مَاءً لَا تَعُودُ النَّجَاسَةُ فِي الْأَصِحِ، وَكَذَا الْبِئْرُ إِذَا غَارَ مَاؤُهَا ثُمَّ عَادَ، وَمِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ لِلْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ، لِأَنَّهُ دَيْنُ سَقَطَ فَلَا يَعُودُ، وَأَمَّا عَوْدُ النَّفَقَةِ بَعْدَ سُقُوطِهَا بِالنَّشُوزِ بِالرَّجُوعِ فَهُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ لَا مِنْ بَابِ عَوْدِ السَّاقِطِ. وَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِي بَعْضِ مَسَائِلَ فِي الْخِيَارَاتِ مِنْ الْبُيُوعِ، فَمْنُهُمْ مَنْ قَالَ: يَعُودُ الْخِيَارُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ مَانِعٌ زَالَ فَعَمَلَ الْمُقْتَضِي، وَكَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْمُشَائِخُ فِي بَعْضِ مَسَائِلَ فِي الْخِيَارَاتِ مِنْ الْبُيُوعِ، فَمْنُهُمْ مَنْ قَالَ: يَعُودُ الْخِيَارُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ مَانِعٌ زَالَ فَعَمَلَ الْمُقْتَضِي،

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَعُودُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ سَاقِطٌ لَا يَعُودُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْجِ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْحُكْمِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَالْحُكْمُ مَعْدُومً فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمَانِعِ، وَإِنْ عُدِمَ الْمُقْتَضِي فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّاقِطِ وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةُ الْفَتُوَى: أَبَرَأَهُ عَامًا ثُمَّ أَقَرَّهُ بَعْدَهُ بِالْمَالِ الْمُبْرَأُ مِنْهُ عَامًا فَهَلْ يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ كُلِّهِ؟ فَأَجَبْتَ بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: بَرْهَنَ أَنَّهُ أَلَاقًا عَمْ اللَّهُ عَلَىهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْإِبْرَاءَ أَوْ فَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلَالًا اللَّفْعُ، يَعْنِي دَعْوَى الْإِقْرَارِ. قَالَ صَدَقْتَ لَا يَصِحُ هَذَا الدَّفْعُ، يَعْنِي دَعْوَى الْإِقْرَارِ.

وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ يَصِحُ الدَّفْعُ لِاحْتِمَالِ الرَّدِّ وَالْإِبْرَاءُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَبَقِيَ الْمَالُ عَلَيْهِ (انْتَهَى) .

٤٠١٢ بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد:

٤٠١٣ بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل

َوَفِي النَّتَارْ خَانِيَّة مِنْ كَتَابِ الْإِقْرَارِ: لَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لِي عَلَيْك فَاشْهَدْ لِي عَلَيْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ نَعَمْ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ ثُمَّ أَشْهَدَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالشُّهُودُ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ.

فَهَذَا بَاطِلٌ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَا يَسَعُ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ (انْتَهَى) .

ُ وَفَرَّعْتُ عَلَى ۚ قَوْلِهِمْ: السَّاقِطُ لَا يَعُودُ، قَوْلَهُمْ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِرِدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ لِفِسْقٍ أَوْ لِتُهْمَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ.

بَيَّانُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ الزُّيُوفَ كَالْجِيَادِ:

```
فِي مَسَائِلَ ذَكَرْتُهَا فِي شَرْجِ الْكَنْزِ مِنْ الْبُيُوعِ
بَيَّانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَنْقِظِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ
```

قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي آخِرِ فَتَاوَاهُ: النَّائِمُ كَالْمُسْتَيْقِظِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى: إِذَا نَامَ الصَّائِمُ عَلَى قَفَاهُ وَفُوهُ مَفْتُوحٌ فَقَطَرَ قَطْرَةً مِنْ مَسْأَلَةً: الْأُولَى: إِذَا نَامَ الصَّائِمُ عَلَى قَفَاهُ وَفُوهُ مَفْتُوحٌ فَقَطَرَ قَطْرَةً مِنْ الْمَاءِ فِي فِيهِ وَبِلَغَ جَوْفَهُ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ يَفْسُدُ صَوْمُهَا.

الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةً فَجَامَعَهَا ۚ زَوْجُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ.

الرَّابِعَةُ: الْمُحْرِمُ إِذَا نَامَ فَهَاءَ رَجُلٌ فَلَقَ رَأْسَهُ وَجَبَ الْجَزَاءُ عَلَيْهِ.

الْحَامِسَةُ: الْمُحْرِمُ إِذَا نَامَ فَانْقَلَبَ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَّاءُ.

السَّادِسَةُ: إِذَا نَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى بَعِيرِ وَدَخَلَ فِي عَرَفَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

السَّابِعَةُ: الصَّيْدُ الْمُرْمَى إلَيْهِ بِالسَّهْمِ إِذَا وَقَعَ عِنْدَ نَائِمُ فَمَاتَ مِنْ تِلْكَ الرَّمْيَةِ يَكُونُ حَرَامًا كَمَّا إِذَا دُفِعَ عِنْدَ يَقْظَانَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَكَاتِهِ. الثَّامنَةُ: إِذَا انْقَلَبَ النَّائُمُ عَلَى مَتَاعٍ وَكَسَرَهُ وَجَبَ الصَّمَانُ.

التَّاسِعَةُ: الْأَبُ إِذَا نَامَ تَحْتَ جِدَارِ فَوَقَعَ الاِبْنُ عَلَيْهِ مِنْ سَطْحٍ وَهُوَ نَائِمٌ فَمَاتَ الاِبْنُ يُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. الْعَاشِرَةُ: مَنْ رَفَعَ النَّائِمَ وَوَضَعَهُ تَحَّتَ جِدَارٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِ الْجِدَارُ وَمَاتَ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رَجُلُ خَلَا بِامْرَأَتِهِ وَثَمَّةَ أَجْنَبِيٌّ نَائِمٍ لَا تَصِحُّ الْحَلْوَةُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: رَجُلُّ نَامَ فِي بَيْتٍ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً صَحَّتْ الْخَلْوَةُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ نَائِمَةً فِي بَيْتٍ وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَمَكَثَ عِنْدَهَا سَاعَةً صَحَّتْ الْخَلْوَةُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: امْرَأَةٌ نَامَتْ فَجَاءَ رَضِيعٌ فَارْتَضَعَ مِنْ تَدْيِهَا نَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ.

الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: الْمُتَيَمِّمُ إِذَا مَرَّتْ دَالَبُّهُ عَلَى مَاءٍ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ عَلَيْهَا نَائِمُ انْتَقَضَ تَيَمُّهُ.

السَّادِسَةَ عَشَرَةَ: الْمُصَلِّي إِذَا نَامَ وَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ تَفْسُدُ صَلاتُهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْمُصَلِّي إِذَا نَامَ وَقَرَّأَ فِي حَالَةِ قِيَامِهِ تُعْتَبَرُ تِلْكَ الْقِرَاءَةُ فِي رِوَايَةٍ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إِذَا تَلا آيَةَ السَّجْدَةِ فِي نَوْمِهِ فَسَمِعَهَا رَجُلُ تَلْزَمُهُ السَّجْدَةُ، كَمَا لَوْ سَمِعَ مِنْ الْيَقْظَانِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ هَذَا النَّائِمُ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ بِذَلِكَ، كَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ يُفْتِي

بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَتَجِبُ فِي بَعْضِ الْأَقْوَالِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَ رَجُلُ عِنْدَ نَائِمٍ فَانْتَبَهَ فَأُخْبِرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا.

الْعِشْرُونَ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّرَ فُلَانًا فَجَاءَ الْحَالِفُ إِلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ ُ وَقَالَ لَهُ قُمْ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ النَّائِمُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَحْنَثُ، وَالْأَصَّ أَنَّهُ يَحْنَثُ.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَهَاءَ الرَّجُلُ وَمَسَّهَا بِشَهْوَةٍ وَهِيَ نَائِمَةً، صَارَ مُرَاجِعًا.

الثَّانِيَّةُ وَالْعِشْرُونَ: لَوْ كَانَ الزَّوْجُ نَائِمًا فَجَاءَتْ الْمَرَأَّةُ وَقَبَّلْتُهُ بِشَهْوَةٍ يَصِيرُ مُرَاجِعًا عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِمُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: الرَّجُلُ إِذَا نَامَ وَجَاءَتْ امْرَأَةٌ وَأَدْخَلَتْ فَرْجَهَا فِي فَرْجِهِ وَعَلِمَ الرَّجُلُ بِفِعْلِهَا نَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ.

Shamela.org YYV

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إِذَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى نَائِمٍ وَقَبَّلَتْهُ بِشَهْوَةٍ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِشَهْوَةٍ ثَلْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ. الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُصَلِّي إِذَا نَامَ فِي صَلَاتِهِ وَاحْتَلَمَ يَجِبُ الْغُسْلُ.

وَلَا يُمْكُنُّهُ الْبِنَاءُ.

وَكَذَلِكَ إِذَا َبَقِيَ نَائِمًا يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ صَارَتْ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ (انْتَهَى)

٤٠١٤ أحكام المعتوه

٤٠١٥ أحكام المجنون

٤٠١٦ بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ

٤٠١٧ أحكام الخنثي المشكل

أَحْكَامُ الْمُعْتُوهِ

أَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فَتَصِحُّ الْعِبَادَاتُ مِنْهُ وَلَا تَجِبُ.

وَقِيلَ هُوكَالْمَجْنُونِ وَقَيِلَ هُوَ كَالْبَالِخِ الْعَاقِلِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي النَّوَاقِضِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ.

أَحْكَامُ الْمُجْنُونِ

ذَكَرَهَا الْأُصُولِيُّونَ فِي بَحْثِ الْعَوَارِضِ فَلْيَنْظُرْهَا مَنْ رَامَهَا

بِيَّانُ أَنَّ الاعْتِبَارَ لِلْمُعْنَى أَوْ لِلَّفْظِ

ذَكَرَهَا فِي كَتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ اَلنَّوْعَ التَّانِي.

أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

ذَكَرَ النَّسَفِيُّ فِي الْكَنْزِ حَقِيقَتَهُ، وَذَكَرَ مِنْ أَحْكَامِهِ وُقُوفَهُ فِي الصَّفِّ وَحُكْمَ مِيرَاثِهِ

وَيُكَفَّنُ كَفَنَ الْمَرْأَةِ وَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا حُلِيًّا فِي حَيَاتِهِ، وَإِذَا قَبَّلَهُ رَجُلٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ رَجُلًا فَوَصَلَ إِلَيْهَا جَازَ وَإِلَّا أُجِّلَ كَالْعِنِيْنِ وَيَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يُصَلِّي إِلَّا أُجِّلَ كَالْعِنِيْنِ وَيَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يُصَلِّي إِلَّا فَيْ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْصَلَ إِلَيْهَا جَازَ وَإِلَّا أُجِّلَ كَالْعِنِيْنِ وَيَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يُصَلِّي إِلَّا فَيَاعِ وَيَقُومُ أَمَامَ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ،

بِقِيَاعُ وَيَقُومُ اللهِ السِّاءِ أَعَادُهَا وَإِنْ وَقَفَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ لَا يُعِيدُهَا وَيُعِيدُهَا مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَخَلْفِهِ مُحَاذِيًا لَهُ وَيُوضَعُ فِي الْقَبْرِ لَوْ دُفِنَا لِضَرُورَةٍ مَعَ حَاجِزٍ بَيْنَهُمَا مِنْ الصَّعِيدِ، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَا عَلَيْه بِقَذْفِه وَلَا عَلَيْه بِقَذْفِه

بِمُنْزِلَةِ الْمَجْبُوبِ، وَتُقْطَعُ يَدُهُ لِلسَّرِقَةِ وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَالِهِ وَيَقْعُدُ فِي صَلَاتِهِ كَالْمَرْأَةِ وَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِهِ وَلَوْ عَمْدًا وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُهَا، وَلَا يَخْلُو بِهِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةً وَلَا يَخْلُو بِهِ مَحْرَم. ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا بِمَحْرَم.

وَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِمَا فِي بَطْنِ امْرَأَةٍ بِأَلْفٍ إِنْ كَانَ غُلَامًا وَبِخَمْسِ مِائَةٍ إِنْ كَانَ أُنثَى، فَوَلَدَتْ خُنثَى مُشْكِلًا فَالْوَصِيَّةُ مَوْقُوفَةً فِي انْتَمْسِ مِائَةِ الزَّائِدَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ،

Shamela.org YYA

## ٤٠١٨ أحكام الأنثى

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقً، أَوْ قَالَ كَذَلِكَ لِأَمْتِهِ فَأَنْتِ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ خُنْثَى مُشْكِلًا لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ تُعْتَقَرِهِ

وَلَا سَهْمَ لَهُ مَعَ الْمُقَاتَلَةِ وَإِنَّمَا يُرْضَخُ لَهُ وَلَا يُقْتَلُ لَوْ أَسِيرًا أَوْ مُرْتَدًّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى رَأْسِهِ لَوْ كَانَ ذِمِّيًّا وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ الْمَوْلَى: كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرُّ أَوْ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةً، إلَّا إِذَا قَالْهُمَا فَيُعْتَقُ،

وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: ۚ إِنْ مَلَكْتِ عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقُ فَاشْتَرَى خُنثَى لَمْ تُطْلَقْ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتِ أَمَةً، وَلَوْ قَالَهُمَا مَعًا طَلُقَتْ، وَلَوْ قَالَ الْمُشْكِلُ: أَنَا ذَكَرُّ أَوْ أُنثَى لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِذَا قُتِلَ خَطَأً وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَرَأَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى التَّبْيِينِ، وَكَذَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَيَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ مُشْكِلٌ مِثْلَهُ

لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ فَلَا يَتُوَارَثَانِ بِالْمُوْتِ، وَلَوْ شَهِدَ شُهُودً أَنَّهُ ذَكَرٌ وَشُهُودً أَنَّهُ أَنْتَى فَإِنْ كَانَ يَطْلُبُ مِيرَاثًا قَضَيْتُ بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَنْتَى وَأَبْطَلْتُ الْأُخْرَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يَدَّعِي أَنَّهُ امْرَأَتُهُ قَضَيْتُ بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَنْتَى وَأَبْطَلْتُ الْأُخْرَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يَدَّعِي أَنَّهُ امْرَأَتُهُ قَضَيْتُ بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَنْقَى وَأَبْطَلْتُ الْمُرَاقُةُ مَنْهُمَا حَتَّى يَسْتَبِينَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبُ الْخُنْثَى شَيْئًا وَلَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ شَيْءٌ لَا تُقْبَلُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يَسْتَبِينَ.

وَأَمَّا مِيرَاثُهُ وَالْمِيرَاثُ مِنْهُ؛ فَقَالَ: فَإِنْ مَاتَ أَبُوهُ فَلَهُ مِيرَاثُ أَنْثَى مِنْهُ، وَتَمَامُهُ فِيهِ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَالْأُنْثَى فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ؛ لَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبَاْ وَلَا فِضَّةً، وَلَا يَتَزَوَّجُ مِنْ رَجُلٍ، وَلَا يَقِفُ فِي صَفِ النِّسَاءِوَلَا حَدَّ بِقَذْفِهِ، وَلَا يَخْلُو بِامْرَأَةٍ وَلَا يَقَعُ عِتْقُ وَطَلَاقً عَلِّهَا عَلَى وِلَادَتِهَا أُنْثَى بِهِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ: كُلُّ أَمَةٍ. ﴾ \*\* صَلُ الْهُؤُهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْقُ وَطَلَاقً عَلَيْهَا عَلَى وِلَادَتِهَا أَنْثَى بِهِ، وَلا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ: كُلُّ أَمَةٍ.

أَحْكَامُ الْأُنْثَى

تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي عَانَتِهَا النَّنْفُ وَلَا يُسُنُ خِتَانُهَا وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُمَةً، وَيُسَنُّ حَلَّوْ الْمَيْنَ حَلَّوْ الْمَبَابِ الْبُلُوغِ بِالْحَيْضِ وَالْجُلْلِ، وَيُكُرُهُ أَذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا، وَبَدُنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةً إِلَّا وَجُهَهَاوَكَفَّيْهَاوَقَدَمَيْهَاعَلَى يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ عَلَى قَوْلٍ، وَتَزِيدُ فِي أَسْبَابِ الْبُلُوغِ بِالْحَيْضِ وَالْجُلْلِ، وَيُكُرُهُ أَذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا، وَبَدُنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نَفَسَاءَ، الْمُعْتَمَدُ، وَذِرَاعَيْهَا عَلَى الْمُرْجُوحِ، وَصَوْتُهَا عَوْرَةً فِي قَوْلٍ، وَيَكُرَهُ لَمَا دُخُولُ الْجَمَّامِ فِي قَوْلٍ، وَقِيلَ يُكُرهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نَفَسَاءَ، وَالْمُعْتَمَدُ لَا كَرَاهَةً مُطْلَقًا، وَلَا تُرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أَذُنَيْهَا وَلَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهَا. وَتَضُعُ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَلا تُفَرِّجُ أَصَابِعَهَا فِي الرُّكُوعِ، وَالْمَالَقَا، وَلا تُشَرِّجُ أَصَابِعَهَا فِي الرَّكُوعِ، وَالْمَالَقُلُ مَا مُولِكُ مُنَا اللَّهُ فِي مَاكَانَهُمْ وَسَطَهُنَّ، وَلا تَصْلُحُ إِمَامًا لِلرِّجَالِ وَيُكُوهُ وَاذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ، وَتَضَعُ بَمِينَهَا عَلَى شَمَالِهَا تَحْتَ تَدْيِهَا، وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي النَّشَيَّدُ عَلَى رُكْبَتَيْهَا وَتُعَمُّ وَلَا تُعْمَلُ الْمَامُ وَسَطَهُنَّ، وَلَا النَّشَيَّدِ عَلَى رُكْبَتَهَا وَتُوعُ مَيْمَا عَلَى شَمَالِهَا تَحْتَ تَدْيِهَا، وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي النَّشَيَّةُ عِلَى رُكْبَتَيْهَا وَتُوعُ مَنْ يَكُونَ مَرَاقِهُ وَلَا تَصْلُعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُونَ مَوْمَ الْمُؤْلِقُولُ مَا وَلَا تُصَالَعُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَكُونُ مَا الْمُؤْلِقُولُ مَا الْمُؤْلِقُ وَلَا تَصْلُونُ اللْمُؤِلِقُ وَلَا تُسَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَا تُعْتَهُ وَلَوْلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤُلُومُ الْمُولُ وَلَا تُصَالَعُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَعُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا لَمُولَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُو

تَّ تَعْوَرُكُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَنْعَقِدُ بِهَا، وَلَا عِيدٌ وَلَا تَكْبِيرُ تَشْرِيقٍ، وَلَا تُسْافِرُ إِلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ، وَلَا يَجِبُ الْحَبُ وَلَا يَكْبِيرُ تَشْرِيقٍ، وَلَا تُسْافِرُ إِلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ، وَلَا يَجِبُ الْحَبُ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا، وَلَا تُلْبِي عَلَى الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا تَشْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، وَلَا تَعْلِقُ وَإِثْمَا تُقْصِّرُ وَلَا تُرْمِلُ، وَالتَّبَاعُدُ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ الْمُخْصَرَيْنِ، وَلَا تَعْلِقُ وَإِثْمَا تُقْصِّرُ وَلَا تُرْمِلُ، وَالتَّبَاعُدُ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ، وَلَا تَغْطُبُ مُطْلَقًا، وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةٍ

الْمُوْقَفِ لَا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ، وَتَكُونُ قَاعِدَةً وَهُوَ رَاكِبُ، وَتَلْبَسُ فِي إِحْرَامِهَا الْخُفَّيْنِ، وَتَثَرُكُ طَوَافَ الصَّدْرِ لِعُذْرِ الْحَيْضِ، وَتُؤَخِّرُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لِعُذْرِ الْحَيْضِ وَتُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَلَا تَؤُمُّ فِي الْجِنَازَةِ.

وَلَوْ فَعَلَتْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِصَلاَتِهَا، وَلَا تَحْمِلُ الْجِنَازَةَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنثَى، وَينْدَبُ لَمَا نَخُوُ الْقُبَّةِ فِي التَّابُوتِ، وَلَا سَهْمَ لَمَا وَإِنَّا يُرْضَخُ لَمَا إِنْ قَاتَلَتُولَا تُقْتَلْ الْمُرْتَدَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي الْخُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَتَعْتَكِفُ فِي بَيْتِهَا، وَيُبَاحُ لَمَا خَضْبُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا

Shamela.org YY9

بِخِلَافِ الرَّجُلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. وَالتَّضْحِيَةُ بِالذَّكِرِ أَفْضَلُ مِنْهَا.

وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ: فِي الْإِرْثِ وَالشَّهَادَةِ وَالدِّيَةِ نَفْسًا أَوْ بَعْضًا، وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُوَلَّى الْقَضَاءَ، وَإِنْ صَحَّ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِوَبُضْعُهَا مُقَابَلُ بِالْمَهْرِ دُونَ الرَّجُلِ، وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى النِّكَاجِ دُونَ الْعَبْدِ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْجَبْرِ، وَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ إِذَا أَعْتِقَتْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرَّا، وَلَبَّنُهَا مُحَرَّمٌ فِي الرَّضَاعِ دُونَهُ.

وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغيرِ وَفِي النَّفْرِ مِنْ مُزْدَلَفَةٌ إِلَّى مِنَى وَفِي الإنْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَتُوَتَّرُ: فِي جَمَاعَة الرِّجَالِ وَالْمَوْقِفِ وَفِي اجْتِمَاعِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَتُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ، وَالرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَتُعْجَبُ الدِّيةُ بِقَطْعِ تَدْيِهَا أَوْ السَّغيءَ عَلَيها أَوْ اللَّهُ وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيها مَنْ الرَّجُلِ فَإِنَّ فِيهِ الْخُكُومَة، وَلَا قَصَاصَ بِقَطْعِ طَرَفِهَا بِخِلَافِهِ وَلَا مُسَاوَمَةً عَلَيْهَا، وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْها مِنْ الرَّجُمِ. مِنْ الرَّجُمِ وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْها مِنْ الرَّجُمِ. وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ.

إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَتُجَلَّدُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا، وَلَا تَنْفَىٰ سِيَاسَةً، وَيُنَفَى هُو عَامًا بَعْدَ الْجِلْدِ سِيَاسَةً لَا حَدَّا، وَلَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى إِذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَلَا لِلْيَمِينِ بَلْ يَحْضُرُ إِلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ يَبْعَثُ إِلَيْهَا نَائِبَهُ يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، وَيُقْبَلُ تَوْكِلُهَا بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ إِذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً اتِّفَاقًا، وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ وَلَا تُجَابُ، وَلا تُشَمَّتُ وَتَحْرُمُ الْخُلُوةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ مَعَهَا.

# ٤٠١٩ أحكام الذمي

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ كُوْنِهَا نَبِيَّةً، وَاخْتَارَ فِي الْمُسَايَرَةِ جَوَازَ كُوْنِهَا نَبِيَّةً لَا رَسُولَةً، لِأَنَّ

الرِّسَالَةَ مَبْنِيَّةُ عَلَى الاِشْتَهَارِ، وَمَبْنَى حَالِمِنَّ عَلَى السِّثْرِ بِخِلَافِ النَّبُوَّةِ وَالتَّمَامِ فِيهَا، وَلَا تَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي الْغَرَامَاتِ السَّلْطَانِيَّةِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ مـْ: الْقَسْمَةِ.

أَحْكَامُ الذِّمِيّ

حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ: إِلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالْعِبَادَاتِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ

وَلَا يَصِحُ تَيْمُهُ، وَيَصِحُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، فَلَوْ أَسْلَمَ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِهِ.

وَلَا يَأْثُمُ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ عَلَى قَوْلٍ، وَيَأْثُمُ عَلَى تَرْكِ اعْتِقَادِهَا إِجْمَاعًا

وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ جُنُبًا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَى إِذْنِ مُسْلِمٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَلَا يَصِتُّ نَذْرُهُ وَلَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنيِمَةِ.

وَيُرْضَخُ لَهُ إِنْ قَاتَلَ أَوْ دَلَّ عَلَى الطَّرِيقِ، وَلَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَا تُرَاقُ عَلَيْهِ، بَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ إِذَا غُصِبَتْ مِنْهُ.

وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا لَهُ إِلَّا أَنْ يُظْهِرَ بَيْعَهَا َبِيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ فِي إِرَاقَتِهَا أَوْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ إِمَامًا يَرَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ إِتْلَافِ خَمْرِ الْمُسْلِمِي فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ ذِمِّيًّا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِظْهَارُهُ شُرْبَهَا كَإِظْهَارِهِ بَيْعَهَا.

وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ لَوْ تَنَاكَحُوا فَاسِدًا أَوْ تَبَايَعُوا كَذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمُوا.

وَفِي الْكَنْزِ: وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ.

وَتَعَقَّبُهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهُ سَهُوً، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا.

وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَقَّبَلُ فِيهِمَا ضِمْنَ الْمُعَامَلَاتِ لَا مَقْصُودًا وَهُوَ مُرَادُهُ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي الْكَافِي.

Shamela.org YT.

وَيَأْخُذُ الذِّرِيَّ بِالتَّيْيِزِ عَمَّا فِي الْمَرْكَبِ وَالْمَلْبَسِ فَيْرْكَبُونَ بِالْأُكُفِ وَلَا يَلْبَسُونَ الطَّيَالِسَةَ وَالْأَرْدِيَةَ وَلَا ثِيَابَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالشَّرَفِ، وَتُجْعَلُ عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَةً، وَلَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً فِي مِصْرَ.

وَاخْتَلَفَتْ الْرِّوَايَةُ فِي سُكْنَاهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُصَّرِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْجُوَازُ فِي مَحَلَّة خَاصَّةٍ. وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ هَلْ يَلْزَمُ تَمْيِيزُهُمْ بِجَمِيعِ الْعَلَامَاتِ أَوْ تَكْفِي وَاحِدَةً؟ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمْ لَا يَرْكَبُونَ مُطْلَقًا وَلَا يَلْبَسُونَ الْعَمَاتِمَ. وَإِنْ رَكِبَ الْجَمَارَ لِضَرُورَةٍ نَزَلَ فِي الْمَجَامِعِ. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي الْمُرُورِ، وَلَا يُرْجَمُ وَإِنَّمَا يُجْلَدُ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تُقَامُ الْحُدُودُ كُلُّهَا عَلَيْهِ إِلَّا حَدَّ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَلَا يُبْدَأُ الذِّرِيُّ بِسَلَامٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَلَا يُزَادُ فِي الْجَوَابِ عَلَى وَعَلَيْك، وَتُكْرَهُ مُصَافَحْتُهُ، وَيَحْرُمُ تَعْظيمُهُ

وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ كَافِرٍ لِعَصْرِ الْعِنَبِ.

وَفِي الْمُلْتَقَطِ: كُلُّ شَيْءٍ امْتَنَعَ مِنْهُ الْمُسْلِمُ امْتَنَعَ مِنْهُ الذِّبِيُّ إِلَّا الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ. وَلَا تُكْرَهُ عِيَادَةُ جَارِهِ

٤٠٢٠ تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين،

٤٠٢١ تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية

٤٠٢٢ تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر

٤٠٢٣ أحكام الجان

الذِّمِيِّ وَلَا تُكْرَهُ ضِيَافَتُهُ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِنْتُ مَلكٍ خَدَعَهَا حَائِكٌ أَوْ كَنَّاسٌ فَيُفَرَّقُ لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ كَذَا في الْبَزَّازِيَّة

تَنْبِيهُ: الْإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، كَالْقِصَاصِ وَضَمَانِ الْأَمْوَالِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: لَوْ أَجْنَبَ الْكَافِرُ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ تَسْقُطْ وَمِنْهَا لَوْ زَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ وَكَانَ زِنَاهُ ثَابِتًا بِبَيِّنَةِ مُسْلِمِينَ لَمْ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِإِسْلامِهِ وَإِلَّا سَقَطَ

تَنْبِيهُ آخَرُ: اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَحِلِّ الْمُنَاكَةِ وَالذَّبَائِج وَفِي الدِّيَةِ.

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ شَارَكَهُمْ الْمَجُوسِيُّ فِي الْجِزْيَةِ وَالدِّيَةِ دُونَ الْآخَرَيْنِ وَاسْتَوَى أَهْلُ الذِّمَّةِ فِيمَا ذُكِرَ.

وَقَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ وَدِيَةُ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءً، وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ بِمُسْتَأْمَنِ

تنْبِيهُ آخَرُ: لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِرِ وَالْكَافِرِ، وَيَجْرِي الْإِرْثُ بَيْنَ الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس، وَالْكُفْرُ كُلُّهُ عِنْدَنَا مِلَّةُ وَاحِدَةً بِشَرْطِ اتِّحَادِ الدَّارِ، وَالْكُفَّارُ يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ وَخَرَجَ الْمُرْتَدُّ، فَإِنَّهُ يَرِثُ كَسْبَ إِسْلَامِهِ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ مَعَ عَدَمِ الاِتِّخَادِ. أَحْكَامُ الْجَانِّ

قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَمَا، وَقَدْ أَلَّفَ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ الشِّبْلِيُّ فِي كِتَابِهِ آكَامِ الْمَرْجَانِ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ " لَكِنِّي لَمْ أَطَلِعْ عَلَيْهِ الْآنَ، وَمَا نَقَلْته عَنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةٍ نَقْلِ الْأَسْيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ: مُؤْمِنُهُمْ فِي الْجِنَّةِ وَكَافَرُهُمْ فِي النَّارِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ثَوَابِ الطَّائِعِينَ.

Shamela.org YT1

فَفِي الْبَرَّازِيَّةِ مُعَزِّيًا إِلَى الْأَجْنَاسِ عَنْ الْإِمَامِ: لَيْسَ لِلْجِنِّ ثَوَابٌ، وَفِي التَّفَاسِيرِ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِي ثَوَابِ الْجِنِّ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِيهِمْ: {يَغْفِرْ لَكُرْ مِنْ ذُنُوبِكُرْ} وَالْمُغْفِرَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِثَابَةَ لِأَنَّهُ سَثْرً، وَمِنْهُ الْمُغْفَرُ لِلْبَيْضَةِ، وَالْإِثَابَةُ

قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: أُوعِدَ ظَالِمُهُمْ فَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ، وَيَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ صَالِحُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}. وَيُلْتَوْابُ فَاللَّهُ تَعَالَى: {فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} بَعْدَ قُلْهُ تَعَالَى: {فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} بَعْدَ

عَدِّ نَعِيمِ الْجَنَّةِ خِطَابًا لِلثَّقَلَيْنِ يَرُدُّ مَا ذَكُرْتُ.

قُلْنَا: ذَكَرُوا أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَقُّفِ: التَّوَقُّفُ فِي الْمَأْكُلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلَاذِّ، لَا الدُّحُولُ فِيهِ كَدُخُولِ الْمَلَائِكَةِ لِلسَّلَامِ وَالزِّيَارَةِ وَالْخِدْمَةِ: {وَالْمَلَاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامً } الْآيَةَ (انْتَهَى) .

ُفَهُمَّا النِّكَاحُ: قَالَ فِي السِِّرَاجِيَّةِ: لَا يَجُوزُ الْمُنَاكِمَةُ بَيْنَ بَنِيَ آدَمَ وَالْجِنِّ وَإِنْسَانِ الْمَاءِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ (انْتَهَى) . وَتَبِعَهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَالْفَيْضِ، وَفِي الْقُنْيَةِ: سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ التَّرْوِيجِ بِجِنِيَّةٍ فَقَالَ: يَجُوزُ بِلَا شُهُودٍ، ثُمَّ رَقَّمَ آخَرُ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ، ثُمُّ رَقَّمَ آخَرُ: يُصْفَعُ السَّائِلُ لِمُمَاقَتِهِ (انْتَهَى) .

ُوفِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ فِي فَتَاْوَى أَهْلِ الْعَصْرِ: سُئِلَ عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ التَّزْوِيجِ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مِنْ الْجِنِّ؛ هَلْ يَجُوزُ إِذَا تُصُوِّرَ ذَلِكَ أَمْ يَخْتَصُّ الْجُوَّازُ بِالْآدَمِيِّينَ؟ فَقَالَ: يُصْفَعُ هَذَا السَّائِلُ لِحَمَّاقَتِهِ وَجَهْلِهِ.

قُلْت: وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى حَمَاقَةِ السَّائِلِ وَكَانَ لَا يُتُصَوَّرُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي فَتَاوَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ لَوْ تَتَرَّسُوا بِنَبِيِّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، هَلْ يُرْمَى؟ فَقَالَ يُسْأَلُ ذَلِكَ النَّبِيُّ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بَعْدَ رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أَجَابَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّصَوُّرُ

هِذِا. وَسُئِلَ عَنْهَا أَبُو حَامِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ (انْتَهَى)

وَقَدْ السَّلَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْجِنِيَّاتِ ُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّحْلِ: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} أَيْ مِنْ جِنْسِكُمْ وَنَوْعِكُمْ وَعَلَى خَلْقِكُمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ }ِ أَيْ مِنْ الْآدَمِيِّينَ (انْتَهَى) .

وَبَعْضُهُمْ اسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ حَرْبُ الْكَرْمَانِيُّ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لَهِيعَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدْ اُعْتُضِدَ بِأَقْوَالِ الْعُلْمَاءِ، فَرُوِيَ الْمَنْعُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَالْحَاكِمِ بْنِ وَسُلَّا فَقَدْ اُعْتُضِدَ بِأَقْوَالِ الْعُلْمَاءِ، فَرُوِيَ الْمَنْعُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَالْحَاكِمِ بْنِ قُتْيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَعُقْبَةَ بْنِ الْأَصَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فَإِذَا تَقَرَّرَ الْمَنْعُ مِنْ نِكَاحِ الْإِنْسِيِّ الْجِنِيَّةَ؛ فَالْمَنْعُ مِنْ نِكَاحِ الْجِنِّيِّ الْإِنْسِيَّةَ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ: لَا تَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ، وَهُوَ شَامِلُ لَمُمَا، لَكِنْ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيِّ فِي كَتَابِ الْإِلْهَامِ وَالْوَسُوسَةِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُقَاتِلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيِّ فِي كَتَابِ الْإِلْهَامِ وَالْوَسُوسَةِ فَقَالَ: كَتَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيُمَنِ إِلَى مَالِكٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ نِكَاجِ الْجِنِّ وَقَالُوا: إِنَّ هُنَا رَجُلًا مِنْ الْجِنِّ يَخْطُبُ إِلَيْنَا جَارِيَةً يَزْعُمُ أَنَّهُ النَّالَةِ مَنْ الْمُعَنِ إِلَى مَالِكٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ نِكَاجِ الْجِنِّ وَقَالُوا: إِنَّ هُنَا رَجُلًا مِنْ الْجِنِّ يَخْطُبُ إِلَيْنَا جَارِيَةً يَزْعُمُ أَنَّهُ اللّهِ مَالِكُ لِمُعَالِمِ اللّهِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ نِكَاجِ الْجِنِّ وَقَالُوا: إِنَّ هُنَا رَجُلًا مِنْ الْجِنِ يَخْطُبُ إِلَيْنَا جَارِيَةً يَزْعُمُ أَنَّهُ اللّهُ مِنْ أَهْلِ يُريدُ الْحَلَالَ.

فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الدِّينِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ إِذَا وَجَدَ امْرَأَةً حَامِلًا قِيلَ لَهَا مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ مِنْ الْجِنِّ فَيَكْثُرُ الْفَسَادُ فِي الْإِسْلَامِ

بِذَلِكُ (انْتُهَى)

وَمِنْهَا لَوْ وَطِئَ الْجِنِّيُّ إِنْسِيَّةً فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ: امْرَأَةٌ قَالَتْ: مَعِي جِنِّيٌّ يَأْتِينِي فِي النَّوْمِ مِرَارًا وَأَجِدُ فِي نَفْسِي مَا أُجِدُ لَوْ جَامَعَنِي زَوْجِي.

لَا غُسْلَ عَلَيْهَا (انْتَهَى) .

وَقَيَّدَهُ الْكَمَّالُ بِمَا إِذَا لَمْ تُنْزِلْ؛ أَمَّا إِذَا أَنْزَلَتْ وَجَبَ كَأَنَّهُ احْتِلَامً

وَمِنْهَا انْعِقَادُ الْجُمَّاعَةِ بِالْجِنِّ، ذَكَرَهُ الْأُسْيُوطِيُّ عَنْ صَاحِبِ آكَامِ الْمَرْجَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْتَدِلًّا بِحَدِيثِ أَحْمَدُ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصَّةِ الْجِنِّ وَفِيهِ: فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَدْرَكَهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحُبُّ أَنْ تَوُمَّنَا وَمَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَدْرَكَهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحُبُّ أَنْ تَوُمَّنَا وَمُنْ اللَّهُ إِنَّا نَحُبُّ أَنْ تَوُمَّنَا وَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَاحِبُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَافِي أَدْرَكُهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحُبُّ أَنْ تَوُمَّانَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَالِي أَدْرَكُهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحُبُ أَنْ تَوُمَّانَ عَلَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَالِّي أَدْرَكُهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحُيْسُ أَنْ تَوْمَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ يَصُلِي أَدْرَكُهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحُيْبُ أَنْ تَوْمَانِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلَالًا وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ عَنْهُ اللَّهُ مُنْهُمْ فَقَالًا وَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا فَعَلَا أَنْ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ فِي صَلَاتِنَا قَالَ: فَصَفَّهُمَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا ثُمَّ انْصَرَفَ.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّ اجْمَاعَةَ تَحْصُلُ بِالْمَلَائِكَةِ، وَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ؛ لَوْ صَلَّى فِي فَضَاءٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مُنْفَرِدًا ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ صَلَّى

وَمِنْهَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْجِنِّيِّ ذَكَّرَهُ فِي آكَامِ الْمَرْجَانِ.

وَمِنْهَا إِذَا مَنَّ الْجِنِّيُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي يُقَاتَلُ كَمَا يُقَاتَلُ الْإِنْسِيُّ وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْجِنِّيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْإِنْسِيِّ.

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالُواَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْتَلَ الْحَيَّةُ الْبَيْضَاءُ الَّتِيَ تَمْشِي مُسْتَوِيَةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجَانِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {اُقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَيَّةُ الْبَيْضَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ الْجِنِّ} وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهَدَ الْجِنِّ أَنْ لَا يَدْخُلُوا بَيُوتَ

أُمَّتِهِ وَلَا يُظْهِرُوا أَنْفُسَهُمْ، فَإِذَا خَالَفُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ فَلَا حُرْمَةَ لَهُمْ. وَالْأَوْلَى هُوَ الْإِنْذَارُ وَالْإِعْذَارُ فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَلِّي طَرِيقَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَبَتْ قَتَلَهَا، وَالْإِنْذَارُ إِنَّمَا يَكُونُ خَارِجَ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا رَأَتْ فِي بَيْتَهَا حَيَّةً فَأَمَرَتْ بِقَتْلِهَا فَقُتِلَتْ فَأَتَيْت فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهَا مِنْ النَّهِيَ مَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْيَهَنِ فَابْتِيعَ لَهَا أَرْبَعُونَ رَأْسًا فَأَعْتَقَتْهُمْ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، وَفِيهِ: فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَمَرَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَفُرِّقَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ

وَمِنْهَا قَبُولُ رِوَايَةِ الْجِنِّيِّ ذَكَرَهُ صَاحِبُ آكَامِ الْمَرْجَانِ، وَذَكَرَ الْأُسْيُوطِيُّ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي جَوَازِ رِوَايَتِهِمْ عَنْ الْإِنْسِ مَا سَمِعُوهُ؛ سَوَاءً عَلِمَ الْإِنْسِيُّ بِهِمْ أَوْ لَا، وَإِذَا أَجَازَ الشَّيْخُ مَنْ حَضَرَ دَخَلَ الْجِنُّ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِنْسِ.

وَأَمَّا رَوَايَةُ الْإِنْسِ عَنْهُمْ فَالظَّاهِرُ مَنْعُهَا لِعَدَمِ حُصُولِ الثَّقَةِ بَعْدَ النَّهُمِ. وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ الإِسْتِنْجَاءُ بِزَادِ الْجِنِّ وَهُوَ الْعَظْمُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ.

وَمِنْهَا أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تَحِلُّ.

قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: {وَعَنْ ِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِجِ الْجِنِّ} (انْتَهَى) .

وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْكُرْدِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ فِي فَصْلِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الْجَانِّ وَأَوْلَادِ الشَّيْطَانِ وَبَيَانِ الْغُولِ وَالْكَلَامِ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ

وَأَكْلِهِمْ رَبُهُ رُ

فُوائدُ:

الْأُولَى: الْجُهُورُ؛ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجِنِّ نَبِيٌّ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأُنُو رُسُلٌ مِنْكُمْ}.

فَتَأْوَّلُوهُ عَلَى أَنَّهُمْ رُسُلٌ عَنْ الرَّسُلِ سَمِعُوا كَلَامَهُمْ فَأَنْذَرُوا قَوْمَهُمْ، لَا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى.

وَذَهَبَ الضَّحَّاكُ وَابْنُ حَرْمٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْهُمْ نَبِيٌّ تَمَشَّكًا بِحَدِيثٍ {وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً} قَالَ: وَلَيْسَ الْجِنُّ مِنْ قَوْمِهِ وَلَا

شَكَّ أَنَّهُمْ أَنْذِرُوا فَصَحَّ أَنَّهُ جَاءَهُمْ أَنْبِيَاءٌ مِنْهُمْ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْبُغَوِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْأَحْقَافِ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ جَمِيعًا، قَالَ مُقَاتِلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ يُبْعَثْ قَبْلَهُ نَبِيٌّ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمٍ مُؤْمِنِي الْجِنِّ.

فَقَالَ قَوْمٌ: لَا ثَوَابَ لَهُمْ إِلَّا النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَعَنْ اللَّيْثِ: ثَوَابُهُمْ أَنْ يُجَارُوا مِنْ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ كُونُوا تُرَابًا كَالْبَهَائِمِ.

وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَذَلِكَ.

وَقَالَ آخَرُ وِنَ.

يْثَابُونَ كَمَا يُعَاقَبُونَ

وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَعَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّهُمْ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالذِّكْرَ فَيُصِيبُونَ مِنْ لَذَّتِهِ مَا يُصِيبُهُ بَنُو آدَمَ.

مِنْ نَعِيمِ الْجُنَّةِ.

وَقَالَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ حَوْلَ الْجِنَّةِ فِي رَبَضِهَا وَلَيْسُوا فِيهَا (انْتَهَى).

٤٠٢٥ أحكام المحارم

٤٠٢٦ واختص المحرم النسبي بأحكام:

الثَّالِثَةُ: ذَهَبَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِيُّ إِنَّ الْجِنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَرَاهُمْ وَلَا يَرُوْنَا عَكْسَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا الرَّابِعَةُ: صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَرُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ مُؤْمِنِي الْبَشَرِ فَبَقِي عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمَلَائِكَةِ.

قَالَ فِي آكَامِ إِلْمَرْجَانِ: وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْجِنَّ لَا يَرُوهُ لِأَنَّ الْآيَةَ بَاقِيَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِيهِمْ أَيْضًا (انْتَهَى).

وَلَمْ يَتَعَقَّبُهُ الْأُسْيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِي الاِسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمٍ رُؤْيَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ بِالْآيَةِ نَظَرٌ، لِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ رُؤْيَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ بِالْآيَةِ نَظَرٌ، لِأَنَّهَا لَا تَدُلُ عَلَى عَدَمٍ رُؤْيَةِ الْمُلَائِكَةِ وَالْجِنِّ بِالْآيَةِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ عَلَى عَدَمٍ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَصْلًا فَلَا اسْتِثْنَاءَ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ: لَا تُدْرِكُهُ أَيْ لَا تُحِيطُ بِهِ.

وَاسْتَدَلَّتْ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى امْتِنَاعِ الرَّوْيَةِ وَهُوَ

ضَعِيفٌ؛ إِذْ لَيْسَ الْإِدْرَاكُ بِمُطْلَقِ الرُّؤْيَةِ؛ وَلَا النَّفْيُ فِي الْآيَةِ عَامَّا فِي الْأَوْقَاتِ؛ فَلَعَلَّهُ مَغْصُوصٌ بِبَعْضِ الْحَالَاتِ، وَلَا فِي الْأَشْخَاصِ فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا: كُلُّ بَصَرٍ لَا يُدْرِكُهُ مَعَ أَنَّ النَّفْيَ لَا يُوجِبُ الإمْتِنَاعَ (انْتَهَى) أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

Shamela.org YTE

الْمُحْرَمُ عِنْدَنَا مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ.

وَلُوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ؛ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ وَلَد الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَبِالثَّانِي أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَّتُهَا، وَشَمِلَ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَبِنْتَهَا وَآبَاءَ الزَّانِي وَانْنَهُ

وَّأَهْكَامُهُ: تَحْرِيمُ النِّكَاجِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخُلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ إِلَّا الْمَحْرَمَ مِنْ الرَّضَاعِ، فَإِنَّ الْخُلُوةَ بِهَا مَكْرُوهَةً وَكَذَا بِالصَّهْرَةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمُجُوسِيَّةُ تَحِلُّ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمُجُوسِيَّةُ تَحِلُّ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمُجُوسِيَّةُ تَحِلُّ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمُجُوسِيَّةُ تَحِلُّ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمُجُوسِيَّةُ تَكِلُّ بِالْإِسْلامِ أَوْ بَهُوسِيَّةُ بَلَاثًا بِدُخُولِ الثَّانِي وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ، وَمَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ بِطَلاقِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتَهَا، وَمُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ بِالْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمُعْتَدَةً الْغَيْرِ بِالْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمُعْتَدَّةُ اللّهَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنَّ الزَّوْجَ يُشَارِكُ الْمُحْرَمِ فِي هَذِهِ الشَّفُرِ وَالْمَعْرَمِ فِي السَّفُرِ وَالْمَاءُ النَّقَاتُ لَا يَقْتَاتُ لَا يَقْتَاتُ لَا يَقْتَاتُ لَا يَقَعَلَتُ لَا يَقَاتُ لَا يَقَعَلَتُ لَا يَقَاتُ لَا يَقَاتُ لَا يَقَاتُ لَا يَقْتَلَتُ اللَّهُ وَالسَّفُورِ وَالشَّفِرِ فَالسَّفُرِ السَّقَاتُ لَا يَقْتَلَتُ لَا يَقَاتُ لَا يَقْتَلَتُ لَا لَا يَقْتَلَتُ لَا لَا يَقْتَلَتُ لَا لَا يَقْتَلُ اللْعَلَالُولُولِ النَّالِيْقِ السَّفُولِ النَّولِ الْقَالَةُ لِلْقَاتُ الْعَلَاقُةُ الْمُنْوقَةُ اللْعُنُونِ وَالسَّفُولِ الْفَاقِمُ السَّقَامُ الرَّوْمِ وَالْمُعْتَمِ وَالْقَامِ الْمَالِقَاقُ الْمُعْتَمَامُ الرَّوْمِ

وَاخْتُصَّ الْمُحْرَمُ النَّسَبِيُّ بِأَحْكَامٍ:

مِنْهَا عِتْقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ لَوْ مَلِكَهُ؛ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.

وَمِنْهَا َوُجُوبُ نَفَقَةَ الْفَقِيرَ الْعَاجِزِ عَلَى قَرِيبِهِ الْغَنِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ رَحِمًا مَعْرَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ، فَإِنَّ الْعَمَّ وَالْأَخَ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يُعْتَقُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ، وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَمَحْرَمٍ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ إِلَّا

# ٤٠٢٧ وتختص الأصول بأحكام

فِي عَشْرَةِ مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ؛ فَإِنْ فَرَّقَ صَحَّ الْبَيْعُ.

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُحْرَمِيَّةَ مَانِعَةً مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ أَحَدُهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ.

وَمِنْهَا لَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ.

وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَوْطُوءَةِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ بِزِنًا.

وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

وَمِنْهَا لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ

وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ بِأَحْكَامٍ:

مِنْهَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ إِلَّا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَافَ رُجُوعَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَأَلْجَأَهُ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ، وَلَهُ قَتْلُ فَرْعِهِ الْحَرْبِيِّ كَمَحْرَمِهِ.

وَمِنْهَا لَا يُقْتَلُ الْأَصْلُ بِفَرْعِهِ وَيُقْتَلُ الْفَرْعُ بِأَصْلِهِ.

وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ مُسَافَرَةُ الْفَرْعِ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْلِهِ دُون عَكْسِهِ.

وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ.

وَاَجْدُّ أَبُ الْأَبِ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ۖ وَلَوْ حُكُمًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الْفَرْعِ إِذَا ادَّعَى وَلَدَ جَارِيَةِ أَصْلِهِ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بِبَصْدِيقِ الْأَصْلِ. وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ بِخِلَافِ الْأُصُولِ لَا يَتَوَقَّفُ جِهَادُهُمْ عَلَى إِذْنِ الْفُرُوعِ.

Shamela.org YTO

وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، إِنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَحِيًا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا. وَمِنْهَا إِذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبُوَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكُونِهِ فِيهَا.

وَلَمْ أَرَ خُكُمَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.

وَ يَنْبَغِي الْإِلْحَاقُ.

وَمِنْهَا ۚ كَرَاهَةُ هُجَّةٍ بِدُونِ إِذْنِ مَنْ كَرِهَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ إِنْ احْتَاجَ إِلَى خِدْمَتِهِ.

وَمِنْهَا جَوَازُ تَأْدِيبِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ.

وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الإِخْتِصَاصِ بِالْأَبِ فَالْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ.

وَلَمْ أَرَّهُ الْآنَ.

وَمِنْهَا تَبْعِيَّةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ فِي الْإِسْلَامِ.

وَكَتَبْنَا مَسَائِلَ الْجَدُّ وَمَا يُقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِيهِ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ.

وَمِنْهَا لَا يُحْبَسُونَ بِدَيْنِ الْفَرْعِ، وَالْأَجْدَادُ وَالْجُدَّاتُ ۖ كَذَلِكَ.

وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ وَاخْتَصَّ الْأَبُ وَالْجِدَّ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا وِلَايَةُ الْمَالِ، فَلَا وِلَايَةَ الْأُمِّ فِي مَالِ الصَّغيرِ إِلَّا الْحِفْظُ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصَّغِيرِ وَمِنْهَا تَوَلِّي طَرَقَيْ الْعَقْدِ، فَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَهُ مِنْ ابْنِهِ أَوْ اشْتَرَى وَلِيْسَ فِيهِ غَبْنُ فَاحِشُ انْعَقَدَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصَّغِيرِ وَمِنْهَا تَوْلِي طَرَقَيْ الْعَقْدِ، فَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَهُ مِنْ ابْنِهِ أَوْ اشْتَرَى وَلِيْسَ فِيهِ غَبْنُ فَاحِشَ انْعَقَدَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. وَمِنْهَا عَرَبُ فَي تَرْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ، وَأَمَّا وِلَايَةُ الْإِنْكَاجِ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِمَا فَتَثْبُتُ لِكُلِّ وَلِيِّ سَوَاءً كَانَ عَصَبَةً أَوْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَكَذَا الصَّلَاةُ فِي الْجِنَازَةِ لَا تَخْتَصُ بِهِمَا.

وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ النِّكَاجِ: لَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ الْوَلَدَ بِإِذْنِ الْأَبِ فَهَلَكَ لَمْ يَغْرَمْ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ ضَرْبًا لَا

٤٠٢٨ فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما:

٤٠٢٩ أحكام غيبوبة الحشفة

يُضْرَبُ مِثْلُهُ وَلَوْ ضَرَبَ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَّةَ إِذَا هَلَكَ.

وَالْجِدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ، إِلَّا فِي اثْنَتَيْ عَشَرَةَ

مَسْأَلَةً ذَكُوْنَاهَا فِي الْفَوَائِد مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَذَكَوْنَا مَا خَالَفَ فِيهِ الْجَدُّ الصَّحِيحُ الْفَاسِدَ

فَائِدَةُ: يَتَرَتُّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكًّا:

تَوْرِيثُ الْمَالِ، وَالْوَلَاءُ، وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمُزَاحَةِ، وَيُلْحَقُ بِهَا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَتَحَثَّلُ الدِّيَةِ، وَوِلَايَةُ النَّزْوِيجِ، وَوَلَايَةُ الْخَضَانَةِ، وَطَلَبُ الْحَدِّ، وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ غُسْلِ الْمَيَّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَوِلَايَةُ الْمَالِ، وَوِلَايَةُ الْحَضَانَةِ، وَطَلَبُ الْحَدِّ، وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ

أَحْكَامُ غَيْبُوبَة الْحَشَفَة

يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ: وَجُوبُ الْغُسْلِ وَتَحْرِيمُ الصَّلَاةِ وَالشُّجُودِ وَالْخُطْبَةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرآنِ وَحَمْلِ الْمُصْحَفِ وَمَسِّهِ وَكَابَتِهِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَكَرَاهَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْفِ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَوُجُوبُ نَزْعِ الْخُفُّقِ، وَالْكَفَّارَةُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ وَفِي آخِرِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

Shamela.org YT7

وَفَسَادُ الصَّوْمِ وَوُجُوبُ قَضَائِهِ وَالتَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مُخَالِصًا وَقَطْعُ النَّتَابُعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ، وَفِي الاِعْتِكَافِ وَفَسَادُ الاِعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَالْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ، وَوُجُوبُ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا وَقَضَائِهِمَا، وَوُجُوبُ الدَّمِ وَبُطْلَانُ خِيَارِ الشَّرْطِ لَمِنْ لَهُ، وَسُقُوطُ الرَّدِّ بِعَيْبٍ إِذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الاِطِّلاعِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَقَبْلَهُ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ.

وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمَثْلِ بِالْوَطْءِ بِشُهْمَةً أَوْ نِكَاَّجٍ فَاسِد، وَثُبُوتُ الْرَّجْعَةِ بِهِ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ فِي مَهْرِهَا إِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَتَحْرِيمُ السَّهِ وَقَرْعِمُ السَّهِ وَقَرْعِمُ السَّهِ وَقَرْعِمُ السَّهِ وَقَرْعِمُ السَّهِ وَقَرْعِمُ اللَّوْجِ الْأَوْلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مِلْكِهَا، وَتَحْرِيمُ وَطْءِ أَخْتِهَا إِنْكَالُحِ الْمُنْوَجِ الْأَوْلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مِلْكِهَا، وَتَحْرِيمُ وَطْءِ أَخْتِهَا إِنْكَالُهِ اللَّهُ وَوَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ وَلَيْدَ إِنْكَالُوعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَّوْ اللَّهُ مَا عَلَى قَوْلِهُمَا، وَوَقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعْتَقِ بِهِ، وَثُبُوتُ السَّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فِي طَلَاقِهَا وَكُونُهُ تَعْيِينًا وَإِسْقَاطُ حَبْسِهَا لِاسْتِيفَاءِ مَهْ مُعَجَّلٍ مِنْ مَهْرِهَا عَلَى قَوْلِهُمَا، وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعْتَقِ بِهِ، وَثُبُوتُ السَّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فِي طَلَاقِهَا وَكُونُهُ تَعْيِينًا فِي الْمُعَلِقَةِ وَالسَّكَنَى الللهُ عَنْهَ اللَّهُ الْعُلَقَةَ وَالسَّكُنَى الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَقَ الْمُولُومُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ

الْحَدِّ لَوْ كَانَ ۚ زِنَا أَوْ لِوَاطَة عَلَى قَوْلِهِمَا، وَذَبْحُ الْهَبِيمَةِ الْمَفْعُولِ بِهَا ثُمَّ حَرْقُهَا، وَوُجُوبُ التَّعْزِيرِ إِنْ كَانَ فِي مَيِّتَةٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ مَحْرَمٍ ثَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ لِوَاطَةٍ بِزَوْجَتِهِ،

٤٠٣٠ فوائد:

٤٠٣١ ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل:

وَثُبُوتُ الْإِحْصَانِ وَثُبُوتُ النَّسَبِ، وَوُقُوعُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَاسْتِحْقَاقُ الْعَزْلِ عَنْ الْقَضَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَالْوِصَايَةِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ لَوْ كَانَ زِنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فوائد:

الْأُولَى لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَصِلَ الْحَرَارَةُ مَعَهُ.

هَكَذَا ذَكُوهُ فِي التَّعْلِيلِ، فَتَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَبُواَبِ الثَّانِيَةُ: مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِلْحَشُفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِلْحَشُفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِلْعَشُونِ فِي اللَّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ فَيَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ وَيَعْتَلُ إِلَى نَقْلٍ لِكَوْنِهَا كُلِيَّةً وَلَمْ أَرَهُ الثَّالِثَةُ: الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ فَيَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ وَيَعْسُدُ الصَّوْمُ بِهِ إِتَّفَاقًا.

َ وَاخْتَلَفُوا فِي 'وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ: وَالْأَصَّ وُجُوبُهَا، وَيَفْسُدُ الْخَجُّ بِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَلَى قَوْلِهِ، وَالْأَصَّ فَسَادُهُ بِهِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَيُفْسُدُ بِهِ الْاعْتِكَافُ وَنَثْبُتُ بِهِ الرَّجْعَةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي التَّبِينِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ: لَا نَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِهِ عَنْ الْعُنَّةِ، الْإِحْصَانُ وَلَا التَّحْلِيلُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلَا فَيْءَ لِلْمُولِي، وَلَا يَغْرُجُ بِهِ عَنْ الْعُنَّةِ، وَلَا يَشْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ وَلَا التَّحْلِيلُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلَا فَيْءَ لِلْمُولِي، وَلَا يَغْرُجُ بِهِ عَنْ الْعُنَّةِ، وَلَا يَحْرُبُ بِهِ عَنْ الْعُنَّةِ، وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْعُنَّةِ، وَلَا يَحِلُّ بِحَالٍ.

ُ وَالْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ حَلَالٌ فِي الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ عَدَمِ مَانِحٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ بِهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ لِقَوْلِهِمْ بِسُقُوطِهِ بِالتَّقْبِيلِ وَالْمَسِ بِشَهْوَةٍ، فَهَذَا أَوْلَى لِلدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: جَامَعَهَا فِي دُبُرِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ (انْتَهَى). فَعَلَى هَذَا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَا يُوجِبُ كَالَ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيجِ وَلَا تَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ.

Shamela.org YTV

لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ

الرَّابِعَةُ: الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: وُجُوبُ مَهْرِ الْمُثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى وَفِي الصَّحِيجِ يَجِبُ

المسمى. الثَّانيةُ: الْحُرْمَةُ.

الثَّالِثَةُ: عَدَمُ الْحِلِّ لِلْأُوَّلِ.

الرَّابِعَةُ: عَدَمُ الْإِحْصَانِ بِهِ

الْخَامِسَةُ: لِلْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامُ كَأَحْكَامِ الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ؛ فَيُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَتَحْرِيمُ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا عَلَيْهِ، وَوُجُوبُ الإسْتِبْرَاءِ، وَحُرْمَةُ ضَمِّ أَخْتِهَا إِلَيْهَا.

وَيُخَالِفُ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ فِي مَسَائِلَ: لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْلِيلُ وَلَا الْإِحْصَانُ

السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبُرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ لِكُوْنِهِ تَبَعًا السَّابِعَةُ: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: الذِّمِّيَّةُ إِذَا نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ مَثَلًا ثُمَّ أَسْلَمًا وَكَانُوا يَدِينُونَ أَنْ لَا مَهْرَ فَلَا مَهْرَ.

الثَّانيَةُ: نَكَحَ صَبِيٌّ بَالِغَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ وَوَطِئُهَا طَائِعَة؛ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ.

الثَّالِثَةُ: زَوَّجَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُّ أَنْ لَا مَهْرَ.

الرَّابِعَةُ: وَطِئَ الْعَبْدُ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي التَّالِثَةِ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا.

الْخَامَسَةُ: لَوْ وَطَئَ حَرْبِيَّةً فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.

السَّادِسَةُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ الْمَوْقُوفَةَ يَنْبَغِي أَنْ لَا مَهْرَ، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.

السَّابِعَةُ: الْبَائِعُ لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَهِيَ فِي حِفْظِي مَنْقُولَةً كَذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرَّبَهِنِ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ ظَانًّا الْحِلَّ يَنْبَغِي أَنْ لَا مَهْرَ

ولم اره الان. التَّاسِعَةُ: الَّذِي يُحَرِّمُ عَلَى الرَّجُلِ وَطْءَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاجِ: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالصَّوْمُ الْوَاجِبُ وَضِيقُ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالاعْتِكَافُ وَالْإِحْرَامُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَعِدَّةُ وَطْءِ الشَّبْهَةِ، وَإِذَا صَارَتْ مُفْضَاةً اخْتَلَطَ قُبُلُهَا وَدُبُرُهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إِنْيَانُهَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ وُقُوعَهُ فِي قُبُلُهَا، وَفِيمَا إِذَا كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُهُ لِصِغَرِ أَوْ مَرَضِ.

أَوْ سِمَنِهِ، وَعِنْدَ امْتِنَاعِهَا لِقَبْضِ مُعَجَّلِ مَهْرِهَا لَمْ يَحِلَّ كَرْهًا، وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا قِصَاصُّ وَلَيْسَ بِهَا حَبَلُ ظَاهِرٌ يَحَدُثُ مَمْلُ يَمْنَعُ مِنْ اَسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا.

الْعَاشِرَةُ: إِذَا حُرِّمَ الْوَطْءُ حُرِّمَتْ دَوَاعِيَهِ؛ إلَّا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالصَّوْمِ لِمَنْ أَمِنَ فَتَحْرُمُ فِي الاِعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ مُطْلَقًا وَالظِّهَارِ وَالاسْتَبْرَاءِ

الْحَادِيَةُ عَشْرَةً: إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقُولُ لَمَا فِيهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأُولَى: ادَّعَى

الْعِنِيِّنُ الْإِصَابَةَ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ ثَيِّبُ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّأْجِيلِ أَوْ بَعْدَهُ. الثَّانِيةُ: الْمُولِي إِذَا ادَّعَى الْوُصُولَ إِلَيَّا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيمِينِهِ لَا بَعْدَ مُضِيِّهَا.

٤٠٣٢ أحكام العقود

۲۰۳۳ تنسه:

الثَّالِئَةُ: لَوْ قَالَتْ طَلَّقْتَنِي بَعْدَ الدُّخُولِ وَلِي كَمَالُ الْمَهْرِ.

وَقَالَ قَبْلَهُ وَلَك نِصْفُهُ، فَالْقَوْلُ لَمَا لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَلَهُ فِي الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ وَفِي حِلِّ بِنْتَهَا وَأَرْبَعِ سِوَاهَا وَأَخْتَهَا لِلْحَالِ؛ فَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِزَمَنِ تَحْتَمِلُهُ ثَبْتَ نَسَبُهُ.

وَيَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهَا فِي تَكْمِيلِ الْمَهْرِ فَإِنْ لَاعَنَ بِنَفْيِهِ عُدْنَا إِلَى تَصْدِيقِهِ.

هَكَذَا فَهِمْته مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا.

الرَّابِعَةُ: اَدَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الثَّانِي دَخَلَ بِهَا؛ فَالْقَوْلُ لَهَا لِحَلَّهَا لِلْمُطَلِّقِ لَا لِكَمَالِ الْمَهْرِ.

الْحَامِسَةُ: لَوْ عَلَقَهُ بِعَدَمٍ وَطْئِهِ الْيَوْمَ فَادَّعَتْ عَدَمَهُ وَادَّعَاهُ، فَالْقَوْلُ لَهُ لِإِنْكَارِهِ وُجُودَ الشَّرْطِ.

قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ

أَحْكَامُ الْعُقُودِ

هِيَ أَقْسَامً: لَازِمٌ مِنْ الْجَانَبَيْنِ: الْبَيْءُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُراَجَةُ وَالْوَضِيعَةُ وَالنَّشْرِيكُ وَالصَّلْحُ وَالْحَوَالَةُ.

إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنَ ذَكَرُنَاهُمَا فِيَ الْفَوَائِدِ مِنْهَا؛ وَالْإِجَارَةُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ مِنْهَا، ۖ وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَوُجُودُ مَانِحٍ مِنْ الْمَوَانِحِ السَّبْعَةِ وَالصَّدَاقُ وَالْخُلْعُ بِعِوَضٍ وَالنِّكَاحُ الْخَالِي عَنْ الْخِيَارَيْنِ.

أَيْ خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ، وَالْأُوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَنِكَاحُ الْبَالِخِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ امْرَأَةً كَذَلِكُوَجَائِزٌ مِنْ الْجَانِيْنِ: الشَّرِكَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْقَرْضُ وَالْقَضَاءُ وَسَائِرُ الْوِلَايَاتِ إِلَّا الْإِمَامَةَ الْعُظْمَىوَجَائِزٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِيْنِ فَقَطْ: الرَّهْنُ جَائِزٌ مِنْ جَانِبِ الْعَلْمِ وَالْكَفَالَةُ جَائِزَةً مِنْ الْمُطَالِبِ الْمُدْرِمُ وَالْكَفَالَةُ جَائِزَةً مِنْ الْمُطَالِبِ الْمُدْرِمَةُ مِنْ جَانِبِ السَّيِّدِ، وَالْكَفَالَةُ جَائِزَةً مِنْ الْمُطَالِبِ الْمُدْرِمَةُ مِنْ جَانِبِ الْمُسْلِمِ الْمُعْلِمِ، وَعَقْدُ الْأَمَانِ جَائِزُ مِنْ قِبَلِ الْحَرْبِيِّ لَازِمُ مِنْ جَانِبِ الْمُسْلِمِ

مِنْ الْجَائِزِ مِنْ الْجَانِيَبْنِ: تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ فَلِلسُّلْطَانِ عَنْ لُهُ وَلَوْ بِلَا جُنْحَةٍ، كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَلَهُ

عَرْلُ نَفْسِهِ.

وَأَمَّا الْوِلَاَيَةُ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ بِالْوِصَايَةِ؛ فَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْمَيَّتِ فَهِيَ لَازِمَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ فَلَا يَمْلِكُ الْقَاضِي عَزْلَهُ إِلَّا بِخِيَانَةٍ أَوْ عَجْزٍ ظَاهِرِ.

وَمِنْ جَانِبِ الْوَصِيِّ، فَلَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ عَرْلَ نَفْسِهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي وَصَايَا الْفَوَائِدِ، وَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي فَلَا، لِأَنَّ لِلْقَاضِي عَرْلَهُ كَا فِي

٤٠٣٤ تقسيم: في العقود:

٤٠٣٥ : تكميل:

الْقُنْيَةِ، وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي، وَقَدْ ذَكَرْنَا التَّوْلِيَةَ عَلَى الْأَوْقَافِ فِي وَقْفِ الْفَوَائِدِ

Shamela.org YT9

تَقْسِيمٌ: فِي الْعُقُودِ: الْبَيْءُ نَافِذُ وَمَوْقُوفٌ وَلَازِمٌ وَغَيْرُ لَازِمٍ وَفَاسِدٌ وَبَاطِلٌ

وَضَبَطَ الْمَوْقُوفَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، وَزِدْت عَلَيْهَا ثَمَانِيَةً: تَكْمِيلُ: الْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ عِنْدَنَا فِي الْعِبَادَاتِ مُتَرَادِفَانِ وَفِي النِّكَاحِ كَذَلِكَ، لَكِنْ قَالُواً: نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فَاسِدُّ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَلَا حَدَّ، وَبَاطِلٌ عِنْدَهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَيُحَدُّ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ:

نِكَاحُ الْمَحَارِمِ، قِيلَ بَاطِلٌ وَسَقَطَ الْحَدُّ لِشُهُةِ الْإِشْتِبَاهِ، وَقِيلَ فَاسِدٌ وَسَقَطَ الْحَدُّ لِشُهُةٍ الْعَقْدِ (انْتَهَى) . وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ، فَمُتَبَايِنَانِ فَبَاطِلُهُ مَا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، وَفَاسِدُهُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، وَحُكْمُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا

يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَحُكْمُ الثَّانِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِهِ.

وَأَمَّا فِي الْإِجَارَةِ فَمُتَبَايِنَانِ؛ قَالُوا لَا يَجِبُ الْأَجْرُ فِي الْبَاطِلَةِ، كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ لِجَمْلِ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ، وَأَمَّا فِي الْرَّهْنِ فَقَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: فَاسِدُهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ، وَبَاطِلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ وَبَاطِلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ وَبَاطِلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ وَيَمْكِ الْجَبْسَ لِلدَّيْنِ فِي فَاسِدِهِ دُونَ بَاطِلِهِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ: لَوْ رَهَنَ شَيْئًا بِأَجْرِ نَائِحَةٍ أَوْ مُغَنِّيَةٍ، وَأَمَّا فِي الصَّلْحِ فَقَالُوا: مِنْ الْفَاسِدِ الصَّلْحُ عَلَى إِنْكَارٍ بَعْدَ مَنْ اللَّهُ ا

وَالصُّلْحُ الْبَاطِلُ: الصُّلْحُ عَنْ الْكَفَالَةِ وَالشُّفْعَةِ وَخِيَارِ الْعِتْقِ وَقَسَمِ الْمَرْأَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْبُلُوغِ؛ فَفِيهَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِمَا دَفَعَ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

ُ وَأَمَّا فِي الْكَفَالَةِ فَقَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: إِذَا ادَّعَى بِحُكْمٍ كَفَالَةً فَاسِدَةً رَجَعَ بِمَا أَدَّى؛ فَالْكَفَالَةُ بِالْأَمَانَاتِ بَاطِلَةً (انْتَهَى) وَلَمْ يَتَّضِحْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فِي الرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ بِمَا ذَكُوْنَا فَلْيُرْجَعْ إِلَى الْكُتُبِ \*وَرَيَّةِ

وَأَمَّا الْكِتَابَةُ؛ فَفَرَّقُوا فِيهَا بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ؛ فَيُعْتِقُ بِأَدَاءِ الْعَيْنِ فِي فَاسِدِهَا كَالْكِتَابَةِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ؛ وَلَا يَعْتِقُ فِي بَاطِلِهَا كَالْكِتَابَةِ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

> أحكام الفسوخ وحقيقته: ٤٠٣٦

> > خاتمة: ٤٠٣٧

أحكام الكتابة ٤.٣٨

وَأَمَّا الشَّرِكَةُ؛ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فِي الْمُبَاحِ بَاطِلَةً، وَفِي غَيْرِهِ إِذَا فُقِدَ شَرْطٌ فَاسِدَةً. فَائدَةً.

الْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُتَرَادِفَانِ إِلَّا فِي الْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْقَرْضِ وَفِي الْعِبَادَاتِ فِي الْحَجِّ، ذَكَرَهُ الْأُسْيُوطِيُّ

حَلُّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ؛ إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ الْفَسْخُ إِلَّا بِأَحَدِ أَشْيَاءَ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ عَدَمِ النَّقْدِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الاِسْتِحْقَاقِ وَخِيَارُ الْغَبْنِ وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ وَخِيَارُ كَشْفِ الْحَالِ وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ وَخِيَارُ الْكَمِّيْةِ وَالتَّحَالُفِ وَهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارُ النَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ، كَالتَّصْرِيَةِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَخِيَارُ الْمُبيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارُ النَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ، كَالتَّصْرِيَةِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَخِيَارُ

الْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَظُهُورُ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَرْهُونًا؛ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَبَبًا وَكُلُّهَا يُباشِرُهَا الْعَاقِدُ إِلَّا التَّحَالُفَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ وَإِنَّمَا يَفْسَخُهُ الْقَاضِي، وَكُلُّهَا يَحْتَاجُ إِلَى الْفَسْخِ وَلَا يَنْفَسِخُ فِيهَا بِنْفْسِهِ، وَقَدَّمْنَا فَرْقَ النِّكَاحِ فِي قِسْمِ الْفُوَائِدِ

خَاتَمَةُ:

جُحُودُ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخُ لَهُ إِذَا سَاعَدَهُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي جُحُودِ الْمُوصِي لِلْفَسْخِ؛ هَلْ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامَ إِنَّهُ

يَجْعَلُ الْعَقْدَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا مَضَى، وَفَائِدَتُهُ مَذْكُورَةً فِي أَحْكَامِ شُرُوجِ الْهِدَايَةِ، وَذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ أَحْكَامُ الْكَاّلَة

يَصِتُّ الْبَيْعُ بِهَا، قَالَ فِي الْهَدَايَةِ: وَالْكِتَابُ كَالْخِطَابِ، وَكَذَا الْإِرْسَالُ حَتَّى اعْتَبَرُوا مَجْلِسَ بُلُوغِ الْكِتَابِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ (انْتَهَى). وَفِي فَتْجِ الْقَدِيرِ: وَصُورَةُ الْكِتَابِ أَنْ يَكْتُبَ؛ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بِعْت عَبْدِي مِنْك بِكَذَا؛ فَلَمَّا بَلْغَهُ وَفَهِمَ مَا فِيهِ قَالَ: قَبِلْت فِي الْمَجْلِسِ. وَمَا فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ تَصْوِيرِهِ بِقَوْلِهِ بِعْنِي بِكَذَا فَقَالَ بِعْته يَتِمُّ، فَلَيْسَ مُرَادُهُ إِلَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ فِي شَرْطِ الشُّهُودِ، وَقِيلَ: بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ؛ فَبِعْنِي مِنْ الْحَاضِرِ اسْتِيَامٌ وَمِنْ الْغَائِبِ إِيجَابُ (انْتَهَى).

وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِهَا قَالَ فِي

فَتْحَ الْقَدِيرِ: وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهَا يَخْطُبَهَا؛ فَإِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ أَحْضَرَتْ الشَّهُودَ وَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْهُ، أَوْ تَقُولُ: إِنَّ فُلَانًا كَتَبَ إِلَيَّ يَخْطُبُنِي فَاشْهَدُوا أَنِّي قَدْ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْهُ.

أَمَّا لَوْ لَمْ تَقُلْ بِحَضْرَتِهِمْ سِوَى: زَوَّجْت نَفْسِي مِنْ فُلَانٍ لَا يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ الشَّطْرَيْنِ شَرْطً وَبِإِسْمَاعِهِمْ الْكِتَابَ أَوْ التَّعْبِيرَ عَنْهُ مِنْهَا قَدْ سَمِعُوا الشَّطْرَيْنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا انْتَفَيَا.

َ مُعْنَى الْكَابِ بِالْخُطْبَةِ: أَنْ يَكْتُبَ زَوِّجِينِي نَفْسَكَ فَإِنِّي رَغِبْت فِيكَ وَنَحْوَهُ وَلَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِالْكِتَابِ إِلَى الشُّهُودِ تَخْتُومًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابِي إِلَى الشُّهُودُ مَا فِيهِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِلَى فَلَانَةَ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى تَعْلَمَ الشَّهُودُ مَا فِيهِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِعْلَامِ الشَّهُودِ بِمَا فِيهِ، وَأَصْلُهُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي.

قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى: هَذَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ التَّزُوبِجِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ كَقُولِهِ: زَوِّجِي نَفْسَكِ مِنِّي.

لَا يُشْتَرَطُ إِعْلَامُهَا الشُّهُودَ بِمَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهَا نَتُولَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ.

وَنَقَلَهُ مِنْ الْكَامِلِ قَالَ: وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا جَحَدَ الزَّوْجُ الْكَابَ بَعْدَ مَا أَشْهَدَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِمْ وَإِعْلَامِهِمْ بِمَا فِيهِ، وَقَدْ وَنَقَلَهُ مِنْ الْكَامِلِ قَالَ: وَفَائِدَةُ الْخَلَافِ فَيهِمْ وَقَبِلَ الْعَقْدَ بِحَضْرَتِهِمْ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِمَا فِيهِ لَا تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُمَا وَلَا يُقْضَى بِهِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَصَحِيحٌ بِلَا إِشْهَادٍ بِاللَّهِ النِّكَاحِ، وَعِنْدَهُ تُقْبَلُ وَيُقْضَى بِهِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَصَحِيحٌ بِلَا إِشْهَادٍ

وَهَذَا الْإِشْهَادُ لِهَذَا، وَهُوَ أَنْ تَمَكَّنَ الْمَرَأَةُ مِنْ إِثْبَاتِ الْكَتَابِ عِنْدَ جُحُودِ الزَّوْجِ الْكِتَابَ (انْتَهَى) وَأَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِهَا، فَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: الْكِتَابَةُ مِنْ الصَّحِيَجِ وَالْأَخْرَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إِنْ كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ مُصَدَّرًا مُعَنْوَنًا وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِالْبَيْنَةِ فَكَانْلُحْطَاب

وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَنُو بِهِ الْخِطَابَ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَدِيَانَةً.

وَفِي الْمُنْتَقَى: أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَلَوْ كَتَبَ عَلَى شَيْءٍ يَسْتَبِينُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ كَذَا إِنْ نَوَى صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ كَتَبَ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ الْمَاءِ لَمْ يَقَعْ

Shamela.org Y£1

شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى، وَإِنْ كَتَبَ: امْرَأَتُهُ طَالِقً، فَهِيَ طَالِقً بَعَثَ إِلَيْهَا أَوْ لَا، وَإِنْ قَالَ الْمُكْتُوبُ إِذَا وَصَلَ إِلَيْكَ فَأَنْتِ كَذَا، لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ نَدِمَ وَمَحَا مِنْ الْكِتَابِ ذِكْرَ الطَّلَاقِ وَتَرَكَ مَا سِوَاهُ وَبَعَثَ إِلَيْهَا فَهِيَ طَالِقً إِذَا وَصَلَ.

وَغُوْهُ الطَّلَاقَ كَرُجُوعِهِ عَنْ التَّعْلَيقِ وَإِنَّمَا يَقَعُ إِذَا بَقِيَ مَا يُسَمَّى ۚ كَتَابَةً أَوْ رِسَالَةً، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْقَدْرُ لَا يَقَعُ.

وَإِنْ مَحَا الْخُطُوطَ كُلَّهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا الْبِيَاَضَ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ مَا وَصَلَ إِلَيْهَا لَيْسَ بِكِتَابٍ، وَلَوْ جَحَدَ الزَّوْجُ الْكِتَابَ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى فِي الْكِتَابَةِ لَا عَلَى الرَّسْمِ أَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ أَوْ الْإِمْلَاءَ عَلَى الْغَيْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ: كَتَبَتْ أَنْتِ طَالِقُ ثُمَّ قَالَتْ لِزَوْجِهَا اقْرَأْ عَلَيَّ فَقَرَأَ لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ يَقْصِدْ خِطَابَهَا (انْتَهَى)

وَقَدْ سُئِلْت عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ أَيْمَانًا ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا هَلْ تَلْزَمُهُ؟ فَأَجَبْت بِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ إِنْ كَانَتْ بِطَلَاقٍ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ، وَإِنْ كَانَتْ بِاللَّهِ تَعَالَى.

فَقَالُوا: النَّاسِي وَالْمُخْطِئُ وَالذَّاهِلُ كَالْعَامِدِ.

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِهَا؛ فَفِي َ إِقْرَارِ الْبَزَّارِيَّةِ: كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ إِقْرَارٌ بِيْنَ يَدَيْ الشَّهُودِ فَهَذَا عَلَى أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكْتُب وَلَا يَقُولَ شَيْئًا وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا؛ فَلَا تَحِلُّ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ أَقَرَّ؛ قَالَ الْقَاضِي النَّسَفِيُّ: إِنْ كَتَب مُصَدَّرًا مَرْسُومًا وَعَلِمَ الشَّاهِدُ حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ كَمَّ لَوَ أَقَرَّ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدْ عَلَيَّ بِهِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا كَتَبَ لِلْغَائِبِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ أَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ كَذَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّ الْكِتَابَ لِلْغَائِبِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ أَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ كَذَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ الْخَائِبِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ أَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ كَذَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّ الْكِتَابِ

وَالْعَامَّةُ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قَدْ تَكُونُ لِلتَّجْرِبَةِ.

وَفِي حَقِّ الْأَخْرَسِ يُشْتَرَكُ أَنْ يَكُونَ مُعَنْوَنًا مُصَدَّرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَى الْغَائِبِ.

الثَّانِي: كَتَبَ وَقَرَأً عِنْدَ الشُّهُودِ؛ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا عَلَيَّ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَقْرَأُ هَذَا عِنْدَهُمْ غَيْرُهُ فَيَقُولُ الْكَاتِبُ اشْهَدُوا عَلَىَّ بِهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُمْ وَيَقُولَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، إِنْ عَلَمُوا مَا فِيهِ كَانَ إقْرَارًا وَإِلَّا فَلَا وَذَكَرَ الْقَاضِي: ادَّعَى عَلَيْهِ مِلَا الْمَالِ فَأَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ خَطَّهُ فَاسْتُكْتِبَ وَكَانَ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنْهُمَا خَطُّ كَاتِبِ وَقَالَ إِنَّهُ خَطُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِذَا الْمَالِ فَأَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ خَطَّهُ فَاسْتُكْتِبَ وَكَانَ بَيْنَ الْخَطِّي وَأَنَا حَرَّرْتُهُ لَكِنْ لِيْسَ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ، وَثَمَّةَ لَا يَجِبُ كَذَا وَالسَّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَافِ وَلِيَّ فِي الْفَوَائِدِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِدَفْتَرِ الْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ وَالصَّرَافِ وَالْكَ أَنَا رَسُولُ الْمَلِكِ لَمْ يُعْمَلُ بِهِ فَيُعْمَلُ مِهِ عُجَّةُ وَفِي كَابٍ مَلْكِ الْكُفَّارِ بِالاِسْتِثْمَانِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ حَرْبِيَّ فِي دَارِنَا وَقَالَ أَنَا رَسُولُ الْمَلِكِ لَمْ يُصَدَّقُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ كَالِهُ فِي سِيرِ الْخَانِيَّةِ، فَيُعْمَلُ بِهَا.

وَأَمَّا اعْتِمَادُ الرَّاوِي عَلَىٰ مَا فِي كَتَابِهِ وَالشَّاهِدُ عَلَى خَطِّهِ وَالْقَاضِي عَلَى عَلَامَته عِنْدِ عَدَمِ التَّذَكُّرِ فَغَيْرُ جَائزِ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلرَّاوِي وَالْقَاضِي دُونَ الشَّاهِدِ، وَجَوَّزَهُ مُحَمَّذُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْكُلِّ إِنْ تَيَقَّنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُ تَوْسِعَةً

عَلَى النَّاسِ.

َوَفِي الْخُلَاَصَةِ قَالَ شَمْسُ الْأَثَمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَكَذَا فِي الْأَجْنَاسِ (انْتَهَى) وَفِي إِجَارَاتِ الْبَرَّازِيَّةِ: أَمَرَ الصَّكَّاكُ بِكِتَابَةِ الْإِجَارَةِ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَجْرِ الْعَقْدَ.

Shamela.org Y&Y

لَا يَنْعَقِدُ بِخِلَافِ صَكِّ الْإِقْرَارِ وَالْمَهْرِ (انْتَهَى) وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ أَمَرَ الزَّوْجُ بِكِتَابَةِ الصَّكِّ بِطَلَاقِهَا؛ فَقِيلَ يَقَعُ وَهُوَ إِقْرَارٌ بِهِ، وَقِيلَ هُوَ تَوْكِيلٌ فَلَا يَقَعُ حَتَّى يُكْتَبَ، وَبِهِ يُفْتَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي زَمَانِنَا.

كَذَا فِي الْقُنْيَة.

وَفِيهَا بَعْدَهُ: وَقِيلَ لَا يَقَعُ وَإِنْ كُتِبَ إِلَّا إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ.

وَفِي الْمُبْتَغَى بِالْمُعْجَمَةِ: مَنْ رَأَى خَطَّهُ وَعَرَفَهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ إِذَا كَانَ فِي حِرْزِهِ وَبِهِ نَأْخُذُ (انْتَهَى)

وَيَجُوزُ الإعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ الصَّحِيحَةِ

قَالَ فِي فَتْحَ الْقَدِيرِ مِنْ الْقَضَاءِ: وَطَرِيقُ نَقْلِ الْمُفْتِي فِي زَمَانِنَا عَنْ الْمُجْتَهِدِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَدُّ فِيهِ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْخُذُهُ مِنْ كِتَابٍ مَعْرُوفٍ تَدَاوَلْته الْأَيْدِي؛ نَحْوَ كُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّهُ وَنَحْوَهَا مِنْ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ (انْتَهَى)

وَنَقُلَ الْأُسْيُوطِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرايِينِيِّ: الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَا يُشْتَرُطُ اتِّصَالُ السَّنَدِ إِلَى مُصَنِّفِيهَا (انْتَهَى) وَيَجُوزُ الإعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ الإعْتِمَادُ عَلَى إِشَارَتِهِ، فَالْكِتَابَةُ أَوْلَى وَأَمَّا الدَّعْوَى مِنْ الْكِتَابِ وَالشَّهَادَةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالشَّهَادَةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالشَّهَادَةُ فِي يَدِهِ، فَقَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ ادَّعَى مِنْ الْكِتَابِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ عَسَى لَا يَقْدِرُ عَلَى الدَّعْوَى، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ فِي مَنْ الْكِتَابِ تُسْمَعُ اللَّاعْوَى لِأَشْيَاءَ عَنْ نُسْخَةً يَقْرَؤُهَا بَعْضُ الْمُوكَلِينَ هَلْ يَسْمَعُهَا الْقَاضِي؟ قَالَ: إِذَا تَلَقَّنَهَا الْوَكِيلُ مِنْ لِسَانِ الْمُوكِلُ صَحَّ دَعْوَاهُ وَإِلَّا لَا (انْتَهَى) وَفِي شَهَادَاتِ الْبَرَّازِيَّةِ.

شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّسْخَةِ وَقَرَأَهُ بِلِسَانِهِ وَقَرَأَ غَيْرُ الشَّاهِدِ الثَّانِي مِنْهُمَا وَقَرَأَ الشَّاهِدُ أَيْضًا مَعَهُ مُقَارِنًا لِقِرَاءَتِهِ، لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ الْقَارِئُ منْ الشَّاهد.

وَّذَكَرَ الْقَاصِّي: ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْكِتَابِ، تُسْمَعُ إِذَا أَشَارَ إِلَى مَوَاضِعِهَا (انْتَهَى) وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ: شَهِدَا بِالْكِتَابَةِ فَطَلَبَ الْقَاضِي أَنْ يَشْهَدَا بِاللّسَانِ لَا تَجِبُ.

وَهَذَا اَصْطِلَاَحُ الْقُضَاةِ وَفِي الْيَتِيمَةِ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ الشَّاهِدِ إِذَا كَانَ يَصِفُ حُدُودَ الْمُدَّعَى بِهِ حِينَ يَنْظُرُ فِي الصَّكِّ، وَإِذَا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ لَا يَقْدِرُ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِنِظَرِهِ يَنْقُلُهُ وَيَحْفَظُهُ عَنْ النَّظِرِ فَلَا تُقْبَلُ،

### ٤٠٣٩ أحكام الإشارة

فَأَمَّا إِذَا كَانَ يَسْتَعِينُ بِهِ نَوْعَ اسْتِعَانَةِ كَقَارِئِ الْقُرآنِ مِنْ الْمُصْحَفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (انْتَهَى)

وَأَمَّا الْحَوَالَةُ بِالْكِتَابِ فَذَكَرَهَا فِي كَفَالَةِ الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ فِي فَصْلِ السَّفْتَجَةِ وَفَصَّلَ فِيهَا تَفْصِيلًا حَسنًا فَلْيُرَاجِعْهَا مَنْ رَامَهُ. وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابَةِ، فَقَالَ فِي شَهَادَاتِ الْمُجْتَبَى: كَتَبَ صَكَّا بِخَطِّ يَدِهِ إِقْرَارًا بِمَالِ أَوْ وَصِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: اشْهَدْ عَلَيَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرأَ لَهُ، وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ (انْتَهَى) وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الشَّهَادَاتِ: رَجُلُّ كَتَبَ صَكَّ وَصِيَّةٍ وَقَالَ لِلشُّهُودِ: اشْهَدُوا بِمَا فِيهِ وَلَمْ يَقْرأُ وَصِيَّتَهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا فِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَسَعُهُمْ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِإِحْدَى مَعَانِ ثَلَاثَةِ: إمَّا أَنْ يَقْرَأُ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ، أَوْ كَتَبَ الْكِتَابَ غَيْرُهُ وَقَرَأُ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ الشَّاهِدِ وَالشَّاهِدُ يَعْلَمُ بِمَا فِيهِ وَيَقُولُ هُوَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، أَوْ يَكْتُبَ هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الشَّاهِدِ وَالشَّاهِدُ يَعْلَمُ بِمَا فِيهِ وَيَقُولُ هُوَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، وَتَمَّامُهُ فِيهِ، أَوْ يَكْتُبَ هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الشَّاهِدِ وَالشَّاهِدُ يَعْلَمُ بِمَا فِيهِ وَيَقُولُ هُوَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، وَتَمَامُهُ فِيهِ اللَّهُ اللَّهِ شَارَةِ

Shamela.org YET

الْإِشَارَةُ مِنْ الْأَخْرَسِ مُعْتَبَرَةٌ وَقَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: مِنْ بَيْجِ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَإِبْرَاءٍ وَإِقْرَارٍ وَقِصَاص، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَلَوْ حَدَّ قَذْف، وَهَذَا بِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْقِصَاصُ الْحُدُودَ.

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ الْقِصَاصَ كَالْحُدُودِ هُنَا فَلَا يَثْبُتُ بِالْإِشَارَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَقَدْ اقْتَصَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْحُدُودِ وَتُزَادُ عَلَيْهَا الشَّهَادَةُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا فِي النَّهْذِيبِ.

َوَأَمَّا يَمِينُهُ فِيَ الدَّعَاوَى، فَفَي أَيْمَانِ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى وَتَحْلِيفُ الْأَخْرَسِ: أَنْ يُقَالَ لَهُ عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِيثَاقُهُ إِنْ كَانَ كَذَا؟ فَيُشِيرُ بِهِ نَعَمْ، وَلَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَانَتْ إِشَارَتُهُ إِقْرَارًا بِاللَّهِ تَعَالَى.

وَظَاهِرُ اقْتِصَارِ الْمَشَايِخِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْحُدُودِ فَقَطْ صِحَّةُ إِسْلَامِهِ بِالْإِشَارَةِ وَلَمْ أَرَ الْآنَ فِيهَا نَقْلًا صَرِيحًا.

كِتَابَةُ الْأَخْرَسِ كَإِشَارَتِهِ

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ

بالْإِشَارَة أَوْ لَا.

وَالْمُعْتَمَدُ لَا، وَلِذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَنْزِ بِأَوْ، وَلَا بُدَّ فِي إِشَارَةِ الْأَخْرَسِ مِنْ

### · ٤٠٤ قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة،

أَنْ تَكُونَ مَعْهُودَةً وَإِلَّا لَا تُعْتَبِّر.

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ َالطَّلَاقِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَلَاقُهُ الْإِشَارَةُ الْمَقْرُونَةُ بِتَصْوِيتٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الْعَادَةَ مِنْهُ ذَلِكَ فَكَانَتْ بَيَانًا لِمَا أَجْمَلَهُ الْأَخْرَسُ (انْتَهَى) وَأَمَّا إِشَارَةُ غَيْرِ الْأَخْرَسِ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقَلَ اللِّسَانِ فَفِي اخْتِلَافٍ، وَالْهَتُوىَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَامَتْ الْعُقْلَةُ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْإِشَارَةِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ الاِمْتِدَادَ بِسَنَةٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَلَ اللِّسَانِ لَمْ تُعْتَبَرْ إِشَارَتُهُ مُطْلَقًا إِلَّا فِي أَرْبَعِ: الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ وَالنَّسَابُ وَالْإِفْتَاءُ.

كَذَا فِي تَلْقِيحِ الْمَحْبُوبِيِّ، وَيُزَادُ أَخْدًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِفْتَاءِ بِالرَّأْسِ إِشَارَةُ الشَّيْخِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَأَمَانُ الْكَافِرِ أَخْدًا مِنْ النَّكَابِ وَالطَّلَاقِ إِذَا كَانَ تَفْسِيرًا لِمُبْهَمٍ، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ وَأَشَارُ بِثَلَاثُ مَنْ الْكِتَابِ وَالطَّلَاقِ إِذَا كَانَ تَفْسِيرًا لِمُبْهَمٍ، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ وَأَشَارَ بِثَلَاثُ لَمْ تَقَعْ إِلَّا وَاحِدَةً كَمَا عَلَمَ فِي الطَّلَاقِ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكُمُ أَنْتِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثِ وَاحِدَةً كَمَا عَلَمَ فِي الطَّلَاقِ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكُمُ أَنْتِ هَكَذَا مُشِيرًا بِأَصَابِعِهِ وَلَمْ يَقُلُ طَالِقُ، وَتُزَادُ أَيْضًا الْإِشَارَةُ مِنْ الْمُحْرِمِ إِلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ يَجِبُ الْجُزَاءُ عَلَى الْمُشِيرِ وَهُنَا فُرُوعً لَمْ أَرَهَا الْآنَ. الْأَوْلُقِ بَعْنِي أَنْ تَكُومُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهُمْ: إِنَّ الْأَخْرَسَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ، فَعْمُوا النَّانِي: عَلَقَ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَةٍ أَخْرَسَ فَأَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ، وَيْنَبْغِي الْوُقُوعُ لُوجُودِ الشَّرْطِ.

الثَّالِثُ: لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ رَجُلٍ نَاطِقٍ خَفَرِسَ فَأَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ، يَنْبَغِي الْوُقُوعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَاعِدَةً: فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ، وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالنَّسْمِيَةُ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ بَابُ الْمَهْرِ: الْأَصْلُ أَنَّ الْمُسَمَّى مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسَارِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مِثْلُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيَةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيف

Shamela.org Y £ £

مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تُعَرِّفُ الْمَاهِيَّةَ، وَالْإِشَارَةُ تُعَرِّفُ الذَّاتَ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى فَصًّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتُ فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتُ أَحْمَرُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ انْعَقَدَ الْعَقْدُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ (انْتَهَى) .

قَالَ الشَّارِحُونَ: إِنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُتَّقَقً عَلَيْه فِي النِّكَاجِ وَالْبِيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَسَائِر الْعُقُودِ، وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمُهُ اللَّهُ جَعْلَ الْخُمْرَ وَالْحَلَّ عِنْسَا، وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ جِنْسًا وَاحِدًا فَتَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، فَوَجَبَ مَهُ الْمُثْلِ فِيمَا لَوْ تَرَوَّجَهَا عَلَى هَذَا اللَّذِي مِنْ الْبَيْعَ شَيْئًا وَأَشَارَ إِلَى حَلَالِ فَلَهَا الْحَلَالُ فِي الْأَصَحِ، وَلَوْ سَمَّى الْبَيْعَ صَرَامًا وَأَشَارَ إِلَى حَلَالِ فَلَهَا الْحَلَالُ فِي الْأَصَحِ، وَلَوْ سَمَّى الْبَيْعَ شَيْئًا وَأَشَارَ إِلَى حَلَالِ فَلَهَا الْحَلَالُ فِي الْأَصَحِ، وَلَوْ سَمَّى تَوْبًا وَأَشَارَ إِلَى خَلَالُ فَلَهُ الْحَلَاقُ فِي الْمُعْوَمِ، وَلَوْ سَمَّى تُوبًا وَأَشَارَ إِلَى مَرْوَيِّ، احْتَلَمُوا مِنْ خَلَالُولُ فِي النَّعْرِ وَلَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِ الْبُلُطِلِ ذُكِرَ الاِخْتِلَافُ فِي النَّوْبِ دُونَ الْفَصِ، وَنَظِيرُ الْفَصِ: الذَّكُرُ وَالْأَثْمَى مِنْ بِنِي الْمُعْلَلُهُ أَوْ فَسَادِهِ، هَكَذَا فِي الْجُنْسُ وَاحِدً فَلَهُ الْحِيارُ إِذَا كَانَ الْجُنْسُ مُتَّحِدًا وَالْفَائِمُ فِي الْمُوطِ وَقِي بَابِ الاقْتِدَاءَ بِلَا اللَّاسِ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّوْتِدَاءَ بِلَا إِلَى أَلَوْمُ اللَّعْبَدُاءَ بِلَالْ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنَّهُ الْوَلَامُ فَي الْمُؤْلِ اللَّهُ لَوْمَ سَلَى اللَّوْتَدَاءَ بِلَا السَّابُ يُدَى عَلَى الْفَلَامِ وَلَوْ الْوَى الْاقْتَدَاءَ بِهَا الْمَالِقُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ وَلَا أَنَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُومَ اللْفَاعُمِ وَالْمُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَاسْتَنْبَطَ مِنْ مَسْأَلَةِ الاِقْتِدَاءِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْجِ الْبُخَارِيِّ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ: {صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ} أَنَّ الإِعْتِبَارَ بِالتَّسْمِيةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَلَا يَغْتَصُّ الثَّوَابُ بِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخِرِ مَا قَالُهُ، وَأَمَّا فِي النِّكَاجِ، فَقَالَ فِي الْحَانِيَّةِ: رَجُلُّ لَهُ بِنْتَ وَاحِدَةً اسْمُهَا عَائِشَةُ، فَقَالَ الْأَبُ وَقْتَ الْعَقْدِ زَوَّجْت مِنْكَ بِنْتِي فَاطِمَةَ لَا يَنْتَكَاحُ، وَلَوْ كَانَتُ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً فَقَالَ الْأَبُ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَاطِمَةَ هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ وَغَلِطَ فِي اسْمِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْت عَلَيْ اللَّهُ عَائِشَةً وَغَلِطَ فِي اسْمِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْت عَائِشَةً وَغَلِطَ فِي اسْمِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْت

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك هَذَا الْغُلَامَ وَأَشَارَ إِلَى بِنْتِهِ لَصَحَّتْ تَعْوِيلًا عَلَى الْإِشَارَةِ، وَكَذَا

لَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْعَرَبِيَّةَ فَكَانَتْ أَعْجَمِيَّةً، أَوْ هَذِهِ الْعَجُوزَ فَكَانَتْ شَابَّةً، أَوْ هَذِهِ الْبَيْضَاءَ فَكَانَتْ سَوْدَاءَ أَوْ عَكْسَهُ، وَكَذَا الْمُخَالَفَةُ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ النَّسَبِ وَالصِّفَاتِ وَالْعُلُوِّ وَالنَّزُولِ وَأَمَّا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ، فَقَالُوا: لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّرُ هَذَا الصَّبِيَّ أَوْ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّهُهُ بَعْدَ مَا صَارَ كَبْشًا حَنِثَ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ وَصْفَ الصِّبَا، وَإِنْ كَانَ دَاعِيًا إِلَى مَا شَاخَ حَنِثَ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْمُمَلِ فَأَكَلَ بَعْدَ مَا صَارَ كَبْشًا حَنِثَ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ وَصْفَ الصِّبَا، وَإِنْ كَانَ دَاعِيًا إِلَى الْكِينِ لَكِنَّهُ مَنْهِيَّ عَنْهُ شَرْعًا، وَفِي

### ٤٠٤١ القول في الملك

الثَّانِي وَصْفُ الصِّغَرِ لَيْسَ بِدَاعٍ إِلَيْهَا، فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ أَكْثَرُ امْتِنَاعًا عَنْ لَحْمِ الْكَبْشِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّرُ عَبْدَ فُلَانِ هَذَا الطَّيْلَسَانِ هَذِهِ أَوْ صَدِيقَهُ هَذَا فَزَالَتْ الْإِضَافَةُ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَحْنَتْ فِي الْعَبْدِ، وَحَنِثَ فِي الْمُرَّأَةِ وَالصَّدِيقِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّرُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كُلَّهُ حَنِث.

الْقُوْلُ فِي الْمِلْكِ

قَالَ فِيَ ۚ تَتْحَ الْقَدِيرِ: الْمُلْكُ قُدْرَةً يُثْبِتُهَا الشَّارِعُ الْبَدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ، فَخَرَجَ نَحْوُ الْوَكِيلِ (انْتَهَى) .

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: ۚ إِلَّا لَمَانِحٍ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ وَلَا قُدْرَةً لَهُ عَلَى التَّصَرَُّفِ، وَالْمَبِيعُ الْمَنْقُولُ مُمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

Shamela.org Yto

وَعَرَّفَهُ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ بِأَنَّهُ الإِحْتِصَاصُ الْحَاجِرُ وَأَنَّهُ حُكُمُ الإِسْتِيلَاءِ لِأَنَّهُ بِهِ يَثْبُتُ لَا غَيْرُ، إِذْ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ هُوَ الْمُبَاحُ يَنْكُونَ الْمُحَلُّ الَّذِي ثَبَتَ الْمَلْكُ فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْمُلِكِ، وَالْحَالِي عَنْ الْمُلِكِ هُو الْمُبَاحُ يَنْكُونَ الْمُحَلُّ الَّذِي ثَبَتَ الْمُلْكُ فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْمُلِكِ، وَالْحَالُي عَنْ الْمُلِكِ هُو الْمُبَاحُ وَالْمُؤَمِّنَ وَاحِدٍ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُحَلُّ الَّذِي ثَبَتَ الْمُلِكُ فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْمُلِكِ فِي الْمُلَكِ، وَالْحَالُقُ اللَّهُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَلِي وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَلِي وَالْمُؤَلِي وَالْمُؤَلِي بِعْلَالِمُ اللْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَلَالْمُولِ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِقُ وَلَامُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّالُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَال

الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إِلَّا الْإِرْثُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ فِي مَسْأَلَةٍ؛ وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولِهِ. الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولِهِ.

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَكَذَا إِذَا أَوْصَى لِجُنِينِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ اسْتِحْسَانًا لِعَدَمِ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ حَقَّى يَقْبَلَ عَنْهُ (انْتَهَى). وَزِدْتُ: مَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ وَقَبِلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ بِلَا اَخْتِيَارِهِ، وَغَلَّهُ الْوَقْفِ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَنِصْفُ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ اللَّهُولِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهُ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ كَمَا فِي فَتْحِ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ اللَّهُ بِعَنْ لِلْهِ بَعْدَهُ فَلَا بَدَّ مِنْ الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَاءِ الْقَدِيرِ، وَالْمَعِيبُ إِذَا رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ بِهِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَاءِ كَالَقَدِيرِ، وَالْمَعِيبُ إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهِ، وَأَرْشُ الْجِنَايَاتِ وَالشَّفِيعُ إِذَا تَمَلَّكَ بِالشَّفْعَةِ دَخَلَ الثَّمَنُ فِي مِلْكِ الْمُأْخُوذِ مِنْهُ جَبْرًا كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ كَالَةُ فَالَا اللَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَيْهِ، وَأَرْشُ الْجِنَايَاتِ وَالشَّفِيعُ إِذَا تَمَلَّكَ بِالشَّفْعَةِ دَخَلَ الثَّمَنُ فِي مِلْكِ الْمُأْخُوذِ مِنْهُ جَبْرًا كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ فَلَ اللَّهُ عَلَى الْمَائِعِ فَانَّ هَا الْمَائِعِ فَانَ الْمَائِعَ فَانَ الْمَائِعِ فَانَّالَ عَلَاللَّهُ عَلَى الْمَائِعِ فَانَّ

الْثَمَنَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَكَذَا إِنْمَاءُ مِلْكِهِ مِنْ الْوَلَدِ وَالثِّمَارِ وَالْمَاءُ النَّابِعُ فِي مِلْكِهِ وَمَا كَانَ مِنْ إِنْزَالِ الْأَرْضِ، إِلَّا الْكَلَأَ وَالْمَشْرَي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ: فَإِنْ كَانَ الْلَهُ الْمُشْتَرِي بَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ: فَإِنْ كَانَ اللَّهُ الْمُشْتَرِي النَّالِيَّةُ الْمُبْتَرِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا، وَفِي التَّحْقِيقِ الْأَمْنُ مَوْقُوفَ، فَإِنْ تَمَّ كَانَ اللَّهُ شَرِي، فَتَكُونُ الزَّوَائِدُ الْمُ مَا عَنْهُ مَلْكُ الْمُرْتَدِي اتِّفَاقًا، وَإِنْ فُسِخَ فَهُو الْلَائِعِ، فَالزَّوَائِدُ لَهُ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ مِلْكُ الْمُرْتَدِ فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ زَوَالًا مُرَاعًى، فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَبَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَإِنْ مَنْ عَنْهُ زَوَالًا مُرَاعًى، فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَبَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَإِنْ مَانَ اللَّهُ وَلِيْلُهُ مَلَاكُ الْمُرْتَدِ فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ زَوَالًا مُرَاعًى، فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَبَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَإِنْ مَامِ خِلَاقًا مُلْكُ الْمُرْتَدِ فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ زَوَالًا مُرَاعًى، فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَبَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُزُلُ، وَإِنْ

الرَّابِعةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ قَدَّمْنَاهَا فَلَا يُعْتَاجُ إِلَيْهَا، فَلَهَا شَبَانِ: شَبَهُ بِالْهِبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ، وَشَبَهُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا يَتُوقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَإِذَا وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ الْقَبُولِ اعْتَبِرَتْ مِيرَاثًا، فَلَا نَتَوقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَإِذَا وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ الْقَبُولِ اعْتَبِرَتْ مِيرَاثًا، فَلَا نَتَوقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَإِذَا وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ الْقَبُولِ الْعَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَالْمُلْكُ بِقَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَالْمُلْكُ بِقَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَالْمُلْكُ بِقَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ، وَالْمُلُكُ بِقَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ، وَالْمُؤْمِلِ وَعَلَى الْمُؤْمِلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَلِ وَالْمُؤْمِلِ اللَّهُ عَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِذَلِيلِ مَا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ، وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَمْ وَعَلَى ذَلِكَ بِأَمْ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ وَالْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُ فَهُو مِلْكُ الْوَرَثَةِ. (انْتَهَى)

Shamela.org Y£7

الْمُسْتَقْرَضَ قَبْلَ الاِسْتِهْلَاكِ، وَبَيْعُ الْمُسْتَقْرِضِ يَجُوزُ إِجْمَاعًا، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِنَفْسِ الْقَرْضِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ كَالنَّقْدَيْنِ يَجُوزُ اللَّهُ قُرِضِ التَّصَرُّفُ فِي الْكُرِّ الْمُسْتَقْرَضِ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْكَيْلِ بِخِلَافِ النَّصَرُّفُ فِي الْكُرِّ الْمُسْتَقْرَضِ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْكَيْلِ بِخِلَافِ النَّيْمِ (انْتَهَى) .

وَلَيْتَأَمَّلْ فِي مُنَاسَبَةِ التَّعْلِيلِ لِلْحُكْمِ.

السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ نَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ؛ فَهِيَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ فَتَقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ؛ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ دَخَلَتْ.

دَخَلَتْ. وَعِنْدَنَا الْقَصَاصُ بَدَلُ عَنْهَا فَيُورَثُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ مَا لَا تُقْضَى بِهِ دُيُونُهُ وَتُنَقَّذُ وَصَايَاهُ، ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْقِصَاصِ فَمَا دُونَ النَّقْسِ.

وَفُرِّعَتْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ أَرَ مِنْ فَرْعِهِ: لَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ؛ وَقُلْنَا لَا قَصَاصَ بِاتَّفَاقِ الرِّوَايَاتِ عَنْ الْإِمَامِ؛ فَلَا دِيَةَ أَيْضًا لِأَنَّهَا نَثَبُتُ لِلْمَقْتُولِ وَقَدْ أَذَنَ فِي قَتْلِهِ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهَا لِمَا ذَكُرْنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْبَرَّازِيَّةِ أَنَّ الْأَصَّ عَدَمُ وُجُوبِهَا، فَظَهَرَ مَا رَجَّيْتُهُ بَعْقُ الْمَرْهُونُ عَلَى وَارِثِ السَّيِّدِ قَتْلًا لَمْ أَرُهُ الْآنَ، وَمُقْتَضَى ثُبُوتِهَا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْبَدَاءً أَنْ يَكُونَ الْحَثْمُ مُخَالِفًا لِمَا إِذَا جَنَى عَلَى الرَّاهِنِ.

يَكُونَ الْحُثُمُ مُخَالِفًا لِمَا إِذَا جَنَى عَلَى الرَّاهِنِ.

وَهُنَا مَسْأَلَةً: ۖ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلْوَارِثِ وَالْمَالُ مُنْحَصِرٌ فِيهِ؛ فَهَلْ يَسْفُطُ الدَّيْنُ وَمَا يَأْخُذُهُ مِيرَاثٌ أَوْ لَا، وَمَا يَأْخُذُهُ دَيْنُهُ؟ قَالَ فِي آخِرِ الْبَرَّازِيَّةِ: اسْتِغْرَاقُ التَّرِكَةِ بِدَيْنِ الْوَارِثِ إِذَا كَانَ هُوَ الْوَارِثَ لَا غَيْرُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ (انْتَهَى) .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ بِطَرِيقِ الْحِلَافَةِ عَنْ الْمَيِّتِ، فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ حَيَّ فَيَرُدُّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، وَيَصِيرُ مَغْرُورًا بِالْجَارِيَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا الْمَيِّتُ، وَيَصِحُّ إِثْبَاتُ دَيْنِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ وَيَتَصَرَّفُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ بِالْبَيْعِ فِي التَّرِكَةِ مَعَ وُجُودِهِ.

َ وَأَمَّا مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ فَلَيْسَ خِلَافَةً عَنْهُ بَلْ بِعَقْدٍ يَمْلِكُهُ ابْتِدَاءً، فَانْعَكَسَتْ الْأَضَّكَامُ الْمَنْكُورَةُ فِي َحَقِّهِ، كَذَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّمِيدُ رَحِمَهُ اللّهُ فِي شَرْجِ أَدَبِ الْقَضَاءِ

لِلْخَصَّافِ وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيصِ مَا ذَكُرْنَاهُ، وَزَادَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصِحُّ شِرَاءُ مَا بَاعَ الْمَيِّتُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ الْعَاشِرَةُ: يَمْكِ الطَّلَاقِ فَبْلَ اللَّاعُولِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي تَنْصِيفِ الزِّيَادَةِ مَعَ الْأَصْلِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ ذَكُرْنَا الْعَاشِرَةُ: يَمُودُ إِلَى مِلْكِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهُ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ، وَفَائِدَتُهُ فِي الزَّوَائِدِ

Shamela.org YEV

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فِي اسْتِقْرَارِ الْمُلْكِ؛ فَيَسْتَقِرُّ فِي الْبَيْعِ الْخَالِي عَنْ الْخِيَارِ بِالْقَبْضِ، وَيَسْتَقِرُّ الصَّدَاقُ بِالدُّخُولِ أَوْ الْخَلْوَةِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْهُ قَبْلَ النِّكَاجِ كَمَا أَوْضَعْنَاهُ فِي الشَّرْجِ،.

وَالْأَخِيرُ مِنْ زِيَادَاتِي أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ وَالْمُرَادُ مِنْ الاِسْتِقْرَارِ فِي الْبَيْعِ الْأَمْنُ مِنْ انْفِسَاخِهِ بِالْمَلَاكِ، وَفِي الصَّدَاقِ الْأَمْنُ مِنْ تَشْطِيرِهِ بِالطَّلَاقِ وَسُقُوطِهِ بِالرِّدَّةِ وَتَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَا يَتُوَقَّفُ اسْتِقْرَارُهُ عَلَى الْقَبْضِ لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ: وَلَا فَرْقَ

َ مِنْ اللَّهُ وَ يَوْدِ بَعْدَ لُزُومِ اللَّهُ وَيْنَ السَّلَمِ لِقَبُولِهِ الْفَسْخَ بِالاِنْقِطَاعِ بِخِلَافِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ بِالاِنْقِطَاعِ لِجَوَازِ الاِعْتِيَاضِ وَجَمِيعُ الدُّيُونِ بَعْدَ لُزُومِهَا مُسْتَقِرَّةً إِلَّا دَيْنَ السَّلَمِ لِقَبُولِهِ الْفَسْخَ بِالاِنْقِطَاعِ بِخِلَافِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ بِالاِنْقِطَاعِ لِجَوَازِ الاِعْتِيَاضِ

وَأَمَّا الْمِلْكُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَهْلَكِ فَمُسْتَنِدُ عِنْدَنَا إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ وَالإِسْتَهْلَاكِ؛ فَإِذَا غَيَّبَ الْمَغْصُوبَ وَضَمِنَ قِيمَتُهُ مَلَكَهُ عِنْدَنَا مُسْتَنِدًا

إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ، وَفَائِدَتُهُ تَمَلُّكُ الاِ كْتِسَابِ وَوُجُوبُ الْكَفَنِ وَنَفُوذُ الْبَيْعَ وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ. وَالتَّحْقِيقُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمْلِكَ يَثْبُتُ لِلْغَاصِبِ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ، لَا حُكْمًا ثَابِتًا بِالْغَصْبِ مَقْصُودًا وَلِذَا لَا يَمْلِكُ الْوَلَدُ، بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ كَذَا فِي الْكَشْفِ فِي بَابِ النَّهِي.

وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ النَّفَقَةِ: لَوْ أَنْفَقَ الْمُودِعُ عَلَى أَبُوَيْ الْمُودَعِ بِلَا إِذْنِهِ وَإِذْنِ الْقَاضِي ضَمِنَهَا، ثُمَّ إِذَا ضَمِنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لِمَا ضَمِنَ مِلْكُهُ بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا.

وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ: أَنَّهُ بِالضَّمَانِ اَسْتَنَدَ مِلْكُهُ إِلَى وَقْتِ التَّعَدِّي فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَبْرَعُ مَلَكَهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَضَى دَيْنَ الْمُودِعِ بِهَا (انْتَهَى) . ُوفِي شَرْجِ الزِّيَادَاتِ لِقَاضِي خَانْ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْغَصْبِ: الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: إِنَّ زَوَالَ الْمَغْصُوبِ عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ عِنْدَنَا يَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فِي حَقِّ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِمَا يَقْتَصِرُ عَلَى التَّصْمِينِ؛ إلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِالإِسْتِنَادِ حُكْمُ ۖ شَرْعِيٌّ يْمَنَّغُنَا مِنْ أَنْ نَجْعَلَ الزَّوَالَ مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ فَجِينَئِذِ يَسْتَنِدُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّ الزَّوَالَ فِي حَقِّ الْمُالِكِ وَالْغَاصِبِ اسْتَنَدَ لَا لِكَوْنِ الْغَصْبِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ وَضْعًا حَتَّى يَسْتَنِدَ فِي حَقِّ الْكُلِّ، بَلْ ضَرُورَةُ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ، فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي

حَقِّ غَيْرِهِمَا إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِالاِسْتِنَادِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَيَظْهَرُ الاِسْتِنَادُ فِي حَقِّ الْكُلِّ، ثُمَّ ذَكَرَ فُرُوعًا كَثِيرَةً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ: مِنْهَا؛ الْغَاصِبُ إِذَا أَوْدَعَ الْعَيْنَ ثُمَّ هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُودَعِ ثُمَّ ضَمَّنَ الْمَالِكُ

الْغَاصِبَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُودَعَ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ فَصَارَ مُودَعًا مَالَ نَفْسِه، وَفِيه إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَأُودَعَهَا فَأَبَقَتْ فَضَمَّنَهُ الْمُودِعُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزُ، وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً مِنْ الْغَاصِبُ عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْمُلودِعُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزُ، وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً مِنْ الْغَاصِبِ عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْمُلودِعُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزُ، وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً مِنْ الْغَاصِبِ عَتَقَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُودِعِ إِذَا ضَمِنَا، لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ، لِأَنَّ الْمُودَعَ وَإِنْ جَازَ تَضْمِينُهُ فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ الْمُودَعُ لِكُوْنِهِ عَامِلًا لَهُ فَهُوَ كَوَكِيلِ الشِّرَاءِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمُودَعُ بَعْدَ تَضْمِينِهِ أَخْذَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْ الْإِبَاقِ كَانَتْ أَمَانَةً وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ، وَكَذَا إِذَا ذَهَبَتْ عَيْنُهَا،

وَلِلْمُودَعِ حَبْسُهَا عَنْ الْغَاصِبِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا ضَمِنَهَا الْمَالِكُ، فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْخَبْسِ هَلَكَتْ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهَا بَعْدَ الْحَبْسِ لَمْ يَضْمَنْهَا كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، لِأَنَّ الْفَائِتَ وُصِفَ وَهُوَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ، وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْغَاصِبُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَدَّى جَمِيعَ الْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كُمَّا فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ آجَرَهَا أَوْ رَهَنَّهَا فَهُوَ الْوَدِيعَةُ سَوَاءً،

وَإِنْ أَعَارَهَا أَوْ وَهَبَهَا، فَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ كَانَ الْمَلِكُ لَهُ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ الْمَلِكُ لَهُمَا لَا يَسْتَوْجِبَانِ الرُّجُوعَ عَلَى الْغَاصِبِ فَكَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِمَا فَكَانَ الْمِلْكُ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمَا مُشْتَرٍ فَضَمِنَ سُلِّبَتْ الْجَارِيَةُ لَهُ، وَكَذَا غَاصِبُ الْغَاصِبِ إِذَا

Shamela.org 7 £ 1 ضَمِنَ مَلَكَهَا، لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً مِنْهُ، وَلَوْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً فَالْأَوَّلِ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَيَصِيرُ الثَّانِي غَاصِبًا مِلْكَ الْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ التَّضْمِينِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الثَّانِي،

وَإِذَا ضَمَّنَ الْمَالَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يُضَمِّنْ الْأَوَّلُ النَّانِي حَتَّى ظَهَرَتْ الْجَارِيَةُ كَانَتْ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا أَسَلِمُهَا لِلنَّانِي وَأَرْجِعُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الثَّانِي قَدَرَ عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ تَصْمِينُهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي ثُمَّ ظَهَرَتْ كَانَتْ لِلثَّانِي، وَمَّامُ التَّفْرِيعَاتِ فِيهِ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الثَّانِي قَدَرَ عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ تَصْمِينُهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي ثُمَّ ظَهَرَتْ كَانَتْ لِلثَّانِي، وَمَّامُ التَّفْرِيعَاتِ فِيهِ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: الْمُلْكُ إِمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمُنْفَعَةِ مَعًا وَهُو الْغَالِبُ، أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ، أَوْ لِلْمُنْفَعَةِ فَقَطْ كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِهِ بَمِنْفَعَتِهِ أَبَدًا رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ، وَمَنْفَعَتُهُ لِلْمُوصَى لَهُ،

ْ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ عَاْدَٰتُ الْمَنْفَعَةُ إِلَى الْمَالِكِ، وَالْوَلَدُ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ لِلْمَالِكِ، وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ الْإِجَارَةُ وَلَا إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدِ الْمُوصِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُهُ، فِي غَيْرِهَا، وَيَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ الثَّلُثِ، وَلَا

### ۲ ٤٠٤ تنسه:

يَّمْكُ اسْتِخْدَامَهُ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَعِنْدَ أَهْلِهِ، وَيَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، وَجَازَ بَيْعُ الْوَارِثِ الرَّقَبَةَ مِنْ الْمُوصَى لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، وَجَازَ بَيْعُ الْوَارِثِ الرَّقَبَةَ مِنْ الْمُوصَى لَهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ. لَهُ، وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ فَالْفِدَاءُ عَلَى الْمُخْدُومِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ وَرَثَتُهُ بِالْفِدَاءِ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ.

فَإِنْ أَبَى بَيْعَ الْعَبْدِ أَوْ أَبَى الْمَخْدُومُ الْفَدَاءَ فَدَاهُ الْمَالِكُ أَوْ يَدْفَعُهُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَكَسْبُهُ إِنْ لَمَ تُنقِصْ الْجَدْمَةُ فَإِنْ نَقَصْتَهَا الشَّرِي بِالْأَرْشِ خَادِمٌ إِنْ بَلَغَ، وَإِلَّا بِيعَ الْأَوَّلُ وَضُمَّ إِلَى الْأَرْشِ وَاشْتُرِي بِهِ خَادِمٌ، وَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ عَدْمَهُ الْمَالِكُ نَقَدْ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ، يُشْتَرِي بِهَا آخَرَ، فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ نَقَدَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ، يُشْتَرَى بِهَا خَادِمٌ هَكَذَا فَى وَصَابَا الْمُحِيط.
في وَصَابَا الْمُحيط.

ُوَأَمَّا نَفَقَتُهُ: فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغُ الْخِدْمَةَ؛ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ بَلَغَهَا فَعَلَى الْمُوصَى لَهُ، إِلَّا أَنْ يَمْرَضَ مَرَضًا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ فَهِيَ عَلَى الْمَالِك؛ فَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ بَاعَهُ الْقَاضِي إِنْ رَأَى ذَلِكَ وَاشْتَرَى بَثَمَنه عَبْدًا يَقُومُ مَقَامَهُ كَذَا فِي نَفَقَاتِ الْمُحيط.

عَلَى الْمَالِكِ؛ فَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ بَاْعَهُ الْقَاضِي إِنْ رَأَى ذَلِكَ وَاشْتَرَى بِثَمَنهِ عَبْدًا يَقُومُ مَقَامَهُ كَذَا فِي نَفَقَاتِ الْمُحِيطِ. وَأَمَّا صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَعَلَى الْمَالِكِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَأَمَّا مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَسَبْقُ قَلَمٍ، كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَأَمَّا مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَسَبْقُ قَلَمٍ، كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَأَمَّا مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَسَبْقُ قَلَمٍ، كَمَا فِي الْقَدِيرِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ نَفَقَتِهِ.

وَأَمَّا بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهُ، فَإِنْ بَيْعَ بِرِضَاهُ لَمْ يَنْتَقِلْ حَقُّهُ إِلَى الثَّمَنِ إِلَّا بِالتَّرَاضِي، ذَكَرَهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ مِنْ الْجِنَايَاتِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُتِلَ خَطَأً وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدُ وَيَنْتَقِلُ حَقَّهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ، كَالْوَقْفِ إِذَا اُسْتُبْدِلَ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إِلَى بَدَلِهِ.

ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ مِنْ الْوَقْفِ، وَكَالْمُدَبَّرِ إِذَا قُتِلَ خَطَأً يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ عَبْدٌ وَيَكُونُ بِهِ مُدَبِّرًا مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ.

ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْجِنَايَاتِ.

ُوَلَمْ أَرَ حُكْمَ كِتَابَتِهِ مِنْ الْمَالِكِ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَإِعْتَاقِهِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالتَّرَاضِي، وَحُكْمٍ إعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ عَادِمُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمَالِكِ.

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ وَطْءَ الْمَالِكِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِملْكِ الرَّقَبَةِ، وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ وَإِلَّا فَلَا. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: ثُمَّكُ الْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ، وَيَسْتَقِرُّ الْملْكُ فِي الْهَبَةِ بِوُجُودِ مَانِعٍ مِنْ الرُّجُوعِ مِنْ سَبْعَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي الْفَقْهِ وَفِي الصَّدَقَةِ بِمَا الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: ثَمَّلُكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي، فَقَبْلَهُمَا لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَوْ ذَكُونَاهُ فِي أَصْلِ الْمَلِكِ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ثَمَّلُكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي، فَقَبْلَهُمَا لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَوْ

Shamela.org Y£9

مَاتَ، وَتَبْطُلُ إِذَا بَاعَ مَا يَشْفَعُ بِهِ.

ره و تنبیه:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ لَا يُؤَجِّرُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْإِعَارَةَ: وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ فَيُؤَجِّرُ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ

### ٤٠٤٣ القول في الدين

السُّكْنَى لَا يُؤَجِّرُ وَيُعِيرُ، وَالشَّافِعِيَّةُ جَعَلُوا لِذَلِكَ أَصْلًا وَهُو: أَنَّ مَنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مَلَكَ الْإِجَارَةَ وَالْإِجَارَةَ، وَيَجْعَلُونَ الْمُسْتَعِيرَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مَالِكًا لِلاِنْتِفَاعِ فَقَطْ، وَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ مِنْ أَنَّ الْإِعَارَةَ إِبَاحَةُ الْإِعَارَةَ لِا الْإِجَارَةَ لَا الْإِجَارَةَ لَا الْإِجَارَةَ لِلاَنْتَفَعِ بِغَيْرِ عَوْضٍ، فَهِي كَالْإِجَارَةِ كَمَّلُكُ الْمُنْافِعِ بِغَيْرِ عَوْضٍ، فَهِي كَالْإِجَارَةِ كَلَّكُ الْمُنْافِعِ بِغَيْرِ عَوْضٍ فَيَمْلِكُهَا وَالْمَذْهَبُ عَنْدَنَا أَنَّهَا كُمْ لَيْكُ الْمُنَافِعِ بِغَيْرِ عَوْضٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْإِجَارَةَ لَمْكَ الْمُنَافِعِ بَغَيْرِ عَوْضٍ فَيَمْلِكُهَا وَالْمُذَهِ الْمُنْعَةَ بِلَا عِوْضٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْإِجَارَةَ لَمْكَ أَكْثَرَ مِمَّا مَلَكَ، فَإِنَّهُ مَلَكَ الْمُنْفَعَةَ بِلَا عِوضٍ فَيَمْلِكُهَا وَلَا لَمُ مَلْكَ الْمُنْفَعَةَ بِلَا عِوضٍ فَيَمْلِكُهَا لَنْفَعَةَ بِلَا عَوْضٍ فَيَمْلِكُهَا لَلْمُعَلِّ وَلَا لَكُومُ الْلِاجَارَةِ الْمُعَلِّ وَلَالَةً لَوْ مَلَكَ الْمُؤْمَ الْوَارِيَّةِ أَوْ عَدَمُ لُوهُم الْإِجَارَةِ.

وَهَذَانِ الْتَعْلِيلَانِ يَشْمَلَانِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَعِيرَ وَهُمَا سَوَاءً عَلَى الرَّاجِج، فَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ السُّكْنَى الْمَنْفَعَةَ كَالْمُسْتَعِيرِ، وَقِيلَ: إنَّ مَا أُبِيحَ لَهُ الاِنْتِفَاعُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَانَ لَهُ الْإِعَارَةُ.

وَتَمَامُهُ فِي فَتْجِ الْقَدِيرِ مِنْ الْوَقْفِ.

وَأَمَّا الْإِ جَارَةُ الْمُقْطَعُ مَا أَقَطَعَهُ الْإِمَامُ، فَأَفْتَى الْعَلَّامَةُ قَاسِمُ بْنُ قُطُلُوبُغَا بِصِحَّتَهَا، قَالَ: وَلَا أَثَرَ لِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْإِمَامُ لَهُ فِي أَثْنَاءٍ الْمُدَّةِ الْإِقْطَاعِ بِمُقَابَلَةٍ كَا لَا أَثَرَ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُؤجِّرِ فِي أَثْنَائُهَا، وَلَا لِكُونِهِ مَلَكَ مَنْفَعَةً لَا فِي مُقَابَلَةٍ مَال، فَهُو نَظِيرُ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَنْفَعَةً الْإِقْطَاعِ بِمُقَابَلَةٍ السَّتِعْدَادِهِ لِمَا أَعْدَ لَهُ لَا نَظِيرَ الْمُسْتَعْيِرِ لَمَا قُلْنَا، وَإِذَا مَاتَ الْمُؤجِّرُ أَوْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْأَرْضَ عَنْ الْمُقْطَعِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ لِانْتِقَالِ الْمُلِكِ إِلَى غَيْرِ لَمَا قُلْنَا، وَإِذَا مَاتَ الْمُؤجِّرُ أَوْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْأَرْضَ عَنْ الْمُقْطَعِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ لِانْتِقَالِ الْمُلْكِ إِلَى غَيْرِ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤسِدِ لَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّقَالَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّهُ الْحَامُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّ

كَمَا لَوْ انْتَقَلَ الْمْلِكُ فِي النَّظَائِرِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا إِجَارَةُ الْإِقْطَاعِ، وَهِيَ إِجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِجَارَةُ الْعَبْدُ الَّذِي صُولِحَ عَلَى خِدْمَتِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَإِجَارَةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْغَلَّةُ وَإِجَارَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَإِجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ (انْتَهَى) .

وَقَدْ أَلَقْتُ رِسَالَةً فِي الْإِقْطَاعَاتِ وَأُخْرَى سَمَّيْتُهَا التَّحْفَةُ الْمُرْضِيَّةُ فِي (الْأَرَاضِي الْمُصْرِيَّةِ) وَفِيمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ قَاسِمُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْإِقْطَاعَ عَنْ الْمُقْطِعِ مَتَى شَاءَ، وَهُو مَحُولُ عَلَى مَا إِذَا أَقَطَعَهُ أَرْضًا عَامِرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَمَّا إِذَا أَقَطَعهُ مَوَاتًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَا عَنْهُ لِأَنَّهُ صَارَ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ.

الْقُوْلُ فِي الدَّيْنِ

وَعَ قَهُ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ بِأَنَّهُ: عِبَارَةٌ عَنْ مَالٍ حُكْمِيٍّ يَحْدُثُ فِي الذِّمَّةِ بِبَيْعٍ أَوْ اسْتِهْلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَإِيفَاؤُهُ وَاسْتِيفَاؤُهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

### ٤٠٤٤ فرع:

رَحِمَهُ اللَّهُ

مِثَالُهُ: إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ صَارَ الثَّوْبُ مِلْكًا لَهُ، وَحَدَثَ بِالشِّرَاءِ فِي ذِمَّتِهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، فَإِذَا دَفَعَ الْمُشْتَرِي عَشَرَةٌ إِلَى الْبَائِعِ وَجَبَ مِثْلُهَا فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ دَيْنًا، وَقَدْ وَجَبَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي عَشَرَةٌ بَدَلًا عَنْ الثَّوْبِ، وَوَجَبَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ مِثْلُهَا بَدَلًا عَنْ الْمَدْفُوعَةِ إِلَيْهِ فَالْتَقَيَّا قِصَاصًا (انْتَهَى) .

ُوتَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ طَرِيقَ إِيْفَائِهِ إِنَّمَا هُو الْمُقَاصَّةُ أَنَّهُ لَوْ أَبَرَأَهُ عَنْهُ بَعْدَ قَضَائِهِ صَّ وَرَجَعَ الْمَدْيُونُ عَلَى الدَّائِنِ بِمَا دَفَعَهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُدَايَنَاتِ مِنْ قِسْمِ الْفَوَائِدِ وَاخْتُصَّ الدَّيْنُ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا جَوَازُ الْكَفَالَةِ بِهِ إِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا وَهُوَ مَا لَا يَشْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، فَلَا يَجُوزُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ يَشْقُطُ بِدُونِهِمَا بِالتَّعْجِيزِ.

وَمِنْهَا جَوَازُ الرَّهْنِ بِهِ؛ فَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ وَالرَّهْنُ بِالْأَعْيَانِ الْأَمَانَةِ وَالْمُضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ.

وَأَمَّا الْمَضْمُونَةُ بِنَفْسِمًا كَالْمَعْصُوبِ وَبَدَلِ الْخُلُعِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصَّلْجِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْمَبِيعِ فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَالرَّهْنُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةً بِالدُّيُونِ، قَالَ الْأُسْيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْزِيًّا إِلَى الشَّبْكِيّ فِي تَكْلِلَةِ شَرْجِ الْمُهَذَّبِ:

ره ء فرع:

حَدَّثَ فِي الْأَعْصَارِ الْقَرِيبَةِ؛ وَقْفُ كُتُبٍ اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا تُعَارَ إِلَّا بِرَهْنٍ أَوْ لَا تَخْرُجَ مِنْ مَكَانِ تَحْبِيسِهَا إِلَّا بِرَهْنٍ أَوْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا.

وَالَّذِي أَقُولُ فِي هَذَا: أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ بِهَا؛ لأَنَّهَا غَيْرُ مَصْمُونَةٍ فِي يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ لَهَا عَارِيَّةٌ أَيْضًا، بَلْ الْأَخْذُ بِهَا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ اسْتَحَقَّ الاِنْتِفَاعَ وَيَدُهُ عَلَيْهَا يَدُ أَمَانَةِ.

فَشُرْطُ أَخْدِ الرَّهْنِ عَلَيْهَا فَاسِدً، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَانَ رَهْنَا فَاسِدًا، وَيكُونُ فِي يَدِ خَازِنِ الْكُتُبِ أَمَانَةً، لِأَنَّ الْفَاسِدَ مِنْ الْعُقُود فِي الضَّمَانِ كَصَحِيحِهَا، وَالرَّهْنُ أَمَانَةً، هَذَا إِذَا أُرِيدَ الرَّهْنُ الشَّرْعِيُّ، وَإِنْ أُرِيدَ مَدْلُولُهُ لُغَةً وَأَنْ يَكُونَ تَذْكُرَةً، فَيَصِحُّ الشَّرْطُ، لِأَنَّهُ عَرَضُ صَحِيحًا وَيَعْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالْبُطْلَانِ فِي الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ حَمْلًا عَلَى الشَّرْعِيِّ، وَهُو الْأَقْرَبُ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ، وَحِينَئِذ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا بِدُونِه، وَإِنْ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ لَمْ يَجُونُ إِخْرَاجُهَا بِهِ لَكُورِهُ وَلِنَّ إِنْكَامِهُمَ مَا أَمْكَنَ، وَحِينَئِذ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا بِدُونِه، وَإِنْ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ لَمْ يَجُونُ إِخْرَاجُهَا بِهِ لَكُونِهِ، وَالْأَقْرَبُ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ، وَحِينَئِذ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا بِدُونِه، وَإِنْ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ لَمْ يَجْورُ إِخْرَاجُهَا بِهِ لَكُ بَرُونِه، وَالْأَقْرَبُ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ، وَحِينَئِذ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا بِدُونِه، وَإِنْ قُلْنَا بِيطْلَانِهِ لَمْ يَعْرَبُ إِنْ وَلَكَ مَتْ يَقُولُ لَا تَغْرُجُ إِلَّا بِيَلْكَ الْكَتُبِ فِي مَكَانَهَا، وَلُو قَالَ ذَلِكَ صَعَّ، لِأَنَّهُ وَيْ بَعْضِ الْأَوْقَافِ يَقُولُ لَا تَغْرُحُ إِلَّا بِيَدُكُونَ وَهَدَا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا وَجْهَ لِبُطْلَانِه، وَهُو كَمَا حَمَّنَا عَلَيْهِ قُولُهُ إِلَّا بِيَلْكَ الْكَتُبِ فِي مَكَانَهَا، وَهُو يَكُولُ اللَّعُوتِي، وَيُكُونُ الْمَقُودُ أَنَّ عَلْولِ اللَّعُوتِي، وَيُكُونُ الْمَقُودُ أَنَّ عَنْهُ وَلَا لَالْعَلَولِهِ اللَّالْفَاعِ بِيلْكَ الْكَتُولِ اللَّعُوتِي وَيَعْنَا عَلَيْهِ قُولُهُ إِلَا بِيَدُكُوهُ وَهَذَا لَا بَعْنَاعُ بِي مَشْرُوطُ بِأَنْ

يَضَعَ فِي خِزَانَةِ الْوَقْفِ مَا يَتَذَكَّرُ هُوَ بِهِ إِعَادَةَ الْمَوْقُوفِ؛ وَيَتَذَكَّرُ الْخَازِنُ مُطَالَبَتَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ هَذَا، وَمَتَى أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ النَّذِي شَرَطَهُ الْوَاقِفُ يَمْتَنِعُ.

وَلَا نَقُولُ بِأَنَّ تِلْكَ التَّذَكِرَةَ تَبْقَى رَهْنَا بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُدَهَا، فَإِذَا أَخَدَهَا طَالَبَهُ الْخَازِنُ بِرَدِّ الْكَابِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ أَيْضًا بِغَيْرِ طَلَبِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُعْمَلَ قَوْلُ الْوَاقِفِ الرَّهْنَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى يَصِحَّ إِذَا ذَكَرَهُ بِلِفْظِ الرَّهْنِ تَنْزِيلًا لِلَّفْظِ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ، وَحِينَئَذِ يَجُوزُ إِنْ يَبْعَلُ وَقُولُ الْوَاقِفِ الرَّهْنَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى يَصِحَّ إِذَا ذَكَرَهُ بِلْفُظِ الرَّهْنِ وَلَا يَنْقِلُ عَلَى الصِّحَةِ مَا أَمْكَنَ، وَحِينَئَذِ يَجُوزُ إِنْكَابُ الْمَرْهُونُ الْوَاقِفِ الرَّهْنِ وَلَا يَتَعَلَّنُ وَلِكَ الْمَرْهُونُ لِوَفَائِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ بَيْعَهُ وَلَا بَدَلَ النَّمَرُفُ فِيهِ (انْتَهَى) تَقْرِيطٍ، وَلَوْ تَلِفَ بِقَوْرِيطٍ ضَمِنَهُ، وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَرْهُونُ لِوَفَائِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى صَاحِبِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ (انْتَهَى) وَقَوْلُ أَصْحَابِنَا لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ شَامِلُ لِلْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ، وَالرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ بَاطِلً.

Shamela.org Yo1

فَإِذَا هَلَكَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ مَصْمُونُ كَالصَّحِيجِ، وَأَمَّا وُجُوبُ اتَّبَاعِ شَرْطِهِ وَحَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى اللَّغَوِيِّ فَغَيْرُ بَعِيدٍ. وَمِنْهَا صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ؛ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأَعْيَانِ، وَالْإِبْرَاءُ عَنْ دَعْوَاهَا صَحِيحً.

فَلُوْ قَالَ: أَبْرَأَتُك عَنْ دَعْوَى هَذِهِ الْعَيْنِ صَحَّ الْإِبْرَاءُ، فَلَا تُشْمَعُ دَعْوَاهُ بِهَا بَعْدَهُ، وَلَوْ قَالَ: بَرِئْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مِنْ دَعْوَى هَذِهِ لَمْ تُعْوَى هَذِهِ لَمْ تُعْمَعُ دَعْوَاهُ بِهَا فَهُو بَاطِلٌ، وَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنَّمَا أَبُرَأَهُ عَنْ ضَمَانِهِ، كَذَا فِي النّبَايَةِ مِنْ الشّمَعْ دَعْوَاهُ وَبَيّنَتُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبْرَأَتُك عَنْهَا أَوْ عَنْ خُصُومَتِي فِيهَا فَهُو بَاطِلٌ، وَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنَّمَا أَبْرَأَهُ عَنْ ضَمَانِهِ، كَذَا فِي النّبَايَةِ مِنْ الشّمَعْ دَعْوَاهُ وَبِيّنَتُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبْرَأَتُك عَنْهَا أَوْ عَنْ خُصُومَتِي فِيهَا فَهُو بَاطِلٌ، وَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنْمَا أَبْرَأَهُ عَنْ ضَمَانِهِ، كَذَا فِي النّبَايَةِ مِنْ الشّمَعْ دَعْوَاهُ وَبِيّنَتُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبْرَأَتُك عَنْهَا أَوْ عَنْ خُصُومَتِي فِيهَا فَهُو بَاطِلٌ، وَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنْمَا أَبْرَأَهُ عَنْ ضَمَانِهِ، كَذَا فِي النّبَايَةِ مِنْ الشّمَعْ دَعْوَاهُ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْقِصَاصِ (انْتَهَى) .

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْأَعْيَانِ فِي الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ

لَكِنْ فِي مُدَايَنَاتِ الْقُنْيَةِ: اَفْتَرَقَ الْزَّوْجَانِ وَأَبْرَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى، وَكَانَ لِلزَّوْجِ بَذْرٌ فِي أَرْضِهَا وَأَعْيَانٌ قَائِمَةً، فَالْحُصَادُ وَالْأَعْيَانُ الْقَائِمَةُ لَا تَدْخُلُ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى (انْتَهَى) .

وَتَدْخُلُ فِي الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ الشَّفْعَةُ فَهُو مَسْقِطً لَمَا قَضَاءً لَا دِيَانَةً إِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا، كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَفِي الْجِزَانَةِ: الْإِبْرَاءُ عَنْ الْعَيْنِ الْمُغْصُوبَةِ إِبْرَاءُ عَنْ ضَمَانِهَا، وَتَصِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْعَاصِبِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَتَبْقَى مَضْمُونَةً وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مُسْتَهْلَكَةً صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَمِيمُ إِنْ الْعَيْنُ مُسْتَهْلَكَةً صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَمْتِهَا (انْتَهَى) . وَبَرِئَ مِنْ قِيمَتِهَا (انْتَهَى) .

وَرُكِ بِنَ عَنِهِ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأَعْيَانِ بَاطِلً؛ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ بِالْإِبْرَاءِ وَإِلَّا فَالْإِبْرَاءُ عَنْهَا لِسُقُوطِ الضَّمَانِ صَحِيحٌ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْأَمَانَةِ.

فوائد: ٤.٤٥

الثَّالِثُ قَبُولُ الْأَجَلِ فَلَا يَصِتُّ تَأْجِيلُ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ شُرِعَ رِفْقًا لِلتَّحْصِيلِ وَالْعَيْنُ حَاصِلَةً.

وَالْقُولَى: لَيْسَ فِي الشَّرْعِ دَيْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَالًا إِلَّا: رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ، وَبَدَلُ الصَّرْفِ وَالْقَرْضِ وَالثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ، وَدَيْنُ الْمَيِّتِ وَمَا أَخَذَ بِهِ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ، كَمَا كَتْبْنَاهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَصَحَّ تَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ إِلَّا

وَلَيْسَ فِيهِ دَيْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُؤَجَّلًا إِلَّا الدِّيةُ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ.

وَأَمَّا بَدَلُ الْكِتَابَةِ فَيُصِحُّ عِنْدَنَا حَالًّا وَمُؤَجَّلًا.

الثَّانيَةُ: مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِقَبْضٍ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لَهَا دَيْنٌ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكُهُ.

وَيَصِحُ تَفْرِيقُهُ عَلَى أَنَّ مَا فِي الذَّمَّةِ لَا تَصِحُ قِسْمَتُهُ.

الثَّالَثُ: الْأَجَلُ لَا يَحِلُّ قَبْلَ وَقْتِهِ إَلَّا بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ وَلَوْ حُكَمًا بِاللَّحَاقِ مُرْتَدًّا بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الدَّائِنِ. وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إِذَا اسْتَرَقَ وَلَهُ دَيْنُ مُؤَجَّلُ؛ فَنَقُولُ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ مُطْلَقًا لَا بِسُقُوطِ الْأَجَلِ فَقَطْ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ. وَأَمَّا الْجُنُونُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحُلُولَ لِإِمْكَانِ التَّحْصِيلِ بِوَلِيِّهِ

الرَّابِعَةُ: الْحَالُ يَقْبَلُ التَّأْجِيلَ إِلَّا مَا قَدَّمْنَاهُ وَالْحِيلَةُ فِي لُزُومٍ تَأْجِيلِ الْقَرْضِ شَيْئَانِ: حُكْمُ الْمَالِكِيِّ بِلُزُومِهِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَصْلُ الدَّيْنِ، أَوْ أَنْ يُحِيلَ الْمُسْتَقْرِضُ صَاحِبَ الْمَالِ عَلَى رَجُلٍ إِلَى سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ فَيَصِحُ وَيَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْحَالُ لَا يَقْبَلُهُ بَعْدَ اللُّزُومِ إِلَّا إِذَا نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ.

وَشَرْطُ التَّأْجِيلِ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ.

وَالْمَالُ حَالٌّ، وَشَرْطُهُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً، فَلَا يَصِتُّ التَّأْجِيلُ إِلَى مَهَبِّ الرِّيجِ وَمَجِيءِ الْمَطَرِ، وَيَصِتُّ إِلَى الْخَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ لَا يَجُوزُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَيْهِمَا، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

> ے ہ تنبیه•

قَالَ الدَّائِنُ لِلْهَدْيُونِ: اذْهَبْ وَاعْطِنِي كُلَّ شَهْرٍ كَدَا.

فَلَيْسَ بِتَأْجِيلٍ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْإِعْطَاءِ

# ٤٠٤٧ أنواع الديون ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع:

الْخَامِسَةُ: لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ فَيكُونُ وَكِيلًا قَابِضًا لِلْمُوكِّلِ ثُمَّ لِنَفْسِهِ، وَمُقْتَضَاهُ صِحَّةُ عَرْلِهِ عَنْ التَّسْلِيطِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي وَكَالَةِ الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّة.

لَوْ قَالَ:َ وَهَبْت مِنْكَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي لِيَ عَلَى فُلَانٍ فَاقْبِضْهَا مِنْهُ، فَقَبَضَ مَكَانَهَا دَنَانِيرَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ الْحَقُّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَيَمْلِكُ الاِسْتِبْدَالَ (انْتَهَى) .

وَهُوَ مُقْتَضٍ لِعَدَم صِحَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ التَّسَلُّطِ.

وَفِي مُنْيَةِ الْمُثْنِي مِنْ الزَّكَاةِ: لَوْ تَصَدَّقَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ عَلَى زَيْدٍ

بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَأَمَرُهُ بِقَبْضِهِ فَقَبَضَهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

وَمِنْ هِبَةِ الْبَرَّازِيَّةِ: وَهَبُ لَهُ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ بِقَبْضِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ لَا.

وَبْيَعُ الدَّيْنِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمَدْيُونِ أَوْ وَهَبَهُ جَازَ وَالْبِنْتُ لَوْ وُهِبَتْ مَهْرَهَا مِنْ أَبُوهَا أَوْ ابْنِهَا الصَّغِيرِ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ.

إِنْ أُمِرَتْ بِالْقَبْضِ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهُ هِبَةُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (انْتَهَى) .

َ وَفِي مُدَايَنَاتِ الْقُنْيَةِ: قَضَى ذَيْنَ غَيْرِهِ لِيَكُونَ لَهُ مَا عَلَى الْمَطْلُوبِ فَرَضِيَ جَازَ ثُمَّ رَقَّمَ لِآخَرِ بِخِلَافِهِ: وَلَوْ أَعْطَى الْوَكِلُ بِالْبَيْعِ لِلْآمِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ قَضَاءً عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لَهُ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى هَذَا فَاسِدًا وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَعْطَاهُ وَكَانَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى حَالِهِ (انْتَهَى) . الْمُشْتَرِي عَلَى حَالِهِ (انْتَهَى) .

ثُمَّ قَالَ ۚ فِيهَا: ۚ لَوْ قَالَتُ الْمُهَرُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي لِوَالِدَيَّ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا بِهِ (انْتَهَى).

وَخَرَجَ عَنْ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ الْحُوَالَةُ؛ فَإِنَّهَا كَذَلِكَ مَعَ صِحَّتِهَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ مِنْهَا.

وَخَرَجَ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ بِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ كَمَا فِي وَصَايَا الْبُزَّازِيَّةِ؛ فَالْمُسْتَثْنَى ثَلَاثً.

وَفَرَّعَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى عَدَم َ صِحَّةِ تَمْلِيكِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَبِيعَ وَالْبَائِعَ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ.

وَصَحَ إِنْ عَيْنَ أَحَدَهُمَا.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مَدْيُونَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُ مُطْلَقًا، وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَأْجِرَ بِأَنْ يُعَمِّرَ الْعَيْنَ مِنْ الْأُجْرَةِ صَحَّ.

Shamela.org You

وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي وَكَالَةِ الْبَحْرِ

السَّادِسَةُ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ الْمَدْيُونُ جَاحِدًا وَلَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ عَلَى مُقرِّ وَجَبَتْ، إلَّا إِذَا كَانَ مُفْلِسًا؛ فَإِذَا قَبَضَ

مَّا أَصْلُهُ بَدَلُ تِجَارَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ.

وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ شَرْجِ الْكَنْزِ.

أَنُواعُ الدُّيُونِ مَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهُ وَمَا لَا يَمْنَعُ:

· الْأُوَّلُ: الْمَاءُ فِي الطَّهَارَةِ؛ يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ شِرَائِهِ لِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ فِي آخِرِ بَابِ التَّيَمُّمِ: " وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ الْفَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ ".

تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره،

2.29

ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت:

الثَّانِي: السُّثرَةُ كَذَلِكَ فِيمَا يَنْبَغِي وَلَمْ أَرَهُ.

الثَّالِثُ: الزَّكَاةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِيهَا، مَا لَهُ مَطَالِبُ مِنْ الْعِبَادِ؛ فَلَا يَمْنَعُ دَيْنَ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ.

وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانعُ.

وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ وُجُوبَهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ بِالْمَالِ كَمَا فِي شَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارِ مِنْ بَحْثِ الْأَمْرِ.

الْخَامِسُ: صَدَقَةُ الْفطْرِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِهِ وُجُوبَهَا،

تَنْبِيهُ: دَيْنُ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ صَدَقَةِ فِطْرِهِ، وَيَمْنَعُ وُجُوبَ زَكَاتِهِ لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْمُحَلِّ.

السَّابِعُ: نَفَقَةُ الْقَرِيبِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَهَا؛ لأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِهَا إِلَّا بِمِلْكِ نِصَابِ حُرْمَانِ الصَّدَقَةِ. النَّامِنُ: ضَمَانُ سِرَايَةِ الْإِعْتَاقِ، وَلَا يَمْنَعُهُ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ دَيْنًا آخَرَ التَّاسِعُ: الدِّيَةُ، لَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا.

الْعَاشْرُ: الْأُضْحِيَّةُ، يَمْنَعُهَا كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ

قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِلْكَ الْوَارِثِ لِلتَّرِكَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا، وَيَمْنَعُهُ إِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا وَيَمْنَعُ نَفَاذَ الْوَصِيَّةِ وَالتَّبَرُّعِ مِنْ الْمَرِيضِ، وَيُبيحُ أَخْذَ الزَّكَاةِ، وَالدَّفْعُ إِلَى الْمَدْيُونِ أَفْضَلُ.

مَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ وَمَا لَا يَثْبُتُ:

إِذَا هَلَكَ اَلْمَالُ فِي الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا لَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَكُنِ مِنْ دَفْعِهَا وَطَلَبِ السَّاعِي، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَهْلَكُهُ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهَا بِهَلَاكِ الْمَالِ وَكَذَا الْحَجُّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمَا لَا يَجِبَانِ، وَمَا يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.

كَجُزَاءِ الصَّيْد.

وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ وَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ لِعُدْرٍ. وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَمَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَشْرُوطًا بِإِعْسَارِهِ كَكَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَدَمِ النَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

٤٠٥١ ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه:

٤٠٥٢ تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون

فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَهُمَا، فَالاِعْتِبَارُ لِإِعْسَارِهِ وَقْتُ تَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ، وَكَذَا يُفَرَّقُ فِي فَدِيَةِ الشَّيْخِ الْفَانِي، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْفَقِيرِ، فَإِذَا أَيْسَرَ لَا

مَا يُقَدُّمُ عَلَى الدَّيْنِ وَمَا يُؤَخَّرُ عَنْهُ:

أَمَّا حُقُوْقُ اللهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَإِنْ وَقَتَ التَّرِكَةَ بِالْكُلِّ فَلَا كَلَامَ، وَإِلَّا

آلْمُتَعَلِّقُ بِالْعَیْنِ كَالرَّهْنِ عَلَی مَا تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ، وَإِذَا أَوْصَی بِحُقُوقِ اللّهِ تَعَالَی قُدِّمَتْ الْفَرَائِضُ، وَإِنْ أَنَّرَهَا كَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَإِذَا اَجْتَمَعَتْ الْوَصَايَا لَا يُقَدِّمُ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ. وَإِنْ تَسَاوَتْ فِي الْقُوَّةِ بَدَأَ بِمَا بَدَأَ بِهِ، وَإِذَا اَجْتَمَعَتْ الْوَصَايَا لَا يُقَدِّمُ الْبعْضَ عَلَى الْبعْضِ. إلَّا الْعِنْقَ وَالْمُحَابَاةَ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مَا لَمْ يُنْصَ عَلَيْهِ.

وَتَمَامُهُ فِي وَصَايَا الزَّيْلُعِيِّ

تَذْنِيبُ: فِيمَا يُقَدَّمُ عِنْدَ الإِجْتِمَاعِ مِنْ غَيْرِ الدُّيُونِ ثَلَاثَةً فِي السَّفَرِ: جُنُبُ وَحَائِضٌ وَمَيِّتُ، وَثَمَّةَ مَاءً يَكْفِي لِأَحَدِهِمْ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لَا يُصْرَفُ لِأَحَدِهِمْ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُبَاحًا كَانَ الْجُنُبُ أَوْلَى بِهِ، لِأَنَّ لَمُ مُجِيعًا لَا يُصْرَفُ لِأَحَدِهِمْ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُبَاحًا كَانَ الْجُنُبُ أَوْلَى بِهِ، لِأَنَّ غُسْلَهُ فَرِيضَةٌ وَغُسْلُ الْمَيْتِ سُنَّةً.

عُسله فريضه وعسل الميبِ سه. الرَّجُلُ يَصْلُحُ إِمَامًا لِلْمُرَّأَةِ فَيَغْتَسِلُ الْجُنُّبُ وَنَتَيَمَّمُ الْمَرَّأَةُ وَيُثِيَّمُ الْمَيْتُ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بَيْنَ الْأَبِ وَالاِبْنِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِهِ، لِأَنَّ الْمَاءُ بَيْنَ الْأَبِ وَالاِبْنِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِهِ، لِأَنَّ الْمَيْتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَبُولِ الْهِبَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ مَالًا اللَّهُ مَا يَكُفِي لِأَحَدِهِم، قَالُوا: الرَّجُلُ أَوْلَى بِهِ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَبُولِ الْهِبَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ

عَالَ مُوْلَانًا: وَهَذَا الْجُوَابُ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تُفِيدُ الْلِّكَ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَمُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةً؛ أَنَّ وُجُوبَهُ بِهَا، بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُنُبِ فَإِنَّهُ فِي الْقُرآنِ. وَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَّ بِمَا إِذَا كَانَ مُبَاحًا: مَا إِذَا أَوْصَى بِهِ لِأَخُوَجِ النَّاسِ وَلَا يَكْفِي إِلَّا لَإَ حَدِهِم.

وَأَمَّا مَنْ بِهِ نَجَاسَةً وَهُوَ مُحْدِثٌ وَوَجَدَ مَاءً يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى النَّجَاسَةِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ الْأَنْجَاسِ.

وَعَلَىٰ هَٰذَا لَوْ كَانَ مَعَ الثَّلَاثَةِ ذُو نَجَاسَةٍ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ أَرَهُ

اجْتُمَعَتْ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَقْتِيَّةٌ، قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ.

وَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةً أَوْ فَرْضُ وَقْتٍ لَمْ أَرَهُ.

وَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْفَرْضِ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ.

وَإِلَّا الْكُسُوفُ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِالْجِلَاءِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ وَجِنَازَةً، يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْجِنَازَةِ. وَكَذَا لَوْ

# ٤٠٥٣ فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة

اجْتَمَعَتْ مَعَ جُمُعَةً وَفَرْضٍ وَكُمْ يُحَفْ خُرُوجُ وَقْتِهِ، وَيَنْبَغِي أَيْضًا تَقْدِيمُ الْخُسُوفِ عَلَى الْوِثْرِ وَالتَّرَاوِيجِ
وَأَمَّا الْحُدُودُ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِي الْمُحِيطِ: وَإِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ وَقُدِرَ عَلَى دَرْءِ أَحَدِهِمَا دُرِئَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، بِأَنْ اجْتَمَعَ حَدَّالِ وَقُدِرَ عَلَى دَرْءِ أَحَدِهِمَا دُرِئَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، بِأَنْ اجْتَمَعَ حَدَّالِ وَقُدِرَ عَلَى دَرْءِ أَحَدِهِمَا دُرِئَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، بِأَنْ اجْتَمَعَ حَدَّالِ الْفَقْءِ، بَدَأَ بِالْفَقْءِ، بَدَأَ بِالْفَقْءِ، بَدَأَ بِالْفَقْءِ فَإِذَا بَرِئَ حُدَّ لِلْقَذْفِ فَإِذَا بَرِئَ إِنْ شَاءَ بَدَأَ بِالْقَطْعِ وَإِنْ شَاءَ بَدَأَ بِالْقَوْءِ وَالْقَدْفِ ثُمَّ بِالْآجْمِ وَيُلْغَى غَيْرُهَا وَحَدُّ الشَّرْبِ آخِرُهَا لِثُبُوتِهِ بِالإَجْتِهَادِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنَا يُبْدَأُ بِالْفَقْءِ ثُمَّ بِعَلَا جُتِهَادِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُبْدَأُ بِالْفَقْءِ ثُمَّ بِعَلِا جْتِهَادِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُبْدَأُ بِالْفَقْءِ ثُمَّ بِعَلِيْ الْقَدْفِ ثُمَّ بِالإَجْتِهِ وَلِيْقَانِ وَلَا لَكُولُونَ عَلَى الْعَمْ وَلِيْقَى عَيْرُهَا لَنْهُ وَالْعَلَى عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَنْهُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ وَلَالِكُونَ وَلَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَاقِ وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى الْفَوقِ وَلَا لَا عَلَالَهُ عَلَى الْعَلَاقِ وَلَيْ عَلَا لَكُونُ مَنْ أَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ فَا لَقَلَ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللْعَلَى عَلَيْمَ الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَاقِ

وَلُوْ اجْتَمَعَ التَّعْزِيرُ وَالْحُدُودُ؛ قُدِّمَ التَّعْزِيرُ عَلَى الْحُدُودِ فِي الاسْتِيفَاءِ لِتَمَّخُضِهِ حَقَّا لِلْعَبْدِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَا إِذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَالرِّنَا، وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْقَصَاصِ قَطْعًا لِحَتِّ الْعَبْدِ، وَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الزِّنَا وَالرِّدَّةِ، وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الرَّجْمِ، لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُدِّمَ قَتْلُ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَفُوتُ الرَّجْمُ،

وَإِذَا قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ حَصَلَ مَقْصُودُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الرَّجْمُ

فَرْعُ: تَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَسَائِلُ اجْتَمَاعِ الْفَضِيلَةِ وَالنَّقِيصَةِ

فَهْهَا الصَّلاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ وَآخِرَهُ بِالْوُضُوءِ؛ فَعِنْدَنَا يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ طَمِعَ فِي وُجُودِ الْمَاءِ آخِرَهُ، وَإِلَّا فَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ. وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللّهُ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ فِي أُوَّلِهِ وَيُصَلِّي؛ فَإِذَا وَجَدَهُ آخِرَهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى ثَانِيًا، وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِأَفْضَلِيَّهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ النّهَايَةُ فِي تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ.

وَمِنْهَا لَوْ صَلَّى مُنْفُرِدًا صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، وَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَالْأَفْضَلُ التَّأْخِيرُ

وَمْنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَسْبَغُ الْوُضُوءَ تَفُوتُهُ اجْمَاعَةُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ أَدْرَكَهَا؛ فَيَنْبَغِي تَفْضِيلُ الاِقْتِصَارِ لإِدْرَاكِهَا. وَمِنْهَا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَمِنْ يَرَى جَوَازَهُ وَإِلَّا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَكَذَا بِحَضْرَةٍ مَنْ لَا يَرَاهُ

وَمِنْهَا التَّوَضُّؤُ مِنْ الْحُوْضِ أَفْضَلُ مِنْ النَّهْرِ

بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَرَاهُ، وَإِلَّا لَا.

وَمِنْهَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الرَّكُعَةِ لَوْ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَفِي الْيَتِيمَةِ: الْأَفْضَلُ إِدْرَاكُهُ فِي الرُّكُوعِ، وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ أَرْ فِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَلَا لِغَيْرِهِمْ شَيْئًا فَقُصُورً

وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى قَائِمًا وَلَوْ صَلَّى فِي الْمُسْجِدِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَفِي الْخُلَاصَةِ: يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي قَاعِدًا وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى قَاعِدًا قَدَرَ عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا لَا، قَعَدَ وَقَرَأَهَا،

وَمِنْهَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ سُنَنِ الطَّهَارَةِ أَوْ الصَّلَاةِ تَرَكَهَا وَجُوبًا وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ عَنْ

Shamela.org You

٤٠٥٤ خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح

٤٠٥٥ أما ثمن المثل

اسْتِيعَابِ السُّنَنِ، يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْمُؤَكَّدَةِ ثُمَّ الصَّلَاةُ فِي الْمُسْتَحَبِّومِنْهَا تَقْدِيمُ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَمَا كَانَ مَعْلُومَ السَّبَبِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْمُرَضِ.

الْمَقْرِبِهِ فِي المَرْصِ. وَمِنْهَا بَالُ الْإِمَامَةِ، يُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَءُ ثُمَّ الْأَسْنُ ثُمَّ الْأَسْبَحُ وَجْهَا ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الْأَعْلَمُ وَجَهَا ثُمَّ الْأَنْظُفُ تَوْبًا ثُمَّ الْأَعْلَمُ عَلَى الْمُسَافِرِ ثُمَّ الْأَوْرَءُ ثُمَّ الْأَسْتَقِ ثُمَّ الْمُتَيَمِّمُ عَنْ الْحَدَثِ عَلَى الْمُسَافِرِ ثُمَّ الْحُرُالْ صِلِيًّا عَلَى الْمُعْتَقِ ثُمَّ الْمُتَيَمِّمُ عَنْ الْحَدَثِ عَلَى الْمُسَافِرِ ثُمَّ الْحُرُالْ الْمُعْتَقِ ثُمَّ الْمُتَيَمِّمُ عَنْ الْحَدَثِ عَلَى الْمُسَافِلِ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ يُقَابِلُ الْبَعْضَ فَالْعَالِمُ الْعَجْمِيُّ كُفُؤً لِلْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ شَرِيفَةً وَعِلْمُهُ يُقَابِلُ نَسَبَهَا وَكَذَا شَرَفُهُ. وَيَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْمُسَائِلِ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ يُقَابِلُ الْبَعْضَ فَالْعَالِمُ الْعَجْمِيُّ كُفُؤً لِلْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ شَرِيفَةً وَعِلْمُهُ يُقَابِلُ نَسَبَهَا وَكَذَا شَرَفُهُ. خَاتِمَةُ: لَا يُقَدَّمُ أَحَدُ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ إِلَّا بِمُرَجِّجٍ

وَمِنْهُ السَّبْقُ كَالِازْدِحَامِ فِي الدَّعْوَى وَالْإِفْتَاءِ وَالدَّرْسِ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْمَجِيءِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْالْقُوْلُ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ

أَمَّا ثَمَّنُ الْمِثْلِ: فَذَكَرُوهُ فِي مَوَاضِعَ.

مِنْهَا: بَابُ التَّيَمُّمِ.

َ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ إِلَّا بِثَمَنِ الْمُثْلِ وَلَهُ ثَمَنُهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِلَّا يَتَيَمَّمُ، وَفَسَّرَهُ فِي الْعِنَايَةِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فِي أَقْرَبِ مَوْضِعٍ يَعِزُّ فِيهِ الْمَاءُ أَوْ بِغَبْنِ يَسِيرٍ، وَفَسَّرَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِالْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ الْمُكَانِ، لَكِنْ لَمْ يُبَبِّنْ أَنَّهُ فِي وَقْتِ عِزَّتِهِ أَوْ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّ اللهِ عَنَّ مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ وَلَهُ الْمُكَانِ، لَكِنْ لَمْ يُبَبِّنْ أَنَّهُ فِي وَقْتِ عِزَّتِهِ أَوْ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ ا الاعْتِبَارَ لِلْقِيمَةِ حَالَةُ التَّقُويمِ.

وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ لَا يَعْتَبَرُ ثَمَنُ الْمُثْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِسَدِّ الرَّمَقِ وَخَوْفِ الْهَلَاكِ، وَرُبَّمَا تَصِلُ الشَّرْبَةُ إِلَى دَنَانِيرَ فَيَجِبُ شِرَاؤُهَا عَلَى الْقَادِرِ بِأَضْعَافِ

قِيمتِهَا إحياءً لِنفسِهِ. وَمِنْهَا: بَابُ الْحَجِّ، فَتَمَنُ الْمُثْلِ لِلزَّادِ وَالْمَاءِ الْقَدْرُ اللَّاتِقُ بِهِ، وَكَذَا الرَّاحِلَةُ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَديرِ. وَمِنْهَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَاوَكَانَ الْمُبِيعُ هَالِكًا فَإِنَّ الْبَيْعُ يَفْسَخُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ. وَهَلْ تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ وَمُنْهَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَاوَكَانَ الْمُبِيعُ هَالِكًا فَإِنَّ الْبَيْعُ يَفْسَخُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ. وَهَلْ تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يُومُ التَّكُفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ أَقَلُّهَا.

قَالَ: وَمِنْهَا إِذَا وَجَبُ الرُّجُوعُ بِنِقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَ تَعَذَّرِ رَدِّهِ كَيْفَ يَرْجِعُ بِهِ؟ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ النَّقْصَانِ أَنْ يُقَوَّمَ صَحِيحًا لَا عَيْبَ بِهِ وَيُقَوَّمَ وَبِهِ الْعَيْبَ، فَإِنْ

كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ يَنْقُصُ عُشْرَ الْقِيمَةِ كَانَ حِصَّةُ النُّقْصَانِ عُشْرَ الثَّمَنِ (انْتَهَى).

وَلَمْ يُذَكَّرُ اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَذَا لَمْ يَذَكُرُهُ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ. وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ. وَمِنْهَا: الْمُقْبُونُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ الْمُضْمُونِ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ إِذَا كَانَ قِيَمِيًّا، فَالِاعْتِبَارُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ يَوْمَ التَّلَفِ.

قَالَ: وَمِنْهَا: الْمُغْصُوبُ الْقِيمِيُّ إِذَا هَلَكَ؛ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ أَتِّفَاقًا.

وَمِنْهَا: الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إِذَا انْقَطَعَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ.

وَمِنْهَا: ٱلْمُتْلَفُ بِلَا غَصْبٍ تَعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ.

Shamela.org **70V**  وَمِنْهَا: الْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، وَعِنْدَ مُحَدَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ.

ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.

وَمِنْهَا: الْعَبْدُ الْمُجْنِيُّ عَلَيْهِ تُعْتَبِرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ.

وَمِنْهَا: الْعَبْدُ إِذَا جَنَى فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ غَيْرَ عَالَمٍ بِهَا وَقُلْنَا يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهِ، هَلْ الْمُعْتَبَرُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ اعْتَاقِهِ وَمِنْهَا: الرَّهْنُ إِذَا هَلَكَ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتُهُ وَمِنْ الدَّيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ لِقَوْلِهِمْ: إِنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ فِيهِ حَتَّى كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ في حَيَاتِهِ، وَكَفَنُهُ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ

ُ وَمِنْهَا: لَوْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْزِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهِ دِينَارًا مَثَلًا لِينْفِقَ عَلَيْهِ ثُمَّ اخْتَصَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ؛ هَلْ تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْأَخْذِ أَوْ يَوْمَ الْخُصُومَةِ؟ قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ: تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْأَخْذِ.

قِيلَ لَهُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا بَلْ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَ مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ.

قَالَ: يُعْتَبِرُ وَقْتُ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ سَوْمٌ حِينَ ذَكَرَ الثَّمَنَ (انْتَهَى)

وَمِنْهَا: ضَمَانُ عِنْقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَانَ مُوسِرًا وَاخْتَارَ السَّاكِتُ تَضْمِينَهُ؛ فَالْمُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ كَمَا اُعْتُبِرَ حَالُهُ مِنْ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

### ٤٠٥٦ الكلام في أجرة المثل

وَمِنْهَا: قِيمَةُ وَلَدِ الْمُغْرُورِ الْحُرِّ، فَفِي الْخُلَاصَةِ: تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ، ثُمَّ حُكِيَ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ يَوْمَ الْقَضَاءِ.

وَالْظَّاهِرُ أَنْ لَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ يَوْمِ الْخُصُومَةِ.

وَمَنْ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْقَضَاءِ فَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُ بِنَّاءً عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَرَاخَى عَنْهَا.

وَلِهَذَا ِذَكَرَ الزَّيْلُعِيُّ أَوَّلًا اعْتِبَارَ يَوْمِ الْخُصُومَةِ، وَثَانِيًا اعْتِبَارَ يَوْمِ الْقَضَاءِ.

وَلَمْ أَرُ مَنْ اعْتَبَرَ يَوْمُ وَضْعِهِ.

ُ وَمِنْهَا: ضَمَانُ جَنِينِ الْأَمَةِ. قَالُوا: لَوْ كَانَ ذَكَرًا وَجَبَ عَلَى الضَّارِبِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيَّا، وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ أَنْثَى، كَذَا فِي الْكَنْزِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ. وَهُمَا فِي الْقَدْرِ سَوَاءٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْوَضْعِ.

وَمِنْهَا: قِيمَةً الصَّيْدِ الْمُتْلَفِ فِي الْحَرَمِ أَوْ الْإِحْرَامِ، فَفِيَ الْكَنْزِ فِي الْثَّانِي بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ مِنْهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ الزَّمَانَ وَالظَّاهِرُ فِيهِمَا يَوْمُ قَتْلِهِ كَمَا فِي الْمُتْلِفِ.

وَمِنْهَا: َقِيمَةُ اللَّقَطَٰةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا أَوْ انْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَلَمْ يَجِدْ مَالِكَهَا فَالْمُعْتَبُرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَّصَدُّقِ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا.

ُ وَمِنْهَا: َقِيمَةُ جَارِيَةِ الْآبْنِ إِذَا أَحْبَلَهَا ۖ الْأَبُ وَادَّعَاهُ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الاِعْتِبَارَ بِقِيمَتِهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ شَرْطًا للاستيلاد عنْدَنَا لَا حُكْبًا.

وَمِنْهَا: قِيمَةُ الصَّدَاقِ إِذَا انْتَصَفَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَكَانَ هَالِكًا، وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا

Shamela.org YoA

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ يَوْمُ الْقَضَاءِ بِهِ أَوْ التَّرَاضِي لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى مِلْكِ الزَّوْجِ النِّصْفَ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهَذِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضعًا فَاغْتَنَمْهَا

الْكَلَامُ فِي أُجْرَةِ الْمِثْل

تَجِبُ فِي مَوَاضِعَ؛ أَحَدُهَا الْإِجَارَةُ فِي صُورٍ: مِنْهَا الْفَاسِدَةُ، وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لَهُ الْمُؤَاجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إِنْ فَرَّغْتَهَا الْيَوْمَ وَإِلَّا فَعَلَيْكَ كُلُّ شَهْرِ كَذَا، وَقِيلَ: يَجِبُ الْمُسَمَّى.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ مُشْتَرِيَ الْعَيْنِ لِلْأَجِيرِ اعْمَلْ كَمَا كُنْت وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْأَجْرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ. وَمِنْهَا: لَوْ عَمِلَ لَهُ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْجِرْهُ وَكَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِبِلْكَ الصَّنْعَةِ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ يُفْتَى.

وَمِنْهَا: فِي غَصْبِ الْمَنَافِعِ إِذَا كَانَ الْمُغْصُوبُ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفًا أَوْ مُعَدًّا لِلاِسْتِغْلَالِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.

وَلَيْسَ مِنْهَا لِمَا إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُؤَجِّرَ إِلَى شَرْطٍ بِأَنْ حَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَشْرُوطِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ أَجْرُ مَا زَادَ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَالْأَجْرَ لَا

وَمِنْهَا: إِذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ كَانَ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ زَرْغٌ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمُثْلِ إِلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ.

وَمِنْهَا: عَامِلُ الزَّكَاةِ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِى أَعْوَانَهُ

وَفَائِدَتُهُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ أَجْرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْمَلْ؛ بِأَنْ حَمَلَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ أَمْوَالَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَا أَجْرَ لَهُ.

وَمِنْهَا: النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ، إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ الْوَاقِفُ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَقْفُ طَاحُونَةً يَسْتَغِلَّهَا الْمُوقِفُ عَلَيْهِمْ؛ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ. وَهَذَا إِذَا عَيَّنَ الْقَاضِي لَهُ أَجْرًا. فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ وَسَعَى فِيهِ سَنَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ

وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ الْقَاضِي، وَلَا يَجْتَمِعُ لَهُ أَجْرُ النَّظَرِ وَالْعِمَالَةِ لَوْ عَمِلَ مَعَ الْعَمَلَةِ (انْتَهَى).

وَمِنْهَا: الْوَصِيُّ إِذَا نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَعَيَّنَ لَهُ أَجْرًا بِقَدْرِ أُجْرَةٍ مِثْلِهِ جَازَ.

وَأَمَّا وَصِيُّ الْمَيِّتِ فَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَى الصَّحِيجِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَمِنْهَا: الْقَسَّامُ لَوْ لَمْ يُسْتَأْجُرُ بِمُعَيِّنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُ أَجْرَ الْمِثْلِ.

وَمِنْهَا: يَسْتَحِقُّ الْقَاضِي عَلَى كَتَابَةِ الْمُحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ أَجْرَةَ مِثْلِهِ

409

الْأَوَّلُ: قَوْلُهُمْ فِي الزَّرْعِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمُثْلِ مَعْنَاهُ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا وَإِلَّا فَلَا أَجْرُ لَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. الثَّانِي: إذَا وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَكَانَ هُنَاكَ مُسَمَّى فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا لَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَيَنْقُصُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا وَجَبَ بَالِغًا

الثَّالِثُ: يَجِبُ أُجْرَةُ الْمثِلِ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.

الرَّابِعُ: إِذَا وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَكَانَ مُتَفَاوِتًا مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَقْصِي وَمِنْهُمْ مِنْ يَتَسَاهَلُ فِي الْأَجْرِ يَجِبُ الْوَسَطُ، حَتَّى لَوْ كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ اثْنَيْ عَشَرَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ،

٤٠٥٨ الكلام في مهر المثل:

٤٠٥٩ بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد:

٤٠٦٠ تنبيه: يجب مهران

٤٠٦١ القول في الشرط والتعليق

وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَشَرَةً، وَعِنْدَ الْبَعْضِ أَحَدَ عَشَرَ، وَجَبَ أَحَدَ عَشَرَ بِخِلَافِ التَّقْوِيمِ؛ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فِي مُسْتَهَلَكٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ قِيمَتُهُ أَقَلُّ وَجَبَ الْأَخْذُ بِالْأَكْثَرِ، ذَكَرَهُ الْأَقْطَعُ فِي بَابِ السَّرِقَةِ.

الْخَامِسُ: أَجْرُ الْمُثْلِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ يَطِيبُ وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ حَرَامًا

وَالْكُلُّ مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَقَدَّمْنَا حُكُمُ زِيَادَةٍ أُجْرِ الْمُثْلِ فِي الْفَوَائِدِ

الْكَلَامُ فِي مَهْرِ الْمُثْلِ:

الْأَصْلُ َفِي اعْتِبَارِهِ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَبَيْنَا فِي شَرْجِ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَبِمَنْ يُعْتَبُرُ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ هُنَا فِي الْمُوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا، فَيَجِبُ فِي النِّكَاجِ الصَّحِيجِ عِنْدَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ أَوْ تَسْمِيَةٍ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْتَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخُرِّ وَالْقُرْآنِ وَخِدْمَةِ زَوْجٍ حُرٍّ وَنِكَاجٍ آخَرَ وَهُو نِكَاحُ الشِّغَارِ وَمَجْهُولُ الْجِنْسِ.

وَالنَّسْمِيَةُ الَّتِي عَلَى خَطَرٍ وَفَوَاتِ مَا شَرَطَهُ لَمَا مِنْ الْمَنَافِعِ بِشَرْطِ الدُّخُولِ فِي الْكُلِّ أَوْ الْمَوْتِ.

وَأَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَهُ؛ فَالْمُتْعَةُ وَلَا يُنْتَصَفُ، وَفِي النِّكَاجِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

وَفِي الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ الْمَلِكُ سَابِقًا عَلَى الْوَطْءِ، كَمَا فِي أَمَةِ ابْنِهِ إِذَا أَحَبْلَهَا فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ

بَيَانُ مَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ وَمَا لَا يَتَعَدَّدُ:

أَمَّا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيجِ؛ فَجُعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُنْقَسِمًا عَلَى عَدَدِ الْوَطْآتِ تَقْدِيرًا فَلَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ.

كَمَا لَا يَتَعَدَّدُ بِوَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ إِذَا لَمْ تَحْبَلْ وَكَذَا بِوَطْءِ السَّيِّدِ مُكَاتَبَتَهُ، وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ.

وَيَتَعَدَّدُ بِوَطْءِ الإِبْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ الزَّوْجِ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَأَفْتَى وَالِدُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ بِالتَّعَدُّدِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْز

تنبيه:

َ يَجِّبُ مَهْرَانِ فِيمَا إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُخَالِطٌ لَهَا، مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْأَوَّلِ، وَالْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ.

وَمَهْرَانِ وَنِصْفُ فِيمَا لَوْ قَالَ: كُلُّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقُ فَتَزَوَّجَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ زَادَ بَائِنُ وَدَخَلَ بِهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

فَعَلَيْهِ خَمْسَةُ مُهُورٍ وَنِصْفُ. وَبَيَّانُهُ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

الْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ

Shamela.org Y7.

التَّعْلِيقُ: رَبْطُ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَة بِحُصُولِ مَضْمُونِ أُخْرَى. وَفُسِّرَ الشَّرْطُ فِي التَّلْوِيحِ بِأَنَّهُ تَعْلِيقُ حُصُولِ مَضْمُونٍ جُمْلَةً بِحُصُولِ مَضْمُونٍ جُمْلَةً (انْتَهَى) .

٤٠٦٢ وما يقبل التعليق وما لا يقبله:

٤٠٦٣ فائدة:

وَشَرْطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ؛ كَوْنُ الشَّرْطِ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَالتَّعْلِيقُ بِكَائِنٍ تَغْجِيزٌ وَبِالْمُسْتَحِيلِ بَاطِلٌ، وَوُجُودُ رَابِطٍ حَيْثُ كَانَ الْجَزَاءُ مُؤَخَّرًا وَإِلَّا يُتَنَجَّزُ، وَعَدَمُ فَاصِلٍ أَجْنَبِيِّ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ.

َوَرُكْنُهُ: أَدَاةُ شَرْطٍ وَفِعْلُهُ وَجَزَاءُ صَالِحٍ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَدَاةِ لَا يَتَعَلَّقُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَنْجِيزِهِ لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ. الْفَتْوَى عَلَى بُطْلَانِهِ كَمَا بَيَّنَاهُ في شَرْجِ الْكَنْزِ.

وَمَا يَقْبَلُ التَّعْلَيْقَ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ:

تَعْلِيقُ الثَّمْلِيكَاتِ وَالتَّقْيِيدَاتِ بِالشَّرْطِ بَاطِلُ، كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالاِسْتِئْجَارِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالنِّكَاجِ وَالْإِبْرَاءِ وَعَرْلِ الْوَكِيلِ وَخَبْرِ الْمَأْذُونِ وَالرَّجْعَةِ وَالتَّحْكِيمِ وَالْكِتَابَةِ وَالْكَفَالَةِ بِغَيْرِ الْمُلَائِمِ وَالْوَقْفِ فِي رِوَايَةٍ وَالْهِبَةِ بِغَيْرِ الْمُنَاوَقِ عَلْمَ

وَمَا جَازَ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لَمْ يَبْطُلْ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ؛ كَطَلَاقٍ وَعِتَاقٍ وَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ.

وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَالْإِقَالَةُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَتَعْلِيقُ الْبَيْعِ بِكَلِمَةِ (إِنْ) بَاطِلٌ إِلَّا إِذَا قَالَ: بِعْت إِنْ رَضِيَ أَبِي. وَوَقْتُهُ كَجِيَارِ الشَّرْطِ وَبِكَلِمَةِ (عَلَى) صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوْ مُلاَئِمًا لَهُ أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ أَوْ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِهِ أَوْ كَانَ لَا مَنْفَعَةَ فيه لأَحَدهما.

وَقَدْ ذَكُوْنَا فِي مُدَايَنَاتِ الْفَوَائِدِ مَا خَرَجَ عَنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِالشَّرْطِ، وَفِي الْبِيُوعِ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ فِيهَا.

وَجُمْلَةُ مَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَيَبْطُلُ بِفَاسِدِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ:

الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ.

وَالْإِجَارَةُ وَالرَّجْعَةُ.

وَالصَّلْحُ عَنْ مَالٍ وَالْإِبْرَاءُ وَالْحَجْرُ.

وَعَنْلُ الْوَكِيلِ فِي رِوَايَةٍ وَإِيجَابُ الاِعْتِكَافِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْوَقْفُ، فِي رِوَايَةٍ.

وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ: الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَالرَّهْنُ وَالْقَرْضُ ٨ - وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْوَصِيَّةُ.

وَالشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْحُوَالَةُ وَالْإِقَالَةُ.

وَالْغَصُّبُ وَالْكِتَابَةُ وَأَمَانُ الْقِنِّ وَدَعُوَةُ الْوَلَدِ وَالصَّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ وَجِنَايَةُ غَصْبٍ وَعَهْدُ ذِمَّةٍ وَوَدِيعَةٌ وَعَارِيَّةً.

إِذَا ضَمِنَهَا رَجُلُ وَشَرَطَ فِيهَا كَفَالَةً أَوْ حَوَالَةً.

وَتَعْلِيقُ الرَّدِّ بِعَيْبٍ.

أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ وَعَرْلِ قَاضٍ.

وَالتَّحْكِيمُ.

عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْبَرَّازِيَّةِ

مَنْ مَلَكَ التَّنجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ.

إِلَّا الْوَكِيلَ بِالطَّلَاقِ، يَمْلِكُ َالتَّنْجِيزَ وَلَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ، إِلَّا إِذَا عَلَّقَهُ وَمَنْ لَا يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ.

القول في أحكام السفر: ٤٠٦٤

ويختص ركوب البحر بأحكام: 2.70

> القول في أحكام الحرم ٤٠٦٦

الثَّانِيَةُ: الْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ لَوْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ عِتْقِي صَحَّ، بِخِلَافِ الصَّبِيّ.

وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ سُلَيْمَانَ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ

الْقُولُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ:

رُخْصَةُ ۚ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالْمُسْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، وَأَمَّا التَّنَقُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ فَحُكْمُ خَارِجِ الْمِصْرِ لَا السَّفَرِ.

وَمِنْهَا سُقُوطُ الْجُمُّعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْأُضْعِيَّةِ وَتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ.

َوَأَمَّا صِحَّةُ الجُمُّعَةِ فَمِنْ أَحْكَامَ الْمِصْرِ. وَمِنْ أَحْكَامِ السَّفَرِ حُرْمَتُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا شَرْطًا لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهَا إِذَا امْتَنَعَ الْمَحْرَمُ إِلَّا بِهَا.

وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ حُرْمَةِ خُرُوجِهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا هِجْرُتُهَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

وَمِنْ أَحْكَامِهِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْهُ إِلَّا بِرِضَاءِ أَبَوَيْهِ إِلَّا فِي الْحَجِّ إِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْمَدْيُونِ إِلَّا بِإِذْنِ الدَّائِنِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا وَيَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ:

مِنْهَا سُقُوطُ الْحَجّ إِذَا غَلَبَهُ الْهَلَاكُ، وَتَحْرِيمُ السَّفَرِ فِيهِ وَضَمَانُ الْمُودِعِ لَوْ سَافَرَ بِهَا فِي الْبَحْرِ، وَكَذَا الْوَصِيُّ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ. مِنْهَا فِيمَا إِذَا غَزَا فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ فَرَسٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمُ الْفَارِسِ كَمَا فِي الْخَانيَّةِ.

الْقُوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ

لَا يَدْخُلُهُ أَحَدُ إِلَّا مُحْرِّمًا وَتُكْرَهُ الْمُجَاوَرَةُ بِهِ وَلَا يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ فَعَلَ خَارِجَهُ وَالْتَجَأَ بِهِ؛ وَيَحْرُمُ التَّعَرَّضُ لِصَيْدِهِ وَيَجِبُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ وَرَعْيُ حَشِيشِهِ.

إِلَّا الْإِذْخِرَ وَيُسُنُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ؛ وَتُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلَاةُ.

وَحَسَنَاتُهُ كَسَيِّئَاتِهِ وَيُؤَاخَذُ فِيهِ بِالْهَمِّ وَلَا يَسْكُنُ فِيهِ كَافِرُّ وَلَهُ.

الدُّخُولُ فِيهِ وَلَا تَمَتَّعَ وَلَا قِرَانَ

#### ٤٠٦٧ القول في أحكام المسجد

لِكِيِّ وَتَخْتَصُّ الْهَدَايَا بِهِ وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَنَا فِي اللَّقَطَةِ وَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ فِيهِ خَطَأٌ وَلَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا فِي اللَّقَطَةِ وَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ فِيهِ خَطَأٌ وَلَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا فَلَا مُخَولِهَا، وَكَرَاهَةَ الْمُجَاوَرَةِ بِهَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُسْجِدِ

هِيَ كَثِيرٌ جِدًّا؛ وَقَدْ ذَكَرَهَا أَصْحَابُ الْفَتَاوَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابٍ عَلَى حِدَةٍ.

فَمْنَهَا: تَجْرِيمُ دُخُولِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ.

وَإِدْخَالُ

نَجَاسَة فِيهِ يُخَافُ مِنْهَا التَّاثُويثُ.

وَمَنْعُ ۚ إِذْخَالِ الْمَيِّتِ فِيهِ؛ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَنْعَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ فِيهِ إِلَّا لِعُذْرِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّتِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بِخَوْفِ التَّلْوِيثِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ لَهَا. وَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ تَحْرِيمِيَّةً، وَعَلَى الثَّانِي هِيَ تَنْزِيهِيَّةً. وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَمْ يُعَلِّهُ أَحَدُّ مِنَّا بِنِجَاسَةِ الْمَيِّتِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى طَهَارَتِهِ بِالْغُسْلِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا.

وَمنْهَا: صَّةُ الاعْتكاف فيه.

وَمَنْهَا: خُرْمَةُ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ حَيْثُ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ.

وَمِنْهَا: مَنْعُ إِلْقَاءِ الْقَمْلَةِ بَعْدَ قَتْلِهَا فِيهِ.

وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ الْبَوْلِ فِيهِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ، وَأَمَّا الْقَصْدُ فِيهِ فِي إِنَاءٍ فَلَمْ أَرَهُ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ لَا فَرْقَ.

وَمِنْهَا: مَنْعُ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ. قَالُوا فِي تُرَابِهِ؛ إِنْ كَانَ مُجْتَمِعًا جَازَ الْأَخْذُ مِنْهُ وَمَسْحُ الرِّجْلِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَا.

وَمِنْهَا حُرْمَةُ الْبُصَاقِ فِيهِ، وَإِلْقَاءُ النَّخَامَةِ فَوْقَ الْحَصِيرِ أَخَفَّ مِنْ وَضْعِهَا تَحْتَهُ، فَإِنْ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ دَفَنَهُ وَتُكْرَهُ الْمُضْمَضَةُ وَالْوُضُوءُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ مَوْضِعٍ أُعِدَّ لِذَلِكَ لَا يُصَلِّي فِيهِ، أَوْ فِي إِنَاءٍ وَيُكْرَهُ مَسْحُ الرِّجْلِ مِنْ الطِّينِ عَلَى عَمُودِهِ وَالْبُزَاقُ عَلَى حِيطَانِهِ وَلَا يُحْفَرُ فِيهِ بِئْرُ مَاءٍ. وَتُثْرَكُ الْقَديمَةُ.

وَيُكْرَهُ غَرْسُ الْأَشْجَارِ فِيهِ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ لِيَقِلَّ النَّزُّ.

وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ طَرِيقٍ فِيهِ لِلْمَرِّ إِلَّا لِعُدْرٍ

وَتُكْرَهُ الصِّنَاعَةُ فِيهِ مِنْ خِيَاطَةٍ وَكِتَابَةٍ بِأُجْرٍ وَتَعْلِيمٍ صِبْيَانٍ بِأَجْرٍ لَا بِغَيْرِهِ إِلَّا لِخِفْظِ الْمَسْجِدِ فِي رِوَايَةٍ.

وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِيهِ لِلْمُصِيبَةِ.

وَتُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ كَفَتْهُ رَكْعَتَانِ كُلَّ يَوْمٍ.

وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ فِيهِ وَجُلُوسُ الْقَاضِي فِيهِ،

وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ

Shamela.org Y7T

٤٠٦٨ خاتمة:

٤٠٦٩ القول في أحكام يوم الجمعة

٤٠٧٠ الفروق

وَفَوْقَهُ كَالتَّخَلِّي

وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ ۚ لِمِنْ أَكُلَ ذَا رِبِحٍ كَرِيهَةٍ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَكَذَا كُلُّ مُؤْذٍ فِيهِ وَلَوْ بِلِسَانِهِ وَمِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكُلُّ عَقْدٍ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ، وَيَجُوزُ لَهُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ إِنْ لَمْ يُحْضِرْ السَّلْعَةَ.

وَإِنْشَادُ الضَّالَّةِ وَالْأَشْعَارَ وَالْأَكْلُ وَالنَّوْمُ لِغَيْرِ غَرِيبٍ وَمُعْتَكِفٍ وَالْكَلَامُ الْمُبَاحُ.

رِفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ:

أَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ إِلَّا لِلْمُتَفَقِّهَةِ.

وَاخَرَاجُ الرِّيحِ فِيهِ مِنْ الدُّبُرِ وَالْخُصُومَةُ.

وَيُسَنُّ كَنْسُهُ وَتَنْظِيفُهُ وَتَطْيِيبُهُ وَفُرُشُهُ وَإِيقَادُهُ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعَكْسُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ، وَمَنْ اعْتَادَ الْمُرُورَ فِيهِ يَأْتُمُ وَيَفْسُقُ، وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ مَكَان فيه لصَلاتِه، وَلَا يَتَعَيَّنُ بِالْمُلَازَمَةِ فَلَا يُرْعِجُ غَيْرَهُ لَوْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ.

وَلاَّ هُلِ الْمَحَلَّةِ جَعْلُ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ مَسْجِدَيْنِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ طَائِفَة مُؤَذِّنُ وَلَمُمْ جَعْلُ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ مَسْجِدَيْنِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ طَائِفَة مُؤَذِّنُ وَلَمُمْ جَعْلُ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ مُنْتَعِلًا قَالَ اللّهُ تَعَالَى ( لَمْسْجِد آخَرَ وَلَا يَشْغَلُ الْمُسْجِدَ بِالْمَتَاعِ إِلَّا لِلْخُوْفِ فِي الْفِتْنَةِ الْعَامَّةِ، وَبَقِيَ مِنْ الْأَحْكَامِ أَنَّهُ يُكْرَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ مُنْتَعِلًا قَالَ اللّهُ تَعَالَى ( {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} ) كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتَى.

خَاتَّمَةُ:

أَعْظَمُ الْمُسَاجِدِ حُرْمَةً الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.

ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ.

ثُمُّ الْجُوَامِعُ ثُمُّ مَسَاجِدُ الْمَحَالِّ ثُمُّ مَسَاجِدُ الشَّوَارِعِ ثُمَّ مَسَاجِدُ الْبيُوتِ. الْقَوْلُ فِي أَحْكَام يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

أُخْتُصُّ بِأَحْكَامِ: لُزُومِ صَلَاةِ الْجُمُّعَةِ.

وَاشْتَرَاطِ الْجُمَّاعَةِ لَهَا.

وَكُونَهَا ثَلَاثَةً سِوَى الْإِمَامِ.

وَالْخُطْبَة لَهَا.

وَكُونَهَا قَبْلَهَا شُرْطًا.

وَقرَاءَةِ السُّورَةِ الْمَخْصُوصَةِ لَهَا.

وَتَحْرِيمُ السَّفَرِ قَبْلَهَا بِشَرْطِهِ وَاسْتِنَانِ الْغُسْلِ لَهَا وَالطِّيبِ وَلْبْسِ الْأَحْسَنِ، أَوْ تَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ.

وَلَكِنْ بَعْدَهَا أَفْضَلُ،

وَالْبَخُورُ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّكْبِيرِ لَهَا،

وَالْإِشْتِغَالَ بِالْعِبَادَةِ إِلَى خُرُوجِ الْخَطِيبِ.

وَلَا يُسُنُّ الْإِبْرَادُ بِهَا،

```
وَيُكْرَهُ إِفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ، وَإِفْرَادِ لَيْلَتِهِ بِالْقِيَامِ. وَقِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ فِيهِ. وَنَفْي كَرَاهَةِ النَّافِلَةِ وَقْتَ الإسْتِوَاءِ.
                                                                                                                        عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُصَحَّجِ الْمُعْتَمِدِ.
                                                                                                                  وَهُوَ خَيْرُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَيَوْمُ عِيدٍ، وَفِيهِ سَاعَةُ إِجَابَةٍ،
                                                                                     وَتَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَرْوَاحُ وَتُزَارُ فِيهِ الْقُبُورُ وَيَأْمَنُ الْمَيِّتُ فِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
وَمَنْ مَاتَ فِيهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ أَمِنَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ، وَلَا تُشْجَرُ فِيهِ جَهَنَّمُ، وَفِيهِ خُلِقَ آدَم وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ
                                                                                                                                     وَفِيهِ يَزُورُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَبُّهُمْ سُبْحَانُهُ تَعَالَى.
                                                                              وَهَٰذَا آخِرُ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ ٰفَنِّ اجْمْعِ وَالْفَرْقِ مِمَّا يَكْثُرُ دُورُهُ وَيَقْبُحُ بِالْفَقيهِ جَهْلُهُ.
                                                                                                                                               وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَّةُ وَلَهُ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ.
                                                                                                                             ثُمَّ الْآنَ نَشْرَعُ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ فِي الْفَرْقِ.
                                                                                                                                   ما افترق فيه الوضوء والغسل
                                                                                                                                                                                  ٤٠٧٠٠١
                                                                                                                   ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل
                                                                                                                                                                                  ٤٠٧٠٠٢
                                                                                                                            ما افترق فيه مسح الرأس والخف
                                                                                                                                                                                  ٤٠٧٠٠٣
                                                                                                                                ما افترق فيه الوضوء والتيمم:
                                                                                                                                                                                ٤.٧..٤
                                                                                                                  ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف:
                                                                                                                                                                                 ٤.٧٠.٥
                                                                                                                                 ما افترق فيه الحيض والنفاس
                                                                                                                                                                               ٤٠٧٠٠٦
                                                                                                                                                      مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ
يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ، وَيُكْرَهُ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ مُطْلَقًا، يَمْسَحُ فِيهِ الْخُفَّ وَيَنْزِعُ لِلْغُسْلِ.
يُسَنُّ فِيهِ التَّرْتِيبُ. بِخِلَافِ الْغُسْلِ، تُسَنُّ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فِيهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَقَرِيضَةً، تُمْسَحُ الرَّأْسُ فِيهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ عَلَى
                                                                                                                                      مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْخُفِّ وَغَسْلُ الرِّجْلِ
                                                                                                                                                                  يتَأَقَّتُ الْمُسْحُ دُونَهُ.
                                                                                      وَرَأَيْت فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ غَسْلُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ بِلَا خِلَافٍ
                                                    وَلَا يَجُوزُ مَسْحُ الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ؛ وَصُورَةُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ أَنْ يَسْتَحِقَّ قَطْعَ رِجْلِهِ فَلَا يُمَكَّنَ مِنْهَا.
                                                                                                                                                 يُسَنُّ نَثْلِيثُ الْغُسْلِ دُونَ الْمَسْجِ.
                                                                                                                                                  يَجِبُ تَعْمِيمُ الرِّجْلِ دُونَ الْخُفِّ.
                                                                                                    لَا تَنْقُضُهُ الْجُنَابَةُ خِلَافَ الْمَسْجِ، هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِ لَمِنْ رَآهُ.
                                                                                                                                              مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَالْخُفِّ
                                                                                                             يُسَنُّ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ دُونَ الْخُفِّ، لَوْ ثُلْثُ مَسْجِ الرَّأْسِ.
```

وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ وَيُكْرَهُ نَثْلِيثُ مَسْجِ الْخُفِّ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ:

كَوْنُهُ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَطْ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِعُدْرٍ، وَلَا يُمْسَحُ فِيهِ الْخُفُّ، وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ وَلَا نَثْلِيثُهُ، وَيَسُنُّ فِيهِ النَّقْضُ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَدَّثُ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَمَسْحُ الْخُفِّ:

لَا يُشْتَرَطُ شَدُّهَا عَلَى وُضُوءٍ وَيُشْتَرَطُ لُبْسُهُ عَلَى كَالِ الطَّهَارَةِ، وَتُجْمَعُ مَعَ الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَسْجِ الْخُفّْ، وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا بِخِلَافِ الْخُفْلِ بِخِلَافِ مَسْجِ الْخُفِّ، وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا بِخِلَافِ الْخُفْلِ الْخُفْلِ الْخُفْلِ الْخُفْلِ الْحُلُونِ الْخُفْلِ الْعُلْوِ الْعُلْوَ الْخُفْلُ اللَّهَارَةِ، وَتُجْمَعُ مَعَ الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَسْجِ الْخُفْلِ، وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا بِخِلَافِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَتَصِحُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُتِّ

إِنْ لَمْ يَغْسَلْهُمَا، وَلَا يُقَدَّرُ بَمُدَّة بِخِلَافِه.

وَلَا يَنْتَقِضُ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ، فَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهُ بِخِلَافِ الْخُفِّ إِذَا سَقَطَ لَا تُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ. وَإِذَا كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَسَقَطَتْ إِحْدَاهُمَا أَعَادَهَا بِلَا إِعَادَةِ مَسْحِهَا بِخِلَافِ نَرْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ

أَقَلُّ الْحَيْضَ ِ مَحْدُودٌ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةً.

وَأَكْثَرُ النَّفَاسِ أَرْبَعُونَ.

وَيَكُونُ بِهِ الْبُلُوعُ وَالْإِسْتِبْرَاءُ دُونَ النِّفَاسِ، وَالْحَيْضُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ

٤٠٧٠.٧ ما افترق فيه الحيض والجنابة

٤٠٧٠.٨ ما افترق فيه الأذان والإقامة:

٤٠٧٠.٩ ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة

٤٠٧٠.١٠ ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر:

٤٠٧٠.١١ ما افترق فيه الإمام والمأموم

٤٠٧٠.١٢ ما افترق فيه الجمعة والعيد:

٤٠٧٠.١٣ ما افترق فيه غسل الميت والحي

بِخِلَافِ النِّفَاسِ، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ دُونَ النِّفَاسِ، وَيَعْصُلُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ طَلَاقَيْ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ بِخِلَافِ النِّفَاسِ.

فَهِيَ سَبْعَةً؛ فَمَا فِي النِّهَايَةِ مِنْ الإفْتِرَاقِ بِأَرْبَعَةٍ قُصُورٌ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالْجُنَابَةُ

وَمِنْهُ مَا فِي اَلْحَانِيَّةِ مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ وَلَوْ امْرَأَةً الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ بِلَا مَضْمَضَةٍ بِخِلَافِ الْحَائِضِ،

وَمِنْهُ أَنَّ الْجُنَّابَةَ صِفَةً مُسْتَدَامَةً بِخِلَافِ الْحَيْضِ فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَتُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ وَفِيهِ كَلَامً لِلْكَمَالِ

وَمِنهُ 'وَضُوءُ الْحَائِضِ مُسْتَحَبُّ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا

```
وَمِنْهُ وُجُوبُ أَدَاءِ الصَّلاةِ عَلَى الْجُنُبِ وَقَضَائِهَا
                                                                                                                             وَمنهُ حلُّ وَطْمُهَا جُنْبًا لَا حَائضًا
                                                                                             وَمنْهُ تَطْلِيقُ الْجِنُب بلَا كَرَاهَة وَطَلَاقُ الْحَائض بدْعيُّ
                                                                                                                  وَمِنْهُ تَصِحُّ الْحُلْوَةُ مَعَ الْجِنَّابَةِ لَا الْحَيْضِ
                                                                                                  وَمَنْهُ الْجُنَّابَةُ تَصْلُحُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ
                                                      وَمَنهُ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ لَوْ قُتِلَ جُنُبًا وَالْحَائِضُ قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الْحَيْضِ ثَلَاثًا لَا تُغَسَّلُ] .
                                                                                                                               مَا افْتَرَقَ فيه الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ:
                                                                                                                           يَجُوزُ تَرَاخِي الصَّلَاةِ عَنْ الْأَذَانِ.
                                                                                                                                                        دُونَ الْإِقَامَة.
                                                                                                                               يُسَنُّ النَّمَهُ لُ فِيهِ وَالْإِسْرَاعُ فِيهَا.
                                                                                           تُكْرَهُ إِقَامَةُ الْمُحْدِثُ لَا أَذَانُهُ، وَيُكْرَهُ التَّكْرَارُ فيهَا لَا فيه.
                                                                                                                          مَا افْتَرَقَ فِيهِ سَجْدَةُ السَّهُو وَالتَّلَاوَةِ
                                                                                         هُوَ سَجْدَتَانِ وَهِيَ وَاحِدَةً، هُوَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ.
                                                                                                                                           هُوَ لَا يَتَّكَرَّرُ. بِخَلَافِهَا،
                                                                                                                                             لَا يَقُومُ لَهُ وَيَقُومُ لَمَا
                                                                  يَتَشَهَّدُ لَهُ وَيُسَلِّمُ بِخَلَافِهِمَا، الذِّكُرُ الْمُشْرُوعُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لَا يُشَرَّعُ فِيهِ.
                                                                                                                         مَا افْتَرَقَ فيه سُجُودُ التَّلَاوَة وَالشُّكْرِ:
                                  سُجُودُ الشُّكْرِ لَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ بِخِلَافِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ.
                                                                                                                    فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
                                                                                       وَهُو مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً؛ أَيْ: وُجُوبًا.
                                                                                                                                 مَا افْتَرَقَ فيه الْإمَامُ وَالْمَأْمُومُ
                                                                                                            نِيَّةُ الإِنْهَامِ وَاجِبَةً عَلَى الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ.
إِلَّا لِصِحَّةِ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَهُ أَوْ لِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ إِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ. بِخِلَافِ عَكْسِهِ.
                                                    إِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ. بِخِلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَيَّنَ الْمَأْمُومَ وَأَخْطَأَ.
                                                                                                                                    مَا افْتَرَقَ فيه الجُمْعَةُ وَالْعَيْدُ:
                                                                                                       الْجُمُعَةُ فَرْضٌ وَالْعِيدُ وَاجِبٌ، وَقُتْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ.
                                                                                                                      وَوَقْتُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسَ إِلَى زَوَالْهَا.
                                                                                                              وَشَرْطُهَا الْخُطْبَةُ وَكُونُهَا قَبْلُهَا بِخَلَافُه فيهمًا.
                                                                                                   وَأَنْ لَا نَتَعَدَّدَ فِي مِصْرٍ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ بِخِلَافِهِ،
```

Shamela.org Y7V

وَيُسْتَحَبُّ فِي عِيدِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى الْمُصَلَّى بِخِلَافِهَا.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ

تُسْتَحَبُّ الْبِدَايَةُ بِغُسْلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِغُسْلِ يَدَيْهِ وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ بِخِلَافِ الْحَيِّ، وَلَا يُؤخَّرُ غُسْلُ رِجْلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَيّ إِنْ كَانَ فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ، وَلَا يُمْسَحُ رَأْسُهُ فِي وُضُوءِ الْغُسْلِ بِخِلَافِ الْحَيِّ. فِي رِوَايَةٍ.

> ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر ٤٠٧٠.١٤

> > ما افترق فيه التمتع والقران ٤٠٧٠.١٥

> > ما افترق فيه الهبة والإبراء ٤٠٧٠٠١٦

ماافترق فيه الإجارة والبيع ٤.٧٠.١٧

ما افترق فيه الزوجة والأمة ٤.٧٠.١٨

ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب ٤٠٧٠.١٩

ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلى ٤.٧٠.٢٠

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ

يُشْتَرَطُ فِي نِصَابِ الزَّكَاةِ النُّهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِخِلَافِ نِصَابِهَا، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِذِمِّيِّ بِخِلَافِهَا، وَلَا وَقْتَ لَهَا.

وَلِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَقْتُ مَحْدُودٌ يَأْتُمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ. بِخِلَافِهَا بَعْدَ وُجُودِ الرَّأْسِ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ

يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إِنْ لَمْ يَسِقْ الْهَدْيَ.

يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَأْتِي بِأَفْعَالِهَا ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْحَرَمِ بِخِلَافِ الْقَارِنِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِهِمَا مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ.

مَا افْتَرَقَ فيه الْهٰبَةُ وَالْإِبْرَاءُ

يُشْتَرَطُ لَمَا الْقَبُولُ بِخِلَافِهِ، وَلَهُ الرُّبُوعُ فِيهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ بِخِلَافِهِ مُطْلَقًا.

مَاافْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعَ

التَّأْقِيتُ يُفْسِدُهُ وَيُصَحِّحُهَا، وَيَمْلِكُ الْعِوَضَ فِيهِ بِالْعَقْدِ. وَفِيهَا لَا إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ بِخِلَافِهِ، وَتُفْسَخُ بِعَيْبٍ حَادِثٍ بِخِلَافِهِ، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أُحَدِهِمَا إِذَا عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِهِ.

وَإِذَا هَلَكَ الثَّمَٰنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ.

وَاذَا هَلَكَتْ الْأُجْرَةُ الْعَيْنُ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ. مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ

لَا قَسْمَ لِلْأَمَّةِ. بِخِلَافِهَا، وَلَا حَصْرَ لِعَدَدِ الْإِمَاءِ بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ، وَلَا تُقَدَّرُ نَفَقَتُهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا بِحَسَبِ حَالِهَا، وَلَا يُسْقِطُهَا النُّشُوزُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ

نَفَقَتُهَا مُقَدَّرَةً بِحَالِهَا وَنَفَقَتُهُ بِالْكِفَايَةِ وَنَفَقَتُهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بَعْدَ التَّقْدِيرِ أَوْ الاِصْطِلَاجِ بِخِلَافِ نَفَقَتِهِ، وَشَرْطُ نَفَقَتِهِ إعْسَارُهُ وَزَمَانَتُهُ وَيَسَارُ الْمُنْفَق بِخِلَاف نَفَقَتَهَا

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ

لَا يُقَرُّ الْمُرْتَدُّ وَلَوْ بِجِزْيَةٍ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَيُهْدَرُ دَمُهُ

وَيُوقَفُ مِلْكُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ، وَلَا يَسْبِي وَلَا يُفَادِي وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ.

وَلَا يُورَّثُ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ مِلَّةِ، وَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ فِيهَا.

٤٠٧٠.٢١ ما افترق فيه العتق والطلاق

٤٠٧٠.٢٢ ما افترق فيه العتق والوقف

٤٠٧٠.٢٣ ماافترق فيه المدبر وأم الولد

٤٠٧٠.٢٤ ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح

٤٠٧٠.٢٥ ما افترق فيه الإمامة العظمي والقضاء

٤٠٧٠.٢٦ ما افترق فيه القضاء والحسبة

مَا افْتَرَقَ فيه الْعَتْقُ وَالطَّلَاقُ

يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَلْفَاظِ الْعِنْقِ، دُونَ عَكْسِهِ.

وَهُوَ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

دُونَ الْعِنْقِ، وَيَكُونُ بِدْعِيًّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْعِنْقِ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِنْقُ وَالْوَقْفُ

الْعِتْقُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ. بِخِلَافِ الْوَقْفِ، وَلَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ.

بِخَلَافِ الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّن.

مَاافْتَرَقَ فِيْهِ الْمُدَبَّرُ وأُمُّ الْوَلَدِ

ثَلَاثَةَ عَشَرَ، كَمَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ: لَا تُضَمَّنُ بِالْغَصْبِ وَبِالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِبَيْعِهَا بِخِلَافِهِ، وَتُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالُ وَهُوَ مِنْ النَّلُثُ وَقِيمَتُهَا ثُلُثُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ قِنَّةً وَهُوَ النِّصْفُ فِي رِوَايَةٍ وَالثَّلْثَانِ فِي أُخْرَى وَاجْمَيعُ فِي أُخْرَى، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا أَعْتَقَتْ أَوْ مَاتَ السَّيِّدُ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ، وَلَوْ اسْتُولَدَ أُمَّ وَلَدِ مُشْتَرَكَةٍ لَا يَمْكِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ، وَلَوْ اسْتُولَدَ أُمَّ وَلَدِ مُشْتَرَكَةٍ لَا يَمْكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُدَبِّرَةِ، وَلَا تَسْعَى لِدَيْنِ الْمُولَى بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ، وَلَا يَصِحُ تَدْبِيرُهَا وَيَصِحُ اسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ، وَلَا تَسْعَى لِدَيْنِ الْمُولَى بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ، وَلَا يَصِحُ تَدْبِيرُهَا وَيَصِحُ اسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ، وَلَا يَمْكُ الْحَرْبِيقُ الْمُؤْلِدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ، وَلَا يَصِحُ تَدْبِيرُهَا وَيَصِحُ اسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ، وَلَا يَمْكُ الْحَرْبِيقُ وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ لَا قَلَهُ بَيْعُهُ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيةَ وَلَدِهِ صَحَّ وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ لَا

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ

يَصِحُّ إِعْتَاقُ الْبَائِعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي بِتَكْرِيرِ لَفْظِ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيج، وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِإِعْتَاقِهِ عَنْهُ فَفَعَلَ عَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيج، وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِطَحْنِ

الْحِنْطَةِ فَفَعَلَ كَانَ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيجِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِنَيْجِ الشَّاةِ فَفَعَلَ كَانَتْ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيجِ وَلَوْ أَبَرَأَهُ عَنْ الْقِيمَةِ بَعْدَ فَسْخِ الْفَاسِدِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَبِيعُ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ.

وَفِي الصَّحِيجِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَلا شُفْعَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الصَّحِيجِ

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ

يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا بِخِلَافِ الْقَاضِي، وَلَا يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَجَازَ تَعَدُّدُ الْقَاضِي، وَلَوْ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ بِخِلَافِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِ.

مَا افْتَرَقَ فيه الْقَضَاءُ وَالْحُسْبَةُ

لِلْقَاضِي سَمَاعُ الدَّعْوَى عُمُومًا وَلِلْمُحْتَسِبِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَجَسٍ أَوْ تَنْظِيفٍ أَوْ غِشٍ.

وَلَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَلَا يُحَلِّفُ.

٤٠٧٠.٢٧ ما افترق فيه الشهادة والرواية

٤٠٧٠.٢٨ ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع

٤٠٧٠.٢٩ ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين

٤٠٧٠.٣٠ ما افترق فيه النكاح والرجعة

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ

يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا دُونَ الرِّوَايَةِ، لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِي الرِّوَايَةِ مُطْلَقًا وَتُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، تُشْتَرَطُ الْخُرِّيَّةُ فِيهَا دُونَ الرِّوَايَةِ، لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَرَقِيقِهِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ.

لِلْعَالِمِ الْخُكْدُ بِعِلْمِهِ فِي الْجَرَْجِ وَالْتَعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةُ اتَّفَاقًا بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ، الْأَصَّحُ قَبُولُ الْجَرْجِ وَالنَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةُ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ، إذَا رَوَى شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ. بِخِلَافِ الرَّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْخُكْمِ، لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِخَدُودٍ فِي قَذْفٍ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَتُقْبَلُ رِوَايَّتُهُ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَبْسُ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ

لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَائِبًا لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمْنِ مُطْلَقًا وَالرَّهْنُ إِذَا كَانَ عَائِبًا عَنْ الْمِصْرِ وَتَلْحَقُ الْمُرْتَهِنَ مُؤْنَةً فِي إِحْضَارِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِحْضَارُهُ وَمُّمَا وَلَا اللَّهِنَ مِنْ الرَّاهِنِ لَمْ يَبْطُلْ حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ، فَلَهُ رَدُّهُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ إِذَا أَعَارَ الْمَبِيعَ أَوْ أَوْدَعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُّهُ. فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ، وَهُمَا فِي بِيُوعِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَالْبَائِعُ إِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ فِيهِ زُيُوفًا أَوْ نَجْرَجَةً وَرَدَّهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ وَفِي الرَّهْنِ يَسْتَرِدُّهُ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ زُيُوفًا لَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الرَّهْنِ الرَّهْنِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ مُ الْمُؤْنِ رُبُوفًا لَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الرَّهْنِ

ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي الْبُيُوعِ. وَقَاضِي خَانْ فِي الرَّهْنِ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ

صَحَّ إِبْرَاءُ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّمْنِ وَحَطُّهُ وَضُمِّنَ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الثَّانِي، صَحَّ مِنْ الْأَوَّلِ قَبُولُ الْحَوَالَةِ لَا مِنْ الثَّانِي. وَصَحَّ مِنْ الْأَوَّلِ أَخْذُ الرَّهْنِ لَا مِنْ الثَّانِي، وَصَحَّ مِنْهُمَا أَخْذُ الْكَفيلِ وَصَحَّ ضَمَانُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ الْمَدْيُونِ فِيهِ.

Shamela.org YV.

وَلَا يَصِتُّ ضَمَانُ الْوَكِيلِ فِي الْمُشْتَرَى فِي الثَّمَنِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بِالدَّيْنِ لَا الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ لِلثَّمَنِ، وَلَا يَصِتُّ نَهْيُ الْمُوكِّلِ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الدَّفْعِ إِلَى الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ لِلثَّمَنِ، وَلَا يَصِتُّ نَهْيُ الْمُوكِلِ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الدَّفْعِ إِلَى الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ لِلثَّمْنِ، وَلَا يَصِتُّ نَهْيُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ لِلثَّمْنِ.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

لَا يَصِتُّ إلَّا بِشُهُودٍ بِخِلَافِهَا.

لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضًاهَا بِخِلَافِهَا، لَا مَهْرَ فِيهَا بِخِلَافِهِ، لَا تَصِحُّ إِلَّا لِلْمُعْتَدَّةِ بِخِلَافِهِ.

٤٠٧٠.٣١ ما افترق فيه الوكيل والوصي:

٤٠٧٠.٣٢ ما افترق فيه الوصي والوارث

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ:

يَمْلِكُ الْوَكِيلُ عَرْلَ نَفْسِهِ.

يَعْ الْوَصِيُّ بَعْدَ الْقَبُولِ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْوَكَالَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوِصَايَةِ، وَيَتَقَيَّدُ الْوَكِيلُ بِمَا قَيَّدَهُ الْمُوكِّلُ وَلَا يَتَقَيَّدُ الْوَصِيُّ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَصَايَةُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصَايَةُ تَصِحُّ، وَتَصِحُّ الْوِصَايَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ بِهَا الْوَصِيُّ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيِّ وَلَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ بَعْدَ الْمُوْتِ وَالْوِصَايَةُ تَصِحُّ، وَتَصِحُّ الْوِصَايَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ بِهَا الْوَصِيِّ إِلْا سَلَامُ. الْوَكَالَةِ وَيَشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ الْإِسْلَامُ.

وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَلَا يُشْتَرَكُ فِي الْوَكِيلِ إِلَّا الْعَقْلُ، وَإِذَا مَاتَ الْوَصِيُّ قَبْلَ تَمَامِ الْمَقْصُودِ وَنَصَّبَ الْقَاضِي غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَكِيلِ لَا يُنَصِّبُ غَيْرَهُ إِلَّا عَنْ مَفْقُودٍ لِلْحِفْظِ وَفِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَعْزِلُ وَصِيَّ الْمَيَّتِ لِخِيَانَةٍ أَوْ تُهُمَّةٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَفِي أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا بَاعَ شَيْئًا مِنْ التَّرَكَةِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَعِيبً

وَلَا بَيِّنَةَ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى ۚ الْبَتَاتِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَهِيَ فِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ أَوْصَى لِفُقَرَاءِ أَهْلِ بَلْخِي فَالْأَفْضَلُ لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يُحَاوِزَ بَلْخَ.

َ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَصِحِ وَلَوْ أَوْصَى بِالتَّصَدُّقِ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَجِّ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ، وَلَوْ خَصَّ فَقَالَ لِفُقَرَاءِ هَذِهِ السِّكَّةِ لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي وَصَايَا خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

َوَفِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى جِنْسٍ فَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ جَازَ، وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالتَّصَدُّقِ فَفَعَلَ الْمُأْمُورُ (انْتَهَى) . الْمُأْمُورُ ذَلِكَ ضَمَّنَ الْمَأْمُورَ (انْتَهَى) .

الما مور دَبِكَ عَمْ الْمَامُور را بهي) . فَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْوَصِيُّ الْوَكِيلَ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُوصِي الْوَصِيَّ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُ بِشَرْطِ الْعَمَلِ، وَهِيَ فِي الْحَانِيَّةِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُوكِيلَ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا.

وَيَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمِينُ مَقْبُولُ الْقَوْلِ مَعَ الْيَمِينِ، وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهُمَا عَمَّا وَجَبَ بِعَقْدِهِمَا. وَيُضَمَّنَانِ، وَكَذَا يَصِحُّ حَطُّهُمَا وَتَأْجِيلُهُمَا وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُمَا فِيمَا لَمْ يَجِبْ بِعَقْدِهِمَا.

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَصِيُّ وَالْوَارِثُ

اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْوَارِثَ يَشْتَرِكَانِ فِي الْحِلَافَةِ عَنْ الْمَيِّتِ فِي التَّصَرُّفِ، وَالْوَارِثُ أَقْوَى لِيلْكِهِ الْعَيْنَ.

Shamela.org YV1

فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مُعَيَّزٍ فَلِكُلِّ مِنْهُمَا إعْتَاقُهُ لَكِنْ يَمْلِكُ الْوَارِثُ إعْتَاقُهُ تَغْجِيزًا وَتَعْلِيقًا وَتَدْبِيرًا وَكِتَابَةً، وَلَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ إِلَّا التَّنْجِيزَ، وَهِيَ في التَّلْخِيصِ، وَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَيْعَ التَّرِكَةِ.

لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ.

وَلُوْ فِي غَيْبَةِ الْوَصِيِّ إِلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي، وَهِيَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَحْكَامٍ ذَكَرْنَاهَا فِي وَصَايَا الْفَوَائِدِ. أَمِينُ الْقَاضِي كَوَصِيِّةِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْأَمِينَ لَا تَلْحَقُهُ عُهْدَةً كَالْقَاضِي وَوَصِيُّهُ تَلْحَقُهُ كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ.

٤٠٧٠.٣٣ قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟

٤٠٧٠.٣٤ فائدة:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْنَحْتَتِمْ هَذَا الْفَنَّ بِقَوَاعِدَ شَتَّى مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَفَوَائِدَ لَمْ تُذكُّرْ فِيمَا سَبَقَ.

قَاعِدَةُ: إِذَا أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزَادَ عَلَيْهِ هَلْ يَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا أَمْ لَا؟

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَعَ فَرْضًا وَلَوْ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا وَقَعَ

فَرْضًا.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ.

فَقِيلَ: يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا، وَالْمُعْتَمَدُ وُقُوعُ الرُّبُعِ فَرْضًا وَالْبَاقِي سُنَّةً وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْرَارِ الْغَسْلِ.

فَقِيلَ: يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأُولَى فَرْضٌ وَالثَّانِيَةَ مَعَ الثَّالِثَةِ سُنَّةً مُوَ كَّدَةً.

وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَا إِذَا أُخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ.

مَلْ يَقَعُ فَرْضًا.

أَوْ خُمُسَهُ وَأَمَّا إِذَا نَذَرَ ذَجْعَ شَاةٍ فَذَبَحَ بَدَنَةً، وَلَعَلَّ فَاثِدَتَهُ فِي النَّيَّةِ: هَلْ يَنْوِي فِي الْكُلِّ الْوُجُوبَ أَوْ لَا؟ وَفِي الثَّوَابِ هَلْ يُثَابُ عَلَى الْكُلِّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ ثَوَابَ النَّفْلِ فِيمَا زَادَ؟

َوَفِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ: لَوْ اسْتَحَقَّ الاِسْتِرْدَادَ مِنْ الْعَامِلِ هَلْ يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ أَوْ الْكُلِّ؟ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ قَالُوا فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا ذَكُرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ مَعْزِيًّا إِلَى الْخُلَاصَةِ: الْغَنِيُّ إِذَا ضَحَّى بِشَاتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَرْضًا

وَالْأُخْرَى تَطَوُّعُ؛ وَقِيلَ الْأُخْرَى خَمَّا (انْتَهَى)

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ أَزْيَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ، أَوْ زَادَ عَلَى حَالِحِمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الْخَلَاءِ زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، هَلْ يَأْثُمُ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ لَا؟

فَائِدَةُ:

تَعَلَّمُ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِدِينِهِ.

وَفَرْضَ كِفَايَةٍ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ.

وَمَنْدُوبًا، وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِي الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْقَلْبِ.

وَحَرَامًا، وَهُوَ عِلْمُ الْفَلْسَفَةِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالتَّنْجِيمِ وَالرَّمْلِ وَعِلْمُ الطَّبِيعِيِّينَ وَالسِّحْرِ.

وَدَخَلَ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمَنْطِقُ.

وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ عِلْمُ الْحَرْفِ وَالْمُوسِيقِيِّ وَمَكْرُوهًا، وَهُو أَشْعَارُ الْمُولَّدِينَ مِنْ الْغَزَلِ وَالْبَطَالَةِ. وَمُبَاحًا، كَأَشْعَارِهِمْ الَّتِي لَا سُخْفَ فِيهَا. وَكَذَا النِّكَاحُ تَدْخُلُهُ الْأَحْكَامُ الْخُسَةُ كَمَا بَيْنَاهُ فِي شَرْجِ الْكَنْزِ مِنْهُ. وَكَذَا الظَّلَاقُ تَدْخُلُهُ، وَكَذَا الْقَتْلُ

٥ ٤٠٧٠٠٣٥ فائدة:

فَائدَةُ:

ذَكَرَ الْبَزَّازِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ: الرَّجُلُ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا إِلَّا أَنْ يَكْسِبَ أَرْبَعٍ، فَأَرْبَعٍ، كَأَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ، فِي أَرْبَعٍ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ كُلُّهَا هَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعٍ، وَهَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ كُلُّهَا هَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعٍ وَهَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَرْبَعٍ، فَإِذَا تَمَّتُ لَهُ كُلُّهَا هَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعٍ وَأَثَابَهُ فِي اللَّذِيَّ بِأَرْبَعٍ وَأَثَابَهُ فِي اللَّرْبَعِ وَأَثَابَهُ فِي اللَّرْبَعِ.

أَمَّا الْأُولَى فَأَخْبَارُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِعُهُ، وَأَخْبَارُ الصَّحَابَةِ وَمَقَادِيرُهُمْ، وَالتَّابِعِينَ وَأَحْوَالُهُمْ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَتَوَارِيخُهُمْ. مَعَ أَرْبَعٍ: أَسْمَاءُ رِجَالِهِمْ وَكُنَاهُمْ وَأَمْكِنَتُهُمْ وَأَرْمِنَتُهُمْ.

كَأْرْبَعٍ: التَّحْمِيدُ مَعَ الْخُطَبِ، وَالدُّعَاءُ مَعَ التَّرَشُلِ، وَالتَّسْمِيةُ مَعَ الشُّورَةِ، وَالتَّكْبِيرُ مَعَ الصَّلَوَاتِ.

مَعَ أَرْبَعٍ: الْمُسْنَدَاتُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَالْمُوقُوفَاتُ وَالْمُقْطُوعَاتُ.

فِي أَرْبَعٍ: فِي صِغَرِهِ، فِي إِدْرَاكِهِ، فِي شَبَابِهِ، فِي كُهُولَتِهِ.

عِنْدَ أَرْبَعٍ: عِنْدَ شَغْلِه، عِنْدَ فَرَاغِه، عِنْدَ فَقْرِه، عِنْدَ غِنَاهُ.

بِأَرْبَعِ: بِالْجِبَالِ، بِالْبِحَارِ، بِالْبَرَارِيِّ، بِالْبُلْدَانِ.

عَلَى أَرْبَعٍ: عَلَى الْحِجَارَةِ، عَلَى الْأَخْزَافِ، عَلَى الْجُلُودِ، عَلَى الْأَكْتَافِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهَا إِلَى الْأَوْرَاقِ.

عَنْ أَرْبَعٍ: عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَدُونَهُ، وَمِثْلُهُ، وَعَنْ كِتَابِ أَبِيهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَطُّهُ.

لِأَرْبَعِ: لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرِضَاهُ وَلِلْعَمَلِ بِهِ إِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِنَشْرِهَا بَيْنَ طَالِبِيهَا، وَلإِحْيَاءِ ذِكْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

ثُمَّ لَا تَتُمُّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِلَّا بِأَرْبَعٍ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَهِيَ: مَعْرِفَةُ الْكِتَابَةِ وَاللَّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ.

مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الصِّحَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْحِرْصِ وَالْحِفْظِ.

فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ هَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُ: الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ وَالْمَالُ وَالْوَطَنُ

وَابْتَلِيَ بِأَرْبَعٍ: بِشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمَلَامَةٍ الْأَصْدِقَاءِ وَطَعْنِ الْجُهَّالِ وَحَسَدِ الْعُلْمَاءِ.

فَإِذَا صَبَرَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ: بِعِزِّ الْقَنَاعَةِ وَهَيْبَةِ النَّفْسِ وَلَذَّةِ الْعِلْمِ وَحَيَاةِ الْأَبْدِ.

Shamela.org YVT

٤٠٧٠.٣٦

قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم ٤٠٧٠.٣٧

فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: ٤٠٧٠.٣٨

وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ: بِالشَّفَاعَةِ لَمَنْ أَرَادَ مِنْ إِخْوَانِهِ بِظِلِّ الْعَرْشِ حَيْثُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ وَالشُّرْبِ مِنْ الْكَوْتَرِ وَجِوَارِ النَّبِيِّينَ فِي أَعْلَى

فَإِنَّ لَمْ يُطِقْ احْتِمَالَ هَذِهِ الْمَشَاقِ فَعَلَيْهِ بِالْفِقْهِ الَّذِي يُمْكِنُهُ تَعَلَّمُهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ قَارََّ سَاكِنُّ لَا يَعْتَاجُ إِلَى بُعْدِ أَسْفَارٍ وَوَطْءِ دِيَارٍ وَرُكُوبِ بِحَارٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ثَمَرَةُ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ ثَوَابُ الْفَقِيهِ وَعِنَّهُ أَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ وَعِرِّهِ (انْتُهَى) .

قَالَ فِي آخِرِ الْمُصَفَّى: إِذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِينَا فِي الْفُرُوعِ، يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُجِيبَ بِأَنَّ مَذْهَبَنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبَ مُخَالِفِينَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ؛ لأَنَّكَ لَوْ قَطَعْتِ الْقَوْلَ لِمَا صَحَّ قَوْلُنَا إِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ.

وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا.

هَكَذَا نُقِلَ عَنْ الْمُشَالِيخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى (انْتَهَى) .

قَاعِدَةً: الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ

صَرَّحُوا بِهِ فِي الاِسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ﴾ .

أَيْ كُلِّ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ فُرُوعِهِ الْفِقْهِيَّةِ: لَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ أَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَكَانَ لَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ كَانَ لِلْكُلِّ، ذَكَرُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ الْوَقْفِ.

وَقَدْ فَرَّعْتُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا: لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَثِنْتَيْنِ.

فُولَدَتْ ذَكَرًا وَأَنْثَى.

قَالُوا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمُ لِلْكُلِّ.

هَا لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً لَمْ يُوجَدُ الشَّرْطُ.

ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقَاعِدَةِ فَفَرَّعْته عَلَيْهَا، وَلَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْعُمُومِ لَلَزِمَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ.

وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ لَوْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرَّ.

طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَعَتَقَ وَاحِدً، وَالتَّعْيِينُ إِلَيْهِ، وَمُقْتَضَاهَا طَلَاقُ الْكُلِّ وَعِتْقُ الْجَمِيعِ.

وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ مِنْ الْأَيْمَانِ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَأَكْثَرُ، طَلُقَتْ وَاحِدَةٌ وَالْبَيَانُ إِلَيْهِ (انْتَهَى) .

وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا خَرَّجَ هَذَا الْفَرْعَ عَنْ الْأَصْلِ لِكُونِهِ مِنْ بَابِ الْأَيْمَانِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا لَا يَخْفَى.

فَائِدَةً: قَالَ بَعْضُ الْمَشَالِخِ: الْعُلُومُ ثَلَاثَةً: عِلْمُ نَضِجَ وَمَا احْتَرَقَ؛ وَهُوَ عِلْمُ النَّحْوِ، وَعِلْمُ الْأُصُولِ.

وَعِلْمُ لَا نَضِجَ وَلَا احْتَرَقَ؛ وَهُوَ عِلْمُ الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ.

وَعِلْمُ نَضِجَ وَاحْتَرَقَ؛ وَهُوَ عِلْمُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ.

Shamela.org 7 V £

٩٠٧٠٠٩ فائدة:

٠٤٠٧٠٠٤ فائدة: من المستطرف:

١٤٠٠٠٤ فائدة منه:

٤٠٧٠.٤٢ فائدة: في الدعاء برفع الطاعون:

فَائدَةُ:

مِنَ الْجُوْهَرَةِ؛ قَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثُ مِنْ الدَّنَاءَةِ اسْتِقْرَاضُ الْخُبْزِ، وَالْجُلُوسُ عَلَى بَابِ الْجَمَّامِ، وَالنَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحَجَّامِ. فَائَدَةً: مِنْ الْمُسْتَطْرَفِ:

لَيْسَ مِنْ الْحَيَوَانِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا خَمْسَةً: كَلْبُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَكَبْشُ إِسْمَاعِيلَ، وَنَاقَةُ صَالِحٍ وَحِمَارُ عُزَيْرٍ، وَبُرَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا َ.

فَائِدَةُ مِنْهُ:

الْمُؤْمِنُ مَنْ يَقْطَعُهُ خَمْسَةً: ظُلْمَةُ الْغَفْلَةِ، وَغَيْمُ الشَّكِّ، وَرِيحُ الْفِتْنَةِ، وَدُخَانُ الْحَرَامِ، وَنَارُ الْهَوَى.

فَائِدَةً: فِي الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الطَّاعُونِ:

سُئُلْتُ عَنْهُ فِي طَاعُونِ سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَتِسْعِ مِائَةٍ بِالْقَاهِرَةِ فَأَجَبْت بِأَنِّي لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الْغَايَةِ وَعَزَاهُ الشُّمُنِيُّ إِلَيْهَا بِأَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةً.

َ يَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ، وَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: الْقُنُوتُ عِنْدَ النَّوَازِلِ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا (انْتَهَى)

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ مُسْتَمِرٌ لَمْ يُنْسَخْ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَدِيثَ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( {مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا} ) أَيْ عِنْدَ النَّوَازِلِ، وَمَا ذَكُرْنَا مِنْ أَخْبَارِ الخُلُفَاءِ يُفِيدُ تَقَرُّرُهُ لِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَنَتَ الصِّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُحَارَبَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُسَيْلِمَةَ الْكَانَابَ وَعَنْدَ مُحَارَبَةٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ قَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ قَنَتَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُحَارَبَةٍ مُعَاوِيَةً، وَقَنَتَ مُمَوْ يَقُهُ فَي مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ قَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ قَنَتَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُحَارَبَةٍ مُعَاوِيَة، وَقَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ قَنَتَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُحَارَبَةٍ مُعَاوِيَة ، وَقَنَتَ عَلَيْ وَالْتَهَ عَنْهُ فِي مُحَارَبَةٍ (انْتَهَى) .

فَالْقُنُوتُ عِنْدَنَا فِي النَّازِلَةِ ثَابِتٌ. وَهُوَ الدُّعَاءُ بِرَفْعِهَا.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الطَّاعُونَ مِنْ أَشَدِّ النَّوَازِلِ، قَالَ فِي الْمِصْبَاجِ: النَّازِلَةُ الْمُصِيبَةُ الشَّدِيدَةُ تَنْزِلُ بِالنَّاسِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْقَامُوسِ: النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ (انْتَهَى) .

وَفِي الصِّحَاجَ: النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ مِنْ شَدَائِدِ الدَّهْرِ تَنْزِلُ بِالنَّاسِ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ: وَلَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

عِنْدُنَا مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍ.

ْفَإِنْ وَقَعَتْ بَلِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا فِيهَا، يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكُواَنَ وَبَنِي لِحْيَانَ ثُمَّ تَرَكَهُ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ (انْتَهَى) .

Shamela.org YVo

ْفَإِنْ قُلْت هَلْ لَهُ صَلَاةً؟ قُلْت هُوَ كَالْخُسُوفِ لِمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي قُبَيْلَ الزَّكَاةِ: فِي الْخُسُوفِ وَالظَّلْمَةِ، فِي النَّهَارِ وَاشْتِدَادِ الرِّبِجِ وَالْمَطَرِ وَالنَّالِجِ وَالْأَفْزَاعِ وَعُمُومِ الْمَرَضِ يُصَلِّي وُحْدَانًا (انْتَهَى) .

وَلَا شَكَّ أَنَّ الطَّاعُونَ مِنْ قَبِيْلِ عُمُومِ الْمَرَضِ فَتُسَنُّ لَهُ رَكْعَتَانِ فُرَادَى، وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ أَنَّهُ يَتَضَرَّعُ كُلُّ وَاحِد لِنَفْسِهِ، وَكَذَا فِي الظَّلْهَةِ الْهَائِلَةِ بِالنَّهَارِ وَالرَّبِحِ الشَّدِيدَةِ وَالزَّلَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ وَانْتِشَارِ الْكَوَاكِبِ وَالضَّوْءِ الْهَائِلِ بِاللَّيْلِ وَالنَّامِ وَالْأَهْوَالِ الدَّائِمَةِ وَالْأَهْوَالِ الدَّاعِمُ وَالْأَهْوَالِ اللَّهُ وَالْأَهْوَالِ الْمَائِقِ وَالْمَوْفِ الْمُخَوِّفَةِ (الْتَهَى) .

ُ فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يُشْرَعُ الاَّجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ بِرَفْعِهِ كَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ بِالْقَاهِرَةِ بِالْجُبَلِ؟ قُلْت: هُوَ كَكُسُوفِ الْقَمَرِ، وَقَدْ قَالَ فِي خَزَانَةِ الْمُفْتِينَ: وَالصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ تُؤَدَّى فُرَادَى وَكَذَلِكَ فِي الظَّلْمَةِ وَالرَّيِحِ وَالْفَزَعِ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى وَيَدْعُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى أَنْ يَزُولَ ذَلِكَ (انْتَهَى) .

يُورِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فُرَادَى، وَفِي الْمُجْتَبَى فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ: وَقِيلَ الْجُمَّاعَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا لَكِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةً (انْتَهَى) .

وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ: يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ وَكَذَا فِي غَيْرِ الْخُسُوفِ مِنْ الْأَفْزَاعِ؛ كَالرِّيجِ الشَّدِيدَةِ.

وَالْظُّلْمَةِ الْفَائِلَةِ مِنْ الْعَدُوِّ وَالْأَمْطَارِ الدَّائِمَةِ وَالْأَفْزَاعِ الْغَالِبَةِ، وَحُكْمُهَا حُكَّمُ خُسُوفِ الْقَمَرِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْعَبْدَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ كُلِّ حَادِثَةٍ.

فَقَدْ {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ صَلَّى} (انْتَهَى)

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ وَالظُّلْمَةُ

الْهَائِلَةُ بِالنَّهَارِ ُوَالثَّاثِجُ وَالْأَمْطَارُ الدَّائِمَةُ ُوَالصَّوَاعِقُ وَالزَّلَازِلُ وَانْتِشَارُ الْكَوَاكِبِ وَالضَّوْءُ الْهَائِلِ بِاللَّيْلِ وَعُمُومُ الْأَمْرَاضِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَدُونِ وَالْأَهْوَالِ وَالْآلُوا وَتَضَرَّعُوا، وَكَذَا فِي الْخَوْفِ الْغَالِبِ مِنْ الْعَدُوقِ (انْتَهَى) .

فَقَدْ صَرَّحُوا بِالاِجْتِمَاعِ وَالدُّعَاءِ بِعُمُومِ الْأَمْرَاضِ، وَقَدْ صَرَّحَ شَارِحُو الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى الطَّاعُونِ كَابْنِ جَجٍ بِأَنَّ الْوَبَاءَ اسْمُّ لِكُلِّ مَرَضٍ عَامٍّ وَأَنَّ كُلَّ طَاعُونٍ وَبَاءً، وَلَيْسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا (انْتَهَى) .

فَتَصْرِيحُ أَصْحَابِنَا بِالْمَرَضِ الْعَامِّ بِمَنْزِلَةِ تَصْرِيحِهِمْ بِالْوَبَاءِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ يَشْمَلُ الطَّاعُونَ.

وَبِهِ عُلِمَ جَوَازُ الإجْتِمَاعِ لِلدُّعَاءِ بِرَفْعِهِ، لَكِنْ يُصَلُّونَ فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ

يَنْوِي رَكْعَتَيْ رَفْعِ الطَّاعُونِ.

وَصَرَّحَ ابْنُ جَهِرٍ بِأَنَّ الإِجْتِمَاعَ لِلدُّعَاءِ بِرَفْعِهِ بِدْعَةٌ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْجِ الْبُخَارِيِّ: سَبَبهُ وَحُكْمَ مَنْ مَاتَ بِهِ وَمَنْ أَقَامَ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِ هُوَ فِيهَا وَمَنْ دَخَلَهَا، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَمْ يُهْمِلُوا الْكَلاَمَ عَلَى الطَّاعُونِ وَقَدْ أَوْسَعَ الْكَلاَمَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّبْلِيُّ رَحِمَهُ مِنْ بَلَدٍ هُوَ فِيهَا وَمَنْ دَخَلَهَا، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَمْ يُهْمِلُوا الْكَلاَمَ عَلَى الطَّاعُونِ وَقَدْ أَوْسَعَ الْكَلاَمَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّبْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَا وَعَنْ الْفَصَاةِ مِنْ الْخَنَفِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ جَرِ فِي كَتَابِهِ الْمُسَمَّى " بِبَذْلِ الْمَاعُونِ فِي فَوَائِدِ فَصْلِ الطَّاعُونِ " وَقَدْ ظَلَمَ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْمُرَبِّحَ عِنْدَ مُتَأْخِرِي الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الطَّاعُونَ إِذَا ظَهَرَ فِي بَلَدٍ أَنَّهُ مَخُوفُ إِلَى أَنْ الْمُرَبِّحَ عِنْدَ مُتَأْخِرِي الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الطَّاعُونَ إِذَا ظَهَرَ فِي بَلَدٍ أَنَّهُ مَخُوفُ إِلَى أَنْ الْمُرَبِعِ. وَنُولَ عَنْهَا، فَتُعْتَبُرُ تَصَرُّ فَاتُهُ مِنْ الثَّلُثِ كَالْمَرِيضِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَتَانِ وَالْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّحِيجِ.

Shamela.org YV7

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَأَرْ يَنُصُّوا عَلَى خُصُوصِ الْمَسَأَلَةِ وَلَكِنَّ قَوَاعِدَهُمْ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْحُكُمُ كَمَا هُوَ الْمُصَحَّحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهَكَذَا قَالَ لِي جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَائِهُمْ (انْتَهَى) .

جَمَّاعُهُ مِن عَمَّامِهِم (الهيم) . قُلْت إِنَّمَا كَانَتْ قَوَاعِدُنَا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّحِيجِ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي بَابِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ: لَوْ طَلَقَ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحْصُورٌ أَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ فَلَا مِيرَاثَ لِزَوْجَتِهِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ، بِخِلَافِ مَنْ بَارَزَ رَجُلًا أَوْ قَدِمَ لِيُقْتَلَ بِقَوَدٍ أَوْ رَجْمٍ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ الْمَلَاكُ (انْتَهَى) .

﴿ اللَّهُ الْأَمْرِ فِي الطَّاعُونِ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَزَلَ بِبَلَدِهِمْ كَالْوَاقِفِينَ فِي صَفِّ الْقِتَالِ؛ فَلِذَا قَالَ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَائِنَا لِابْنِ جَرِ: إِنَّ قَوَاعِدَنَا تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كَالصَّحِيجِ، يَعْنِي قَبْلَ نُزُولِهِ بِوَاحِدٍ، أَمَّا إِذَا طُعِنَ وَاحِدٌ فَهُوَ مَرِيضٌ حَقِيقَةً وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ لَمْ يُطْعَنْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ الطَّاعُونُ.

وَقَدَّ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ جَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ تُسْتَنْبَطُ مِنْ أَحَدِ الْأَوْجَهِ فِي النَّهِي عَنْ الدُّخُولِ إِلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ: الْمَسْأُلَةُ الثَّالِيَةُ تُسْتَنْبَطُ مِنْ أَحَدِ الْأَوْبَاءِ مِنْ أَمُورٍ أَوْصَى بِهَا حُذَّاقُ اللَّا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدَّوَاءِ: التَّحَرُّزُ فِي أَيَّامِ الْوَبَاءِ مِنْ أَمُورٍ أَوْصَى بِهَا حُذَّاقُ اللَّاطِبَّاءِ مِثْلُ إِخْرَاجٍ الرُّطُوبَاتِ الْفُضْلِيَّةِ وَتَقْلِيلِ الْغِذَاءِ وَتَرْكِ الرِّيَاضَةِ وَالْمُكْثِ فِي الْجَمَّمِ وَمُلَازَمَةِ الشَّكُونِ وَالدَّعَةِ وَأَنْ لَا يُكْثِرَ مِنْ الْأَطِبَّاءِ مَثْلُ إِخْرَاجٍ الرُّطُوبَاتِ الْفُضْلِيَّةِ وَتَقْلِيلِ الْغِذَاءِ وَتَرْكِ الرِّيَاضَةِ وَالْمُكْثِ فِي الْجَمَّامِ وَمُلَازَمَةِ الشَّكُونِ وَالدَّعَةِ وَأَنْ لَا يُكْثِرَ مِنْ السَّيْشَاقِ الْهُوَاءِ الَّذِي هُو عَفِنَ.

وَصَرَّحَ الرَّئِيسُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ سِينَا بِأَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ فِي عِلَاجِ الطَّاعُونِ الشُّرَطُ إِنْ أَمْكَنَ، فَيُسِيلُ مَا فِيهِ وَلَا يُتْرَكُ حَتَّى يَجْمُدُ فَتَرْدَادَ سُمِيَّتُهُ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إِلَى مَصِّهِ بِالْحُجْمَةِ فَلْيَفْعَلْ بِلُطْفٍ، وَقَالَ أَيْضًا: يُعَالِجُ الطَّاعُونُ بِمَا يَقْبِضُ وَيُبَرِّدُ وَبِإِسْفَنْجَةٍ مَغْمُوسَةٍ فِي خَلٍّ أَوْ مَاءٍ شَيَّتُهُ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إِلَى مَصِّهِ بِالْحُجْمَةِ فَلْيَفْعَلْ بِلُطْفٍ، وَقَالَ أَيْضًا: يُعَالِجُ الطَّاعُونُ بِمَا يَقْبِضُ وَيُبَرِّدُ وَبِإِسْفَنْجَةٍ مَغْمُوسَةٍ فِي خَلٍّ أَوْ مَاءٍ أَوْ دُهْنِ تُقَاجٍ أَوْ دُهْنِ تَقَاجٍ أَوْ دُهْنٍ آسٍ، وَيُعَالِجُ بِالإِسْتِفْرَاغِ بِالْقَصْدِ بِمَا يَحْتَمِلُهُ الْوَقْتُ، أَوْ يُؤْجَرُ مَا

٤٠٧٠٠٤٣ فائدة: [إعادة بناء الكنيسة المنهدمة]

٤٠٧٠.٤٤ فائدة: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء

يُخْرِجُ الْخُلْطَ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْقُلْبِ بِالْحِفْظِ وَالتَّقْوِيَة بِالْمُبَرِّدَاتِ وَالْمُعَطِّرَاتِ، وَيَجْعَلُ عَلَى الْقُلْبِ مِنْ أَدُويَةٍ أَضْعَابِ الْخُفَظِ وَالتَّقْوِيَة بِالْمُبَرِّدَاتِ وَالْمُعَطِّرَاتِ، وَيَجْعَلُ عَلَى الْقُلْبِ مِنْ أَوْاطُئِهِمْ عَلَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّاعُونِ وَلَّتُ اللَّا عَنَى اللَّهُ هَذَا التَّدْبِيرَ، فَوَقَعَ التَّقْرِيطُ الشَّدِيدُ مِنْ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّاعُونِ بِإِخْرَاجِ الدَّم حَتَّى شَاعَ ذَلِكَ فِيهِمْ وَذَاعَ بِحَيْثُ صَارَ عَامَّتُهُمْ تَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَهَذَا النَّقْلُ عَنْ رَئِيسِهِمْ يُخَالِفُ مَا اعْتَمَدُوهُ وَالْعَقْلُ بِإِنْ وَالْمَعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَئِيسِهِمْ يُخَالِفُ مَا اعْتَمَدُوهُ وَالْعَقْلُ بَالْمَاتِنَ فَيَهِمْ وَذَاعَ بِحَيْثُ صَارَ عَامَّتُهُمْ تَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَهَذَا النَّقْلُ عَنْ رَئِيسِهِمْ يُخَالِفُ مَا اعْتَمَدُوهُ وَالْعَقْلُ بَوْ وَالْعَقْلُ وَالْعَقْلُ وَالْعَقْلُ فَيَهِمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَى الْقَلْبِ فَيَقْتُلُ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِينَا لَمَا قَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَصْدِ إِنَّهُ وَاجِبُ.

انَّتَهَى كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ُ وَفِي الْبَرَّازِيَّةِ: إِذَا تَزَلْزَلَتْ الْأَرْضُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ؛ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِرَارُ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ) وَفِيهِ قِيلَ: الْفِرَارُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ (انْتَهَى) .

وَهُوَ يُفِيدُ جَوَازَ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ إِذَا نَزَلَ بِبَلْدَةٍ. وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِخِلَافِهِ.

رَوَى الْعَلَائِيُّ فِي فَتَاوَاهُ ۚ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ مَرَّ بِهَدَفٍ مَا َثِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَقَيلَ لَهُ: أَتَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِرَارِي إِلَى قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا} انْتَهَى.

Shamela.org YVV

فَائِدَةً: [إِعَادَةُ بِنَاءِ الْكَنِيْسَةِ الْمُنْهَدِمَةِ]

نَقَلَ الْإِمَامُ السُّبُكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَنِيسَةَ إِذَا هُدِمَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إِعَادَتُهَا، كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيِّ فِي حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ فِي أَخْبَارِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَمْرَاءِ.

قُلْت: يُسْتَنْبُطُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا قَفِلَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهِ لَا تُفْتَحُ، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَصْرِنَا بِالْقَاهِرَةِ فِي كَنِيسَةِ بِحَارَةِ زُوَيْلَةَ قَفَلَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِلْيَاسَ قَاضِي الْقُضَاةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَمْ تُفْتَحْ إِلَى الْآنَ، حَتَّى وَرَدَ عَلَيْهِ الْأَمْنُ الشَّلْطَانِيُّ بِفَتْحِهَا فَلَمْ يَتَجَاسَرْ حَاكَمُ عَلَى فَتْحِهَا. وَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الشَّبْكِيُّ مِنْ الْإِجْمَاعِ قَوْلَ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: وَيُعَادُ الْمُنْهَرِمُ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا هَدَمَهُ الْإِمَامُ لَا فِيمَا الْهَدَمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَاللَّهُ عَلَى الْأَوْقَافِ، وَلا يَحْمَعُ اللَّهُ عَلَى الْأَوْقَافِ، وَلا يَحْلَمُ وَلا يَعْفَلُهَا الشَّيْحَ عَلَى الْأَوْقَافِ، وَلا يَحْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَامُ الْهَالَهُ وَالْوِلَايَةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَى الْأَوْقَافِ، وَلا يَحِلُّ تَوْلِيَتُهُ وَالْإِمَامَةِ وَالْوِلَايَةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَى الْأَوْقَافِ، وَلا يَحِلُّ تَوْلِيتُكُ كَتَبْنَاهُ فِي الشَّرْجِ، وَإِذَا فَسَقَ

لَا يَنْعَزِلُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَنْهُهُ أَوْ يَحْسُنُ عَنْهُهُ إِلَّا الْأَبَ السَّفِيهَ؛ فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، كَمَا فِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ. وَقِسْت عَلَيْهِ النَّظَرَ، فَلَا نَظَرَ لَهُ فِي الْوَقْفِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ الْوَاقِفِ الْمَشْرُوطُ لَهُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَنْفُذُ، فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ؟ وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى مَالِهِ وَلِذَا لَا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا ذَكُرُوهُ فِي مَحِلِّهِ، فَكَيْفَ يُؤْتَمَنُ عَلَى مَالِ الْوَقْفِ؟

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: الصَّالِحُ لِلنَّظَرِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْوِلَايَةَ لِلْوَقْفِ، وَلَيْسَ فِيهِ فِسْقُ

يُعْرَفُ، ثُمَّ قَالَ: وَصَرَّحَ بِإِنَّهُ مِمَّا يُخْرِجُ بِهِ النَّاظِرُ مَا إِذَا ظَهَرَ بِهِ فِسْقُ كَشُرْبِ الْمُمْرِ وَنَحْوِهِ (انْتَهَى) .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ (يُخْرَجُ) مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَيُحْرِجُهُ الْقَاضِي لَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ لِمَا عُرِفَ فِي الْقَاضِي.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ السَّفَهَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفِسْقَ، لِمَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ خَجْرِ السَّفِيهِ الْمُبَدِّرِ الْمُضَيِّعِ لِمَالِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الشَّرِ، بِأَنْ جَمَعَ أَهْلَ الشَّرَابِ وَالْفَسَقَةَ فِي دَارِهِ وَيُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ وَيُسْرِفُ فِي النَّفَقَةِ وَيَفْتَحُ بَابَ الْجَائِزَةِ وَالْعَطَاءِ عَلَيْهِم، أَوْ فِي الْخَيْرِ، بِأَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ فِي بِنَاءِ الْمُسَاجِدِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَيَحْجُرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي صِيَانَةً لِمَالِهِ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ السَّفِيهَ مَنْ عَادَتُهُ التَّبْذِيرُ وَالْإِسْرَافُ فِي النَّفَقَةِ، وَأَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا لَا لِغَرَضٍ أَوْ لِغَرَضٍ لَا يَعُدُّهُ الْعُقَلاءُ مِنْ أَهْلِ النَّقَلَةِ عَنْ اللَّهِيَّانَةِ غَرَضًا مِثْلُ: دَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْمُغَنِّي وَاللَّعَّابِ وَشِرَاءِ الْجُمَّامِ الطَّيَّارَةِ بِثَنِ غَالٍ وَالْغَبْنِ فِي التِّجَارَاتِ مِنْ غَيْرِ مُحْدَةٍ.

وَأَصْلُ الْأُسَاكِاتِ فِي التَّجَارَاتِ مِنْ عَلْمُ وَاللَّعَابِ وَشُرَاءِ الْجُمَّامِ الطَّيَّارَةِ بِثَنِ غَالٍ وَالْغَبْنِ فِي التِّجَارَاتِ مِنْ غَيْرِ مُحْدَةٍ.

وَأَصْلُ الْمُسَامَحَاتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ مَشْرُوعً، وَالْإِسْرَافُ حَرَامٌ كَالْإِسْرَافِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (انْتَهَى) . وَالْغَفْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْخَبْرِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا.

وَالْغَافِلُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ وَلَا يَقْصِدُهُ لَكِنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ؛ فَيُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ لِسَلَامَةِ قَلْبِهِ.

ذُكُرُهُ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا.

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ شَهَادَةِ السَّفيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُضَيِّعًا لِمَا لَهُ فِي الشَّرِّ، فَهُوَ فَاسِقٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الخَيْرِ فَتُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ مُغَفَّلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْمُغَقَّلِ فِي الشَّهَادَةِ الْمُغَفَّلُ فِي الْحَجْرِ؟

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَمَنْ اشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ انْتَهَى) .

وَفِي الْمُغْرِبِ: رَجُلُ مُغَفَّلُ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّغْفِيلِ وَهُوَ الَّذِي لَا فِطْنَةَ لَهُ (انْتَهَى) .

وَفِي الْمُصْبَاحِ: الْغَفْلَةُ غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَالِ الْإِنْسَانِ وَعَدَمُ تَذَكُّرِهِ لَهُ (انْتَهى) .

Shamela.org YVA

َوَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُغَفَّلَ فِي الْخَبْرِ غَيْرُهُ فِي الشَّهَادَةِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ فِي الْخَبْرِ مَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفِ الرَّابِحِ وَفِي الشَّهَادَةِ مَنْ لَا يَتَذَكَّرُ مَا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ فَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ضَبْطِ الْمَشْهُودِ بِهِ.

ه ٤٠٧٠.٤ فائدة: لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان،

٤٠٧٠.٤٦ فائدة: ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم،

٤٠٧٠.٤٧ فائدة): [شروط الإمامة المتفق عليها]

فَائِدَةُ: لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ مَوْضُوعٍ عَلَى دُكَّانٍ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إِنَّ لَهُ حُكْمَرَ الْإِمَامِ

وَهُوَ يُكْرَهُ انْفِرَادُهُ عَلَى الدُّكَّانِ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّلُ بِالتَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، وَبِهِ أَفْتَيْت.

فَائِدَةً: ذَكَرَ الْأَبِيُّ مِنْ الْقَضَاءَ فِيَ شَرْحِ مُسْلِمٍ، الْفَرْقُ بَيْنَ عَلْمِ الْقَضَاءِ وَفِقْهِ الْقَضَاءِ، فَرْقُ مَا بَيْنَ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ، فَفِقْهُ الْقَضَاءِ أَعَمُّ؛ لِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْكُلِيَّةِ، وَعِلْمُ الْقَضَاءِ الْفِقْهُ بِالْأَحْكَامِ الْكُلِيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ تَنْزِيلِهَا عَلَى النَّوَازِلِ الْوَاقِعَةِ.

وَمِنْ هَٰذَا الْمَعْنَى مَا ۚذَكَرَهُ اَبْنُ الرَّفِيقِ، أَنَّ أَمِيرَ إِفْرِيقِيَّةَ اسْتَفْتَى أَسَدَ بْنَ الْفُرَاتِ فِي دُخُولِهِ الْمَّمَّامَ مَعَ جَوَارِيهِ دُونَ سَاتِرِ لَهُ وَلَهُنَّ. فَأَفْتَاهُ بالْجُوَاز؛ لأَنَّهُنَّ ملْكُهُ.

وَأَجَابَ أَبُو مُحْرِزٍ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: إِنْ جَازَ لِلْمَلِكِ النَّظَرُ إِلَيْهِنَّ وَجَازَ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِنَّ النَّظَرُ إلَيْهِنَّ النَّظَرُ النَّظَرُ اللَّهِ عَضِمِنَّ إِلَى بَعْضٍ.

فَأَهْمَلَ أَسَدُ إِعْمَالَ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْجُزْئِيَّةِ فَلَمْ يَعْتَبِرْهَا لَهُنَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَاعْتَبَرَهَا أَبُو مُحْرِزٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَيْضًا الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْفُتْيَا وَفِقْهِ الْفُتْيَا، فَفِقْهُ الْفُتْيَا هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْكُلِّيَّةِ، وَعِلْمُهَا هُوَ الْعِلْمُ بِيلْكَ الْأَحْكَامِ مَعَ تَرْتِيبِهَا عَلَى النَّوَازِلِ.

وَلَمَّا وَلِيَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الصَّالِحُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُعَيْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَضَاءَ الْقَيْرَوَانِ وَمَحَلُّ تَحْصِيلِهِ فِي الْفَقْهِ وَأَصُولِهِ شَهِيرَةً. فَلَمَّا جَلَسَ الْحُصُومُ اللَّهُ وَفَصَلَ بَيْنَهُمْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ مَقْبُوضًا، فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ لَمَا: عَسُرَ عَلَيَّ عِلْمُ الْقَضَاءِ. فَقَالَتْ لَهُ: رَأَيْتِ الْفُتْيَا عَلَيْك سَهْلَةً، اجْعَلْ الْخُصْمَيْنِ كَمُسْتَفْتِيَيْنِ سَأَلَاك. قَالَ فَاعْتَبَرْتُ ذَلِكَ فَسَهُلَ عَلَيَّ (انْتَهَى).

فَائِدَةً) : [شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا]

ذَكَرَ الْآمِدِيُّ أَنَّ شُرُوطَ الْإِمَامَةِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةً: الاِجْتِهَادُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِأَمْرِ الْحُرُوبِ وَتَدْبِيرِ الْجِيُوشِ، وَأَنْ تَكُونَ لَهُ قُوَّةً بِحَيْثُ لَا تَهُولُهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَضَرْبُ الرِّقَابِ وَإِنْصَافُ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ، وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَرِعًا، بَالِغًا ذَكَرًا حُرَّا، نَافِذَ الْحُكْمِ، مُطَاعًا، قَادِرًا عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ.

وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَكُوْنُهُ: قُرَشِيًّا وَهَاشِمِيًّا وَمَعْصُومًا وَأَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ، ذَكَرَهُ الْأَبِيُّ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ.

٤٠٧٠.٤٨ فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛

٤٠٧٠٠٤٩ فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛

فَائِدَةُ: كُلُّ إِنْسَانٍ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُعْلَمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَبِهِ؛ لِأَنَّ إِرَادَتَهُ غَيْبٌ عَنَّا، إلَّا الْفُقَهَاءَ فَإِنَّهُمْ عَلِمُوا إِرَادَتَهُ تَعَالَى بِهِمْ بِخَبَرِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ بِخَبرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ} ) كَذَا فِي أَوَّلِ شَرْجِ الْبُهْجَةِ لِلْعِرَاقِيّ. الصَّادِقِ الْمُصَدُّوقِ؛ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( {فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ} ) كَذَا فِي أَوَّلِ شَرْجِ الْبُهْجَةِ لِلْعِرَاقِيّ.

Shamela.org YV9

فَائِدَةً: إِذَا وَلَى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلِ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةٍ غَيْرِ الْأَهْلِ خُصُوصًا أَنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُلْطَانِ زَمَانِنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُولَّى الْمُدَرِّسُ عَلَى اعْتِقَادِ الْأَهْلِيَّةِ فَكَأَنَّهَا كَالْمَشْرُوطَةِ.

وَقَدْ قَالُوا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ: لَوْ وَلَى السُّلْطَانُ قَاضِيًا عَدْلًا فَفَسَقَ انْعَزَلَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ صَارَتْ كَأَنَّهُ مَشْرُوطَةً وَقْتَ التَّوْلِيَةِ. قَالَ ابْنُ الْكَالِ؛ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَكَذَلِكَ يُقَالُ إِنَّ السُّلْطَانَ اعْتَمَدَ أَهْلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ خُصُوصًا إِنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ عَنْ مُدَرِّسٍ أَهْلٍ فَإِنَّ الْأَهْلَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَصَرَّحَ الْبَرَّازِيُّ فِي الصَّلْحِ أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ؛ بَمِنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإعْطَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ رِسَالَةَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ. وَعَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: إِنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إِنَّمَا يَنْفُذُ إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ.

وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ.

وَفِي مُفِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ: الْمُدَرِّسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلتَّدْرِيسِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْفُقَهَاءُ الْمُنزِّلُونَ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّ مَدْرَسَتَهُمْ شَاغِرَةً مِنْ مُدَرِّسٍ (انْتَهَى) .

وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ قَطْعَ النَّظَرِ عَنَّ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْمُدَرِّسِ، أَمَّا إِذَا عُلِمَ شَرْطُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُقَرَّرُ مُتَّصِفًا بِهِ لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّدْرِيسِ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ.

وَالْأَهْلِيَّةُ لِلَّدْرِيسِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ بَصِيرَةً.

ُوَالَّذِيَ يَظْهَرُ أَنَّهَا بِمَعْرِفَةِ مَنْطُوقِ الْكَلَامُ وَمَفْهُومِهِ وَبِمَعْرِفَةِ الْمَفَاهِيمِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ سَابِقَةُ اشْتِغَالِ عَلَى الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ بِحَيْثُ صَارَ يَعْرِفُ الإصْطِلَاحَاتِ وَيَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْمَسَائِلِ مِنْ الْكُتُبِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى أَنْ يَسْأَلَ وَيُجِيبَ إِذَا سُئِلَ، وَيَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى سَابِقَةِ اشْتِغَالٍ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ بِحَيْثُ صَارَ

يَعْرِفُ الْفَاعِلَ مِنْ الْمَفْعُولِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِذَا قَرَأَ لَا يَلْحَنُ وَإِذَا لَحَنَ قَارِئُ بِحَضْرَتِهِ رَدَّ عَلَيْهِ.

٤٠٧٠٠٥ فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم:

٤٠٧٠.٥١ فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم.

٤٠٧٠.٥٢ فائدة: سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد

٤٠٧٠.٥٣ فائدة: معنى قولهم: الأشبه،،

٤٠٧٠.٥٤ فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

فَائِدَةً: ثَلَاثَةً لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ: رَجُلُ لَهُ امْرَأَةً سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فَلَا يُطَلِّقُهَا، وَرَجُلُ أَعْطَى مَالًا سَفِيهًا. وَرَجُلُ دَايَنَ رَجُلًا وَلَمْ يُشْهِدْ. كَذَا فِي خَجْرِ الْمُحيط.

فَائِدَةُ: ۚ كُلُّ شَيْءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْعِلْمَ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْأَلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْ نَبِيِّهِ أَنْ يَطْلُبَ الزِّيَادَةَ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} ) فَكَيْفَ يَسْأَلُهُ عَنْهُ؟ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ.

Shamela.org YA.

فَائِدَةً: سُئِلْتَ عَنْ مَدْرَسَةً بِهَا صُفَّةً لَا يُصَلِّي فِيهَا أَحَدُّ وَلَا يُدَرَّسُ وَالْقَاضِي جَالِسٌ فِيهَا لِلْحُكْمِ. فَهَلْ لَهُ وَضْعُ الْخِزَانَةِ فِيهَا لِخِفْظِ الْمُحَاضِرِ وَالسِّجلَّاتِ لِنَفْعِ الْعَالَمِ أَوْ لَا؟

فَأَجَبْت بِالْجُوَازِ آخِذًا مِنْ قَوْلِهِمْ، لَوْ ضَاقَ الطَّرِيقُ عَلَى الْمَارَّةِ وَالْمَسْجِدُ وَاسِعُ فَلَهُمْ أَنْ يُوسِّعُوا الطَّرِيقَ مِنْ الْمُسْجِدِ، وَمِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ وَضَعَ أَثَاثَ بَيْتِهِ وَمَتَاعَهُ فِي الْمُسْجِدِ لِلْخَوْفِ فِي الْفِتْنَةِ الْعَامَّةِ جَازَ، وَلَوْ كَانَ الْحُبُوبَ، وَمِنْ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْجَامِعِ أَوْلَى، وَقَالُوا:

لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ فَنَاءَهُ لِلتَّجِرُوا فَيهِ لَمُصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ، وَلَهُ وَضْعُ السَّرِيرِ بِالْإِجَارَةِ فِي فِنَائِهِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَهِ الصَّفَةَ مِنْ الْفِنَاءِ، وَحِفْظُ السَّجِلَاتِ مِنْ النَّفْعِ الْعَامِ. فَهُمْ جَوَّزُوا جَعْلَ بَعْضِ الْمُسْجِدِ طَرِيقًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِ، وَجَوَّزُوا اشْتِغَالَهُ بِالْجُبُوبِ وَالْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِ، وَجَوَّزُوا اشْتِغَالَهُ بِالْجُبُوبِ وَالْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِ، وَجَوَّزُوا وَشَعَ النَّعْلِ عَلَى رَفِّهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْجَامِعِ أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَضَعُ قَلْطَرَةً عَنْ يَمِينِهِ إذَا جَلَسَ فِيهِ لِلْقَضَاءِ. وَهُوَ مَا فِيهِ السِّجِلَّاتُ وَالْمُحَاضِرُ

وَالْوَثَائِقُ؛ فَجْوَّزُوا اشْتِغَالَ بَعْضِهِ بِهَا فَإِذَا كَثَرَتْ وَتَعَذَّرَ حَمْلُهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَيْتِ الْقَاضِي إِلَى الْجَامِعِ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَى حِفْظِهَا بِهِ.

فَائِدَةً: مَعْنَى قَوْلِهِمْ: الْأَشْبَهُ، أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ رِوَايَةً وَالرَّاجِ دِرَايَةً، فَيكُونُ الْفَتْوَى عَلَيْهِ كَذَا فِي قَضَاءِ الْبَرَّازِيَّةِ. فَائِدَةً: إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إِذَا بَطَلَ الْمُتَضَمِّنُ (بِالْكُسْرِ) بَطَلَ الْمُتَضَمَّنُ (بِالْفَتْحِ) قَالُوا لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ أَقَرَّ لَهُ ضَمِنَ عَقْدَ فَاسِدِ فَسَدَ

#### ٥ ٤٠٧٠٠٥ فائدة: المبني على الفاسد فاسد

الْإِبْرَاءُ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَقَالُوا: التَّعَاطِي ضَمِنَ عَقْدَ فَاسِد أَوْ بَاطِلٍ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ، كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالُوا: لَوْ قَالَ بِعْتُكَ دَمِي بِأَلْفٍ فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِبُطْلَانِهِ فَقَتَلَهُ لَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِبُطْلَانِهِ فَبَطُلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْإِذْنِ بِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِبُطْلَانِهِ فَبَطُلَ مَا فِي ضِمْنه فَبُطَلَ مَا فِي ضَمْنه

ِ وَقَالُوا، كَمَا فِيَ الْخَزَانَةِ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعَمَارَةِ فَأَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ - وَقَالُوا، كَمَا فِي الْخَزَانَةِ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعَمَارَةِ فَأَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ

متطوعا. فَقُلْتُ: لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ لَمْ يَصِحَّ مَا فِي ضَمْنِهَا، وَقَالُوا: لَوْ جَدَّدَ النِّكَاحَ لِمَنْكُوحَتِه بِمَهْرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ. فَقُلْتُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِيَ لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا فِي ضَمْنِهِ مِنْ الْمَهْرِ، وَقَدْ اسْتَثْنَى فِي الْقُنْيَةِ مَسْأَلَتَيْنِ يَلْزَمُ فِيهِمَا لَوْ جَدَّدَهُ لِلزِّيَادَةِ لَا لِلاِحْتِيَاطِ، وَلَوْ قَالَ لَمَا: أَبْرِئِينِي فَإِنِّي فَإِنِّي أَمْهِرُكِ مَهْرًا جَدِيدًا؛ فَأَبْرَأَتُهُ جَفَدَّدَ لَمَا، فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَعَتْ حَادِثَةً: اشْتَرَى جَامِعًا مَعَ أَوْقَافِهِ وَوَقْفِهِ وَضَمَّهُ إِلَى وَقْفِ آخَرَ وَشَرَطَ لَهُ شُرُوطًا.

وَ أَفْتَيْتُ بِبُطْلَانِ شُرُوطِهِ لِبُطْلَانِ الْمُتَضَمَّنِ، وَهُوَ شِرَاءُ الْجَامِعِ وَوَقْفِهِ فَبَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ وَقَالُوا: لَوْ اشْتَرَى يَمِينَهُ بِمَالٍ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلْفَهُ (انْتَهَى).

يستحلِمه (انتهى) . قُلْتُ: لِأَنَّ الشِّرَاءَ لِمَا بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ إِسْقَاطِ الْيَمِينِ، ثُمَّ قُلْتُ: يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّعَ عَلَيْهِ: لَوْ بَاعَ وَظِيفَتَهُ فِي الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَسْقُطُ حَقَّهُ مِنْهَا تَخْرِيجًا عَلَى هَذِهِ، وَخَرَجَ عَنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيُوعِ: لَوْ بَاعَهُ الثِّمَارَ وَآجَرَهُ الْأَشْجَارَ طَابَ لَهُ تَرْكُهَا مَعَ بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ، فَهُ تَصَى الْقَاعِدَةِ: أَنْ لَا يَطِيبَ لِثَبُوتِ الْإِذْنِ فِي ضِمْنِ الْإِجَارَةِ

ُ وَمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْلَكَاتَبِ: لَوْ أَبْرَأَهُ الْمَوْلَى عَنْ بَدَلِّ الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ عَتَقَ وَبَقِيَ الْبَدَلُ، مَعَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مُتَضَمِّنٌ لِلْعِتْقِ، وَقَدْ بَطَلَ الْمُتَضَمَّنُ

بِالرِّدِّ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْعِتْقِ، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّفْعَةِ: لَوْ صُولِحَ الشَّفيعُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ كَانَ إِسْقَاطًا لِلشُّفْعَةِ، مَعَ أَنَّ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِسْقَاطِ صَالَحَهُ وَقَدْ بَطَلَ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ

وَقَالُوا: لَوْ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَتْ فَقَدْ بَطَلَ الْمُتَضَمِّنُ وَلَمْ يَبْطُلْ الْمُتَضَمَّنُ،

وَقَالُوا: لَوْ قَالَ الْعِنِّينُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ الْمُخَيِّرُ لِلْمُخَيَّرَةِ: اخْتَارِي تَرْكَ الْفَسْخِ بِأَلْفٍ، فَاخْتَارَتْ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالُ وَسَقَطَ خِيَارُهَا. فَقَدْ بَطَلَ الْتِزَامُ الْمَالِ لَا مَا فِي ضَمْنِهِ.

وَقَالُوا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ الشُّفْعَةِ عَلَى الصَّحِيجِ فَلَا يَجِبُ الْمَالُ وَتَسْقُطُ.

فَائِدَةً: يَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُمْ: الْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدً، وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسْأَلَةُ الدَّفْعِ الصَّحِيجِ لِلدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ صَحِيحٌ، عَلَى الْمُخْتَارِ. وَقِيلَ: لَا؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ.

ذَكَرَهُ الْبَرَّازِيُّ فِي الدَّعْوَى، وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الشَّرْحِ فَائِدَةَ صِحَّتِهِ بَعْدَ فَسَادِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَامِسَةِ

٤٠٧٠٠٥٦ فائدة: إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَقَّانِ قُدِّمَ حَقُّ الْعَبْدِ لِاحْتِيَاجِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِغِنَاهُ بِإِذْنِهِ إِلَّا فِيمَا إِذَا أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ وَجَبَ إِرْسَالُهُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ مِنْ بَابِ اجْمُع بَيْنَهُمَا لَا التَّرْجِيجِ وَلِذَا يُرْسِلُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيعُ. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. تَمَّ الْفَنَّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَيلِيه الْفَنُّ الرَّابِعُ وَهَٰذَا آخِرُ مَا رَأَيْنَاهُ

# الفن الرابع: الألغاز

#### ٥٠١ كتاب الطهارة

الْفَنُّ الرَّابِعُ: الْأَلْغَازُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَلَتْ مَحَاسِنُهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا

وَبِهِ الْهُذَّا هُوَ الْفَنُّ الرَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَهُو فَنُّ الْأَلْغَازِ، جَمْعُ لُغْزِ قَالَ فِي الصِّحَاجِ: أَلْغَزَ فِي كَلَامِهِ إِذَا عَمَّى مُرَادَهُ، وَالاِسْمُ اللَّغْزُ وَهُو فَنُّ الْأَلْغَازِ، جَمْعُ لُغْزِ قَالَ فِي الصِّحَاجِ: أَلْغَزَ فِي كَلَامِهِ إِذَا عَمَّى مُرَادَهُ، وَالاِسْمُ اللَّغْزِ وَشِمَالِهِ وَشَمَالِهِ وَشَمَالِهِ مَنْ مَنْ الْقَاصِعَاءِ وَالنَّافِقَاءِ يَحْفِرُ مُسْتَقِيمًا إِلَى أَسْفَلَ ثُمَّ يَعْدِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ عُرُوضًا يَعْتَرِضُهَا فَيُخْفِى مَكَانَهُ بِتِلْكَ الْأَلْغَازِ (انْتَهَى)

وَقَدْ طَالَعْتُ قَدِيمًا حِيرَةَ الْفُقَهَاءِ وَالْعُمْدَةِ فَرَأَيْهُمَا اشْتَمَلَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت قَرِيبًا الذَّخَائِرَ الْأَشْرَفِيَّةَ فِي الْأَلْغَازِ لِلسَّادَةِ الْحُنَّفِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ عَبْدِ الْبَرِّ بْنِ الشِّحْنَةِ تَارِكًا لِمَا فُرِّعَ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَوْ كَانَ ظَاهِرًا.

مَا أَفْضَلُ الْمِيَاهُ؟

فَقُلْ مَا نَبُعَ مِنْ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَيُّ حَوْضٍ صَغِيرٍ لَا يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ؟

فَقُلْ حَوْضُ الْمَآمِ إِذَا كَانَ الْغَرْفُ مِنْهُ مُتَدَارِكًا. أَيُّ حَيَوَانِ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْبِئْرِ حَيَّا نُزِحَ الْجَمْيعُ وَإِنْ مَاتَ لَا؟ فَقُلْ الْفَارَةُ، إِنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ فَيُنْزَحُ كُلُّهُ. وَإِلَّا لَا أَيُّ بِئْرُ نُرْحَ دَلْوُ وَاحِدُ مِنْهَا؟ فَقُلْ بِئِرُ صُبَّ فِيهَا الدَّلُو الْأَخِيرِ مِنْ بِئْرِ تَنَجَّسَتْ بِمَوْتِ نَحْوِ فَارَةٍ قَوْلُهُ أَيُّ مَاءٍ كَثِيرٍ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَإِنْ نَقَصَ جَازَ؟ فَقُلْ هُوَ مَاءُ حَوْضٍ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ. أَيُّ مَاءٍ طَهُورٍ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ شُرْبُهُ؟ . فَقُلْ مَاءً مَاتَ فِيهِ ضَفْدَعٌ بَحْرِيٌّ وَتَفَتَّتَ

٥٠٢ كتاب الصلاة

٥٠٣ كتاب الزكاة

كَابُ الصَّلَاةِ

أَيُّ تَكْبِيرٍ لَا يَكُونُ بِهِ شَارِعًا فِيهَا؟

فَقُلْ تُكْبِيرُ التَّعَجُّبِ دُونَ التَّعْظِيمِ.

أَيُّ مُكَلَّفِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِشَاءُ وَالْوَتْرُ؟

فَقُلْ مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِيهِ طَلَعَتْ أَيُّ مُصَلٍّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ فَقُلْ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ.

فَقَرَأَ فِي ذَهَابِهِ أَيُّ صَلَاةٍ؛ قِرَاءَةُ

بَعْضِ السُّورَةِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ سُورَةٍ؟

فَقُلْ التَّرَاوِيحُ لِاسْتِحْبَابِ الْخُتْمِ فِي رَمَضَانَ؛ فَإِذَا قَرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا لِأَنَّ الْبَعْضَ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ آيَاتِ كَانَ أَفْضَلَ.

أَيُّ صَلَاةٍ أَفْسَدَتْ خَمْسًا وَأَيُّ صَلَاةٍ صَحَّحَتْ خَمْسًا؟

فَقُلْ رَجُلٌ تَرَكَ صَلَاةً وَصَلَّى بَعْدَهَا خَمْسًا ذَاكِرًا لِلْفَاتِئَةِ؛ فَإِنْ قَضَى الْفَائِئَةَ فَسَدَتْ الْخَمْسُ، وَإِنْ صَلَّى السَّادِسَةَ قَبْلَ قَضَائِهَا صَحَّتْ الْخَمْسُ وَلِي فِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.

أَيُّ صَلَاةٍ فَسَدَتْ أَصْلَحَهَا الْحَدَثُ؟

فَقُلْ مُصَلِّي الْأَرْبَعِ إِذَا قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ قَبْلَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَوَضَعَ جَبْهَتُهُ فَأَحْدَثَ قَبْلَ الرَّفْعِ تَمَّتْ، وَلَوْ رَفَعَ قَبْلَ الْحُدَثِ فَسَدَ وَصْفُ الْفَرِيضَةِ، وَفِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: ذِهِ صَلَاةً فَسَدَتْ أَصْلَحَهَا الْحَدَثُ تَعَجُّبًا مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ. أَيُّ مُصَلِّ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ؟

Shamela.org YAT

فَقُلْ: مَنْ اعْتَادَهَا فِي كَلَامه. أَيُّ مُصَلِّ مُتُوضِّئِ إِذَارَأَى الْمَاءَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؟ فَقُلْ: الْمُقْتَدِي بِإِمَام مُتَيَمِّم إِذَا رَآهُ دُونَ إِمَامِهِ. أَيُّ امْرَأَة تَصْلُحُ لإمَامَةِ الرَّجَال؟ فَقُلْ إِذَا قَرَأَتْ آيَةً سَجْدَةٍ سَجَدَتْ وَتَبِعَهَا السَّامَعُونَ. أَيُّ فَرِيضَة يَجِبُ أَدَاؤُهَاوَيُحَرَّمُ قَضَاؤُهَا؟ فَقُلْ: اجْمُعَةُ وَإِنَّكَا يُقْضَى الظُّهْرُ. أَيُّ رَجُلِ كَرَّرَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ؟ فَقُلْ إِذَا تَلَاهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَسَجَدَ لَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الصَّلَاةِ كَاتُ الزَّكَاة أَيُّ مَال وَجَبَتْ فيه زَكَاتُهُ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدَ الْحَوْل وَلَمْ يَهْلَكْ؟ فَقُلْ الْمَوْهُوبُ إِذَا رَجَعَ لِلْوَاهِبِ فِيهِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ أَيْضًا. أَيُّ نِصَابٍ حَوْلِيٌّ فَارِغٌ عَنْ الدَّيْنِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ؟ فَقُلْ الْمَهْرُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ مَالُ الضِّمَارِ. أَيُّ رَجُل يُزَكِّي وَيَحَلُّ لَهُ أَخْذُهَا فَقُلْ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابَ سَائِمَة لَا تُسَاوِي مِائْتَيْ دِرْهَم أَيُّ رَجُلِ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ النَّقْدِ وَحَلَّتْ لَهُ؟ فَقُلْ مَنْ لَهُ دُيُونٌ لَمْ يَقْبِضْهَا أَيُّ رَجُلِ يَنْبَغِي لَهُ إِخْفَاءُ إِخْرَاجِهَا عَنْ بَعْضِ دُونَ بَعْضِ؟ فَقُلْ الْمَرِيضُ إِذَا خَافَ مِنْ وَرَثَتِهِ يُخْرِجُهَا سِرًّا عَنْهُمْ أَيُّ رَجُلِ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِخْفَاؤُهَا؟ فَقُلْ الْخَائِفُ منْ الظَّلَمَة لئلَّا يَعْلَمُوا كَثْرَةَ مَاله أَيُّ رَجُلِ غَنِيٌّ عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَقِيرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَتَحِلُّ لَهُ؟ فَقُلْ مَنْ لَهُ دُورٌ يَسْتَغِلُّهَا وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا.

Shamela.org YAE

```
كتاب الصوم
                                                                                                                                                                                    0.5
                                                                                                                                                           كتاب الحج
                                                                                                                                                                                  0.0
                                                                                                                                                         ۰.٦ کتاب النکاح
                                                                                                                                                       كتاب الطلاق
                                                                                                                                                                                    0.
                                                                                                                                                                         كَتَابُ الصَّوْمِ
                                                                                                                                 أَيُّ رَجُلِ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرِ وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْه؟
                                                           فَقُلْ مَنْ رَآهُ وَحْدَهُ وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتُهُ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ اخْتِلَافُّ
                                                                                                                      أَيُّ رَجُلِ نَوَى رَمَضَانَ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ وَوَقَعَ نَفْلًا؟
                                                                                              فَقُلْ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الطُّلُوعِ أَيُّ صَائِمِ ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟
                                                                                                           فَقُلْ مَنْ ابْتَلَعَ رِيقَ حَبِيبِهِ أَيُّ صَائِمٍ أَفْطَرَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؟
                         فَقُلْ مَنْ شَرَعَ فِيهِ مَظْنُونًا كَمَنْ شَرَعَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ أَيُّ رَجُلٍ نَوَى التَّطَوُّعَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَصِحَّ؟
                                                                                                                                      فَقُلْ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَوَاهُ
                                                                                                                                                                            كَابُ الْحَجّ
                                                                                                                                                             أَيُّ قَارِن لَا دَم عَلَيْه؟
                                                                                                                فَقُلْ مَنْ أَحْرَمَ بِهِمَا قَبْلَ وَقْتِهِ ثُمَّ أَتَى بِأَفْعَالِهُمَا فِي وَقْتِهِ
                                                                                                                                           أَيُّ فَقيرٌ يَلْزَمُهُ الاستقْرَاضُ لِلْحَجِّ؟
                                                                                                                               فَقُلْ مَنْ كَانَ غَنِيًّا وَوَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَهْلَكُهُ
                                                                                                                       أَيُّ آفَاقِيٌّ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلا إِحْرَام وَلَا دَمَ عَلَيْه؟
                                                                                                        فَقُلْ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَهُ مَكَّةَ أَوْ مَنْ جَاوَزَ أَوَّلَ الْمَوَاقِيتِ.
                                                                                                  كَتَابُ النِّكَاجِ
أَيُّ أَبٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ كُفْءٍ وَلَمْ يَنْفُذْ عِنْدَ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ؟
                                                                                                                    فَقُلْ الْأَبُ السَّكْرَانُ إِذَا زَوَّجَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا
                                                                                                       أَيُّ امْرَأَةٍ أَخَذَتْ ثَلَاثَةَ مُهُورٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَزْوَاجٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟
                                         فَقُلْ امْرَأَةً حَامِلٌ طَلْقُتْ ثُمَّ وَضَعَتْ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطَلْقَتْ قَبْلَ دُخُولِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ
أَيُّ رَجُل مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ تَطْلُبُ الْمَهْرَ وَالْبِيرَاتَ، وَالثَّانِيَةُ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاتَ، وَالثَّالِثَةُ لَمَا الْمَهْرُ دُونَ الْبِيرَاثِ،
                                                                                                                                                وَالرَّابِعَةُ لَهَا الْميرَاثُ دُونَ الْمَهْرِ؟
                                                                                                  نُوْ هُو عَبِدُ زُوَّجِهُ مُولًاهُ أَمْتُهُ ثُمَّ أَعْتَقُهُ ثُمَّ تَزُوَّج حُرَّةً وَنَصْرَانَيَّةً
                                                                                                                                        أَيَّ صَغِيرِ تَوَقَّفَ النِّكَاحُ عَلَى إِجَازَتِهِ؟
```

Shamela.org YAO

فَقُلْ الْمُكَاتَبُ الصَّغِيرُ إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَيُّ أَبٍ زَوَّجَ بِنْتَهَ فَلَمْ يَرْضَ الْوَلِيُّ فَبَطَلَ؟ فَقُلْ الْعَبْدُ أَيُّ جَمَاعٍ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَة؟ فَقُلْ جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَيِّتَةِ أَيُّ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَلَمْ تَحِلُّ؟ فَقُلْ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا. أَيُّ مُعْتَدَّةٍ امْتَنَعْتْ رَجْعَتُهَا وَلَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ؟ فَقُلْ إِذَا اغْتَسَلَتْ وَبَقِيَتْ لُمْعَةً بِلَا غَسْلِ كَابُ الطَّلَاق أَيُّ رَجُلِ طَلَّقَ وَلَمْ يَقَعْ؟ فَقُلْ إِذَا قَالَ عَنَيْتُ الْإِخْبَارَ كَاذَبًا. أَيُّ رَجُلِ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ وَلَمْ يَقَعْ؟ فَقُلْ إِذَا كَانَ قَصَدَ تلكَ كتاب العتاق السَّاعَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَهَذَا إِذَا سَكَّنَ أَيُّ رَجُلٍ لَهُ امْرَأْتَانِ أَرْضَعَتْ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا حُرِّمَتْ الْأُخْرَى عَلَيْهِ وَحْدَهَا؟ فَقُلْ رَجُلُ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرِ أَمَةً فَأَعْتَقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَلَهُ زَوْجَةً فَأَرْضَعَتْ الصَّبِيَّ الَّذِي كَانَ زَوْجُ ضَرَّتِهَا بِلَبَنِ هَذَا الرَّجُلِ حُرِّمَتْ ضَرَّتُهَا عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهُ صَارَ ابْنَهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَصَارَ مُتَزَوِّجًا حَلِيلَةَ ابْنِهِ فَلَا يَجُوزُ كَاْتُ الْعَتَاق أَيُّ عَبْدِ عَتَقَ بِلَا إعْتَاقٍ وَصَارَ مَوْلَاهُ مِلْكًا لَهُ؟ فَقُلْ حَرْبِيٌّ دَخَلَ دَارَنَا مَعَ عَبْدِهِ بِلَا أَمَانِ، وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ عَتَقَ وَاسْتَوْلَى عَلَى سَيِّدِهِ مَلَكَهُ، وَيُسْأَلُ بِوَجْهٍ آخَرَ: أَيُّ رَجُلٍ صَارَ مَمْلُوكًا لِعَبْدِهِ وَصَارَ الْعَبْدُ حُرًّا؟ أَيُّ زَوْجَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ تَوَلَّدَ مِنْهُمَا وَلَدُّ حُرًّا؟ فَقُلْ الزَّوْجُ عَبْدُ تَزَوَّجَ بِالْإِذْنِ أَمَةَ أَبِيهِ بِإِذْنِهِ فَالْوَلَدُ مِلْكُ لِلْأَبِ وَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ أَيُّ رَجُل أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ وَجَازَ؟ فَقُلْ إِذَا ارْتَدَّ الْعَبْدُ بَعْدَ عِنْقِهِ فَسَبَاهُ سَيِّدُهُ وَبَاعَهُ أَيُّ عَبْدِ عُلِّقَ عِنْقُهُ عَلَى شَرْطِ وَوُجِدَ وَلَمْ يَعْتِقْ؟ فَقُلْ إِذَا قَالَ لَهُ إِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَصَلَّاهَا ثُمَّ تَكَلَّمَ، وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَتَقَ فَالرَّكْعَةُ لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ أُخْرَى إِلَيْهَا لِتَكُونَ جَائِزَةً كَاتُ الْأَثْمَان قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَاءِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَا الْحَيلَةُ؟ فَقُلْ تَخْرُجُ وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ زَالَ بِالْجَرِّيَانِ رَجُلُ أَتَى إِلَى امْرَأَتِهِ بِكِيسٍ فَقَالَ إِنْ حَلَلْتِهِ فَأَنْتِ طَالِقً، وَإِنْ قَصَصْته فَأَنْتِ طَالِقً، وَإِنْ قَصَصْته فَأَنْتِ طَالِقً، وَإِنْ أَمْ تُخْرِجِي مَا فِيهِ فَأَنْتِ طَالِقً؛ فَأَخْرَجَتْ مَا فِي الْكِيسِ وَلَمْ يَقَعْ؟

Shamela.org YAN

فَقُلْ إِنَّ الْكِيسَ كَانَ فِيهِ سُكَّرٌ أَوْ مِلْحٌ فَوَضَعَتْهُ فِي الْمَاءِ فَذَابَ مَا فِيهِ. امْرَأَةٌ تَزَيَّنَتْ بِالْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إِنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي هَذِهِ الثِّيَابِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَنَزَعَتْهَا وَأَبَتْ لُبْسَهَا فَمَا الْحَلَاصُ؟

فَقُلْ إِنْ يَلْبُسُهَا هُوَ وَيُجَامِعُهَا فَلَا يَحْنَثُ

إِنْ لَمْ أَطَأَكَ مَعَ هَذه الْمُقْنَعَة

الْمْفِنَعَةِ فَأَنْتِ طَالِقً؛ وَإِنْ وَطِئْتُكِ مَعَهَا فَأَنْتِ طَالِقً؛ فَمَا الْخَلَاصُ؟ فَقُلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَحْنَثُ مَا دَامَتْ الْمْفَنَعَةُ بَاقِيَةً وَهُمَا حَيَّان. حَلَفَ لَا يَطَأُ سُواهَا وَأَرَادَهُ فَمَا الْخُلَاصُ؟

فَقُلْ إِنْ يَنْوِي الْوَطْءَ بِرِجْلِهِ فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، وَلَهُ ثَوْبَانِ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَلْبَسْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ ثَوْبًا مِنْهُمَا فِي هَذَا الشَّهْرِ عِشْرِينَ يَوْمًا وَإِلَّا فَأَنْتُنَ طَوَالِقُ كَيْفَ الْحَلَاصُ؟

فَقُلْ تَلْبَسُ اثْنَتَانِ مِنْهَنَّ كُلٌّ ثَوْبًا ثُمَّ تَلْبَسُ إِحْدَاهُنَّ ثَوْبًا عَشَرَةً وَتَنْزِعُهُ فَتَلْبَسُهُ الْأُخْرَى بَقِيَّةَ الشَّهْرِ حَلَفَ أَنَّهُ يُشْبِعُهَا مِنْ

كتاب الحدود

كتاب السير 0.1.

٥٠١١ كتاب المفقود

٥٠١٢ كتاب الوقف

٥٠١٣ كتاب البيع

الْجُهَاعِ الْيُوْمَ؛ إِنْ لَمْ يُفَارِقُهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ فَقَدْ أَشْبَعَهَا.

وَطَنْتُكَ عَارِيًّا فَكَذَا لَابَسًا فَكَذَا فَمَا الْخَلَاصُ؟

فَقُلْ يَطَوُّهَا وَنِصْفُهُ مَكْشُوفٌ وَالنِّصْفُ مَسْتُورٌ

أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةً مِنْ حِرْزٍ وَلَا قَطْعَ؟ فَقُلْ إِذَا سَرَقَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ؛ كُلُّ مَرَّةٍ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ

أَيُّ رَجُٰلِ سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَقَطَعَ؟

فَقُلْ إِذَا كَانَ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَيُّ رَجُلٍ قَالَ إِنْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ طَائِعًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَشَرِبَهَا طَائِعًا بِالْبَيِّنَةِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَمْ يُحَدُّ؟

فَقُلْ إِذَا كَانَتْ رَجُلًا وَامْرَأْتَيْن

كَتَابُ السِّيرِ أَيُّ رَجُلٍ أَمَّنَ أَلْقًا فَقَتَلَ وَلَمْ يَقْتُلُوا؟

فَقُلْ حَرْبِيٌّ طَلَبَ الْأَمَانَ لِأَلْفِ أَلْفِ قَعَدَّهَاوَلَمْ يَعُدَّ نَفْسَهُ أَيُّ مُرْبَدٍّ لَا يُقْتَلُ؟ فَقُلْ مَنْ كَانَ إِسْلَامُهُ تَبَعَا أَوْ فِيهِ شُبْهَةً

أَيُّ حِصْنَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ أَهْلِهِ وَلَا أَمَانَ لَهُمْ؟

فَقُلْ إِذَا كَانَ فِيهِمْ ذِمِّيٌّ لَا يُعْرَفُ فَلَوْ خَرَجَ الْبَعْضُ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي

أَيُّ رَضِيعٍ يُحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ بِلَا تَبَعِيَّة؟

```
فَقُلْ لَقِيطٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
                                                                                                                                                   َ مُ رَوِّ وَرَثُهُ رَبِّهُ رَوْرَ رَثُّ وَرَبَّهُ وَمَ وَ
أَيْ رَجُلٍ يَعَدُّ مَيِّتًا وَهُو حَيْ يَنْعَمُ؟
                                                                                                                                                                                   فَقُلْ الْمَفْقُودُ
                                                                                                                                                                                   كَابُ الْوَقْف
                                                                                                                      أَيُّ شَيْءٍ إِذَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا وَكَّلَ بِهِ جَازَ؟
                                                                                                                                                         فَقُلْ الْوَقْفُ إِذَا قَبَضَهُ الْوَاقَفُ
                                                                                                                                                         لَا يَجُوزُ وَإِذَا قَبَضَهُ وَكِيلُهُ جَازَ
                                                                                                                                      أَيُّ وَقْفَ آجَرَهُ إِنْسَانُ ثُمُّ مَاتَ فَانْفَسَخَتْ؟
                                                                     فَقُلْ الْوَاقِفُ إِذَا آجَرَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِلْكًا لِوَرَتَتِهِ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ
                                                                                                      أَيُّ بَيْجٍ إِذَا عَقَدَهُ الْمَالِكُ لَا يَجُوزُ وَإِذَا عَقَدَهُ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ جَازَ
                                                             فَقُلْ بَيْعُ الْمَرِيضِ بِمُحَابَاةٍ يَسِيرَةٍ لَا يَجُوزُ وَمِنْ وَصِيِّهِ جَازَ أَيُّ رَجُلٍ بَاعَ أَبَاهُ وَصَحَّ حَلَالًا لَهُ؟
فَقُلْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرَّةً فَفَعَلَ فَوَلَدَتْ ابْنًا وَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا فَطَالِبَ الاِبْنُ مَالِكَ أَبِيهِ بِمَهْرِ أُمِّهِ فَوَكَّلَهَا الْمَوْلَى فِي بَيْعِ أَبِيهِ وَاسْتِيفَاءِ
                                                                                                                                                                 الْمَهْر منْ ثَمَّنه فَفَعَلَ جَازَ
                                                                                                                                                  أَيُّ رَجُلِ اشْتَرَى أَمَةً وَلَا يُحِلُّ لَهُ؟
                                                                                                                                             فَقُلْ إِذَا كَانَتْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ
                                                                                                                                                           ٥٠١٤ كتاب الكفالة
                                                                                                                                                             ٥٠١٥ كتاب القضاء
                                                                                                                                                        ٥٠١٦ كتاب الشهادات
                                                                                                                                 مُجُوسِيَّةً أَوْ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مُطَلَّقَتُهُ بِاثْنَتَيْنِ
                                                                                                                                              أَيُّ خُبْرَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا مِنْ الشَّافِعِيَّةَ
فَقُلْ مَا عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ قَلِيلٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُ إِذَا أَعْلَمَهُمْ لَا يَشْتَرُونَهُ وَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إعْلَامِمْ بِخِلَافِ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ
                                                                                                                                       عِنْدَهُمْ طَاهِرٌ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِلَا إِعْلَامِهِمْ
                                                                                                                                                                                 كَابُ الْكَفَالَة
                                                                                                                                                    أَيُّ كَفِيلِ بِالْأَمْرِ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ؟
                                                                                                                          فَقُلْ عَبْدُ كَفَلَ سَيّدَهُ بِأَمْرِهِ فَأَدَّى الْمَالَ بَعْدَ عَتْقه
                                                                                                                                                                                  كَتَابُ الْقَضَاءِ
                                                                                                                                                              أَيُّ بَيْعٍ يُجْبِرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ؟
```

Shamela.org YAA

فَقُلْ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ، وَالْمُصْحَفِ الْمَمْلُوكِ لِكَافِرٍ أَيُّ قَوْمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ يَمِينٌ فَلَمَّا حَلَفَ وَاحِدٌ سَقَطَتْ الْيَمِينُ عَنْ الْبَاقِي؟ فَقُلْ رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا بَابُهَا فِي سِكَّةٍ نَافِذَةٍ، وَقَدْ كَانَ قَدِيمًا فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ فَجَحَدَ الْجِيرَانُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَحَلُفُوا، فَإِنْ نَكُلُوا قُضِيَ لَهُ بِفَتْجِ الْبَابِ، وَإِنْ حَلَفَ وَاحِدُ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَّ فَائِدَتَهُ النُّكُولُ وَقَدْ امْتَنَعَ الْحُكُمُ بِهِ بِحَلِفِ الْبَعْضِ.

ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ عَنْ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ

كَتَابُ الشَّهَادَات

أَيُّ شُهُودٍ شَهِدُوا عَلَى شَرِيكَيْنِ فَقُبِلَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ؟ فَقُلْ شُهُودٌ نَصَارَى شَهِدُوا عَلَى نَصْرَانِيِّ وَمُسْلِمٍ بِعِتْقِ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ أَيُّ شُهُود تَقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَ

الْمُشْهُودَ عَلَيْهِ؟

فَقُلْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَيُّ شَاهِدٍ جَازَ لَهُ الْكِتْمَانُ؟

فَقُلْ إِذَا كَانَ الْحَقُّ يَقُومُ بِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ الْقَاضِي فَاسِقًاأَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ

أَيُّ مُسْلِمَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ بِشَيْءٍ شَهَادَتُهُمَا وَشَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ بِضِدِّهِ فَقُبِلَتْ؟ فَقُلْ نَصْرَانِيًّا مَسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ شَهِدَ ابْنَاهُ أَنَّهُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَنَصْرَانِيَّانِ شَهِدًا أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا قُبِلَ النَّصْرَانِيَّانِ

كَتَابُ الْإِقْرَار

أَيُّ إِقْرَارِ لَا بُدَّ مِنْ تَكْرَارِه؟

فَقُلْ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا وَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ، عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَالثَّانِي مِنْ أَغْرَبِ مَا يَكُونُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُودَ لِتِلْكَ الرُّوايْةِ

> كتاب الصلح 0.14

كتاب المضاربة 0.11

> 0.19 كتاب الهبة

كتاب الوديعة 0.7.

كتاب العارية 0.71

كَابُ الصَّلْحِ

أَيُّ صُلْحٍ لَوْ وَقَعَ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمَصَالِجِ وَيَرُدُّ الْخَصْمُ الْبَدَلَ إِلَيْهِ؟

فَقُلْ الصَّلْحُ عَنْ الشَّفْعَةِ

أَيُّ مُضَارِبٍ يَغْرَمُ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ عِنْدَهُ؟ فَقُلْ إِذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهَا شَيْءً

أَيُّ أَبٍ وَهَبَ لِا بْنِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فَقُلْ إِذَا كَانَ الاِبْنُ مَمْلُوكًا لِأَجْنَبِيِّ أَيُّ مَوْهُوبٍ لَهُ وَجَبَ دَفْعُ ثَمَنِهِ إِلَى الْوَاهِبِ؟

```
فَقُلْ الْمُسْلَمُ فِيهِ، إِذَا وَهَبَهُ رَبُّ السَّلَمِ إِلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ رَأْسِ الْمَالِ كِتَابُ الْإِجَارَةِ خَافَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ
                                                                                                                                                      بإِقْرَارِ الْمُؤَجِّرِ بِدَيْنِ، مَا الْحيلَةُ؟
                                                                                                فَقُلْ أَنْ يَجْعَلَ لِلسَّنَةِ الْأُولَى قَلِيلًا مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَجْعَلَ لِلْأَخِيرَةِ أَكْثَرَ
                                                                                                                                                                               كَاتُ الْوَدىعَة
                                                                                  أَيْ رَجُلُ الْآعَى وَدِيعَةً فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ الْقَاضِي بِالتَّسْلِيمِ إلَّيهِ؟
                                                فَقُلْ إِذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِأَنَّ الْمَتْرُوكَ وَدِيعَةً وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ، وَلَوْ صَدَّقَهُ الْغُرَمَاءُ فَيَقْضِي
                                      الْقَاضِي دَيْنَ الْمَيِّتِ وَيَرْجِعُ الْمُدَّعِي عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَصْدِيقِهِمْ، وَكَذَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالرَّهْنِ.
                                                                                                                                                                               كَتَابُ الْعَارِيَّة
                                                                                                                                               أَيْ مُسْتَعِيرٌ مَلْكَ الْمُنْعَ بَعْدَ الطَّلَبِ؟
فَقُلْ إِذَا طَلَبَ السَّفِينَةَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ، أَوْ السَّيْفَ لِيَقْتُلَ بِهِ ظُلْمًا، أَوْ الظِّئْرَ بَعْدَ مَا صَارَ الصَّبِيُّ لَا يَأْخُذُ إِلَّا تَدْيَهَا، أَوْ الظِّئْرَ بَعْدَ مَا صَارَ الصَّبِيُّ لَا يَأْخُذُ إِلَّا تَدْيَهَا، أَوْ فَرَسَ الْغَازِي فِي
                                                                                                                                دَارِ الْحَرْبِ أَوْ عَارِيَّةَ الرَّهْنِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ.
                                                                                                                                                            أَيْ مُودَعَ ضَمِنَ بِالْهَلَاكِ؟
فَقُلْ إِذَا ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّةً.
                                                                                                                                                        أَيْ مُودَعُ لَمْ يُخَالَفْ وَضَمَنَ؟
                                                                                                           فَقُلْ إِذَا أَمْرَهُ بِدَفْعِهَا إِلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ فَدَفَعُهَا إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
                                                                                                                                                        كتاب المكاتب
                                                                                                                                                                                       0.77
                                                                                                                                                         كتاب المأذون
                                                                                                                                                                                       0.74
                                                                                                                                                        كتاب الغصب
                                                                                                                                                                                       0.7 &
                                                                                                                                                        كتاب الشفعة
                                                                                                                                                                                       0.40
                                                                                                                                                         كتاب القسمة
                                                                                                                                                                                       0.77
                                                                                                                                                        كتاب الأضحية
                                                                                                                                                                                       0.TV
                                                                                                                                                       كتاب الكراهية
                                                                                                                                                                                       0.71
                                                                                                                                                                             كَاُّكُ الْكُكَاتَب
                                                                                                                                                    أَى كَابُهُ يَنْفُضُهَا غَيْرُ الْمُتَعَاقِدَيْن؟
                                                                                                                                 فَقُلْ إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مَدْيُونًا لِلْغُرَمَاءِ نَقَضَهَا،
                                                                                                                                                        أَيُّ مُكَاتَبٍ وَمُدَيَّرٍ جَازَ بَيْعُهُ؟
                                                                                        فَقُلْ إِذَا كَاتَّبَهُ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
                                                                                                                                 أَوْ لَجِفَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُنْ تَدَّيْنِ فَيَأْسِرُهُمَا الْمُولَى.
                                                                                                                                                                             كَابُ الْمَأْذُون
```

```
أَيُّ عَبْد لَا يَثْبُتُ إِذْنُهُ بِالسُّكُوتِ إِذَا رَآهُ مَوْلاَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي؟ فَقُلْ عَبْدُ الْقَاضِي.
                                                                                                                                                                    كَتَابُ الْغَصْبِ
أَيُّ رَجُلِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا فَلَزِمَهُ شَيْئًانِ؟ فَقُلْ إِذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ مَصْرَعَيْ الْبَابِ أَوْ زَوْجَيْ خُفٍّ أَيُّ غَاصِبٌ لَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ
                                                                     فَقُلْ إِذَا كَانَ الْمَالِكُ لَا يَعْقِلُ أَيَّ مُودَعٍ يَضْمَنُ بِلَا تَعَدِّ فَقُلْ هُوَ مُودَعُ الْغَاصِبِ
                                                                                                                                                                      كَاتُ الشُّفْعَة
                                                                                                                                   أَيُّ مُشْتَرٍ سَلَّمَ لَهُ الشَّفِيعُ وَلَمْ تَبْطُلْ؟
                                                                                                                                                        فَقُلْ هُوَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ
                                                                                                                                                                     كَاُّكُ الْقَسْمَة
        أَيُّ شُرَكَاءَ فِيَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إِذَا طَالِبُوهَا لَمْ يَقْسِمْ؟ فَقُلْ السِّكَّةُ الْغَيْرُ النَّافِذَةِ؛ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا وَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ
                                                                                                                                                                    كَابُ الْأُضْحِيَّة
                                                               أَيُّ مُسْلِمٍ عَاقِلِ ذَبَحَ وَسَمَّى وَلَمْ تَحِلَّ؟ فَقُلْ إِذَا سَمَّى وَلَمْ يُرِدْ بِهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ.
                                                                                                                           أَيُّ رَجُل ذَبَحَ شَاةً غَيْرِهِ تَعَدِّيًّاوَكُمْ يَضْمَنْ؟
                                                                                                              فَقُلْ شَاةُ الْأُضْعِيَّةِ فِي أَيَّامِهَا، أَوْ قَصَّابٌ شَدَّهَا لِلذَّبِحِ.
                                                                                                                                                                    كَابُ الْكَرَاهيَة
                                                                                                                              أَيُّ إِنَاءٍ مِنْ عَيْرِ النَّقْدَيْنِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ؟
فَقُلْ الْمُتَّخَذُ مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ.
                                                                                                                         أَيُّ إِنَاءٍ مُبَاحِ الإسْتِعْمَالِ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟
                                                                                                                                                          فَقُلْ مَا خَصَّهُ لنَفْسه.
                                                                                                                                                          أَيُّ مَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ
                                                                                                                                             ٥٠٢٩ كتاب الجنايات
                                                                                                                                             ٠٠٣٠ كتاب الفرائض
                                                                                                                                                               تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيه؟
                                                                                                                                           فَقُلْ مَا عَيَّنَهُ لِصَلَاتِهِ دُونَ غَيْرِهِ.
                                                                                                                                   أَيُّ مَاءِ مَسِيلٍ لَا يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ؟
                                                                                                                              فَقُلْ مَاءٌ وَضَعَ الصَّبِيُّ فِيهِ كُوزًا مِنْ مَاءٍ.
                                                                                                                    أَيُّ رَجُلِ هَدَمَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَمْ يَضْمَنْهَا؟
                                                                                                  فَقُلْ إِذَا وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي مَحَلَّةٍ فَهَدَّمَهَا لِإِطْفَائِهِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ.
                                                                                                                                                                  كَابُ الْجِنَايَاتِ
```

أَيُّ جَانٍ إِذَا مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا عَاشَ فَالدِّيَةُ؟ فَقُلْ الْخِتَانُ إِذَا قَطَعَ حَشَفَةَ الصَّبِيِّ خَطَأً بِإِذْنِ أَبِيهِ. أَيُّ رَجُلٍ قَطَعَ أُذُنَ إِنْسَانٍ وَجَبَ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ خَمْسُونَ دِينَارًا؟ فَقُلْ إِذَا خَرَجَ رَأْسُ الْمُوْلُودِ فَقَطَعَ إِنْسَانً أُذُنَهُ وَلَمْ يُمُتْ فَعَلَيْهِ دِينَهَا، وَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ.

أَيُّ شَيْءٍ فِي الْإِنْسَانِ تَجِبُ بِإِتْلَافِهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَنْمَاسِهَا؟

فَقُلْ الْأَسْنَانُ.

كَتَابُ الْفَرَائض

مَا أَوَّلُ مِيرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْإِسْلَامِ؟

فَقُلْ مِيرَاثُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

أَيُّ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ بِمَا أُوصِي إَنَّمَا تَرِثُنِي عَمَّتَاكَ وَخَالَتَاك وَجِدَّتَاك وَزَوْجَتَاك؟

فَقُلْ صَحِيحٌ تَزَوَّجَ بِجَدَّتَيْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ، وَالْمَرِيضُ مُتَزَوِّجٌ بِجَدَّتَيْ الصَّحِيج

كَذَلِكَ؛ فَوَلَدَتْ كُلُّ مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيحِ مِنْ الْمَرِيضِ بِنْتَيْنِ؛ فَالْبِنْتَانِ مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيجِ أُمُّ أُمِّهِ خَالتَاهُ، وَاللَّتَانِ مِنْ أُمِّهِ وَالْمَرِيضِ مُتَزَوِّجًا أُمَّ الصَّحِيجِ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ فَهُمَا أُخْتَا الصَّحِيجِ لِأُمِّهِ وَالْمَرِيضِ لِأَبِيهِ، فَإِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ فَلا مُرَأَتَيْهِ النُّمُنُ وَهُمَا جَدَّتَا الصَّحِيجِ، وَلِبَنَاتِهِ النُّلُثَانِ وَهُنَّ عَمَّتَا الصَّحِيجِ وَخَالتَاهُ، وَلِجَدَّتَيْهِ السُّدُسُ وَهُمَا أَمْرَأَتَا الصَّحِيجِ وَلَا بُعِينَ الْتَهَى وَاللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى إِللَّاسَوَابِ. الصَّحَيجِ لِأُمِّهِ، وَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ انْتَهَى وَاللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَلِيالَ الصَّحِيجِ لِأُمِّهِ وَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ انْتَهَى وَاللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَلِيقًا لِلللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تَمَّ الْفَنُّ الرَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ الْخَامِسُ مِنْهُ وَهُوَ فَنَّ الْحِيلِ

٦ الفن الخامس: الحيل

٦٠١ الأول: في الصلاة

٦٠٢ الثاني: في الصوم؛

(صحفة فارغة)

الْفَنُّ الْخَامِسُ: الْخِيَلُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ دَقَائِقَ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ الْتِبَاسِ، وَيُحُكُمْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ، وَإِنْ جَهِلَ النَّاسُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَوَفَوَّضَ الْأُمُورَ كُلَّهَا إِلَيْهِ، وَبَعْدُ فَهَذَا هُوَ النَّوْءُ الْخَامِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَهُوَ فَنَّ الْحِيَلِ جَمْعُ حِيلَةٍ، وَهِيَ الْخِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الْإُمُورِ، وَهِيَ تَقْلِيبُ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إِلَى الْمُقْصُودِ، وَأَصْلُهَا الْوَاوُ، وَاحْتَالَ طَلَبُ الْحِيلَةِ.

كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ.

وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّعْبِيرِ عَنْ ذَلِكَ؛ فَاخْتَارَ كَثِيرٌ التَّعْبِيرَ بِكَتَابِ الْحِيَلِ.

وَاخْتَارَ كَثِيرٌ كِتَابَ الْمُخَارِجِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمُلْتَقَطِ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: كَذَبُوا عَلَى مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ كِتَابُ الْحِيلِ، وَإِنَّمَا هُو

الْهَرَبُ مِنْ الْحَرَامِ وَالتَّخَلُّصُ مِنْهُ حَسَنُّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَّخُذْ بِيدِكَ ضَغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} وَذَكَرَ فِي الْحَبَرِ أَنَّ {رَجُلًا اشْتَرَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَالِهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الضَّرَرِ بِأَحَدٍ انْتَهَى.

وَفيه فُصُولُ:

الْأُوَّلُ: فِي الصَّلَاةِ

إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا فَأُقِيمَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَالْحِيلَةُ؛ أَنْ لَا يَجْلِسَ عَلَى رَأْسِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى تَنْقَلِبَ هَذِهِ الصَّلَاةُ نَفْلًا وَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. الثَّانِي: فِي الصَّوْمِ؛ الْتَزَمَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَصَامَ رَجَبًا وَشَعْبَانَ، فَإِذَا شَعْبَانُ نَقَصَ يَوْمًا؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُسَافِرَ مُدَّةَ السَّفَرِ فَيَنْوِيَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّا الْتَزَمَ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ رَمَضَانَ هَذَا يُسَافِرُ وَيُفْطِرُ.

٦٠٣ الثالث: في الزكاة

٦٠٤ الرابع: في الفدية

٦٠٥ الخامس: في الحج

٦٠٦ السادس: في النكاح

الثَّالِثُ: فِي الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ نِصَابٌ أَرَادَ مَنْعَ الْوُجُوبِ عَنْهُ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ مِنْهُ قَبْلَ الثَّمَامِ، أَوْ يَهَبَ النِّصَابَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ قَبْلَ التَّمَامِ سَوْمٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَرَاهَةِ

وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى أَخَدُوا بِقَوْلِ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْفُقَرَاءِ. وَمَنْ لَهُ عَلَى فَقِيرِ دَيْنُ وَأَرَادَ جَعْلَهُ عَنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ فَالْحَيْنَ وَهُو أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْمَدْيُونُ مِنْ دَفْعِهِ لَهُ مَدَّ يَدَهُ وَيَأْخُذُهُ مِنْهُ لَكُونِهِ فَالْحَيْنَ الْمُويِلَةُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَإِنْ مَانَعَهُ رَفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي فَيُكَلِّفُهُ قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ يُوكِّلُ الْمَدْيُونُ خَادِمَ الدَّائِنِ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ ثُمَّ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ، فَيَقْبِضُ الْوَكِلُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوكِّلِ. الْوَكِلُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوكِّلِ.

وَنَظَرَفِيهِ بِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فَيُدَافِعُهُ.

وَيَأْتِي مَا تَقَدُّمَ.

وَدَفَعَهُ بِأَنْ يُوكِّلِكُ وَيَغِيبَ فَلَا يُسَلِّمُ الْمَالَ إِلَى الْوَكِيلِ إِلَّا فِي غَيْبَتِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلَ وَدُفِعَ بِأَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا التَّوْكِيلِ اخْتِلَافًا. فَإِنْ كَانَ لِلطَّالِبِ شَرِيكٌ فِي الدَّيْنِ يَخَافُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمَقْبُوضِ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَتَصَدَّقَ الدَّائِنُ وَيَهَبَ الْمَدْيُونَ مَا قَبَضَهُ لِلدَّائِنِ فَلَا مُشَارَكَةَ، وَالْحِيلَةُ فِي التَّكْفِينِ بِهَا التَّصَدُّقُ بِهَا عَلَى فَقِيرٍ ثُمَّ هُوَ يُكَفِّنُ، فَيَكُونُ الثَّوَابُ لَهُمَا، وَكَذَا فِي تَعْمِيرِ الْمَسَاجِدِ.

الرَّابِعُ: ۚ فِي الْفِدْيَةِ أَرَادَ الْفِدْيَةَ عَنْ صَوْمِ أَبِيهِ أَوْ صَلَاّتِهِ وَهُوَ فَقِيرً يُعْطِي مَنَوَيْنِ مِنْ الْخِنْطَةِ فَقِيرًا ثُمَّ يَسْتُوْهِبُهُ ثُمَّ يُعْطِيهِ وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يُتِمَّ. الْحَامِسُ: فِي الْحَجِّ إِذَا أَرَادَ الْأَفَاقِيُّ دُخُولَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ مِنْ الْمِيقَاتِ، قَصَدَ مَكَانًا آخَرَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ كَبُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِبِنْتِهِ مَحْرَمٌ فِي السَّفَرِ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَبْدِهِ يُعْلِمُهَا فَقَطْ.

السَّادِسُ: فِي النِّكَاحِ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، فَلَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ.

وَلا يُؤْمَرُ بِتَطْلِيقَهَا لَأَنَّهُ يَصِيرُ مُقِرًّا بِالنِّكَاحِ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ: إِنْ كُنْتِ اَمْرَأَقِي فَأَنْتِ طَالِقُ ثَلَاثًا. وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَهَا فَأَنْكَرَتْ فَالْحِيلَةُ فِي حَقْعِ الْيَمِينِ عَنْهَا عَلَى قَوْلِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ، وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ إِقْرَارِهَا بِنِكَاجِ غَائِبٍ وَالْحِيلَةُ فِي صِحَّةِ هِبَةِ الْأَبِ شَيْئًا مِنْ مَرْرِ بِنْتِهِ لِلزَّوْجِ، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَإِنَّهُ يَهِبُ لَهُ كَذَا بِإِذْنِهَا عَلَى أَنْهَاإِنْ أَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَأَنَا ضَامِنُ فَيَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُحِيلُ النَّوْجِ الْبَنْتَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ عَلَى الْأَبِ.

إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَيَصِحُ وَيِبْرَأُ الزَّوْجُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْنُ لَهُ يُزَوِّجُهُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ الْمَوْلَى؛ يُطَلِّقُهَا الْمَوْلَى كُلَّمَا أَرُادَ، وَإِذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ الْإِخْرَاجَ مِنْ بَلَدِهَا.

تَتَزَوَّجُهُ عَلَى مَهْرِ كَذَا، عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا كَانَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ تُقِرُّ لِأَبِيهَا أَوْ لِوَلَدِهَا بِدَيْنٍ؛ فَإِذَا أَرَادَ إِخْرَاجَهَا كَانَ لَهُا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ تُقِرُّ لِأَبِيهَا أَوْ لِوَلَدِهَا بِدَيْنٍ؛ فَإِذَا أَرَادَ إِخْرَاجَهَا مَنْعَهَا الْمُقِرُّ لَهُ عَلَيْهَا كَذَا الْمُقِرُّ لَهُ، فَإِنْ خَافَ الْمُقِرُّ لَهُ أَنْ يُحَلِّفُهُ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا كَذَا

## ٦٠٧ السابع: في الطلاق

بَاعَهَا بِذَلِكَ الْمَالِ ثِيَابًا فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْثُمُ.

وَالْأَوْلَىٰ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئًا مِمَّنْ نَقِقُ بِهِ أَوْ تَكْفُلَ لَهُ لِيَكُونَ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ خَالَفَ فِي الْإِقْرَارِ.

أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَخِيفَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا ، تُوكَّلُهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَيَّ بِصَدَاقِ ، كَذَا جَوَّزَهُ الْخَصَّافُ إِنْ كَانَ كُفُوًّا، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّ الْخَصَّافَ رَجُلُ كَبِيرٌ فِي الْعِلْمِ يَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ.

وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا وَكَانَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَى أَبِيهَا وَخَافَ إِنْكَارَهُمَا؟ يُنْكِرُ أَصْلَ النِّكَاجِ وَجَازَ لَهُ الْحَلِفُ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا قَاصِدًا الْيَوْمَ، وَالاعْتَبَارُ لنيَّته حَيْثُ كَانَ مَظْلُومًا.

حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَضُولِيُّ وَيُجِيزُ بِالْفَعْلِ، وَكَذَا لَا تَتَزَوَّجُ. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ الْبَتَهُ فَزَوَّجَهَا فَضُولِيُّ وَأَجَازَهُ الْأَبُ عَلَى الْمَرَأَةِ إِلَى عَيْرِكِ وَغَيْرِ فَلَانَةَ طَالِقَ ثُمَّ مَا السَّابِعُ: فِي الطَّلَاقِ كَتَبَ إِلَى الْمَرَأَةِ كُلُّ امْرَأَة إِلَى غَيْرِكِ وَغَيْرِ فَلَانَةَ طَالِقً ثُمَّ الْمَعَلَّفِ وَبَائِمَةً وَالْمَعْتُكِ وَعَيْرِ فَلَانَةً طَالِقً ثُمَّ الْمُعَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَنْ يَقُولَ الْمُحَلَّلُ قَبْلَ الْمُعَلِّدِ وَغَيْرِ فَلَانَةَ طَالِقً ثُمَّ الْمَعْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثَة وَعَامَعْتُكِ وَجَامَعْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجُتُكِ وَأَمْسَكُتُكِ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلَمْ أَجَامِعْكِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقُ ثَلَاثًا وَاللَّا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيدِهَا فِي الطَّلَاقِ بِشَرْطِ بِدَايَتَهَا بِذَلكَ ثُمَّ قَبُولُهُ أَمَّا إِذَا بَدَأَ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ تَزَوَّجُتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكَ بِيدِكَ فَقَبِلَتْ مَلْ إِنَا أَنْ يَقُولُ إِنْ تَرَوَّجُهَا مِنْهُ عَلَى أَنَّ أَمْرَكَ بِيدِكَ بَعْدَمَا أَتَزَوَّجُكِ فَقَبِلَتْ، وَإِذَا خَافَتْ ظُهُورَ أَمْرِهَا بِيدِهَا فِي الطَّلَاقِ بِيدِكُ بَعْدَمَا أَتَزَوَّجُكِ فَقَبِلَتْ، وَإِذَا خَافَتْ ظُهُورَ أَمْرِهَا فِي التَّطْيلِ فَقَالَ تَزَوَّجُهَا مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ بِهِ وَلَا يَشَكُونُ اللَّعَلُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَنَالَ فِي اللَّلَا الْمَالِكُ مُمَّا وَتَقْبِضُهُ فَيَنْفَسِخُ النِّكَامُ ثُمَّ تَبْعَثُ بِهِ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ مَلْوَكُامُ الْمَالِكُ عَلَى وَشَا الْوَلِيِّ أَوْ أَنَّهَا لَا وَقَلَ عَلَى وَشَا الْوَلِي أَوْ أَنَّهَا لَا عَلَى وَعَلَا بِأَنَّ الْعَلَا فَلَا يَشَامِلُ الْمَالِلُ الْعَلَى وَمَا الْوَلِي أَوْ أَنَّهُمْ لَا وَلَى الْمَالَ وَلِهَا بِأَنَّ الْعَلْمُ وَلَا الْمَالِلُ وَلِي الْمَالَ وَلِهَا بِأَلَ وَلَهُ اللْعَلَى وَلَالَ فِيهَا بِأَنَّ الْعَلْولَ فَلَى وَلَالَ فَي اللَّهُ اللَّولِي أَوْ أَنَّهُ لَا وَلَا لَا فَالَا لَالْمُ لَلْ الْمَالِلَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَلِلَ الْمَالِعُولُ اللْمَالِقُولُ اللَّالَا الْمَالَولَ الْمَالَ الْمَالِقُلُولَا اللْمَالِقُولُ اللْمَالِقُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَ

حَلَفَ لَيُطَلِّقُهَا الْيَوْمَ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ عَلَى أَلْفِ فَلَمْ تَقْبَلْ.

حَلَفَ لَا يُطَلِّقُهَا غَلَعَهَا أَجْنَبِيُّ وَدَفَعَ لَهُ بَدَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ فَإِذَا حَكَمَّا شَافِعِيًّا، فَكَمَرَ بِبُطْلَانِ الْيَمينِ صَحَّ.

وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

٦٠٨ الثامن: في الخلع

7.9 التاسع: في الأيمان

أَنْكَرَ طَلَاقَهَا، فَالْحِيلَةُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْتًا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْبَيْتِ؟ فَيَقُولُ لَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ، فَيُقَالُ لَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لَكَ فِيهِ فَهِيَ بَائِنُ، فَيُجِيبُ بِذَلِكَ فَتَظْهَرُ عَلَيْهِ فَيَشْهَدُونَ عَلَيْهِ.

إِنْ لَمْ تَطَبُخُ قِدْرًا، نِصْفُهَا حَلَالُ وَنِصْفُهَا حَرَامٌ، فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ تَجْعَلَ الْخَرَ فِي الْقِدْرِ ثُمَّ تَطْبُخَ الْبَيْضَ فِيهِ.

حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانِ؛ الْحِيلَةُ حَمْلُهُ لَمَا.

فِي فِيهِ لُقْمَةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ طَرَحَتْهَا فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْكُلَ النِّصْفَ وَيَطْرَحَ النِّصْفَ أَوْ يَأْخُذَهَا مِنْ فِيهِ إِنْسَانُ وَهُ ۚ أَهُ هِ هِ

َ الْتَّامِنُ: ۚ فِي الْخُلْعِ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ سَأَلْتِنِي الْخُلْعَ وَلَمْ أَخْلَعْ، وَحَلَفَتْ هِيَ بِالْعِتْقِ إِنْ لَمْ تَسْأَلُهُ الْخُلْعِ قَبْلَ اللَّيْلِ.

ُ وَعَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَرْأَةِ سَلِيهِ الْخُلْعَ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ: خَلَعْتُكِ عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ لَهُ! قُولِي لَا أَقْبَلُ فَقَالَتْ، فَقَالَ: قُومِي وَاذْهَبِي مَعَ زَوْجِكِ فَقَدْ بَرَّ كُلُّ مِنْكُما.

وَحِيلَةً أُخْرَى أَنْ تَبِيعَ الْمَرَأَةُ جَمِيعَ مَمَالِيكِهَا مِمَّنْ نَثْقُ بِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ ثُمَّ تَسْتَرِدَّهُ بَعْدُ.

التَّاسِعُ: فِي الْأَيْمَانِ لَا يَتَزَوَّجُ بِالْكُوفَةِ يَعْقِدُ خَارِجَهَا وَلَوْ فِي سَوَّادِهَا إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ.

لَا يُزَوِّجُ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَهُ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَهُمَا مِنْ ثِقَةٍ فَيُزَوِّجُهُمَا ثُمَّ يَسْتَرِدَّهُمَا.

لَا يُطَلِّقُهَا بِبُخَارَى يَخْرُجُ مِنْهَا ثُمُّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يُوكِّلُ فَيُطَلِّقُهَا خَارِجَهَا. حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُهَا، بِعَقْدٍ مَرَّ تَيْنِ.

قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا، الْأُولَى أَنْ يُطَلِّقُهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ بِيَقِينٍ. حَلَّفَتْهُ امْرَأَتُهُ بِأَنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ تَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةً.

فَقَالَ نَعَمْ نَاوِيًا جَارِيَةً

بِعَيْنِهَا صَحَتْ نِيتُهُ.

وَلُوْ نَوَى بِالْجَارِيَةِ السَّفِينَةَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ نَاوِيًا عَلَى رَقَبَتِكِ صَحَّتْ.

عَرَضَ عَلَى غَيْرِهِ يَمِينًا فَقَالَ نَعَمْ؛ لَا يَكْفِي وَلَا يَصِيرُ حَالِفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَعَلَى هَذَا فَمَا يَقَعُ مِنْ التَّعَالِيقِ فِي الْمُحَاكِمِ أَنَّ الشَّاهِدَ يَقُولُ لِلزَّوْجِ تَعْلِيقًا فَيَقُولُ نَعَمْ، لَا يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيجِ.

إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ يَبِيعُهُ ثُمَّ يَفَعَلُ ثُمَّ يَسَرِدُهُ

الْحِيلَةُ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ أَنْ يَقُولَ إِذَا مِتُ وَأَنْتَ فِي مِلْكِي فَأَنْتَ حُرٌّ.

أُنْتَقِضَ الْبَيْعُ بِإِقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ ثُمَّ ادَّعَى بِهِ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَاوِيًا مَكَانًا غَيْرَ مَكَانِهِ أَوْ زَمَانًا غَيْرَ زَمَانِهِ.

حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِأَثْنَيْ عَشَرَ دِرْهُمًا؛ يَشْتَرِيهِ بِأَحَدَ عَشَرَ وَشَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ الدَّرَاهِمِ.

لَا يَبِيعُ الثَّوْبَ مِنْ فُلَّانِ بِثَمْنٍ أَبَدًا؛ فَالْحِيَلَةُ بَيْعُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَمِنْ آخَرَ أَوْ بَيْعُهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ أَوْ يَبِيعُهُ البَّعْضَ وَيَهَبُهُ البَّعْضَ أَوْ يُوكِّلُ بَيْعَهُ مِنْهُ أَوْ بَيْعَهُ فُضُولِيٌّ مِنْهُ وَيُجِيزُ الْبَيْعَ. لَا يَشْتَرِيهِ،

٠١٠٠ العاشر: في الإعتاق وتوابعه

٦٠١١ الحادي عشر في الوقف والصدقة

يَشْتَرِيهِ بِالْحِيَارِ وَفِيهِ نَظَرُ، أَوْ يَشْتَرِيهِ مَعَ آخَرَ أَوْ يَشْتَرِيهِ إِلَّا سَهْمًا.

ثُمَّ يَشْتَرِي السَّهُمَ لِأَبْنِهِ الصَّغِيرِ.

عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ أَخَذَ دَيْنَهُ مُتَفَرَّقًا يَأْخُذُهُ إِلَّا دِرْهَمًا.

حَلَفَ لَيَأْخُذَنَّ مِنْ فُلَانٍ حَقَّهُ أَوْ لَيَقْبِضَنَّهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَكِيلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ كَفِيلِهِ أَوْ مِنْ حَويله، وَقيلَ يَحْنَثُ.

إِنْ أَكُلْتُ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ، يَدُقُّهُ وَيُلْقِيهِ فِي عَصِيدَةٍ وَيَطْبُخُهُ حَتَّى يَصِيرَ هَالِكًا فَيَأْكُلُهُ.

لَا يَأْكُلُ طَعَامًا لِفُلَانٍ؛ يَبِيعُهُ لَهُ أَوْ يُهْدِيهِ فَيَأْكُلُهُ.

إِنْ صَعِدْت فَكَذَا وَإِنْ نَزَلْت فَكَذَا.

يَحْمِلُهَا وَيَنْزِلُ بِهَا.

لاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مَالًا فَتُنْفِقُهُ، أَوْ يُبِينُهَا، فَتَبْطُلُ الْيَمِينُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَوْ تَسْتَأْجِرُ زَوْجَهَا كُلَّ سَنَة بِكَذَا عَلَى أَنْ يَتَجِرَ لَهَا، فَينَاذِ الْكَسْبُ لَمَا، وَإِنْ كَانَ صَانِعًا تَسْتَأْجِرُهُ لِتَقْبَلَ الْعَمَلَ طَلَبَتْ أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا، فَالْحِيلَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى اسْمُهَا عَلَى اسْمِ الضَّرَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ طَلَّقْت امْرَأَتِي فَلَانَةَ نَاوِيًا الْجَدِيدَةَ أَوْ يَكْتُبَ اسْمَ الضَّرَّةِ فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُولُ طَلَّقْت فَلَانَةَ مُشِيرًا بِالْيُمْنَى إِلَى مَا فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى. حَلَّقُهُ الشَّرَّاقُ وَلَا عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ، فَمَنْ لَيْسَ بِسَارِقِ يَقُولُ لَا وَبِالسَّارِقِ يَسْكُتُ عَنْ اسْمِهِ، فَيَعْلَمُ الْوَالِي الشَّرَّاقَ وَلَا عَلَيْهُ اللَّمَّةَ عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ، فَمَنْ لَيْسَ بِسَارِقِ يَقُولُ لَا وَبِالسَّارِقِ يَسْكُتُ عَنْ اسْمِهِ، فَيَعْلَمُ الْوَالِي الشُّرَّاقَ وَلَا يَعْنَبُهُ الْفَاقِ عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ، فَمَنْ لَيْسَ بِسَارِقِ يَقُولُ لَا وَبِالسَّارِقِ يَسْكُتُ عَنْ اسْمِهِ، فَيَعْلَمُ الْوَالِي الشُّرَّاقَ وَلَا عَلَيْهُ الْفَاقِي الشَّرَّاقُ لَا يُعْبِرُ بِأَسْمَاءُ مَنْ اللَّهُ مَتَعْهُ عَلَيْهُ الْأَسْمَاءُ فَي يَبْعُهُ عَلَيْهُ الْأَسْمَاءُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ الْأَمْتِعَةِ ، يَبِيعُهُ مَّنْ لَيْسَ بِسِارِقِ يَقُولُ لَا وَبِالسَّارِقِ يَسْكُتُ عَنْ اسْمِهِ، فَيَعْلَمُ الْوَالِي الشَّرَاقُ بِهِ وَيَخْرُجُ.

إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْكَ حَقِّي وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ أَعْطَيْتُكَ؛ فَالْحِيلَةُ لَهُمَا الْأَخْذُ جَبْرًا،

الْعَاشِرُ: فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ الْحِيلَةُ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي تَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَكِتَابَتِهِ لَهُمَا أَنْ يُوكِّلَا مَنْ يَعْقِلُ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. الْحَيلَةُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ فِي الْعَبْدِ فِي الْعَبْدِ مَالُ دَفَعَ الْمُولَى لَهُ لِيَقْبِضَهُ مِنْهُ عِنْهُ اللَّهُودِ. وَاخْتَلَفُوا الْمُهُودِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ مَالُ دَفَعَ الْمُولَى لَهُ لِيَقْبِضَهُ مِنْهُ عِضَرَةِ الشَّهُودِ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِقْرَارِ الْمُؤْلَى لَهُ بِالْقَبْضِ.

أَعْتَقَهُ وَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّى مَرِضَ، فَإِنْ أَقَرَّ اُعْتُبِرَ مِنْ الثَّلُثِ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ ثُمَّ الرَّجُلُ بِعِتْقِهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً وَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا لَوْ وَلَدَتْ؛ يَهُبُهَا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ.

الْحَادِي عَشَرَ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ أَرَادَ الْوَقْفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَخَافَ عَدَمَ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ أَنَّهَا وَقْفُ رَجُلٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَأَنَّهُ مُتَولِّيهَا وَهِيَ فِي مَده.

أَرَادَ وَقْفَ دَارِهِ وَقْفًا صَحِيحًا اتِّفَاقًا، يَجْعَلُهَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَيُسَلِّمُهَا إِلَى الْمُتَوَلِّي ثُمَّ يَتَنَازَعُونَ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِاللَّزُومِ، أَوْ يَقُولُ إِنَّ قَاضِيًا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ، فَيَلْزَمُ وَإِنْ أَبْطَلَهُ قَاضٍ كَانَ صَدَقَةً. الثَّانِي عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ الْحِيلَةُ فِي جَوَازِهَا فِي الْعُرُوضِ أَنْ يَبِيعَ كُلَّ نِصْفِ مَتَاعِهِ بِنِصْفِ مَتَاعِ الْآخَرِ يَعْقِدَانِهَا وَهِيَ مَعْرُوفَةً.

٦٠١٢ الثالث عشر في الهبة

٦٠١٣ الرابع عشر في البيع والشراء

٦٠١٤ الخامس عشر: في الاستبراء

َ وَهِ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَرَادَ بَيْعَ دَارِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ سَلَّمَهَا وَإِلَّا رَدَّ الثَّنَ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَهَا وَهِيَ فِي يَدِ ظَالِمٍ يُقِرُّ بِالْغَصْبِ وَلَمْ تَكُنْ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِهَا.

هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَابُوا عَلَيْهِ تَعْلِيمَ الْكَذِبِ، وَكَذَلِكَ عِيبَ عَلَى

الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ رَحِمَهُ اللّهُ فِي قَوْلِهِ إِذَا بَاعَ حُبْلَىٰ وَخَافَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِيَ حَبْلَهَا وَيَنْقُضَ الْبَيْعَ قَالَ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعِ بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْحَبَلَ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مِنْ فُلَانٍ حَتَّى لَوْ ادَّعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ.

وَأُجِيبُ عَنْهُمَا بِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا بِالْكَذِبِ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ كَذَا لَكَانَ حُكُمُهُ كَذَا.

أَرَادَ شَرَاءَ شَيْءٍ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ بَاعَهُ؛ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إِنْ اسْتَحَقَّ، يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِضِعْفِ الثَّمْنِ وَوْبَا، كَإِئةِ دِينَارٍ مَثَلًا ثُمَّ يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَيَدْفَعَ الثَّوْبَ لَهُ بِالْمِائَةِ، فَإِذَا أُسْتُحِقَّتْ رَجَعَ لِلَهُ وَيِنَارٍ مَثَلًا ثُمَّ يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَيَدْفَعَ الثَّوْبَ لَهُ بِالْمِائَةِ، فَإِذَا أُسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالْمَاعَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَخَافَ مِنْ شَافِعِيِّ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَرِيبٍ ثُمَّ الْغَرِيبُ يَشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي الْحِيلَةُ فِي بِالْمَاعَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَخَافَ مِنْ شَافِعِيِّ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَرِيبٍ ثُمَّ الْغَرِيبُ يَشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي الْحَيلَةُ فِي بِالْمَاعَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَخَافَ مِنْ شَافِعِيٍّ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَرِيبٍ ثُمَّ الْغَرِيبُ يَشْتَرِي مَنْ الْمُشْتَرِي الْمُنْ مَوْقِي الْمُشْتَرِي الْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ إِنْ اشْتَرَيْتِهَا فَهِي حُرَّةً، فَإِذَا اشْتَرَاهَا عَتَقَتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ تَخْدِمَهُ زَادَ: بَعْدَ مَوْتِي فَيَكُونُ مُدَّ يَتُولُ أَنَّهُ مِنْهُ ثُمَّ يَنْقُدُهُ فَلَا يَفْسُدُ بِالتَّفَرُقِ بَعْدَ ذَلِكَ. مُذَبِّ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّصْفُ، يَنْقُدُهُ مَا مَعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْرِضُهُ مِنْهُ ثُمَّ يَنْقُدُهُ فَلَا يَفْسُدُ بِالتَّفَرُقِ بَعْدَ ذَلِكَ.

لَمْ يَرْغَبْ فِيَ الْقَرْضِ إِلَّا بِرِهْجَ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا قَلِيلًا بِقَدْرِ مُرَادِهِ مِنْ الْرَبْحِ ثُمَّ يَسْتَقْرِضُإِذَا أَرَادَ الْبَائِعَ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي إِذَا اسْتَحَقَّ، فَالْحِيلَةُ أَنْ بِعَيْبِ يَأْمُرُهُ الْبَائِعُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ خَاصَمْتُكَ فِي عَيْبٍ فَهُو صَدَقَةً وَإِنْ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي إِذَا اسْتَحَقَّ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ

الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي الاِسْتِبْرَاءِ الْحِيلَةُ فِي عَدَمِ لُزُومِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ أَوَّلًا مِّمَّنْ لَيْسَ تَحْتَهُ حُرَّةُ ثُمَّ يَبِيعَهَا وَيَقْبِضَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا.

وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَجَبَ عَلَى الْأَصِحِ"، أَوْ يُزُوِّجَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقْبِضَهَا فَيُطَلِّقَهَا، وَلَوْ

#### م ٢٠١٥ السادس عشر: في المداينات

خَافَ أَنْ لَا يُطَلِّقُهَا يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهِ كُلَّمَا شَاءَ، وَإِنَّمَا قُلْنَا كُلَّمَا شَاءَ لِئَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَجْلِسِ، أَوْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا وَيَقْبِضَهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهِيَةِ الْحِيلَةِ لِإِسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ

السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْمُدَايَنَاتِ الْحِيلَةُ فِي إِبْرَاءِ الْمَدْيُونِ إِبْرَاءً بَاطِلًا أَوْ تَأْجِيلِهِ كَذَلِكَ أَوْ صُلْحِهِ كَذَلِكَ؛ أَنْ يُقِرَّ الدَّائِنُ بِالدَّيْنِ لِرَجُلٍ يَثِقُ بِهِ وَيَشْهَدُ أَنَّ اسْمَهُ كَانَ عَارِيَّةً وَيُوكِّلُهُ

بِقَبْضِهِ ثُمَّ يَدْهَبَا إِلَى الْقَاضِي، وَيَقُولُ الْمُقِرُّ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لِي بِاسْمِ هَذَا الرَّجُلِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا فَيُقِرُّ لَهُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ الْمُقَرُّ لَهُ لِلْقَاضِي: امْنَعْ هَذَا الْمُقِرَّ مِنْ قَبْضِ الْمَالِ وَأَنْ يُحْدِثَ فِيهِ حَدَثًا أَوْ أَحْجُرْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

فَيَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ قَبْضِهِ. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَبْرَأَ أَوْ أَجَّلَ أَوْ صَالَحَ كَانَ بَاطِلًا.

وَإِنَّمَا ٱحْتِيجَ إِلَى حَجْرِ الْقَاضِي لَأَنَّ الْمُقِرَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ فَلَا تُفيدُ الْحِيلَةُ فَتَنَبَّهُ فَإِنَّهُ يَغْفُلُ عَنْهُ

ثُمُّ قَالَ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَهُ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَجُوزُ قَبْضُ الَّذِي كَانَ بِاسْمِهِ الْمَالُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ وَتَأْجِيلِهِ وَإِبْرَائِهِ وَهَبَته لأَنَّهُ لَا يَرَى الْخُجْرَ جَائِزًا

الْحِيلَةُ فِي تَحَوُّلِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الطَّالِبِ، إمَّا الْإِقْرَارَكَمَا سَبَقَ وَإِمَّا الْحَوَالَةَ، أَوْ أَنْ يَبِيعَ رَجُلُ مِنْ الطَّالِبِ شَيْئًا بِمَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ يُصَالِحَ عَمَّا عَلَى الْمُطُلُوبِ بِعَبْدِهِ فَيَكُونَ الدَّيْنُ لِصَاحِبِ الْعَبْدِ

إِذَا أَرَادَ الْمَدُيُونُ التَّأْجِيلَ وَخَافَ أَنَّ الدَّائِنَ إِنْ أَجَّلَهُ يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ فَلَمْ يَضِحَ تَأْجِيلُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ. فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ أَنَّ الْمَالُ حِينَ وَ وَجَبَ كَانَ مُؤَجَّلًا إِلَى وَقْتِ كَذَاإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَيْ أَنْ يُؤَجِّلَ نَصِيبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يَجُوْ إِلَّا بِرِضَاهُ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقَرَّ أَنَّ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى كَذَاوَإِذَا أَرَادَ الْمَدْيُونُ التَّأْجِيلَ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ أَلَا يَنْ لِغَيْرِهِ وَأَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَعَلِيكُ وَحَدَثٍ أَحْدَثُهُ يَبْطُلُ مِنْ قَاطِيلَةُ أَنْ يَضْمَنَ الطَّالِبُ لِلْمَطْلُوبِ مَا يُدْرِكُهُ مِنْ دَرْكِ مَا قَبْلَهُ مِنْ إِقْرَارِ تَلْجِئَةً وَهِبَةً وَقَوْكِلَ وَتَمْلِيكَ وَحَدَثٍ أَحْدَثُهُ يَبْطُلُ بِهِ التَّأْجِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّالِبُ فَيْكُونُ عَلَيْهِ إِلَى أَجَلِهِ ، وَحِيلَةً أَنْرَىهُ ، فَإِذَا احْتَالَ بِهَذَا أَلَّ لِبَعْشِ الدَّيْنِ بِعَارِيخٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ يُقِرَ الطَّالِبُ مِقْمَ عَلَى الطَّالِ فَيْكُونُ عَلَيْهِ إِلَى أَجَلِهِ ، وَحِيلَةً أُخْرَى أَنْ يُقِرَّ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِعَارِيخٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ يُقِرَّ الطَّالِبُ مِقْمَ عَلَى الطَّالِ مُؤْمَى عَلَيْ إِلَى الْمَالِ فَيْلُ اللَّهُ إِلَى الْمَالِ فَعَلَى اللَّالِ فَيْلُ اللَّهُ الْمَلُوبَ بَعْدَهُ بِيَوْم يُعْتِلُ اللَّهُ لِلْعَالِ مُؤَى عَلَيْهِ إِلَى أَجَلِهِ ، وَحِيلَةً أُخْرَى أَنْ يُقِرَّ الطَّالِبُ مُؤْمَى الدَّيْنِ بِعَارِيخٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ يُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنُ لِلطَّالِ مُؤْمَى اللَّالِ مُؤْمَى اللَّالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّالِ عَلَى الطَّالِ مُؤْمَى الْكُوبُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُو

ْفَإِذَا خَافَ كُلُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَحْضَرَ الشُّهُودَ وَقَالَ: لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا إِلَّا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْكِتَّابَيْنِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُنَا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا إِلَّا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْكِتَّابَيْنِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُنَا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَا تَشْهَدُوا عَلَى اللَّهِرِّ لَا تَشْهَدُ. الْمُقِرِّ وَنُظِرَ فِيهِ فَإِنَّ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُقِرُّ لَا تَشْهَدُ.

وَجَوَابُهُ أَنَّ مَحِلَّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يُقُلْ لَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَا تَشْهَدْ عَلَى الْمُقِرِّ، أَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ لَا تَسَعُهُ الشَّهَادَةُ الْحِيلَةُ فِي تَأْجِيلِ الدَّيْنِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا عَلَى الْأَصِحِّ، أَنْ يُقِرَّ الْوَارِثُ

٦٠١٦ السابع عشر: في الإجارات

٦٠١٧ الثامن عشر: في منع الدعوى

بِأَنَّهُ ضَمِنَ مَا عَلَى الْمَيَّتِ فِي حَيَاتِهِ مُؤَجَّلًا إِلَى كَذَا وَيُصَدِّقَهُ الطَّالِبُ أَنَّهُ كَانَ مُؤَجَّلًا

عَلَيْهِمَا وَيُقَرَّ الطَّالِبُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ، فَيُؤْمَرَ الْوَارِثُ بِالْبَيْعِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوايَةِ مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ إِذَا حَلَّ بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ لَا يَحِلُّ عَلَى كَفِيلِهِ

السَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْإِجَارَاتِ اشْتِرَاطُ الْمَرَمَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يُفْسِدُهَا، وَالْحِيلَةُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيُضَمَّ إِلَى الْأُجْرَةِ ثُمَّ يَأْمُرَهُ الْمُؤَجِّرُ بِصَرْفِهِ إِلَيْهَا، فَيَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ وَكِيلًا بِالاِتِّفَاقِ، فَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْإِنْفَاقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَوْ أَشْهَدَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ أَنَّ قَوْلَهُ

مَقْبُولٌ بِلَا هُجَّةٍ لَمْ تُقْبَلْ إِلَا بِهَا، وَالْحِيلَةُ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُسْتَأْجِرُ لَهُ قَدْرَ الْمَرَمَّةِ وَيَدْفَعَهُ إِلَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ الْمُؤَجِّرِ يَدْفَعُهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْمِرْمَّةِ فَيُقْبَلُ بِلَا بَيَانِ أَوْ يَجْعَلَ مِقْدَارَهَا فِي يَدِ عَدْلِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَرْصَةً بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَذَنَ لَهُ رَبُّ الْعَيْنِ بِالْبِنَاءِ فِيهَا مِنْ الْأَجْرِ جَازَ، وَإِنْ أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ اسْتُوْجَبَ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا أَنْفَقَ فَيَلْقَيَانِ قِصَاصًا وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ إِنْ كَانَ وَالْبِنَاءُ لِلْمُؤَجِّرِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ فَيُهَا لِللّهُ مُعْوَلَةٍ بِالنَّرْعِ. فَقَلْ فَلَا لَهُ مُؤْمِّرِ الْمُؤْمِّرِ الْمُشْعُولَةِ بِالزَّرْعِ.

أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أُوَّلًا ثُمَّ يُوَاجِرَهُ، وَقَيَّدُهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا كَانَ بِيعَ أَمَّا إِذَا كَانَ بَيعَ هَزْلِ وَتَلْجِئَةٍ، فَلَا لِبَقَائِهِ عَلَى ملكِ الْبَائِعِ، وَعَلَامَةُ الرَّغْبَةِ أَنْ يَكُونَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِنَقْصَانٍ يَسِيرٍ اشْتِرَاطُ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ جَائِزَ كَاشْتِرَاطِ الْمَرَمَّةِ، وَالْجِيلَةُ أَنْ يَرْدَهُ بِصَرْفِهِ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرَمَّةِ الْعَلَفِ أَوْ طَعَامِ الْغُلَامِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ جَائِزَ، وَالْجِيلَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرَمَّةِ الْمُوجِرِ، يُقِرُّ الْمُسْتَأْجِرِ عَشْرُ سِنِينَ، يَزْرَعُ تَقَدَّمَ فِي الْمُرَمَّةِ الْإِجَارَةُ تَنْفُسخُ بِمَوْتِ أَحْدِهِمُا وَإِذَا أَرَادَ الْمُسْلِينَ، أَوْ يُقِرَّ الْمُسْتَأْجِرِ، يُقَرُّ الْمُسْتَأْجِرِ، يَقْرُ الْمُسْتَأْجِرِ، يَقْرُ الْمُسْتَأْجِر، يُقْرَ الْمُسْتَأْجِر، يَقْرُ الْمُسْتَأْجِر، يَدُفَعُ النَّخِيلَ إِلَى الْمُسْتَأْجِر، يَدُفَعُ النَّخِيلَ إِلَى الْمُسْتَأْجِر، مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَشِقِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَشِقِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَرَةِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَرَةِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَرَةِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَرَةِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِ الْمَالِ جُزَّةً مِنْ الْقَرْقِقِ وَالْمَاقِ الْمُعَلِّقُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ لِرَبِ الْمُالِ مُؤْمِقُ لَلْمُ الْمَقَالِقُ عَلَى الْمُعْتَافِقِ عَلَى الْمُسْتَأْجِر وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ا

الثَّامِنُ عَشَرَ: فِيْ مَنْعِ الدَّعْوَى

إِذَا اَدَّعَى عَلَيْهِ ۚ شَيْئًا بَاطِلًا، فَالْحِيلَةُ لَمْنِعِ الْيَمِينِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لِأَجْنَبِيِّ، وَفِي الثَّانِي اخْتِلَافُ، أَوْ يُعَيِّرَهُ خُفْيَةً فَيُعْرِضَهُ الْمُسْتَعِيرُ لِلْبَيْعِ فَيُسَاوِمَهُ الْمُدَّعِي فَتَبْطُلُ دَعْوَاهُ، وَلَوْ ادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ بِهِ، وَلَوْ صَبَغَ

٦٠١٨ التاسع عشر: في الوكالة؛

٦٠١٩ العشرون: في الشفعة؛

٠٢٠٠ الحادي والعشرون: في الصلح

٦٠٢١ الثاني والعشرون: في الكفالة

٦٠٢٢ الثالث والعشرون: في الحوالة

٦٠٢٣ الرابع والعشرون: في الرهن

٦٠٢٤ الخامس والعشرون: في الوصايا

الثَّوْبَ فَسَاوَمَهُ بَطَلَتْ، وَلَوْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ، أَوْ يَبِيعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِّنْ يَقِيُ بِهِ يَهِهُ لِلْهُدَّعِي ثُمَّ يَسْتَحِقَّهُ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْنَةِ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ، الْحِيلَةُ فِي جَوَازِ شِرَاءِ الْوَكِلِ بِالْمُعَيَّنَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيهُ بِخِلَافِ جِنْسِ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ يُصَرِّعَ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي الْوَكِلِ وَلَا يُخْرَوهُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْوَكِلُ وَيُ اللَّهُ وَيُ مُوكِلِ فِي شَرَائِهِ الْحِيلَةُ فِي صِحَّةً إِبْرَاءِ الْوَكِلِ عَنْ الثَّمْنِ اتِّهَاقًا، أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْوَكِلُ قَدْرَ الثَّمَنِ ثُمَّ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ الْوَكِلُ اللَّهُ وَيُ يَشْرَائِهِ الْحِيلَةُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَعْثِهِ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ الْإِيدَاعَ يَسْتَأْذِنَهُ أَوْ يُرْسِلُهُ الْوَكِلُ لَا يَضْمَنُ، فَا لَٰجِيلَةُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَعْثِهِ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ الْإِيدَاعَ يَسْتَأْذِنَهُ أَوْ يُرْسِلُهُ الْوَكِلُ لَا يَضْمَنُ، فَا لَحِيلَةُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَعْثِهِ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ الْإِيدَاعَ يَسْتَأْذِنَهُ أَوْ يُرْسِلُهُ الْوَكِيلُ عَلَى الْقَاضِي فَيَأْذَنُهُ فِي إِرْسَالِهَا

الْعِشْرُونَ: فِي الشُّفْعَةِ؛ الْحِيلَةُ أَنْ يَهَبَ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ هُوَ يُوهِبُهُ قَدْرَ الثَّمَنِ، وَكَذَا الصَّدَقَةُ، أَوْ يُقِرَّ لَمِنْ أَرَادَ شِرَاءَهَا بِهَا ثُمَّ يُقِرَّ الْآخَرُ لَهُ بِقَدْرِ ثَمَنَهَا، أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَلِي دَارَ الْجَارِ بِطَرِيقِهِ ثُمَّ يَبِيعَهُ الْبَاقِي

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الصُّلْحِ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَا وَزَوْجَةً وَدَارًا، فَادَّعَى رَجُلُ الدَّارَ فَصَالَحَاهُ عَلَى مَال، فَإِنْ صَالَحَاهُ عَلَى غَيْرِ إِقْرَارٍ فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا أَثْمَانًا وَالدَّارُ بَيْنَهُمَا أَثْمَانًا، وَإِلَّا فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ كَالدَّارِ فَالْحِيلَةُ فِي جَعْلِ الْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ، أَنْ يُصَالَحَ أَجْنَبِيَّ عَنْهُمَا عَلَى إِقْرَارٍ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا الثُّمْنَ وَلَهُ سُبْعَهُ أَوْ يُقِرَّ الْمُدَّعِي بِأَنَّ لَهَا الثُّمُنَ وَالْبَاقِي لِلإِبْنِ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْكَفَالَةِ

الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْحُوَالَةِ الْحَيِلَةُ فِي عَدَمَ الرُّجُوعِ إِذَا أَفْلَسَ الْلُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا، أَنْ يَكْتُبَ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى فُلَانٍ مَجْهُولٍ. وَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ

الرَّابِعُ وَالْعِشْرُوْنَ: فِي الرَّهْنِ الْحِيلَةُ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْكُشَاعِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ النِّصْفَ بِالْحِيَارِ ثُمَّ يَرْهَنَهُ النِّصْفَ ثُمَّ يَهْسَخَ الْبَيْعَ الْحِيلَةُ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْكُشَاعِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ النِّصْفَ بِالْحِيَارِ ثُمَّ يَرْهَنَهُ النِّصْفَ ثُمَّ يَهْسَخَ الْبَيْعَ الْحِيلَةُ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْكُلُ بِالْعَارِيَّةِ وَيَبْطُلُ بِالْإِجَارَةِ لَكِنْ يَخْرُجُ عَنْ الضَّمَانِ مَادَامَ مُسْتَعْمِلًا لَهُ فَإِذَا فَيَعَامُ اللَّهُ فَإِذَا فَيَعَامُ اللَّهُ اللَّهِ عَادَ الضَّمَانُ

الْحِيلَةُ فِي إِثْبَاتِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي غَيْبَةِ الرَّهْنِ أَنْ يَدَّعِيهُ إِنْسَانٌ فَيَدْفَعَهُ بِأَنَّهُ رَهْنُ عِنْدَهُ وَيُثْبِتَ فَيَقْضِي الْقَاضِي بِالرَّهْنِيَّةِ وَدَفْعِ الْخُصُومَةِ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْوَصَايَا الْوَصِيَّةُ لَا تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِنَوْعٍ وَمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَإِذَا خَصَّصَ زَيْدًا بِمِصْرَ وَعَمْرًا بِالشَّامِ وَأَرَادَ أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ، فَالْجِيلَةُ أَنْ يُشْتَرَطَ

لِكُلِّ أَنْ يُوكِّلَ وَيَعْمَلَ بِرَأْيِهِ أَوْ يَشْتَرِطَ لَهُ الاِنْفَرَادَ الْحِيلَةُ فِي أَنْ يَمْلِكَ الْوَصِيُّ عَنْلَ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ، أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُوصِي وَقْتَ الْإِيصَاءِ الْحِيلَةُ فِي أَنَّ الْقَاضِي إِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. تَمَّ الْفَنُّ الْخَامِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ السَّادِسُ مِنْهُ وَهُوَ فَنُ الْفُرُوقِ

### ٧ الفن السادس: الفروق

٧٠١ كتاب الصلاة وفيها بعض مسائل الطهارة

الْفَنَّ السَّادِسُ: الْفُرُوقُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْقُنُّ السَّادِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ الْخَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ هَذَا هُوَ الْفَنُّ السَّادِسُ مِنْ كَتَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَلَقَّا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ النَّزِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ هَذَا هُوَ الْفَنُ السَّادِسُ مِنْ كُلِّ بَابٍ شَيْئًا جَمَعْتَهَا مِنْ فُرُوقِ الْإِمَامِ الْكَرَابِيسِيِّ الْمُسَمَّى بِتَلْقِيجِ الْمَحْبُوبِيِّ.

كِتَابُ الصَّلَاةِ وَفِيهَا بَعْضُ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

٧٠٢ كتاب الزكاة

٧٠٣ كتاب الصوم

وَتَعَلُّمُ ۗ فِيهَا لَا الثَّانِي قَالَ

الْإِمَامُ بَعْدَ شَهْرٍ كُنْتَ مَجُوسِيًّا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ قَالَ صَلَيْتَ بِلَا وُضُوءٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَعَادُوا إِنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ إِخْبَارَهُ الْأَوَّلَ مُسْتَنْكُرُّ بَعِيدٌ وَالثَّانِي مُحْتَمَلُ أُقِيمَتْ بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَنَفِّلًا لَا يَقْطَعُهَا وَمُفْتَرِضًا يَقْطَعُهَا وَلَا يَأْثُمُ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِي لِإِصْلَاحِهَا لَا الْأَوَّلَ مُسْتَنْكُرُ بَعِيدٌ وَالثَّانِي مُحْتَمَلُ أُقِيمَتْ بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَنَفِّلًا لَا يَقْطَعُهَا وَمُفْتَرِضًا يَقْطَعُهَا وَلَا يَأْثُمُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِي لِإِصْلَاحِهَ الْإِسْلَامِ لَا بُولُهُ لِلْقَالَةِ بَعِلَافِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَي ذَارِ الْإِسْلَامِ

كتَابُ الزُّكَاة

يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عَنْ نُصُبٍ بَعْدَ مَلْكِ نِصَابٍ وَقَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ بَعْدَ الزَّرْعِ قَبْلَ النَّبَاتِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَبْنَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُسَامَحةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُسَامِعةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُسَامِعةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُسَابِ وَفِيهِ قَبْلَهُ الْوَكِيلُ يَدْفَعُهَا لَهُ، دَفَعَهَا لَقَرَابَتِهِ وَنَفْسِهِ وَبِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَبْنَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُسَامِعةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُسَابِعَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُسَابِعَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُسَابِعَةِ وَالْمُعَاوِضَةِ عَلَى الْمُسَامِقِ إِنَّا السَّكَ فِي الْمُسْرِ وَقَتُهَا فَهِي كَالصَّلَاةِ إِنَا اللَّهَ فِي الْوَقْتِ اللَّهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُولِ وَقُتُهَا فَهِي كَالسَّمْسِمِ، وَالْفَرْقُ كَانَ سِمْسِمًا وَجَبَتْ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوْلِ مُسْتَهْلَكُ دُونَ الثَّانِي. وَالْمُونُ الطَّالَةِ عَلَى كَعْكِ التِجَارَةِ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ سِمْسِمًا وَجَبَتْ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوْلِ مُسْتَهْلَكُ دُونَ الثَّانِي. وَالْمُؤْلُ لِللَّابُ وَالْمُؤْلُ لِللَّابُ فَالْمُؤْلُ لِللَّالَاجُ وَالْمُؤْلُ لِللَّابُ وَالْفَرْقُ وَالْمُؤْلُ لِللَّالَةِ عَلَى كَعْلِ اللَّهُ وَالشَّبُ وَالْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ، وَالنَّامُ فَالِ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ لِللَّالَةِ عَالَوْلُ وَالْمُؤْلُ لِللَّالَةِ عَالَالْوَكُولُ وَالْعُمْولُ وَالْمُؤْلُ لِللَّالَةِ فَي الْوَقْسُ وَالْمُؤْلُ لِللَّامِ فَالِهُ وَالْمُؤْلُ لَاللَّهُ وَلَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاللَّالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَالُمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالُولُولُ وَلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُ وَلَا لَالْمُؤْلُولُولُ وَلَالُولُولُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُولُولُ

كَابُ الصَّوْم

نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ، لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا وَاحِدُ، وَلَوْ نَذَرَ حَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ لَزِمَتَاهُ؛ وَالْفَرْقُ إِمْكَانُ حَجَّتَيْنِ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِالنَّائِبِ بِخِلَافِهِ ذَاقَ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْلُجِ قَلِيلًا

٧٠٤ کتاب الحج

٧٠٥ کتاب النکاح

٧٠٦ كتاب الطلاق

كُفَّرَ

وَلَوْ كَثِيرًا لَا، لِأَنَّ قَلِيلَهُ نَافِعٌ وَكَثِيرَهُ مُضِرُّ وَقَضَى وَكَفَّرَ بِابْتِلَاعِ سِمْسِمَةٍ مِنْ خَارِجٍ، لَا أَنْ مَضَغَهَا، لِأَنَّهَا نَتَلَاشَى بِالْمَضْغِ دُونَ الاِبْتِلَاعِ كَتَاتُ الْحَجِّ

لَوْ رَمَى اجْمَّرَةَ بِالْبَعْرِ جَازَ، وَبِالْجُوَاهِرِ لَا، لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ اسْتِخْفَافًا بِالشَّيْطَانِ وَفِي الثَّانِي إعْزَازُهُ لَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ، وَفِي الصَّوْمِ وَلَوْ عَلِمُوا فِي وَقْتِ الْوُقُوفِ لَا إعَادَةً، وَفِي الصَّوْمِ وَلَوْ عَلَيْوِهِ مَنَيَسِّرٌ أَعْتَقَ الْعَبْدَ بَعْدَ جَبِّهِ جَجَّ لِلْإِسْلَامِ، وَلَوْ اسْتَغْنَى الْفَقِيرُ كَفَاهُ، وَالْأَضْحِيَّةِ أَعَادُوا، وَالْفَرْقُ أَنَّ تَدَارُكُهُ فِي الْحَبِّ مُتَعَذِّرٌ وَفِي غَيْرِهِ مُتَيَسِّرٌ أَعْتَقَ الْعَبْدَ بَعْدَ جَبِّهِ جَجَّ لِلْإِسْلَامِ، وَلَوْ اسْتَغْنَى الْفَقِيرُ كَفَاهُ، وَالْفَرْقُ الْعَبْدِ، وَالصَّبِيُّ كَالْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَالزَّمِنُ، وَالْمَرْأَةُ بِلَا مُحْرَمٍ كَالْفَقِيرِ

كَّابُ النِّكَاحِ

النِّكَاحُ يَثْبُتُ بِدُونِ الدَّعْوَى كَالطَّلَاقِ، وَالْمِلْكُ بِالْبَيْعِ وَخُوهِ لَا؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّكَاحَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْحِلَّ وَلَا قَبْضَ مَا وَهَبَهُ الزَّوْجُ لَمَا، وَلَوْ قَبْضَ لَمَا كَانَ لَهُ وَتَعَالَى، بِخِلَافِ الْمُلْكِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ لِلأَّبِ صَدَاقِهَا فَبُلَ الدُّخُولِ، وَهِي بِكُرُّ بَالِغَةُ لَا قَبْضُ مَا وَهَبَهُ الزَّوْجُ لَمَا، وَلَوْ قَبْضَ لَمَا كَانَ لَهُ الْاسْتِرْدَادُ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تَشْتَحِي مِنْ قَبْضِ صَدَاقِهَا فَكَانَ إِذْنًا دَلَالَةً، بِخِلَافِهِ فِي النَّافِي الْمُوهُوبِ لَوْ مَسَّ الْمَرَأَةُ بِشَهُوهَ حَرُمَ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا إِنْ لَا يُرْدُلُ وَإِنْ أَنْزَلَ لَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ دَاعٍ لِلْجِمَاعِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ بِخِلَافِهِ فِي النَّانِي مَسُّ الدُّبُرِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لَا جَمَاعَهُ، لِأَنَّ الْأَوْلَ دَاعٍ لِلْجِمَاعِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي مَسُّ الدُّبُرِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لَا جَمَاعَهُ، لِأَنَّ الْأَوْلَ دَاعٍ لِلْجَمَاعِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي مَسُّ الدُّبُرِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لَا الثَّانِي يُفْسِدُهُ الشَّرْطُ الْوَلَدِ لَا الثَّانِي تَرَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرُّ صَعَّ النِّكَاحُ وَالشَّرْطُ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا كَذَلِكَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الثَّانِي يُفْسِدُهُ الشَّرْطُ

كَتَابُ الطَّلَاق

قَالَ لَسْتِ امْرَأَتِي وَقَعَ إِنْ نَوَى، وَلَوْ زَادَ وَاللَّهِ لَا، وَإِنْ نَوَى، لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الْإِنْشَاءَ وَفِي الثَّانِي تَمَحَّضَ لِلْإِخْبَارِ يَحِلُّ وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعيًّا لَا السَّفَرُ بِهَا.

ُوَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَطْءَ رَجْعَةً بِخِلَافِ الْمُسَافَرَةِ تَقْبِيلُ ابْنِ النَّوْجِ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنِ لَا يُحَرِّمُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ، وَحَالَ قِيَامِ النِّكَاجِ بِخِلَافِهِ لِعَدَم مُصَادَفَتِهِ النِّكَاحَ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي أَنْتِ طَالِقً

إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْ مَرَّةً وَقَعَ الثَّلَاثُ.

لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْأُوَّلِ لَا

#### ٧٠٧ كتاب العتاق

يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَيَصْلُحُ لِلدُّخُولِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي لِلْمُوكِّلِ عَرْلُ وَكِيلِهِ بِالطَّلَاقِ، وَلَوْ وَكَلَهَا بِطَلَاقِهَا لَا، لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ لَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالْإِبْرَاءُ وَالنَّذَبِيرُ وَالنِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ الْمَعْنَى بِالتَّلْقِينِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقَالَةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ تِلْكَ مُتَعَلِّقَةً بِالْأَلْفَاظِ بِلَا رِضَابِخِلَافِ الثَّانِيَةِ

كَتَابُ الْعَتَاق

لَوْ أَضَافَهُ إِلَى فَرْجِهِ عَتَقَ، لَا إِلَى ذَكَرِهِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْكُلِّ بِخِلَافِ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ عِتْقُكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ لَا يَعْتِقُ، بِخِلَافِ طَلَاقُكِ عَلَيَّ وَاجِبُ.

لِأَنَّ الْأُوَّلَ يُوصَفُ بِهِ دُونَ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدِ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرُّ فَاشْتَرَاهُ فَاسِدًا ثُمَّ صَحِيحًا لَا يَعْتِقُ، وَفِي النِّكَاجِ تَطْلُقُ، لِانْجِلَالِ الْيَمِينِ فِي الْأُوَّلِ بِالْفَاسِدِ بِخِلَافِ الثَّانِي أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَعْنِ هَذَا.

يَعْتِقُ الْآخَرُ، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ، بِخِلَافِهِ فِي الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِأَنَّ الْبَيَانَ وَاجِبُ فِيهِمَا فَكَانَ مُتَعَيَّنًا إِقَامَةً لَهُ. وَالنَّظَائِرِ، وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ السَّابِعُ، وَهُوَ فَنُّ الْحِكَايَاتِ وَالْمُرَاسَلَاتِ) وَالنَّظَائِرِ، وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ السَّابِعُ، وَهُوَ فَنُّ الْحِكَايَاتِ وَالْمُرَاسَلَاتِ)

# ٨ الفن السابع: الحكايات والمراسلات

٨٠١ فسأله أبو حنيفة عن خمس مسائل (صفحة فارغة)

الْفَنُّ السَّابِعُ: الْحِكَايَاتُ وَالْمُرَاسَلَاتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْخَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَبَعْدُ.

فَهَذَا هُوَ الْفَنُّ السَّابِعُ مِنَ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَبِهِ تَمَامُهُ، وَهُوَ فَنُّ الْحِكَايَاتِ وَالْمُرَاسَلَاتِ، وَهُوَ فَنُّ وَالْمَاسَلَاتِ، وَهُوَ فَنُّ وَالْمَاسَلَاتِ، وَهُوَ فَنُّ وَاللَّمَاتِ فِيهِ أَوَاخِرَ كُتُلِي الْفَتَاوَى، وَطَالَعْت مَنَاقِبَ الْكُرْدَرِيِّ مِرَارًا وَطَبَقَاتِ عَبْدِ الْقَادِرِ، لَكِنِّي اخْتَصَرْت فِي هَذَا الْكُرَّاسِ مِنْهَا الزَّبْدَةَ.

مُقْتَصِرًا غَالِبًا عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَى أَحْكَامٍ،

لَّنَا جَلَسَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلتَّدْرِيسِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجُلًا فَسَأَلَهُ عَنْ خَمْس مَسَائَلَ:

سُمُسُ اللَّهُ وَكَادًا وَجَاءَ بِهِ مَقْصُورًا، هَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَخْطَأْت فَقَالَ: لَا يَسْتَحِقُّ فَقَالَ: أَخْطَأْت، ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَتْ الْقِصَارَةُ قَبْلَ الْجُحُودِ، اسْتَحَقَّ، وَإِلَّا لَا.

الثَّانِيَةُ: هَلْ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِالْفَرْضِ أَمْ بِالسُّنَّةِ؟ فَقَالَ: بِالْفَرْضِ

فَقَالَ أَخْطَأْتَ.

فَقُولُ الشَّنَّةِ . فَقُولُ الشَّنَّةِ .

فَقَالَ أَخْطَأْتَ فَتَحَيَّرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: بِهِمَا لِأَنَّ التَّكْبِيرَ فَرْضُّ، وَرَفْعَ الْيَدَيْنِ سُنَّةً

الثَّالِئَةُ: طَيْرٌ سَقَطَ فِي قِدْرٍ عَلَى النَّارِ، فِيهِ لَحْمُّ وَمَرَقٌ؛ هَلْ يُؤْكَلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ يُؤْكَلُ فَطَّأَهُ.

فَقَالَ: لَا يُؤْكَلُ فَخُطَّاهُ ثُمُّ قَالَ: إِنْ كَانَ اللَّهُمُ مَطْبُوخًا قَبْلَ سُقُوطِ الطَّيْرِ يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُؤْكَلُ وَتُرْمَى الْمَرَقَةُ وَإِلَّا يُرْمَى الْكُلُّ اللَّهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. الرَّابِعَةُ: مُسْلِمٌ لَهُ وَوْجَةُ ذَمِّيَّةُ مَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ؛ تُدْفَنُ فِي أَيْ الْمَقَابِرِ؟ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْيَهُودِ، وَلَكِنْ يُحَوَّلُ

٨٠٢ العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها،

٨٠٣ خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة

وَجْهُهَا عَنْ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَكُونَ وَجْهُ الْوَلَدِ إِلَى الْقِبْلَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي الْبَطْنِ يَكُونُ وَجْهُهُ إِلَى ظَهْرِ أُمِّهِ

الْحَامِسَةُ: أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ، تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَمَاتَ الْمَوْلَى، هَلْ تَجِبُ الْعِدَّةُ

مِنْ الْمُوْلَى؟ فَقَالَ: تَجِبُ، فَعَطَّأَهُ ثُمُّ قَالَ: لَا تَجِبُ فَعَطَّأَهُ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا لَا تَجِبُ وَإِلَّا وَجَبَتْ. فَعَلِمَ أَبُو يُوسُفَ تَقْصِيرَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: تَزَبَّبْت قَبْلَ أَنْ تُحَصْرِمَ كَذَا فِي إِجَارَاتِ الْفَيْضِ.

وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ: إِنَّ سَبَبَ انْفِرَادِهِ أَنَّهُ مَرَضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَعَادَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ: لَقَدْ كُنْتُ آمُلُك بَعْدِي لِلْمُسْلِمِينَ وَلَئِنْ أُصِبْت لَيُمُوتُ عِلْمُ كَثِيرٌ: فَلَمَّا بَرَأَ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ وَعَقَدَ لَهُ مَجْلِسَ الْأَمَالِي وَقَالَ لَهُ حِينَ جَاءَ: مَا جَاءَ بِك إِلَّا مَسْأَلَةُ الْقَصَّارِ سُبْحَانَ اللّهِ مِنْ رَجُلٍ يَتَكَلَّهُ فِي دِينِ اللّهِ وَيَعْقِدُ مَجْلِسًا لَا يُحْسِنُ مَسْأَلَةً فِي الْإِجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْ التَّعَلَمُ فَلِيَبْكِ عَلَى نَفْسِهِ (انْتَهَى)

وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَاوِي الْحَصِيرِيُّ مَسْأَلَةً جَلِيلَةً فِي أَنَّ الْمَبِيعَ يُمْلَكُ مَعَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ،

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ: جَرَى الْكَلَامُ بَيْنَ سُفْيَانَ وَبِشْرٍ فِي الْعُقُودِ، مَتَى يَمْلِكُ الْمَالِكُ بِهَا، مَعَهَا، أَوْ بَعْدَهَا، قَالَ: آلَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ قَالَ سُفْيَانُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ زُجَاجَةً سَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ أَكَانَ الْكَسْرُ مَعَ مُلَاقَاتِهَا الْأَرْضَ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا؟ أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ نَارًا فِي قُطْنَةٍ فَاحْتَرَقَتْ؛ أَمَعَ الْخَلْقِ احْتَرَقَتْ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؟

وَقَدْ قَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا: إِنَّ الْمَلْكَ فِي الْبَيْعِ يَقَعُ مَعَهُ لَا بَعْدَهُ، فَيَقَعُ الْبَيْعُ وَالْمَلْكُ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ وَلَا تَأْخُّرٍ، لِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدُ مُبَادَلَةٍ وَمُعَاوَضَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يَقَعَ الْمُلْكُ فِي الطَّرَفَيْنِ مَعًا.

وَكَذَا الْكَلَامُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ مِنْ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عُقُودِ الْمُبَادَلَاتِ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ.

وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

خَدَعَتْنِي امْرَأَةٌ وَفَقَّهَتْنِي امْرَأَةٌ وَزَهَّدَتْنِي امْرَأَةٌ.

أَمَّا الْأُولَى قَالَ: كُنْت مُجْتَازًا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ امْرَأَةً، إِلَى شَيْءٍ مَطْرُوحٍ فِي الطَّرِيقِ فَتَوَهَّمْت أَنَّهَا خَرْسَاءُ، وَأَنَّ الشَّيْءَ لَهَا فَلَمَّا رَفَعْتُهُ إِلَّهَا قَالَتْ: احْفَظْهُ حَتَّى تُسَلِّمُهُ لِصَاحِبِهِ.

الثَّانِيَةُ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةً عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْحَيْضِ، فَلَمْ أَعْرِفْهَا، فَقَالَتْ قَوْلًا: تَعَلَّمْتُ الْفَقْهَ مِنْ أَجْلِهِ الثَّالِثَةُ: مَرَرْتُ بِبَعْضِ الطُّرُقَاتِ، فَقَالَتْ امْرَأَةً: هَذَا الَّذِي يُصَلِّي الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ فَتَعَمَّدْتُ ذَلِكَ حَتَّى صَارَ دَأْبِي

عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، ٨٠٤

عمن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، ٨.٥

: سلوني عن الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقود؟ ۸۰٦

> قال الإمام: خرجنا مع حماد نشيع الأعمش 1.7

وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى ۸.۸

وَسُئِلَ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ قَالَ: لَا أَرْجُو الْجِنَّةَ، وَلَا أَخَافُ النَّارَ، وَلَا أَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى، وَآكُلُ الْمَيْتَةَ، وَأُصلِّي بِلَا قِرَاءَةٍ وَبِلَا رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ أَرَهُ، وَأَبْغِضُ الْحَقُّ وَأَحِبُّ الْفِتْنَةَ.

فَقَالَ أَصْحَابُهُ: أَمْرُ هَذَا الرَّجُلِ مُشْكِلٌ فَقَالَ الْإِمَامُ: هَذَا الرَّجُلُ يَرْجُو اللَّهَ لَا الْجِنَّةَ، وَيَخَافُ اللَّهَ لَا النَّارَ، وَلَا يَخَافُ الظُّلْمَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي عَذَابِهِ، وَيَأْكُلُ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَيُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَشْهَدُ بِالتَّوْحِيدِ، وَيَبْغِضُ الْمَوْتَ وَهُوَ حَقٌّ وَيُحِبُّ الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَهُمَا فِتْنَةٌ فَقَامَ السَّائِلُ وَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ لِلْعِلْمِ وِعَاءٌ (انْتَهَى) .

وَفِي آخِرِ فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ سُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَمَّنْ يَقُولُ: أَنَا لَا أَخَافُ النَّارَ وَلَا أَرْجُو الْجِنَّةَ، وَإِنَّمَا أَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى وَأَرْجُوهُ فَقَالَ قَوْلُهُ: إِنِّي لَا أَخَافُ النَّارَ وَلَا أَرْجُو الْجَنَّةَ غَلَطٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَوَّفَ عِبَادَهُ بِالنَّارِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} وَمَنْ قِيلَ لَهُ: خَفْ مِمَّا خَوَّفَك اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ: لَا أَخَافُ رَدَّا لِذَلِكَ كَفَرَ (انْتَهَى) وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ قَدِمَ قَتَادَةُ الْكُوفَةَ؛ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ: سَلُونِي عَنْ الْفَقْهِ فَقَالَ الْإِمَامُ: مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ: قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَتَتَزَوَّجُ بِمَا شَاءَتْ قَالَ: فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَالَ تَزَوَّجْتِ وَأَنَا حَيُّ، وَقَالَ الثَّانِي: تَزَوَّجْتِنِي وَلَك زَوْجٌ أَيُّهُمَا يُلَاعِنُ؟ فَغَضِبَ قَتَادَةُ وَقَالَ: لَا أُجِيبُكُمْ بِشَيْءٍ.

قَالَ الْإِمَامُ: خَرَجْنَا مَعَ حَمَّادِ نُشَيِّعُ الْأَعْمَشَ وَأَغْوَرَ الْمَاءُ لِصَلَاةِ الْمُغْرِبِ؛ فَأَفْتَى حَمَّادٌ بِالتَّيَمُّمِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ، فَقُلْت: يُؤَخَّرُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَهَذِهِ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَ فِيهَا أُسْتَاذَه وَكَانَ لِلْإِمَامِ جَارَةً لَمَا غُلَامً أَصَابَ الْوَقْتِ فَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ وَهِيَ بِكُرُّ؟ فَقَالَ: هَلْ لَمَا أَحَدُّ نَثِقُ بِهِ؟ قَالُوا عَمَّتُهَا، فَقَالَ: تَهَبُ الْغُلَامَ مِنْهَا ثُمَّ تُزَوِّجُهَا مِنْهُ، فَإِذَا أَزَالَ عُذْرَتَهَا رَدَّتْ الْغُلَامَ إِلَيْهَا فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ.

وَخَرَجَ الْإِمَامُ إِلَى بُسْتَانِ فَلَمَّا رَجَعَ مَعَ أَصُّابِهِ إِذْ هُو بِابْنِ أَبِي لَيْلَى رَاكِبًا عَلَى بَغْلَتِهِ، فَتَسَايَرَا فَمَرَّا عَلَى نِسْوَة يُغَنِّينَ فَسَكَثْنَ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَخْسَنَتُ، فَنَظَرَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي قُمِطَرَة فَوَجَدَ قَضِيَّةً فِيهَا شَهَادَاتُهُ، فَدَعَاهُ لِيَشْهَدَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَلَمَّا شَهِدً أَسْقَطَ شَهَادَتَهُ وَقَالَ: قُلْت: لِلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

٨٠٩ وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء

٨٠١٠ فقال له: أسائل أنت؟ قال: نعم قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر

٨٠١١ احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج

٨٠١٢ وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله

ُوكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي وَلِيمَةٍ فِي الْكُوفَةِ وَفِيهَا الْعُلَمَاءُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَدْ زَوَّجَ صَاحِبُهَا ابْنَيْهِ مِنْ أُخْتَيْنِ، فَغَلِطَتْ النِّسَاءُ فَزَفَّتْ كُلَّ بِنْتٍ إِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا وَدَخَلَ بِهَا.

فَأَفْتَى سُفْيَانُ بِقَضَاءِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا الْمَهْرُ وَتَرْجِعُ كُلُّ إِلَى زَوْجِهَا.

فَسُئِلَ الْإِمَامُ فَقَالَ: عَلَيَّ بِالْغُلَامَيْنِ فَأَتَى بِهِمَا فَقَالَ: أَيُحِبُّ كُلٌّ مِنْكُا؟ أَنْ يَكُونَ الْمُصَابُ عِنْدَهُ؟ قَالَا نَعَمْ.

قَالَ لِكُلِّ مِنْهُمَا: طَلَّقِ الَّتِي عِنْدَ أَخِيك فَفَعَلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ فَقَامَ سُفْيَانُ فَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

وَحَكَى الْخَطِيبُ الْخُوَارِ رْهِيُّ أَنَّ كُلْبَ الرُّومِ أَرْسَلَ إِلَى الْخَلِيفَةِ مَالًا جَزِيلًا عَلَى يَدِ رَسُولِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ الْبُدُلُ لَهُمْ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يُجِيبُوك فَاطْلُبْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْخُرَاجَ فَسَأَلَ الْعُلَمَاءَ فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِمَا فِيهِ مُقْنِعٌ، وَكَانَ الْإِمَامُ إِذْ ذَاكَ صَبِيًّا حَاضِرًا مَعَ أَبِيهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي جَوَابِ الرُّومِيِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَامَ وَاسْتَأْذَنَ مِنْ الْخَلِيفَةِ فَأَذِنَ لَهُ، وَكَانَ الرُّومِيُّ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ لَهُ: أَسَائِلُ أَنْتَ؟

قَالَ: نَعَمْ قَالَ: انْزِلْ؛ مَكَانَك الْأَرْضُ وَمَكَانِي الْمِنْبَرُ فَنَزَلَ الرُّومِيُّ وَصَعِدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

فَقَالَ: سَلْ

فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَ اللَّهِ تَعَالَى؟

قَالَ: هَلْ تَعْرِفُ الْعَدَدَ؟

قَالَ: نَعَمْ

قَالَ: مَا قَبْلَ الْوَاحد؟.

قَالَ: هُوَ الْأَوَّالُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءً

قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْوَاحِدِ الْمَجَازِيِّ اللَّفْظِيِّ شَيْءٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ قَبْلَ الْوَاحِدِ الْحَقِيقِيِّ؟

فَقَالَ الرُّومِيُّ: فِي أَيِّ جِهَةٍ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى؟

قَالَ: إِذَا أَوْقَدْتِ السِّرَاجَ؛ فَإِلَى أَيِّ وَجْهٍ نُورُهُ؟ فَإِنَّ ذَاكَ نُورٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْجِهَاتُ الْأَرْبَعُ

فَقَالَ: إِذَا كَانَ النُّورُ الْمَجَازِيُّ الْمُسْتَفَادُ الزَّائِلُ لَا وَجْهَ لَهُ إِلَى جِهَةٍ، فَنُورُ خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْبَاقِي الدَّائِمِ الْمُفِيضِ: كَيْفَ يَكُونُ لَهُ جَهَةً؟

قَالَ الرُّومِيُّ: بِمَاذَا يَشْتَغِلُ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى؟

قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُشَيِّهُ مِثْلُك أَنْزَلَهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ مُوَحِّدُ مِثْلِي رَفَعَهُ { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} . فَتَرَكَ الْمَالُ وَعَادَ إِلَى اللَّهِ مِ الْحَبِّ مُشَيِّهُ مِثْلُك أَنْزَلَهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ مُوَحِّدُ مِثْلِي رَفَعَهُ { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنَ} . فَتَرَكَ الْمَالُ الْمَاءُ إِلَى الْمَاءُ إِلَى الْمَاءُ فِي طَرِيقِ الْحَاجِ، فَسَاوَمَ أَعْرَابِيًّا قِرْبَةَ مَاءٍ، فَلَمْ يَبِعُهُ إِلَّا بِخَسْهَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَاهُ بِهَا ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتَ بِالسَّوِيقِ؟ فَقَالَ أُرِيدُهُ، فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكُلَ مَا أَرَادَ وَعَطِشَ فَطَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يُعْطِهِ حَتَّى اشْتَرَى مِنْهُ شَرْبَةً بِخَسَةِ دَرَاهِمَ.

بِالسَّوِيقِ؟ فَقَالَ أُرِيدُهُ، فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكُلَ مَا أَرَادَ وَعَطِشَ فَطَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يُعْطِهِ حَتَّى اشْتَرَى مِنْهُ شَرْبَةً بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ

بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ الرَّشْدُ وَحُسْنُ السِّيرَةِ وَالْإِقْبَالُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْقُوبُ وَقِرْ السُّلْطَانَ وَعَظِّمْ مَنْزِلَتَهُ، وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاللَّا عَنْدَهُ، فَإِنَّكُ عِنْدَهُ، فَإِنَّكُ إِذَا أَكْثَرْتَ إِلَيْهِ الإِخْتِلَافَ تَهَاوَنَ بِكَ وَصَغُرَتْ مَنْزِلَتُكَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ يَاتُكُ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ يَأَتُكُ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُدُ كَمَا اللَّا عَنْدُ وَلَا تَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَرَى لأَحَدُ مَا يَرَى لنَفْسِه، وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْكَلَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ أَنْهُ يُخَطِّئُكَ فَتَصْغُرَ فِي أَعْيُنِ قَوْمِهِ، وَلْتَكُنْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْرِفُ قَدْرَكُ عَلَيْكُ مَنْ لَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ فَإِنَّكُ إِنْ كُنْتَ أَدْوَنَ حَالًا مِنْهُ لَعَلَيْ فَيْصُرُّكِ، وَإِنْ كُنْتَ أَدْوَنَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَيْهُ فَيَضُرُّكُ، وَإِنْ كُنْتَ أَدُونَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَيْكَ تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَدُونَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَّكَ تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَدْوَنَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَّكَ تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَدُونَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَى تَعَرْفُهُ فَإِنْ كُنْتَ أَدُونَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَى تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَدْوَنَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَى تَتَرَفَّعُ عَلَيْهِ فَيَضُرُّك، وَإِنْ كُنْتَ أَدُونَ حَالًا مَنْهُ لَعَلَى تَعَرَفُهُ فَيَسُعُ بِذَلِكَ مِنْ عَيْنِ السُّلْطَانِ.

وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِ فَلَا تَقْبَلْ مَنْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ يَرْضَاكَ وَيَرْضَى مَذْهَبَكَ فِي الْعِلْمِ وَالْقَضَايَا، كَيْ لَا تَحْتَاجَ إِلَى الْرَبِكَابِ مَذْهَبِ غَيْرِكَ فِي الْعِلْمِ وَالْقَضَايَا، كَيْ لَا تَحْتَاجَ إِلَى الْعَلْمِ وَالْقَضَايَا، كَيْ لَا يَوْقَفَ عَلْدُو وَجَاهُك الْرَبِّكَابِ مَذْهَبِ غَيْرِكَ فِي الْعَامَّةِ إِلَّا بَهِ فَقَطْ وَتَبَاعَدْ عَنْ حَاشِيَتِهِ لِيكُونَ مَجْدُك وَجَاهُك بَاقِيًا وَالْكَلَامَ فِي الْعَامَّةِ وَالتِّجَارَةِ إِلَّا بَمَا يَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ، كَيْ لَا يُوقَفَ عَلَى حُبِّك بَا لَيْ الْعَلَمَ وَإِيَّاكَ وَالْكَلَامَ فِي الْعَامَةِ وَالتِّجَارَةِ إِلَّا بَمَا يَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ، كَيْ لَا يُوقَفَ عَلَى حُبِّك رَغْبَتُك فِي الْمَالِ ، فَإِنَّهُمْ يُسِيتُونَ الظَّنَّ بِكَ وَيَعْتَقِدُونَ مَيْلُك إِلَى أَخْذِ الرِّشُوةِ مِنْهُمْ.

وَلَا تَضْحَكُ وَلَا نَتَبَسَّمْ بَيْنَ يَدَيْ الْعَامَّةِ، وَلَا تُكْثِرْ الْخُرُوجَ إِلَى الْأَسْوَاقِ وَلَا تُكَلِّمْ الْمُرَاهِقِينَ؛ فَإِنَّهُمْ

فِتْنَةً، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُكَلِّرَ الْأَطْفَالَ وَتَمْسَحَ رُءُوسَهُمْ وَلَا تَمْشِ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَعَ الْمَشَائِخِ وَالْعَامَّةِ؛ فَإِنَّكَ إِنْ قَدَّمْتَهُمْ، ازْدَرَى ذَلِكَ بِعِلْمِك وَإِنْ أَخَّرْتَهُمْ ازْدَرَى بِك مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَسَنُّ مِنْك، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا} وَلَا تَقْعُدْ عَلَى قَوَارِعِ الطَّرِيقِ " فَإِذَا دَعَاكَ ذَلِكَ فَاقْعُدْ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا تَأْكُلْ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ.

وَلَا تَشْرَبْ مِنْ السِّقَايَاتِ وَلَا مِنْ أَيْدِيَ السَّقَّائِينَ وَلَا تَقْعُدْ عَلَى الْحَوَانِيتِ وَلَا تَلْبَسْ الدِّيبَاَجَ وَالْحَلِيَّ وَأَنْوَاعَ الْإِبْرَيْسَمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الرُّعُونَة.

Shamela.org T.7

وَلَا تُكْثِرْ الْكَلَامَ فِي بَيْتِك مَعَ امْرَأَتِك فِي الْفِرَاشِ إِلَّا وَقْتَ حَاجَتِك إِلَيْهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَلَا تُكْثِرْ لَمْسَهَا وَمَسَّهَا وَلَا تَقْرَبُهَا إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا نَتَكَلَّهْ بِأَمْرِ نِسَاءِ الْغَيْرِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَلَا بِأَمْرِ الْجَوَارِي، فَإِنَّهَا تَنْبَسِطُ إِلَيْك فِي كَلاَمِك وَلَعَلَّك إِذَا تَكَلَّمْت عَنْ غَيْرِهَا تَكَلَّمَتْ عَنْ الرّجَالِ الْأَجَانِ

وَلَا تَتَزَوَّجْ امْرَأَةً كَانَ لَهَا بَعْلُ أَوْ أَبُّ أَوْ أَمُّ أَوْ بِنْتُ إِنْ قَدَرْت إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدُّ مِنْ أَقَارِبِك. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ يَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّ جَمْعَ مَالِهَا لَهُ وَأَنَّهُ عَارِيَّةً فِي يَدِهَا. وَلَا تَدْخُلْ بَيْتَ أَبِيهَا مَا قَدَرْت

وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْضَى أَنْ تُزَفَّ فِي بَيْتِ أَبُويْهَا، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَكَ وَيَطْمَعُونَ فِيهَا غَايَةَ الطَّمَعِ، وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَتَزَوَّجَ بِذَاتِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، فَإِنَّهَا تَدَّخِرُ جَمِيعَ الْمَالِ لَهُمْ وَتَسْرِقُ مِنْ مَالِكَ وَتُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْوَلَدَ أَعَنُّ عَلَيْهَا مِنْكِ وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ.

َ فَإِنَّهُ لَدْحِرِ جَمِيعُ المَانِ هُمْ وَسَرِقَ مِنْ مَالِكُ وَنَقُقِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الوَلَدُ اعْرَ عليها مِنْكُ وَلَا جَمِعُ بَيْنِ امْرَائِينِ فِي دَارٍ وَاحِدَهُ. وَلَا تَتَرَقَّجُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكُ تَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهَا وَاطْلُبْ الْعِلْمَ أَوَّلًا ثُمَّ اجْمَعْ الْمَالَ مِنْ الْحَلَالِ. ثُمَّ تَزَوَّجُ، فَإِنَّكُ إِنْ طَلَبْت الْمَالَ فِي وَقْت

التَّعَلَّمُ عَجَزْت عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَدَعَاك الْمَالُ إِلَى شِرَاءِ الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ وَتَشْتَغِلُ بِالدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ قَبْلَ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ؛ فَيَضِيعُ وَقْتُك وَيَجْتَمِعُ عَلَيْك الْوَلَدُ وَيَكْثُرُ عِيَالُك فَتَحْتَاجُ إِلَى الْقِيَام بِمَصَالِحِهِمْ وَتَثْرُكُ الْعِلْمِ.

وَاشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ فِي عُنْفُوانِ شَبَابِكَ وَوَقْتِ فَرَّاغَ قَلْبِكَ وَخَاطِرِك ثُمَّ اشْتَغِلْ بِالْمَالِ لِيَجْتَمِعَ عِنْدَك؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْوَلَدِ وَالْعِيَالِ يُشَوِّشُ الْبَالَ؛ فَإِذَا جَمَعْتِ الْمَالُ فَتَزَوَّ هِ.

وَعَلَيْك بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِجَمِيعِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَلَا تَسْتَخِفَّ بِالنَّاسِ، وَوَقِّرْ نَفْسَك وَوَقِّرْهُمْ وَلَا تُكْثِرْ مُعَاشَرَتَهُمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعَاشِرُوك، وَقَابِلْ مُعَاشَرَتَهُمْ بِذِكْرِ الْمُسَائِلِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ الشَّتَغَلَ بِالْعِلْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ أَحَبَّك.

وَإِيَّاكَ وَأَنْ تُكَلِّمَ الْعَامَّةَ بِأَمْرِ الدِّينِ فِي الْكُلاَمِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمُ يُقَلِّدُونَك فَيَشْتَغِلُونَ بِذَلِكَ وَمَنْ جَاءَك يَسْتَفْتِيكَ فِي الْمَسَائِلِ، فَلَا تَجُبْ إِلَّا عَنْ سُؤَالِهِ وَإِنْ بَقِيت عَشْرَ سِنِينَ بِلَا كَسْبٍ وَلَا قُوتٍ فَلَا تُعْرِضْ عَنْ الْعِلْمِ، فَإِنَّكَ إِذَا الْعِلْمِ، فَإِنَّكُ إِذَا الْعَلْمِ، فَإِنَّكُ إِنَّا يَكُونُ مَتَفَقِّهِيك كَأَنَّك اتَّخَذْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابْنًا وَوَلَدًا لِتَزِيدَهُمْ رَغْبَةً فِي الْعِلْمِ

وَمَنْ نَاقَشَكَ مِنْ الْعَامَّةِ وَالشُّوقَةِ فَلَا تُنَاقِشُهُ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ مَاءَ وَجْهِك، وَلَا تَحْتَشِمْ مِنْ أَحَدِ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ سُلْطَانًا وَلَا تَرْضَ لِنَفْسِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُهُ غَيْرُكَ وَيَتَعَاطَاهَا فَالْعَامَّةُ إِذَا لَمْ يَرَوْا مِنْك الْإِقْبَالَ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُونَ اعْتَقَدُوا فِيك قِلَّةَ الرَّغْبَةِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ عِلْمَكَ لَا يَنْفَعُكَ إِلَّا مَا نَفَعَهُمْ الْجَهْلُ الَّذِي هُمْ فِيهِ.

وَإِذَا ۚ دَخَلْت بَلْدَةً فِيهَاۚ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ فَلَا تَتَّخِذُهَا لِنَفْسِك، بَلْ كُنْ كَوَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّكَ لَا تَقْصِدُ جَاهَهُمْ، وَإِلَّا يَخْرُجُونَ عَلَيْك بِأَجْمَعِهِمْ وَيَطْعَنُونَ فِي مَذْهَبِك، وَالْعَامَّةُ يَخْرُجُونَ عَلَيْك وَيَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِأَعْيُزِيمْ فَتَصِيرُ مَطْعُونًا عِنْدَهُمْ بِلَا فَائِدَةٍ

ُ وَإِنْ اَسْتَفْتَوْكَ الْمُسَائِلَ فَلَا تَنَاقِشْهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُطَارَحَاتِ، وَلَا تَذْكُرْ لَهُمْ شَيْئًا إَلَّا عَنْ دَٰلِيلٍ وَاضِحٍ، وَلَا تَطْعَنْ فِي أَسَاتِذَتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَطْعَنُونَ فِيك

وَكُنْ مِنْ النَّاسِ عَلَى حَذَرٍ، وَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى فِي سِرِّكَ كَمَا أَنْتَ لَهُ فِي عَلَانِيَتِك، وَلا تُصْلِحُ أَمْرَ الْعِلْمِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَجْعَلَ سِرَّهُ كَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَوْلَاكَ السُّلْطَانُ عَمَلًا لَا يَصْلُحُ لَكَ فَلَا تَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّا يُولِيكَ ذَلِكَ إِلَّا لِعِلْمِكِ

وَإِيَّاكَ وَأَنْ نَتَكَلَّمَ فِي جُلِسِ النَّظَرِ عَلَى خَوْفٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِّثُ الْخَلَلَ فِي الْإِحَاطَةِ وَالْكَلَّ فِي اللِّسَانِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُكْثِرَ الضَّحِكَ، فَإِنَّ يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَلَا تَكُنْ عَجُولًا فِي الْأُمُورِ، وَمَنْ دَعَاك مِنْ خَلْفِك فَلَا تَجُبْهُ، فَإِنَّ الْبَهَائِمَ تُنَادَى مِنْ خَلْفِهَا الْقَلْبَ، وَلَا تَكُنْ عَجُولًا فِي الْأُمُورِ، وَمَنْ دَعَاك مِنْ خَلْفِك فَلَا تَجُبْهُ، فَإِنَّ الْبَهَائِمَ تُنَادَى مِنْ خَلْفِهَا

Shamela.org T.V

وَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَا تُكْثِرْ صِيَاحَكَ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَاتَّخِذْ لِنَفْسِكَ السُّكُونَ وَقِلَّةَ الْحَرَكَةِ عَادَةً كَيْ يَتَحَقَّقَ عِنْدَ النَّاسِ ثَبَاتُك.

وَأَكْثِرْ ذَكْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لِيتَعَلَّمُوا ذَلِكَ مِنْكَ، وَاِتَّخِذْ لِنَفْسِك وِرْدًا خَلْفَ الصَّلَاةِ، تَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَتَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْدَعَك مِنْ الصَّبْرِ وَأَوْلَاك مِنْ النِّعَمِ

َ وَإِنَّخِذْ لِنَفْسِكَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَصُومُ فِيهَا لِيَقْتَدِيَ بِهِ غَيْرُك بِك وَرَاقِبْ نَفْسَك وَحَافِظْ عَلَى الْغَيْرِ تَنْتَفِعُ مِنْ دُنيَاك وَآخِرَتِك بِعِلْمِك وَلَا تَشْتَرِ بِنَفْسِك وَلَا تَبِعْ، بَلْ اتَّخِذْ لَك غُلَامًا مُصْلِحًا يَقُومُ بِأَشْغَالِكَ وَتَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِك.

ُوَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَى ۚ دُنْيَاكَ وَإِلَى مَا أَنْتَ فِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُك عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا تَشْتَرِ الْغِلْمَانَ الْمُرْدَانَ، وَلَا تُظْهِرْ مِنْ نَفْسِك التَّقَرُّبَ إِلَى السَّلْطَانِ وَإِنْ قَرَّبَك فَإِنَّهُ تُرْفَعُ إِلَيْك الْحَوَاجُحُ فَإِنْ قُمْتَ أَهَانَك وَإِنْ لَمْ تَقُمْ أَعَابَك،

وَلَا نَتَبِعْ النَّاسُ فِي خَطَايَاهُمْ بَلْ اتَّبِعْ فِي صَوَابِهِمْ، وَإِذَا عَرَفْت إَنْسَانًا بِالشَّرِّ فَلَا تَذْكُرْهُ بِهِ بَلْ اُطْلُبْ مِنْهُ خَيْرًا فَاذْكُرْهُ بِهِ، إلَّا فِي بَابِ الشَّرِ فَلَا تَذْكُرْهُ بِهِ السَّلَامُ {اُذْكُرُهُ لِلنَّاسِ كَيْ لَا يَتَبِعُوهُ وَيَحْذَرُوهُ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {اُذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ

حَتَّى يَحْذَرَهُ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ ذَا جَاهٍ وَمَنْزِلَةٍ}

وَالَّذِي تَرَى مِنْهُ الْحَلَّلَ فِي الدِّينِ فَاذْكُرْ ذَلِكَ وَلَا تُبَالِ مِنْ جَاهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُعِينُك وَنَاصِرُك وَنَاصِرُ الدِّينِ، فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ مَرَّةً هَابُوكَ وَلَمْ يَتَجَاسَرْ أَحَدُ عَلَى إِظْهَارِ الْبِدْعَةِ فِي الدِّينِ

وَإِذَا رَأَيْتِ مِنْ سُلْطَانِكَ مَا يُواْفِقُ الْعِلْمَ، فَاذْكُرْ ذَلِكَ مَعَ طَاعَتِكَ إِيَّاهُ فَإِنَّ يَدَهُ أَقْوَى مِنْ يَدِك، تَقُولُ لَهُ: أَنَا مُطِيعٌ لَك فِي الَّذِي أَنْتَ فِيهِ سُلْطَانُ وَمُسَلَّطٌ عَلَيَّ، غَيْرَ أَنِّي أَذْكُو مِنْ سِيرَتِك مَا لَا يُوافِقُ الْعِلْمَ، فَإِذَا فَعَلْت مَعَ السُّلْطَانِ مَرَّةً كَفَاكَ لِأَنَّكَ إِذَا وَاظَبْت عَلَيْهِ وَدُمْت لَعَلَّهُمْ يَقْهَرُونَكَ فَيكُونُ فِي ذَلِكَ قَمْعٌ لِلدِّينِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِيَعْرِفَ مِنْكَ الْجَهْدَ فِي الدِّينِ وَالْحِرْصَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْعَلَمَ وَحُدَك فِي دَارِهِ وَانْصَحْهُ فِي الدِّينِ وَنَاظِرُهُ إِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا، وَإِنْ كَانَ سُلْطَانًا فَاذْكُو لَهُ مَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَنَّةً رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلّا فَاسْأَلْ اللّهَ تَعَالَى وَسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلّا فَاسْأَلْ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَحْفَظُك مِنْهُ وَاذْكُو الْمُؤْتَ وَاسْتَغْفِرْ لِلْأَسْتَاذِ وَمَنْ أَخَذْت عَنْهُمْ الْعِلْمَ وَدَاوِمْ عَلَى التِّلَاوَةِ وَأَكْثِرْ مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَايِخِ وَالْمَوَاضِعِ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللللهِ عَلَى اللّهُ الْعَلْمَ وَدَاوِمْ عَلَى التِلْاوَةِ وَأَكْثِرْ مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَافِخِ وَالْمَوَاضِعِ اللّهَ وَالْمَارَاكَةِ الْمَالَى عَلْهُ وَلَاكُونَ الْمُؤْتِ وَالْمَوْقِ وَالْمَوْمَ وَالْمَالِكُولُ وَلَا لَلْهَ الْعَلْمَ وَالْمُ لَيْعِولَ وَالْمُؤْونَ وَالْمَالِعُ وَالْمَوْقِ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمَالَعُونَ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُعُولُولُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلُولُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُؤْتِ الللللْمُ الل

وَاقْبَلْ مِنْ الْعَامَّةِ مَا يَعْرِضُونَ عَلَيْك مِنْ رُؤْيَاهُمْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِي رُؤْيَا الصَّالِحِينَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَنَازِلِ وَالْمُقَابِرِ، وَلَا تُجَالِسْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَى الدِّينِ.

َلَّا تُكْثِرُ اللَّعِبُ وَالشُّتُمُ

ُوإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتَأَهَّبْ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ كَيْ لَا نَتَقَدَّمَ عَلَيْك الْعَامَّةُ، وَلَا تَتَّخِذُ دَارَك فِي جِوَارِ الشَّلْطَانِ، وَمَا رَأَيْت عَلَى جَارِك فَاسْتُرْهُ عَلَيْه فَإِنَّهُ أَمَانَةٌ وَلَا تُظْهِرْ أَسْرَارَ النَّاسِ

وَمَنْ اَسْتَشَارَك فِي شَيْءٍ فَأْشِرْ عَلَيْهِ بِمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُك إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاقْبَلْ وَصِيَّتِي هَذِهِ؛ فَإِنَّك تَنْتَفِعُ بِهَا فِي أُولَاك وَآخِرِك، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

الله بعالى وَإِنَّاكَ وَالْبُخْلَ فَإِنَّهُ يُبْغَضُ بِهِ الْمَرْءُ وَلَا تَكُ طَمَّاعًا وَلَا كَذَّابًاوَلَا صَاحِبَ تَخْلِيطٍ، بَلْ احْفَظْ مُرُوءَتَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا. وَالْبَسْ مِنْ الثَّيَابِ الْبِيضَ فِي الْأَحْوَال كُلِّهَا، وَأَظْهِرْ غنَى الْقَلْبِ مُظْهِرًا مِنْ نَفْسك قلَّةَ

الثِّيَابِ الْبِيضَ فِيَّ الْأَحْوَالِ كُكِّلِهَا، وَأَظْهِرْ غِنَى الْقَلْبِ مُظْهِرًا مِنْ نَفْسِكَ قِلَّةَ الْحِرْصِ وَالرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَأَظْهِرْ مِنْ نَفْسِك الْغَنَاءَ، وَلَا تُظْهِرْ الْفَقْرَ وَإِنْ كُنْت فَقِيرًا، وَكُنْ ذَا هِمَّةٍ، فَإِنَّ مَنْ ضَعُفَتْ هِمَّتُهُ ضَعُفَتْ مَنْ لَتُهُ.

وَإِذَا مَشَيْت فِي الطَّرِيقِ، فَلَا تَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، بَلْ دَاوِمْ النَّظَرَ إِلَى الْأَرْضِ.

وَإِذَا دَخَلْت اخْمَامَ فَلَا تُسَاوِ النَّاسَ فِي أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْمَجْلِسِ بَلْ أَرْجِحْ عَلَى مَا تُعْطِي الْعَامَّةَ لِتَظْهَرَ مُرُوءَتُكَ بَيْنَهُمْ فَيُعَظِّمُونَك وَلَا تُسَلِّمْ الْأَمْتِعَةَ إِلَى الْحَائِكِ وَسَائِرِ الصُّنَّاعِ بَلْ اتَّخِذْ لِنَفْسِك ثِقَةً يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وَلَا تُمَّاكِسْ بِالْحَبَّاتِ وَالَّدَّوَانِيقِ وَلَا تَزِنُ الدَّرَاهِمَ بَلْ اعْتَمِدْ عَلَى غَيْرِك وَحَقِّرْ الدُّنْيَا الْمُحَقَّرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْهَا وَوَلِّ أُمُورَك غَيْرَك بِمُكِنَك الْإِقْبَالُ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لِحَاجَتِك

وَإِيَّاكَ أَنْ تُكَلِّمَ الْمَجَانِينَ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْمُنَاظَرَةَ وَالْحُجَّةَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَالَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْجَاهَ وَيَسْتَغْرِبُونَ بِذِكْرِ الْمَسَائِلِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ تَخْجِيلَكَ وَلَا يَبْالُونَ مِنْك، وَإِنْ عَرَفُوك عَلَى الْحَقِّ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُرْفَعُوك، كَيْ لَا يَلْحَقَ بِكِ مِنْهُمْ أَذِيَّةٌ وَإِذَا كُنْت فِي قَوْمٍ فَلَا نَتَقَدَّمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُقَدِّمُوك عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيم، وَلَا تَدْخُلُ الْجَمَّامَ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَالْغَدَاةِ، وَلَا تَخْرُجْ إِلَى النَّظَّارَاتِ وَلَا تَخْضُرْ مَظَالِمَ السَّلَاطِينِ، وَإِلَّا إِذَا عَلَى وَوْك بِالْحَقِّ، فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا مَا لَا يَحِلُّ وَأَنْتَ عِنْدَهُمْ رُبَّا لَا تَمْلِكُ مَنْعُهُمْ وَيْطُنُّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِك عَرَفْت أَنَّكُ إِنَا يَشْرُلُونَ عَلَى قَوْلِك بِالْحَقِّ، فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا مَا لَا يَحِلُّ وَأَنْتَ عِنْدَهُمْ رُبَّا لَا تَمْلِكُ مَنْعُهُمْ وَيَظُنُّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ حَقَّ لِسُكُوتِك فِيمَا بَيْنَهُمْ وَقْتَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فِي عَبْلِسِ الْعِلْم، وَلَا تَقُصَّ عَلَى الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْقَاصَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ وَإِذَا لَكُنْ يَكُونُ النَّاسُ بِحُضُورِك وَيْهِ مَا تَعْلَمُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَيْ لَا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِحُضُورِك أَنْ مَعْلُم مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، وَلِى تُلْكَ الصِّفَةِ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُتُ وَاذْكُو فِيهِ مَا تَعْلَمُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَيْ لَا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِحُضُورِك فَيْطُنُونَ أَنَّهُ عَلَى صِفَةٍ مِنْ الْعِلْم وَلَيْسَ هُو عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُتُ وَالْمُنُونَ أَنَّهُ عَلَى صِفَةٍ مِنْ الْعِلْم وَلِيْسَ هُو عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُتُ وَلَانَ يَصْلُكُ وَاذُكُو فِيهُ عَلَاهُمُ وَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.

وَلَا تَقْعُدْ لِيُدَرِّسَ الْآخَرُ بَيْنَ يَدَيْكِ بَلْ اُتْرُكْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِكَ لِيُخْبِرَك بِكَيْفِيَّةِ كَلَامِهِ وَكَمِيَّةً عِلْمِهِ.

وَلَا تَحْضُرْ مَجَالِسَ الذِّكْرِ أَوْ مَنْ يَتَّخِذُ مَجْلِسَ عِظَةٍ بِجَاهِك وَتَزْكِيَتِك لَهُ، بَلْ وَجِّهْ أَهْلَ مَحَلَّتِك وَعَامَّتَك الَّذِينَ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِمْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِك

وَفَوِّضُ أَمْرَ الْمَنَاجِ إِلَى خَطِيبِ نَاحِيَتِك، وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَلَا تَنْسَنِي مِنْ صَالِح دُعَائِك، وَاقْبَلْ هَذِهِ الْمَوْعِظَةَ مِنِيّ، وَإِنَّمَا أُوصِيك لِمَصْلَحَتِك وَمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ (انْتَهَى)

َوْفِيَ آخِرِ تَلْقِيجِ ٱلْمَحْبُوبِيِّ قَالَ الْحَاَكِمُ الْجَلِيلُ: ْنَظَرْت فِي ثَلَاثِمَائَةِ جُرْءٍ مثْلِ الْأَمَالِي وَنَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ حَتَّى انْتَقَيْت كِتَابَ الْمُنْتَقَى، وَقَالَ حِينَ اُبْتَلِيَ بِمِحْنَةِ الْقَتْلِ بِمَرْوَ وَمِنْ جِهَةِ الْأَتْرَاكِ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَالْعَالِمُ مَتَى أَخْفَى عِلْمَهُ وَتَرَكَ حَقَّهُ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَحَنَ بَمَا يَشُوءُهُ.

وَقِيلَ: كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى فِي كُتُبِ مُمَّدَ مُكَرَّرَاتٍ وَتَطْوِيلَاتٍ خَلَسَهَا وَحَذَفَ مُكَرَّرَهَا، فَرَأَى مُمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنَامِهِ فَقَالَ: لِمَ فَعَلْت هَذَا بِكُتُبِي؟ فَقَالَ: لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ كَسَالَى فَلَدَفْتِ الْمُكَرَّرَ وَذَكُرْتِ الْمُقَرَّرَ تَسْهِيلًا فَغَضِبَ وَقَالَ: قَطَعَك اللَّهُ كَمَا قَطَعْت كُتُبِي فَابْتُلِيَ بِالْأَثْرَاكِ حَتَّى جَعَلُوهُ عَلَى رَأْسِ شَجَرَتَيْنِ فَتَقَطَّعَ نِصْفَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ كَتَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فِي الْفَقْهِ عَلَى مَدْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ الْجَامِعِ لِلْفُنُونِ السَّبْعَةِ الَّتِي وَعَدَنَا بِهَا فِي خُطْبَةِ الْفَرِيدِ فِي نَوْعِهِ بِحَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ لَهُ عَلَى نَظِيرٍ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُخْرَى سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِينَ وَتِسْعِ مِائَةٍ وَكَانَتْ مُدَّةُ تَأْلِيفِهِ سِتَّةَ أَشْهُو مَعَ تَعَلَّلِ تَعَالَى وَكَانَتْ مُدَّةُ وَالْمَبْوَ وَالْمَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْمَرَرَةِ الْكَرَامِ وَتَابِعِيهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالسَّلَامِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَتَابِعِيهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَامِ وَعَلَى نَبِيّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَتَابِعِيهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Shamela.org T. 9